

) @ @ · · · · · ·

TO THE PARTY OF THE ANTER A

8

(B)

\* B.B. \* B.B. \*

. (B)

\* 60 60 × 60 60 -

**B** 

سيتري المالان المالان

\* B) B \* B) B

 $\mathbf{E}_{r}^{t}$ 

\*\*

**E** 

**EXE EXE** 

,x'

(B)

, \*\*\*)

(B) (B) **(%)** 

 $\mathbf{z}_r^k$ 

(A)

. B

:3

# 



رُحَابِ عَمْرُ وَقَالَ بَرِوقَا بِنَ رَحِيْنِي سِبَرُونتِ . دِسْنِكَ

مَـلِزُونِ ١١٠١٤١٠/٢٠ . ١٥١٥٥٠ م. تلفاكن ١٨٢٧٤٠٠٠. ١٨٢٧٤٠

http://www.Dar-ALamira.com email:info@dar-alamira.com



خُرُلُ لِكِنَا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

بغداد \_ شارع المنابي تلغوت : ٤١٥٤٥٦١ \_ ٧٩٠١٤١٩٣٧٥

TO THE PART DIES.

(3) . E (P)(4) **(4) (4)** (B)(S) **\*** 6 المجالدالعكاشِرَ ١٩. ١٩ · EA **€ X**, :3 • **⊕**∀& · ক্রুক্ত **@** ®∕**®** <u>⊕\@`</u> **BB** .



### **9.0**- . (

# ينسب ألمّه النّغن النجيئ

## الحمد لله الواحد العدل

### - 141 -

الأصل إنّما المَرْءُ فِي الدُّنْيَا خَرَضٌ تَنْتَضِلُ فِيه المَنَايَا، وَنَهْبُ ثَبَادِرُهُ المَصَافِبُ، وَمَعَ كُلِّ جُرْعَةٍ شَرَقٌ، وَفِي كُلِّ أَكْلَةٍ خَصَصٌ، وَلا يَنَالُ الْمَبْدُ نِعْمَةً إِلَّا بِفِرَاقِ أَخْرَى، وَلا يَنَالُ الْمَبْدُ نِعْمَةً إِلَّا بِفِرَاقِ أَخْرَى، وَلا يَنَالُ الْمَبْدُ نِعْمَةً إِلَّا بِفِرَاقِ أَخْرَى مِنْ أَجَلِهِ، فَنَحْنُ أَعْوَانُ المَنُونِ، وَأَنْفُسُنَا نَصْبُ الحُتُوفِ، يَسْتَقْبِلُ يَوْمًا مِنْ شَيْءٍ شَرَفًا، إِلّا أَسْرَعَا الْكَرَّةَ فِي هَدْمِ مَا فَمِنْ أَيْنَ نَوْجُو البَقَاءَ، وَهَذَا اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ لَمْ يَرْفَعَا مِنْ شَيْءٍ شَرَفًا، إِلّا أَسْرَعَا الْكَرَّةَ فِي هَدْمِ مَا بَنَا، وَتَقْرِيقٍ مَا جَمَعَا!

الشعرح: قد سبق ذرة (۱) من هذا الكلام في أثناء خطبته غليم الله وقد ذكرنا نحن أشياءً كثيرةً في الله الدنيا وتقلّبها بأهلِها .

ومن كلام بعض الحكماء: طوبَى للهارب من زخارف الدنيا، والصادّ عن زَهرة دِمْنَتِها (٢)، والخائف عند أمانها، والمتهم لضمانها، والباكي عند ضحكها إليه، والمتواضع عند إعزازها له، والناظر بعين عقله إلى فضائحها، والمتأمّل لقبح مصارعها، والتارك لكلابِها على جِيَفها، والمكذّب لمواعيدها، والمتيقّظ لخُدَعها، والمعرض عن لُمَعها، والعامل في إمهالها، والمتزوّد قبل إعجالها.

قوله: «تنتضل» النَّضْل شيء يرمى، ويروى «تبّادره» أي تتبادره، والغرض: الهدف. والنّهب: المال المنهوب غنيمة، وجمعه نِهاب.

وقد سبق تفسير قوله: «لا ينال العبد نعمة إلا بفراق أخرى»، وقلنا: إنّ الّذي حصلت له لذّة الحماع حالَ ما هي حاصلة له، لا بدّ أن يكون مفارقاً لذّة الأكل والشرب، وكذلك من يأكل بيرب يكون مفارقاً حال أكلهِ وشربه لذّة الرّكض على الخيل في طلب الصّيد، ونحو ذلك.

<sup>(</sup>١) ذرء من هذا الكلام: شيء منه برالقاموس، مادة (ذرأ).

<sup>(</sup>٢) دمنتها: آثارها. اللسان، مادة (دمن).

قوله: «فنحن أعوان المنون»، لأنَّا نأكل، ونشرب، ونجامع، ونركب الخيل، والإبل، ونتصرّف في الحاجات والمآرب، والموت إنما يكون بأحد هذه الأسباب، إمّا من أخلاط تحدثها المآكل والمشارب، أو من سقطة يسقط الإنسان من دابة هو راكبها، أو من ضعف يلحقه من الجماع المفرِط، أو لمصادمات واصطكاكات تصيبه عند تصرفه في مآربه وحركته وسعيه، ونحو ذلك، فكأنّا نحن أعنّا الموت على أنفسنا.

قوله: «نصب الحتوف» يروى: بالرفع والنصب، فمن رفع فهو خبر المبتدأ، ومن نصبه جعله ظرفاً .

الأصل: لا خَبْرَ فِي الصَّمْتِ عَنِ الْحُكْمِ، كَمَا أَنَّهُ لا خَبْرَ فِي الْقَوْلِ بِالْجَهْلِ.

الشرح: قد تكرَّر ذِكرُ هذا القول، وتكرَّر منا شرحُه وشرحُ نظائِره. وكان يقال: ما الإنسان لولا اللسانُ إلَّا بهيمةٌ مُهمَلة، أو صورةٌ ممثَّلة. وكان يقال: اللِّسان عضوٌّ إنْ مرَّنْتُه مَرَن، وإن

تركتُه خَزِن.

اللَّ يَا بْنَ آدَمَ، مَا كُسَبْتَ فَوْقَ قَوْتِكَ، فَأَنْتَ فِيهِ خَازِنَّ لِغَيْرِكَ.

الشرح: أَخَذُ هذا المعنى بعضُهم، فقال

ما لي أراكَ الدّهر تَجمعُ دائباً ألِبَعْلِ عِرْسِك لا أبا لك تَجمعُ! وعاد الحسنُ البَصريُّ عبدَ اللَّه بن الأهتم في مرضه الّذي مات فيه، فأقبل عبدُ اللَّه يَصرِف بصرَه إلى صُندوق في جانب البيت، ثم قال للحسن: يا أبا سعيد، فيه مائةُ ألفٍ لم يؤدُّ منها زكاة، ولم تُوصَل بها رَحِم، قال الحَسَن: ثَكِلَتْك أَمُّك! فلِمَ أعددْتَها؟ قال: لرَوْعة الزّمان، ومُكاثرة الإخوان، وجفوة السلطان.

ثم مات، فحضر الحسن جنازتُه، فلمّا دُفن صَفَق بإحدى راحتَيْه الأُخْرى، وقال: إنّ هذا 

تَاهَ شَيْطَانُه، فَحَذَّرُه رَوْعَة زمانُه، وجَفَوَة سلطانه، ومكاثَرة إخوانه، فيما أستودَعَه اللهُ إيّاه ا فادّخره، ثمّ خرج منه كثيباً حزيناً، لم يؤدُّ زُكاةً، ولم يَصِل رَحِماً. ثمّ التفت فقال: أيّها الوارث، كلّ هنيئاً، فقد أتاك هذا المالُ حلالاً، فلا يكن عليك وَبالاً، أتاك ممّن كان له جَموعاً مَنوعاً، يَركَب فيه لَجَجَ البحار، ومَفاوِزُ القِفار، مِن باطلِ جَمعه، ومن حَقٌّ مَنَعه، لم ينتفِع به في حياته، وضَرَّه بعد وفاته، جمعَه فأوْعاه، وشدَّه فأوْكَاه إلى يوم القيامة، يوم ذِي حَسَرات، وإنَّ أعظَمَ الحَسَرَات أن تَرَى مالَك في ميزانِ غيرك، بخلتَ بمالٍ أوتيتُه من رِزقِ الله أنْ تُنفِقه في طاعة الله، فخزنْتَه لغيرك، فأنفَقَه في مرضاة ربِّه، يا لها حَسْرةً لا تُقال، ورحمةً لا تُنال! إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون!.

الأصل: إنَّ لِلْقُلُوبِ شَهْوَةً وَإِثْبَالاً، وَإِذْبَاراً، فَأْتُومَا مِنْ قِبَلِ شَهْوَتِهَا وَإِثْبَالِهَا، فَإِنَّ ٱلْقَلْبَ إِذَا

الشرح: قد تقدّم القوّل في هذا المعنى.

والعِلَّة في كون القلب يَعمَى إِذا أُكْرِه على ما لا يحبِّه، أنَّ القلبُّ عُضُو من الأعضاء، يَتعَب ويستريح كما تتعب الجُثَّة عند استعمالها وأحمالِها، وتستريح عند تَرْك العَمَل، كما يتعب اللَّسان عند الكلام الطويل، ويستريحُ عند الإمساك، وإذا تُواصَل. إكراه القلبِ على أمرِ لا يحبُّه ولا يؤثِّرُه تَعِب، لأنَّ فِعلَ غير المحبوب مُتعِب، ألا ترى أنَّ جِماعَ غيرِ المَحْبوب يُحدِث من الضَّعف إِنْ أَضِعَافَ مَا يُحدِثُه جِمَاعُ المَحْبُوب، والرّكوب إلى مكان غيرِ محبوبٍ مُتعِب ولا يُشتّهي يُتعِب البَدَن أضعافَ ما يُتعِبه الركوب إلى تلك المسافة إذا كان المكان محبوباً، وإذا أتعِب القلب وأغيا، عَجَزَ عن إدراك ما نكلفه إدراكه، لأنّ فعلَه هو الإدراك، وكلّ عضو يَتعَب فإنه يَعجَز عن فعلِه الخاصُّ به، فإذا عجز القلبُ عن فِعلِهِ الخاصُّ به وهو العِلم والإدراك، فذاك هو عماه.

الْمُصلُ: وكان عَلَيْتَلِمْ يقول: مَتَى أَشْفِي غَيْظِي إِذَا غَضِبْتُ! أَحِينَ أَعْجَزُ عَنِ الانْتِقَام فَيُقَالُ لِي: لَوْ صَبَرْتَ ا أَمْ حِينَ أَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَيُقَالُ لِي: لَوْ عَفَوْتَ ا

الشيرح: قد تقدّم القولُ في الغَطَب مراراً.

وهذا الفصل فصيحٌ لطيفُ المَعْني، قال: لا سبيل لي إلى شفاءِ غَيْظي عند غضبي، لأنّي إمَّا أن أكون قادراً على الانتقام فيصدُّني عن تعجيلهِ قولُ القائل: لو غَفرتَ لكان أولى! وإمَّا ألَّا أكون قادراً على الانتقام فيصدّني عنه كوني غير قادر عليه، فإذَنْ لا سبيلَ لي إلى الانتقام عند الغضب. وكان يقال: العقل كالمِرآة المجلوة يُضدِئه الغَضَب، كما تَصْدَأُ المرآة بالخَل، فلا يَثبتُ فيها بيج صورةً القُبْح والحُسْن.

واجتمع سُفيان النُّؤريُّ وفَضَيل بن عِياض فتذاكرًا الزِّهدَ، فأجمَعا على أنَّ أفضل الأعمالِ الحِلمُ عند الغضب، والصبرُ عند الطُّمَع.

الأصل: وقال عَلَيْتَلِلاً وقدْ مَرَّ بِقَذَرٍ على مَزْبلةٍ: هَذَا ما بَخلَ بِهِ الْباخلونَ. وفِي خَبَرٍ آخَرَ أنَّهُ قَالَ: هَذَا مَا كُنْتُم تَتَنافَسُونَ فيه بِالأَمْسِ!

الشرح: قد سبق القولُ في مثل هذا ، وأن الحَسن البَصريّ مرّ على مَزْبلَة ، فقال : انظروا إلى بُطُّهم ودُجاجهم وحُلُواتهم وعَسَلهم وسمنهم، والحَسن إنما أخذه من كلام أمير المؤمنين عَلَيْتُ ، وقال ابن وكيع في قول المتنبّي:

لو أفكر العاشقُ في مُنتهى حُسنِ الذي يِسبيه لم يَسبِهِ إنه أراد: لو أفكَر في حاله وهو في القبر، وقد تغيّرتُ محاسنُه، وسالت عَيْناه، قال: وهذا مثلُ قولهم: لو أفكرَ الإنسان فيما يؤول إليه الطعام فعافَتُه نفسُه.

وقد ضَرَب العلماءُ مَثلاً للدنيا ومخالفة آخرِها أولها، ومضادّة مَباديها عَواْقبها، فقالوا: إنّ شهوات الدنيا في القَلب لذيذةٌ كشَهَوات الأَطْعِمة في المعدة، وسَيجِد الإنسان عند الموتِ لشهوات الدنيا في قلبه من الكُراهة والنُّتُن والقبِّح ما يَجده للأطعمة اللَّذيذة إذا طبختها المَعِدة وبلغتُ غاية نُضْجها، وكما أن الطعام كلّما كان ألذٌ طَعْماً وأظهر حلاوة، كان رجيعه أقذر وأشدًّ نَتْناً، فكذلك كلُّ شهوة في القلْب أشهى وألذَّ وأقوى، فإنَّ نتنَها وكراهتها والتأذِّي بها عند الموت أشدّ، بل هذه الحال في الدّنيا مُشاهدة، فإن من نُهبتُ دارُه، وأخذ أهلُه وولدهُ ومالُه، تكون مصيبتهُ وألمه وتفجُّعه في الذي فَقَدَ بمقدار لذَّته به، وحبُّه له، وحرصه عليه، فكلُّ ما كان في الوجود أشهى وألذً، فهو عند الفَقْد أدهى وأمرٌ، ولا معنى للموت إلَّا فقد ما في الدنيا .

GO OF THE STATE OF

وقد رُوي أنّ النبيّ عَلَيْهِ قال للضحّاك بن سُفيان الكلابيّ: «ألست تُؤتّى بطعامك وقد قُزّح وملح، ثم تشرَب عليه اللّبنَ والماء»! قال: بلى، قال: «فإلى ماذا يصير»؟ قال: إلى ما قد علمتَ يا رسولَ الله، قال: فإنَّ الله عزَّ وجلّ ضَرَب مثل الدّنيا بما يصير إليه طعام ابن آدم (١٠).

وَرَوَى أَبِيّ بن كعب أنّ رسول الله عليه قال: ﴿إن أنت ضَربتَ مَثلاً لابن آدم فانظر ما يَخرُج من ابن آدم، وإن كان قُرْحه وملحُه إلى ماذا صار، (٢).

وقال الحَسن رحمه الله: قد رأيتُهم يطيِّبونه بالطِّيب والأفاويه ثمّ يرمونه حيث رأيتم، قال الله عز وجل: ﴿ فَلَيْظُرِ ٱلْإِنْسَنُ إِلَى طَعَامِدِهِ ﴾ (٣)، قال ابن عباس: إلى زَجيعِه.

وقال رجل لابن عمر: إنّي أريد أن أسألك وأستحيي، فقال: لا تَسْتَخي وسَلْ، قال: إذا قَضَى أحدُنا حاجتُه فقام، هل ينظر إلى ذلك منه؟ فقال: نعم، إن المَلَكَ يقولُ له: انْظُر هذا ما يَخلتَ به، انظُر إلى ماذا صار!.

**- 117** -

الأصل: لَمْ يَذْهَبْ مَنْ مَالِكَ مَا وَحَظَكَ.

الشرح: مثل هذا قولهم: إن المصائبُ أَثْمَانُ التَّجَارِبِ.

وقيل لعالم فقير بعد أن كان غنيًا: أين مالك؟ قال: تَجَرتُ فيه فابتعتُ به تجربةَ الناس والوقت، فاستفدَّتُ أشرَفَ العِوَضَين.

- 194 -

الأصل: إنَّ هَذِه الْقُلُوبَ تَمَلُّ كُمَا تَمَلُّ الأَبْدَانُ، فَابْتَغُوا لَهَا طَرَائِفَ الْحِكْمَةِ.

- (۱) أخرج نحوه أحمد، كتاب: مسند المكيين، باب: حديث الضحاك (۱۵۳۲۰)، والطبراني في «الكبير» (۸۱۳۸)، والبيهقي في «الشعب» (۱۰٤۷۲).
- (٢) أخرج نحو أحمد، كتاب: مسند الأنصار، باب: حديث عتي بن ضمرة السعدي (٢٠٧٣٣)، وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٤٩٤)، ونحوه ابن حبان (٧٠٢)، والطبراني (٥٣١).
  - (٣) سورة عبس، الآية: ٢٤.

PAR (9

(30 Å 65)

*?*∧⊕ • **®**√⊕ •

.V€Ð .

**(B**y

الشرح: هذا قد تكرّر، وتكرّر منّا ذِكرُ ما قيل في إجمام النّفس والتنفيس عنها من كرّب الجِدّ والإحماض وفسرنا معنى قولهِ عَلَيْكُمْ: ﴿فَابِتَغُوا لَهَا طُرَائِفُ الْحَكَمَةِ ۗ وقَلْنَا : الْمُرَادُ أَلَّا يَجْعَلُ الإنسانُ وقته كلَّه مصروفاً إلى الأنظار العقليَّة في البراهين الكلاميَّة والحِكَميَّة، بل ينقلها من ذلك أحياناً إلى النظر في الرحكمة الخُلُقيَّة فإنها حِكمة لا تحتاج إلى إتعاب النفس والخاطر.

فأمّا القول في الدُّعابة فقد ذكرناه أيضاً فيما تقدّم، وأوضحنا أنّ كثيراً من أعيان الحُكماء والعلماء كانوا ذوي دُعابة مقتصدة لا مسرِفة، فإن الإسراف فيها يُخرِج صاحبَه إلى الخلاعة، ولقد أحسنَ من قال:

أفذ طبعك المكدود بالجد راحة تجمة وعَلَله بشيء من المَزْح ولكن إذا أعطيته ذاك فليكن بمقدارِ ما يُعْطى الطعامُ من المِلْح

الأصل: وقال عَلِيَتُلِلاً لَمَّا سَمِعَ قُولَ الخَوَارِجِ: لا حُكْمَ إِلاَّ لله، كَلِمَةُ حَقَّ يُرادُ بها بَاطِل.

الشرح: معنى قوله سبحانه: ﴿ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا مِنَّوَ ﴾، أي إذا أراد شيئاً من أفعالِ نفسه فلا بدّ من وقوعه، بخلاف غيره من القادرين بالقدرة فإنه لا يجب حصولُ مرادهم إذا أرادوه، ألا ترى ما قَبْل هذه الكلمة: ﴿ يَنْبَنِيَّ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَاسٍ وَيعِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبْوَسٍ مُتَغَرِّفَةٍ وَمَا أَغْنِي عَنكُم مِنَ ٱللَّهِ مِن شَىَّ ۚ إِنِ ٱلْمُكُمُّ إِلَّا لِلَّهِ ﴾ خاف عليهم من الإصابة بالعين إذا دخلوا من بابٍ واحد، فأمرهم أن يدخلوا من أبوابٍ متفرقة، ثم قال لهم: ﴿وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ﴾(١)، أي إذا أراد الله بكم سوءاً لم يَدفع عنكم ذلك السُّوءَ ما أشرتُ به عليكم من التفرِّق، ثم قال: ﴿ إِن ٱلْمُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ ﴾ أي ليس حيٌّ من الأحياء يَنْفُذُ حكمه لا محالة ومرادُه لما هو من أفعاله إلَّا الحيّ القليم وحدَه، فهذا هو معنى هذه الكلمة، وضَلَّت الخوارج عندها فأنكروا على أمير المؤمنين عَلِيُّ الله موافَّقَته على التحكيم، وقالوا: كيف يحكم وقد قال الله سبحانه: ﴿ إِنِ ٱلْمُكُمُّ إِلَّا بِلَّهِ ﴾، فغلَطوا لموضع اللَّفظ المشترك، وليس هذا المُحُكُّم هو ذلك الحكم، فإذَنْ هي كلمةُ حقٌّ يرادُ بها باطل، لأنَّها حقٌّ على المفهوم الأوَّل، ويريد بها الخوارجُ نَفي كلِّ ما يسمَّى حكماً إذا صَدر عن غير الله تعالىٰ، وذلك باطل، لأنَّ الله تعالى قد أمضَى حُكم المخلوقين في كثيرٍ من الشرائع.

®\® · **®**\® -

**(3)** 

**(4)** 

<sup>(</sup>١) سورة يوسف، الآية: ٦٧.

الأصل: وقال عَلِيَهُ في صِفة الغَوْغاءِ: هُمُ الَّذِينَ إِذَا اجْتَمَعُوا ظَلَبُوا، وإِذَا تَفَرَّقُوا لَمْ يُعْرَفُوا. وقيل: بَلْ قال عَلِيَهُ : هُمُ الَّذِينَ إِذَا اجْتَمَعُوا ضَرُّوا، وإِذَا تَفَرَّقُوا نَفَعُوا، فَقِيلَ: قَدْ عَلِمْنا مَضَرَّةَ اجْتِماعِهِمْ، فما مَنْفَعةُ افْتِرَاقِهِم؟ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ: يَرْجِعُ أَهِلُ الْمِهَنِ إِلَى مِهنِهِمْ، مَضَرَّةَ اجْتِماعِهِمْ، فما مَنْفَعةُ افْتِرَاقِهِم؟ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ: يَرْجِعُ أَهِلُ الْمِهَنِ إِلَى مِهنِهِمْ، فَيَنْتَفِعُ النَّاسُ بِهِمْ، كَرُجُوعِ البَنَّاءِ إِلَى بِنَائِهِ، والنَّسَّاجِ إِلَى مَنْسَجِهِ، والخَبَّاذِ إِلَى مَخْبَزِه.

الشرح: كان الحسن إذا ذَكر الغَوْغاء وأهل السّوق قال: قتلة الأنبياء، وكان يقال: العامّة كالشرح: كان الحسن إذا هاج أهْلَكَ راكبه. وقال بعضهم: لا تسبُّوا الغَوْغاء فإنهم يُطْفِئون الحريق، ويُنْقِذون الغريق، ويسُدّون البُئوق.

وقال شيخنا أبو عثمان: الغاغة والباغة والحاكة كأنّهم أعذارُ عامٍ واحد، ألا ترى أنّك لا تجد أبداً في كلّ بلدةٍ وفي كل عصر هؤلاء بمقدارٍ واحد وجهةٍ واحدة من السُخف والنّقص والخمول والغباوة، وكان المأمون يقول: كلّ شرّ وظُلْم في العالم فهو صادرٌ عن العامة والغوْغاء، لأنهم قتلة الأنبياء والمُغْرُون بين العلماء، والنّمامُون بين الأودّاء، ومنهم اللصوص، وقُطّاع الطّريق، والطّرّارون، والمحتالُون والساعون إلى السلطان، فإذا كان يوم القيامة حُشِروا على عادتهم في السّعاية فقالوا: ﴿رَبّنا إِنّا أَطَمْنا سَادَتَنا وَكُبراتَنا فَأَمَالُونا السّيلا ﴿ رَبّنا عَاتِم ضِعْمَةِنِ مِنَ الْعَلَابِ وَالْعَنّامُ لَمّنا كَبِيرًا ﴿ إِنّا إِنّا أَطَمْنا سَادَتَنا وَكُبراتَنا فَأَمَالُونا السّيلا ﴿ وَالْمَالُونَا السّعاية فقالوا الله وربّنا إِنّا أَطَمْنا سَادَتَنا وَكُبراتَنا فَأَمَالُونا السّيلا ﴿ وَالْمَالُونَا السّعاية فقالوا الله وربّنا إِنّا أَطَمْنا سَادَتَنا وَكُبراتَنا فَأَمَالُونا السّعاية فقالوا . ﴿ وَرَنّا إِنّا أَطَمْنا سَادَتَنا وَكُبراتَنا فَأَمَالُونا السّعاية فقالوا . ﴿ وَرَنّا إِنّا أَطَمْنا سَادَتَنا وَكُبراتَنا فَالَمَالُونا السّعاية فقالوا . ﴿ وَرَنّا إِنّا أَطَمْنا سَادَتَنا وَكُبراتَها فَالْمَالُونا العَلماء والمُعَمّدين مِنَ الْعَلَابِ وَالْعَنْمُ لَمّنا كُيلاً ﴿ وَاللّه اللّه اللّه الله اللّه الله الله والله العلماء والله والله والله الله والله والله

- 197 -

الأصل: وقال عَلِيَظِيْ وقد أني بجانٍ ومعه غوغاء فقال: لا مَرْحَباً بِوُجُوهِ لا تُرَى إِلَّا عِنْدَ كُلّ سَوْءَةٍ.

الشرح: أخذ هذا اللّفظ المستعينُ بالله وقد أُذْخِل عليه ابنُ أبي الشَّوارب القاضي ومعه الشّهود ليَشْهَدوا عليه أنّه قد خَلَع نفسه من الخلافة وبايّع للمعتزّ بالله، فقال: لا مرحباً بهذه الوجوه الّتي لا تُرَى إلّا يوم سوء.

(١) سورة الأحزاب، الآيتان: ٦٧، ٦٨.

8/40 · 💥 · 68/40 · 🙉

<del>900 . :: . 190</del>

<u>₩</u> · ₩₩ · <u>11</u>

وقال من الله ينصرُ هذا الدّين بقوم لا وقال عنه العامّة: إنّ الله ينصرُ هذا الدّين بقوم لا وكان الأحتف يقول: أكرِموا سُفهاءكم فإنّهم يكفُونكم النارَ والعَارِ .

وقال الشاعر:

وإنّي لأستبقي امرا السّوء عُدّة لَعدُوةِ عرّيض من الناس جائِبِ أَخَافُ كلابُ الأبْعَدِين وهَرْشَها إذا لم تُجاوِبُها كِلابُ الأقارب

- 114 -

الأصل: إِنَّ مَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ مَلَكَيْنِ يَخْفَظَانِه، فَإِذَا جَاءَ الْقَدَرُ خَلِّبًا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، وَإِنَّ الأَجَلَ جُنَّةُ حَصِينَةً.

الشعرة: قد تقدّم هذا، وقلنا: إنّه ذهب كثيرٌ من الحكماء هذا المَدْهَب، وإنّ لله تعالى ملائكة مُوكَّلَةٌ تحفظُ البَشرَ من التردِّي في بثرٍ، ومِن إصابةٍ سَهْم معترض في طريق، ومن رَفُس دابّة، ومن نَهْش حيّة، أو لَسْع عَقْرب، ونحو ذلك. والشرائع أيضاً قد وردتْ بِمثله وإنّ الأجَل جُنّة، أي وزع، ولهذا في علم الكلام مخرَج صحيحٌ، وذلك لأن أصحابنا يقولون: إنّ الله تعالى: إذا عَلِمَ أنّ في بقاء زيدٍ إلى وقت كذا لُطْفاً له أو لغيرو من المكلّفين صدَّ من يهم بقتله عن قتلِه بالطافي يفعلها تعددُه عنه أو تصرفه عنه بصارف، أو يَمنَعه عنه بمانع، كي لا يَقطّع ذلك الإنسانُ بقتل زيدٍ الألطاف التي يَعلَم الله أنّها مقرّبة من الطاعة، ومُبمِدة من المعصِية لزيد أو لغيره، فقد بان أنّ الأجل على هذا التقدير جُنّة حَصِينة لزيد، من حيثُ كان الله تعالى باعتبار ذلك الأجل مانعاً من قتله وإبطال حياته، ولا جُنّة أحصَنُ من ذلك.

- 114 -

الأصل: وقال عَلِيَتُلِهُ: وقَدْ قالَ لَهُ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ: نُبَايِعُكَ عَلَى أَنَّا شُرَكَاؤُكَ فِي هَذَا الأَمْر، فقالَ: لا: وَلَكِنَّكُما شَرِيكَانِ فِي الْقُوَّةِ وَالاسْتِعَانَةِ، وَعَوْنَانِ عَلَى الْعَجْزِ وَالأَوَدِ.

الشَّرْحُ: قد ذكرْنا هذا فيما تقدّم حيث شرخنا بيعة المسلمين لعليٌّ عَلَيْكُ كيف وقعتْ بعدَ

مَقتل عثمانَ، ولقد أحسنَ فيما قال لهما لمّا سألاه أن يُشرِكَاه في الأمْر، فقال: أمّا المُشارَكَة في الخلافة فكيف يكون ذلك؟ وهل يصحُّ أن يدبّر أمرَ الرعيّة إمامان!

وهل يُجْمَع السَّيفَان ويحك في غمد

وإنما تُشرِكاني في القوّة والاستعانة أي إذا قوِيَ أمري وأمرُ الإسلام بي قويتما أنتما أيضاً، وإذا عجزتُ عن أمر، أو تأوّد عليَّ أمر – أي أعوَجٌ – كنتما عَوْنين لي ومساعِدَيْن على إصلاحهِ.

فإن قلت: فما معنى قوله: ﴿والاستعانة، ؟

قلتُ: الاستعانة هاهنا الفوزُ والظّفَرُ، كانوا يقولون للقامِر يفوز قِدْحه: قد جَرَى ابنا عِنان. وهما خَطّان يُخطّان في الأرض يُزجر بهما الطير، واستعانَ الإنسانُ، إذا قال وقتَ الظّفَر والغَلَبة هذه الكلمة.

- 199 -

الأصل: أيُّها النَّاسُ، اتَّقُوا الله الَّذِي إِنْ قُلْتُمْ سَمِعَ، وَإِنْ أَصْمَرْتُمْ عَلِمَ، وَبَادِرُوا المَوْتَ الَّذِي إِنْ قُلْتُمْ سَمِعَ، وَإِنْ أَصْمَرْتُمْ عَلِمَ، وَبَادِرُوا المَوْتَ الَّذِي إِنْ أَقَمْتُمْ أَخَذَكُمْ، وَإِنْ نَسِيتُمُوهُ ذَكَرَكُمْ. إِنْ هَرَبْتُمْ مِنْهُ أَدْرَكُكُمْ، وَإِنْ أَقَمْتُمْ أَخَذَكُمْ، وَإِنْ نَسِيتُمُوهُ ذَكَرَكُمْ.

الشعرح: قد تقدّم منّا كلامٌ كثير في ذكر الموت، ورأى الحَسَنُ البَصريُّ رجلاً يجود بنفْسه، فقال: إنّ أمْراً هذا آخرُه، لجدير أن يُزهَد في أوّله، وإن أمراً هذا أوّله لجدِيرٌ أن يُخَاف مِن خ. .

ومن كلامِه: فَضَح المؤت الدُّنيا.

وقال خالد بنُ صَفُوان: لو قال قائل: الحَسَنُ أفصَحُ الناس لهذه الكلمة لما كان مخطئاً. وقال لرجل في جنازة: أترى هذا الميّت لو عادَ إلى الدّنيا لكان يَعمَل عملاً صالحاً؟ قال: نعم، قال: فإن لم يكن ذلك فكن أنت ذاك.

\_ Y . . \_

الأصل: لا يُزَمِّدَنَّكَ فِي الْمَغْرُوفِ مَنْ لا يَشْكُرُهُ لَكَ، فَقَدْ يَشْكُرُكَ مَلَيْهِ مَنْ لا يَسْتَمْتِعُ بِشَيءٍ

هِ الْمُصَلِّ الْمُخْوِنِينَ بِهَا يَعْمُونُ لَكُورُ مِمَّا أَضَاعَ الْكَافِرُ، وَالله يُحِبُّ الْمُخْوِنِينَ.

هِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

الشرح: قد أخذتُ أنا هذا المعنى فقلتُ من جملةِ قصيدةٍ لي حِكْميّة:

لا تُسدِينَ إلى ذي اللَّوم مَكرُمةً فإنه سَبَحٌ لا يُسنبت السنجرا فإن زرعت فمحفوظ بمضيعة وأَكُلُ زَرْعِك شكرُ الغَيْر إن كفرا وقد سبق منّا كلامٌ طويلٌ في الشكر.

ورأى العبّاس بنُ المأمون يوماً بحضرة المعتصِم خاتماً في يد إبراهيم بن المهدي، فاستحسّنه، فقال له: ما فَصُّ هذا الخاتم، ومن أين حصّلته؟ فقال إبراهيم: هذا خَاتمٌ رهنتُه في دولةِ أبيك، وافتَكَكُّتُه في دولةِ أمير المؤمنين، فقال العبّاس: فإن لم تشكر أبي على حَقْنِه دَمَك، فأنت لا تَشْكُر أميرَ المؤمنين على فَكُه خاتَمكَ.

وقال الشاعر:

لَعَمْرُكُ ما المعروفُ في غيرٍ أهلِه فمستودّع ضاع الّذي كان عندَه وما النّاس في شكر الصنيعة عندهم فمزدَعةً طابتُ وأضعِفَ نَبْتُها

وفي أهله إلا كبعض الودائع ومستودع ما عندُه غيرُ ضائع وفى كفرها إلا كبَعض المزارع ومَسزُدَعـةُ أكسدَت عسلس كسلٌ زارع

الأصل: كُلُ وِعَاءٍ يَضِيقُ بِمَا جُمِلَ فِيهِ، إلَّا وِعَاءُ الْمِلْمِ فَإِنَّهُ يَتَّسِع بِهِ.

الشرح: هذا الكلام تَخته سرٌّ عظيم، ورَمْزٌ إلى معنى شريف غامض، ومنه أخذ مُثْبِتو النفس الناطِقَة الحجّة على قولهم، ومحصولُ ذلك أن القُوّى الجُسمانيّة يُكِلُّها ويُتعِبُها تَكرارُ

أفاعيلِها عليها، كقوة البصر يُتْعِبها تكرار إفراك المَرْئِيَّات، حتى ربَّما أذهَبهَا وأبطَلُها أصلاً، وكذلك قوّة السمع يُتعِبها تكرار الأصوات عليها، وكذلك غيرها من القُوّى الجُسْمانيَّة، ولكنّا وجذنا القوّة العاقلة بالعكس من ذلك، فإنَّ الإنسان كلَّما تكرَّرتْ عليه المعقولات ازدادتْ قوَّته العقليَّة سَعةً وانبساطاً واستعداداً لإدراكِ أمور أخرى غير ما أدركتُه من قبلُ، حتَّى كانَ تكرارُ المَعْقولات عليها يَشْحَذُهَا ويَصْقُلُهَا، فهي إِذَنَّ مَخَالِفَة في هذا الحكم للقُوى الجُسْمانية، فليست منها، لأنَّها لوكانت منها لكان خُكْمها حكمَ واحدٍ من أخواتها، وإذا لم تكن جُسْمانيَّة فهي مجرَّدة، وهي التي نسميها بالنفس الناطقة .

18) 813

(B)

الأصل: أوَّلُ عِوضِ الحَلِيمِ مِنْ حِلْمِهِ، أنَّ النَّاسَ أَنْصَارُهُ علَى الْجَاهِلِ.

الشرح: قد تقدّم من أقوالنا في الحدّم ما في بعضِه كفاية.

وفي الحِكَم القديمة: لا تَشِنْ حُسْنَ الظُّفَر بِقُبْحِ الانتقام.

وكان يقال: اعفُ عمّن أبطأ عن الذّنب، وأسرع إلى النّدم.

وكان يقال؛ شاور الأناة والتثبُّت، وذاكِر الحفيظة عند هُيجانها ما في عواقب العُقُوبة من النّدم، وخاصِمُها بما يؤدّي إليه الجِلْم من الاغتباط.

وكان يقال: ينبغي للحازم أن يقدَّم على عذابه وصفحِه تعريف المُذنِب بما جناه، وإلّا نُسِب حلمُه إلى الغَفْلة وكلال حدَّ الفِطْنة. وقالت الأنصار للنّبيّ عَلَيْكُ يومَ فتحِ مكّة: إنَّهم فعلوا بك ثمّ فعلوا، يُغْرُونه بقريش، فقال: «إنما سُمِّيت محمداً لأَحْمَد».

\_ Y+Y \_

الأصل: إِنْ لَمْ تَكُنْ حَلِيماً فَتَحَلَّمْ، فَإِنَّهُ قَلَّ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ إِلَّا أَوْشَكَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ.

الشرح التحلّم: تكلّف الحِلْم، والَّذِي قاله عَلِينَ محيح في مَناهِج الحكمة، وذلك لأنّ من تشبّه بقوم وتكلف التخلّق باخلاقِهم، والتأدّب بآدابهم، واستمرّ على ذلك ومَرَن عليه الزمان الطويل، اكتَسَب رياضةً قويّة، ومَلكة تامّة، وصار ذلك التكلّف كالطّبْع له، وانتقل عن الخُلُق الأوّل، ألّا تَرَى أنّ الأعرابيّ الحِلْف الجافي إذا دَخَل المُدُن والقُرّى وخَالطَ أهلَها وطال مُكْنُه فيهم انتقل عن خُلُق الأعراب الذي نشأ عليه، وتلطّف طَبْعُه، وصار شبيها بساكِني المُدُن، وكالأجنبيّ عن ساكني الوَبَر، وهذا قد وجدناه في حيواناتٍ أخرى فيرِ البشر كالبازِي والصّقر والفَهْد التي تُرَاضُ حتى مَذِلٌ وتأنس وتَترُك طبعَها القديم، بل قد شاهَدْناه في الأسَد، وهو أبعَدُ الحيوان من الإنس.

وذَكَر ابْن الصابي أنّ عَضُد الدُّولة بن بُوَيه كانت له أُسُود يصطاد بها كالفُهود فتُمسِكه عليه حتى يُدرِكه فيذكِّيه، وهذا من العجائب الطريفة.

الأصل: مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ رَبِحَ، وَمَنْ ظَفَلَ عَنْهَا خَسِرَ، وَمَنْ خَافَ آمِنَ، وَمَنِ أَعْتَبَرَ أَبْصَرَ، وَمَنْ أَبْصَرَ فَهِمَ، وَمَنْ فَهِمَ عَلِمَ.

الشرح: قد جاء في الحديث المرفوع: «حاسبوا أنفسَكم قبلَ أن تحاسَبوا»(١).

قوله: ﴿ وَمَنْ خَافَ أَمَنَ ۚ أَيْ مَنَ اتَّقَى اللَّهُ أَمِنَ مِنْ عَذَابِهِ يَوْمُ القيامة.

ثم قال: «ومن اعتبر أبصر» أي من قاس الأمور بعضها ببعض، واتّعظ بآيات الله وأيامه أضاءت بصيرته، ومن أضاءت بصيرته فهم، ومن فهم علم.

فإن قلتَ: الفهم هو العلم، فأيّ حاجةٍ له إلى أن يقول: «ومن فهم علم، ؟

قلت: الفهم هاهنا هو معرفة المقدّمات، ولا بد أن يستعقب معرفة المقدمات معرفة النتيجة، فمعرفة النتيجة هو العلم، فكأنّه قال: من اعتبر تنوّر قلبه بنور الله تعالى ومَنْ تنوّر قلبه عَقَل المقدّمات البرهانية علم النتيجة الواجبة عنها، وتلك هي الثمرة الشريفة التي في مثلها يتنافس المتنافسون.

\_ 4.0 -

الأصل: لتَعْطِفَنَ الدُّنْيَا عَلَيْنَا بَعْدَ شِمَاسِهَا عَظْفَ الضَّرُوسِ عَلَى وَلَدِهَا. وَبَلَا عقِيبَ ذَلِكَ: ﴿ وَيُرِيدُ أَن نَمُنَ عَلَى اللَّهِ الْمَارِثِينَ وَالْمَعَلَمُ الْمَارِثِينَ ﴾ (٢).

الشرح: الشماس: مصدر شَمس الفرسُ إذا منع من ظهره.

والضّروس: الناقة السّيئة الخلقُ تعضُّ حالبَها، والإماميّة تزعم أن ذلك وعدٌ منه بالإمام الغائب الذي يملك الأرض في آخر الزمان. وأصحابنا يقولون: إنه وعدٌ بإمام يملك الأرض

<sup>(</sup>١) رُوي موقوفاً على عمر بن الخطاب في «المصنف» لابن أبي شيبة (٩٦/٧)، و«الزهد» لابن المبارك (٣٠٦).

<sup>(</sup>٢) سورة القصص، الآية: ٥.

ويستولي على الممالك، ولا يلزم من ذلك أنه لا بُدُّ أن يكون موجوداً، وإن كان غائباً إلى أن يظهر، بل يكفي في صحّة هذا الكلام أن يُخلق في آخر الوقت.

وبعض أصحابنا يقول: إنّه إشارة إلى مُلْك السفّاح والمنصور وابني المنصور بعده. فإنهم الذين أزالوا ملكَ بني أميّة، وهم بنو هاشم، وبطريقهم عطفت الدنيا على بني عبد المطلب عطف الضّروس.

وتقول الزيديّة: إنه لا بدّ من أن يملك الأرض فاطميٌّ يتلوه جماعة من الفاطميّين على مذهب زيد، وإن لم يكن أحد منهم الآن موجوداً.

الْخُصَلْ: اتَّقُوا الله تُقَاةً مَنْ شَمَّرَ تَجْرِيداً، وَجَدَّ تَشْمِيراً، وأَكْمَشَ فِي مَهَلٍ، وَبَادَرَ عَنْ وَجَلٍ، وَنَظرَ فِي كُرَّةِ المَوْثِلِ، وَعَاقِبَةِ المَصْدَرِ، وَمَغَبَّةِ المَرْجع.

الشرح: لو قال: «وجرّد تشميراً»، لكان قد أنى بنوع مشهور من أنواع البديع، لكنه لم يحفِل بذلك، وجرى على مقتضى طبعه من البلاغة الخالية من التكلُّف والتصنُّع، على أن ذلك قد روي، والمشهور الرواية الأولى.

وأكمش: جدّ وأسرع، ورجل كميش، أي جادّ.

وفي مَهَل: أي في مهلة العمل قبل أن يضيق عليه وقتُه بدنو الأَجَل.

الأصل: الجُودُ حَارِسُ الأَعْرَاضِ، وَٱلحِلْمُ فِدَامُ السَّفِيدِ، وَٱلْعَفْوُ زَكَاةُ الظَّفَرِ، وَالسُّلُوُ عِوَضُكَ مِمَّنْ خَدَرً، وَالْاسْتِشَارَةُ عَبْنُ الهِدَايَةِ.

وَقَدْ خَاطَرٌ مَنِ ٱسْتَغْنَى بِرَأْبِهِ، وَالصَّبْرُ يُنَاضِلُ الحِدْثَانَ، وَالْجَزَعُ مِنْ أَعْوَانِ الزَّمَانِ، وَأَشْرَفُ الْغِنَى، تَرْكَ المُنَى.

وَكُمْ مِنْ عَقْلِ أَسِيرٍ عِنْدَ هَوًى أَمِيرٍ! وَمِنَ النَّوْفِيقِ حِفْظُ النَّجْرِبَةِ، وَالْمَوَدَّةُ قَرَابَةٌ مُسْتَفَادَةٌ، ﴿ وَلا تَأْمَنَنَّ مَلُولاً .

الشرح: مثل قوله: «الجود حارس الأعراض، قولهم: كلّ عيب فالكّرَم يغطّيه.

والفِدَام: خِرْقة تجعل على فَمِ الإبريق، فشبّه الحلم بها، فإنّه يردّ السفية عن السَّفَه كما يردّ الفدامُ الخمرَ عن خروج القَذَى منها إلى الكأس.

فأمّا «والعَفْو زَكاة الظُّفَر» فقد تقدّم أنّ لكلّ شيء زَكاة، وزكاة الجاه رِفْدُ الْمُسْتَعِين، وزكاة الظَّفَر العَفْو.

وأمّا «السُّلُّق عوضك ممّن غدر» فمَغناه أنّ من غدرَ بك من أحبّائك وأصدقائك فأسلُ عنه وتناسَه، واذكرْ ما عَامَلُك به من الغَدْر، فإنّك تسلو عنه ويكون ما أستفدتَه من السلوّ عوضاً عن وصالِه الأوّل، قال الشاعر:

أعتقني سوءً ما صنعت من الرق فيها بَرْدَهَا على كبيدي فيصارتُ عبداً للسوء فيك وما أحسن سوء قَبْلِي إلى أحدد وقد سبق القولُ في الستشارة، وأنّ المستغنّى برأيه مخاطِر، وكذلك القولُ في الصبر. والمناضّلة: المراماة.

وكذلك القولُ في الجزع، وأنّ الإنسان إذا جَزِع عند المصيبة فقد أعان الزمانَ على نفسِه، وأضاف إلى نفسِه مصيبةً أخرى.

وسبق أيضاً القولُ في المُنى، وأنَّها من بضائِع النَّوْكَى.

وكذلك القولُ في الهوى، وأنه يَغلب الرأي ويأسِره.

وكذلك القولُ في التّجربة، وقولُهم: من حارب المجرّب حلّت به النّدامة، وإنّ من أضاع التجربة فقد أضاع عقلَه ورأيَه.

وقد سبق القولُ في المودَّة، وذكرنا قولَهم: الصّديقُ نسيبُ الرُّوح، والأخُ نسيبُ الجسم، وسبق القولُ في المَلال.

وقال العبّاس بن الأحنف:

لوكنتِ عاتبةً لسكَّن عبْرَتي أمَلِي رضاكِ وزرتُ غيرَ مُراقبِ لكنْ ملِلتِ فلم يكن لي حيلةً صَدُّ المَلُولِ خلاف صَدُّ العاتبِ

- 4.4 -

الأصل: عُجْبُ المَرْءِ بِنَفْسِهِ أَحَدُ حُسَّادِ عَقْلِهِ.

الشرح: قد تقدّم القول في المُجّب، ومعنى هذه الكلمة أنّ الحاسد لا يزال مجتهداً في إظهار ممايب المحسود وإخفاءِ محاسنه، فلمّا كان عُجْب الإنسان بنفسه كاشفاً عن نقص عقله كان كالحاسد الذي دأبُه إظهارُ عيب المحسود ونقصه.

وكان يقال: مَنْ رضيَ عن نفسه كثر الساخط عليه.

وقال مطرِّف بن الشُّخِير: لَأَن أبيت نائماً، وأصبح نادماً، أحبُّ إليّ من أن أبيت قائماً وأصبح نادِماً .

الأصل: أغْضِ عَلَى القَذَى وَالْأَلَمِ تَرْضَ أَبَداً .

الشرح: نظير هذا قول الشاعر:

وَمَنْ لَمْ يُغَمِّضُ عَيْنَهُ عن صديقِهِ وَعَنْ بَغْضِ ما فيه يمتُ وهو عاتبُ ومَن يستبعُ جاهداً كل عشرة يجدها ولا يسلم له الدهر صاحب وقال الشاعر:

إذا أنتَ لم تشرَبُ مراراً على القَذَى ظَمِئْتَ، وأيّ النَّاس تصفُو مشاربُهُ! وكان يقال: أغْضِ عن الدَّهر وإلَّا صرعك.

وكان يقال: لا تحارب الأيام وإن جنحت دون مطلوبك منها، واصحبها بسلاسة القياد، فإنَّك إن تَصحبها بذلك تعطِّك بعد المنع، وتلِّن لك بعد القساوة، وإن أبَيت عليها قادتُك إلى مكرووِ صُروفِها .

الأصل: مَنْ لان عُودُهُ كَثَفَتْ أَغْصَانَهُ.

(A)

6

ونحوه قوله: "مَنْ لانتْ كلمته، وجبتَ محبّته، (٢).

وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِظَ الْقَلْبِ لاَنفَشُوا مِنْ حَوْلِكُ ﴾ (٣)، وأصل هذه الكلمة مطابِقً للقواعد الحكمية، أعني الشجرة ذات الأغصان حقيقة، وذلك لأنّ النبات كالحيوان في القوى النفسانية، أعني الغاذية والمنمية، وما يخدم الغاذية من القوى الأربع، وهي الجاذبة، والماسكة، والدافعة، والهاضمة، فإذا كان اليبس غالباً على شجَرة كانت أغصانها أخف، وكان عودها أدق، وإذا كانت الرُّطوبة غالبة كانت أغصانها أكثر، وعودها أغلظ، وذلك لاقتضاء اليبس الذبول، واقتضاء الرطوبة الغِظ والعبالة والضخامة، ألا تَرى أنّ الإنسان الذي غلب اليبسُ على مزاجه، لا يزال مَهْلُوساً نحيفاً، والذي غلب الرطوبة عليه لا يزال ضخماً عَبُلاً.

**- 111 -**

الأصل: الخِلاف يَهْدِمُ الرَّأي.

الشرح: هذا مثل قوله عَلِيَتُلِيرٌ في موضع آخر: «لا رأي لمن لا يُطاع».

ويُروَى: لا إمرة لمن لا يطاع.

وفي أخبار قصير وجَذِيمة: ﴿ لُو كَانَ يَطَاعَ لَقَصِيرٍ أَمْرِ ! ﴾.

وكان يقال: اللَّجاج يَشحَذ الزِّجاج، ويثير العَجاج.

وقال دُريد بن الصُّمّة:

أمرتُهُمُ أمرِي بمنعرَج اللوى فَلَمْ يَسْتَبينوا النَّصْح إلَّا ضُحَى الْغَدِ فَلَمَّا عصوْنِي كنتُ منهمْ وقد أرّى غَوايتَهم وأنّني غيرُ مهتدِي وكان يقال: أهدى رأي الرّجل ما نفذ حكمُه، فإذا خولف فسد.

ير (١) سورة الأعراف، الآية: ٥٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه العجلوني في كشف الخفاء: ٢/ ٢٨٥ رقم: ٢٦٤٨.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية: ١٥٩.

ومن كلام أفلاطون: اللَّجاج عسر انطباع المعقولات في النَّفس، وذلك إمَّا لفرْطِ حِدَّةٍ تكون في الإنسان، وإما لغلظ طبع فلا ينقاد للرأي.

الأصل: مَنْ نَالَ ٱسْتَطَالَ.

الشرح: يجوز أن يريد به: مَنْ أَثْرَى ونال من الدنيا حظًّا استطال على النَّاس.

ويجوز أن يريد به: مَنْ جاد استطال بجوده.

يقال: نالني فلان بكذا أي جادَ به عليّ، ورجل نالّ، أي جوادّ ذو نائل، ومثله رجل طانّ أي ذو طين، ورجل مالٌ أي ذو مال.

الأصل: في تَقَلُّبِ الأَحْوالِ، عِلْمُ جَوَاهِرِ الرِّجَالِ.

الشرح: معناه: لا تُعلَم أخلاق الإنسان إلّا بالتجربة، واختلاف الأحوال عليه. وقديماً قيل: تَرى الفتيان كالنَّخُل، وما يدريك ما الدُّخُلُ.

وقال الشاعر:

لا تُحمَدنَ امرأ حتى تجرّبه ولا تسذمّنه إلا بستجريب وقالوا: التجربة محكّ، وقالوا: مثل الإنسان مثلُ البطّيخة، ظاهرها مونق، وقد يكون في باطنها العيب والدود، وقد يكون طعمها حامضاً وتفِهاً .

وقالوا للرجل المجرّب يمدحونه: قد آل وائل عليه.

وقال الشاعر يمدح:

ما زال يحلُبُ هذا الدُّهْرَ أَسْطُرَهُ يلكون متَّبعاً طوراً ومتَّبَعا حتى استمرّت على شَزْرٍ مَرِيرته مستحكم الرأي لا قَحْماً ولا ضَرَعا

TO THE PART OF THE

الأصل: حَسدُ الصَّدِيقِ مِنْ سُقْمِ المَوَدَّةِ.

الشرح: إذا حسدك صديقُك على نعمة أعطيتَها لم تكن صداقته صحيحة، فإنّ الصديق حقاً من يَجري مَجرَى نفسِك، والإنسان لم يحسد نفسه.

وقيل لحكيم: ما الصديق؟ فقال: إنسان هو أنت، إلَّا أنه غيرُك.

وأخذ هذا المعنى أبو الطيّب فقال:

مَا السِخِلُ إِلَّا مَنْ أَوَدُّ بِـقَـلْبِهِ وَأَرَى بِسِطُولِ لا يسرى بِسسوائِه وَاللهِ وَمَن أَدعية الحكماء: اللهم اكفني بوائق الثقات، واحفظني من كيد الأصدقاء. وقال الشاعر:

احسدن عسد لُوَّكَ مَسرَّةً واحْدَدُرُ صديد النف مَسرَّةُ فَلِمُ النف مَسرَّةُ فَلِمُ النف مَسرَّةُ فَلِمُ النف مَسرَّةُ فَلِمَانَ أعسرَف بالمفسرة وقال آخر:

احسفر مسودة مساذق شاب السمرارة بالسحلاوة يساب السمرارة بالسحلاوة يسحم النفوب عليك أيسام السمسداقة للسعداوة وذكر خالد بن صفوان شبيب بن شيبة، فقال: ذاك رجل ليس له صديق في السرّ ولا عدوّ في العلانية.

وقال الشاعر:

إذا كان دُوّاماً أخوك مصارماً موجّهة في كل أوبٍ ركائبه فخل له ظهر الطريق ولا تكن مطيّة رّحالٍ كشير مذاهبة

- 110 -

الأصل: أَكْثَرُ مَصارع العُقُول تَخْتَ بُرُوقِ المطامِع.

الشرح: قد تقدّم منّا قولٌ في هذا المعنى.

ومنه قولُ الشاعر :

طَمِعتَ بلَيلَى أَن تَريعَ وإنّما تُعطّع أعناقَ الرّجالِ المعَلامِعُ وقال آخر:

إذا حدّنَ شك السنفسُ أنّىك قادرٌ على ما حَوثُ أيدي الرجالِ فكذّبِ وإنت الله المرجالِ فكذّبِ والأطهماع إنّ وُعُسودَها وقسارِقُ آلٍ أو بَسوَارِقُ خُسلسب

**- 111 -**

الأصل: لَيْسَ مِنَ الْعَدْلِ الْقضَاءُ عَلَى الثُّقَةِ بِالظُّنِّ.

الشرح: هذا مِثلُ قولِ أصحاب أصُول الفقه: لا يجوز نَسْخ القرآن والسنّة المتواتِرة بخبَر الواحد، لأن المَظْنون لا يَرفَع المَعلوم.

ولفظ الثّقة هاهنا مرادِفٌ للفظ العِلم، فكأنه قال: لا يجوز أن يُزال ما عُلم بطريق قطعيةٍ لأمرٍ ظَنّي.

فإنْ قلت: أليس البراءة الأصليّة معلومة بالعقل، ومع ذلك تُرفَع بالأمارات الظّنيّة كأخبار لآحاد؟

قلت: ليست البراءةُ الأصليّة معلومةً بالعقل مطلقاً، بل مشروطة بعدم ما يرفعها من طريق علميّ أو ظنّي، ألا ترى أنّ أكلّ الفاكهة وشربَ الماء معلوم بالعقل حسنه، ولكن لا مطلقاً، بل بشَرُط انتفاءِ ما يَقتضي قبحه، فإنا لو أخبَرَنا إنسانٌ أنّ هذه الفاكهةَ أو هذا الماءَ مسموم لقبُح منّا الإقدامُ على تَناولهما، وإن كان قولُ ذلك المخبر الواحِد لا يفي العِلم القَطْعِيّ.

**- ۲۱۷** -

الأصل: بِشْسَ الزَّادُ إِلَى المَعادِ، ٱلعُذْوَانُ عَلَى الْعِبادِ.

**€** 

. (9)

**30.69** . **69.69** .

**B**A . **B**A

湯

الْشَرَح: قد تقدَّم من قُولِنا في الظُّلم والعُدُوان ما فيه كفاية.

وكان يقال: عَجّباً لمن عُومِل فأنْصِف، إذا عامَلَ كيف يَظلِم! وأعجب منه: من عُومل فظُلِم إذا عامَل كيف يَظِلم!

وكان يقال: العدر عدرًان: عَدرٌ ظلمتَه، وعدرٌ ظَلَمَك، فإن اضطرّك الدهرُ إلى أحدهما فاستَعن بالذي ظلَمك، فإن الآخر مَوْتُور.

الأصل: مِنْ أَشْرَفِ أَفْعَالِ الْكَرِيمِ غَفْلَتُهُ عَمَّا يَعْلَمُ.

الشرح: كان يقال: التغافل من السودد.

وقال أبو تمّام:

F03)

ليس الغَيِيُّ بسَيِّدٍ في قومِه وقال طاهرُ بنُ الحسين بن مصعَب:

ويكفيك من قوم شواهد أمرِهم فإنّ امتحان القوم يُوحش منهم وإنَّك إن كشَّفتَ لم تر مُخلِصاً

وما لَكَ إِلَّا مَا تُرَى فِي الطُّواهِر وأبدَى لك التجريبُ خبثَ السّرائر

لنكن سيد قومه الشقعابي

فخذ صفوهم قبل امتحان الضماير

وكان يقال: بعضُ التغافل فضيلة، وتمام الجود الإمساك عن ذكر المواهب، ومن الكرّم أن

الأصل: مَنْ كَسَاهُ الْحَيَاءُ ثَوْيَهُ، لَمْ يَرِ النَّاسُ عَيْبَهُ.

قد سبق منّا قولٌ كثيرٌ في الحياء.

 $\mathbb{R}$ 

 $\bigcirc$ 

 $\odot$ 

(B)

### فصل: بعض ما قيل في الحياء

وكان يقال: الحياء تمام الكُرَم، والحِلم تمام العقل.

وقال بعض الحكماء: الحياء انقباض النّفس عن القبائح، وهو من خصائص الإنسان؛ لأنّه لا يوجد في الفرّس ولا في الغنم والبقر، ونحو ذلك من أنواع الحيوانات، فهو كالضّحك الذي يختصّ به نوع الإنسان، وأوّل ما يَظهر من قوّة الفهم في الصبيان الحياء، وقد جَعَله الله تعالى في الإنسان ليرتدع به عمّا تَنزع إليه نفسه من القبيح، فلا يكون كالبَهمية، وهو خُلُقٌ مركّب من جُبْن وعفّة، ولذلك لا يكون المستحي فاسقاً، ولا الفاسقُ مستحياً، لتنافي اجتماع العفّة والفِسْق، وقلما يكون الشجاع مستحياً والمستحي شجاعاً لتنافي اجتماع الجُبْن والشجاعة، ولعِزّة وجودِ ذلك ما يجمع الشعراء بين المدح بالشّجاعة والمدْح بالحياء نحو قول القائل:

يَجرِي الحياءُ الغَضُ من قَسَماتِهِمْ في حينِ يَجرِي من أكفّهم الدَّمُ

كريم يَغُضُّ الطَّرف فَضلُ حيائهِ ويَهُنُسو وأطهراف السرِّماح دَوانِ ومتى قُصِد به ترك القبيح فهو ومتى قُصِد به ترك القبيح فهو مدح للصبيان دون المشايخ، ومتى قُصِد به ترك القبيح فهو مدّح لكل أحد، وبالاعتبار الأوّل قيل: الحياء بالأفاضل قبيح، وبالاعتبار الثاني وَرَد: إن الله الستحيى من ذي شَيْبة في الإسلام أن يعذّبه، أي يُترك تعذيبه ويستقبح لكرمه ذلك.

فأمّا الخجل فحيْرة تَلحَق النَّفس لفَرْط الحياء، ويحمَد في النِّساء والصبيان ويُذَمّ بالاتفاق في الرِّجال. فأمّا القِحّة فمذْمومة بكلّ لسان، إذ هي انْسلاخٌ من الإنسانية، وحقيقتُها لجاجُ النفس في تعاطي القبيح، واشتقاقها من حافرَ وَقَاح أي صُلْب.

ولهذه المناسبة قال الشاعر:

يا ليتَ لي مِن جِلْدِ وجهك رُقْعةً فأعدَّ منها حافِراً للأشهبِ وما أصدَقَ قول الشاعر:

صلابة الوجه لم تغلب على أحد إلا تكامَل فيه المسرُّ واجتمعا فأمّا كيف يُكتَسب الحياء، فمن حقّ الإنسان إذا هم بقبيح أن يتصوّر أجلٌ من نفسِه أنه يراه، فإنّ الإنسان يَستحيي ممن يَكبُر في نفسهِ أن يطلع على عَيْبه ولذلك لا يستحيي من الحيوان غير الناطق، ولا مِن الأطفال الذين لا يميِّزون، ويستحيي من العالم أكثر مما يستحيي من الجاهل ومن الجماعة أكثر مما يستحيي من الواحد، والذين يستحيي الإنسانُ منهم ثلاثة: البشر، ونفسُه، والله تعالى، أما البَشَر فهم أكثر من يستحيي منه الإنسان في غالب الناس، ثمّ نفسه، ثمّ خالقه، وذلك لقلّة توفيقه وسوء اختياره.

واعلم أن من استحيًا من الناس ولم يستحي من نفسه فنفسه عنده أخسّ من غيره، ومن استحيا منهما ولم يستحي من الله تعالى فليس عارِفاً، لأنه لو كان عارفاً بالله لما استحيا من المخلوق دون الخالق، ألا تَرَى أن الإنسان لا بدّ أن يستحييَ من الذي يعظمه ويعلم أنه يراه أو يستمع بخبره فيُبكُّته، ومن لا يعرف الله تعالى كيف يستعظمه! وكيف يَعلُّم أنه يطلع عليه! وفي قول رسول الله عليه : «استحيوا من الله حقّ الحياء»(١)، أمرٌ في ضمن كلامه هذا بمعرفته سبحانه وحَتْ عليها، وقال سبحانه: ﴿ أَلَرُ يَتُمَ إِنَّ آلَةَ يَرَىٰ ﴾ (٢)، تنبيهاً على أن العبد إذا علم أن ربّه يراه استحيا من ارتكاب الذنب.

وسُئل الجُنيد رحمه الله عمّا يتولّد منه الحياء من الله تعالى، فقال: أَنْ يَرَى العبدُ آلاءَ الله سبحانه ونعمه عليه، ويرى تقصيره في شكره.

قيل له: لأنَّ الحياء أوَّل ما يظهر من أمارة العَقْل في الإنسان، وأما الإيمان فهو آخر المراتب، ومُحَالٌ حصول المرتبة الآخِرة لمن لم تحصل له المرتبة الأولى، فالواجب إذن أن مَنْ لا حياء له فلا إيمان له.

وقال عَلَيْتُنْهِ: ﴿ الحياءُ شُغبة من الإيمان اللهُ عَالَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عِلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عِلْهُ عَلَيْهُ عِلْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عِلْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عِلْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

وقال: «الإيمان عُريان، ولباسُه التقوى، وزينته الحياء" (٥).

الأصل: بِكَثْرَةِ الصَّمْتِ تَكُونُ الهيْبَةُ، وبالنَّصَفَةِ يَكْثُرُ المُوَاصِلُونَ، وبا لإفضالِ تَعْظُمُ الأقدارُ، وبالتَّوَاضُع تَتِمُّ النُّعْمَةُ، وباخْتِمال المُؤَنِ يَجِبُ السُّؤْدُدُ، وبالسِّيرَةِ الْعادِلَةِ يُقْهَرُ المُناوئ، وبالجِلْم عَنَ السَّفِيهِ تَكْثُرُ الْأَنْصَارُ عَلَيْهِ.

(A)

**E** 

**E** 

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي، كتاب: صفة القيامة، الرقائق (۲٤٥٨)، وأحمد، كتاب: «مسند المكثرين» من الصحابة، باب: مسند عبد الله بن مسعود (٣٦٦٢). والحاكم في «المستدرك» (٧٩١٥). الصحابة، باب: مسند عبد الله بن مسعود (٣٦٦٢). والحاكم في «المستدرك» (٧٩١٥).

<sup>(</sup>٢) سورة العلق، الآية: ١٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب: الإيمان، باب: أمور الإيمان (٩)، ومسلم كتاب: الإيمان، باب: بيان عدد اشعب الإيمان، (٣٥)، والنسائي، كتاب: الإيمان وشرائعه، باب: ذكر اشعب الإيمان، (٥٠٠٤)، وأبو داود، كتاب: السنة، باب: رد الإرجاء (٤٦٧٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحكيم الترمذي في «النوادر» (١/ ٤١)، والديلمي في «مسند الفردوس» (٣٨٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحكيم الترمذي في «النوادر» (٢/ ٢٠٧)، والديلمي في «مسند الفردوس» (٣٨٠).

الشرح: قال يحيى بن خالد: ما رأيت أحداً قطّ صامناً إلا هِبْتُه حتى يتكلّم، فإما أن تزداد تلك الهيْية أو تنقص. ولا رَيْب أن الإنصاف سببُ انعطاف القلوب إلى المنصف، وأن الإفضال والجود يقتضي عِظَم القَدْر، لأنه إنعام، والمُنعِم مشكور، والتواضع طريقٌ إلى تمام النعمة، ولا سؤدُدَ إلا باحتمال المُؤن، كما قال أبو تمّام:

والحمدُ شَهدٌ لا تَرَى مُستارَه يجنيه إلا من نقِيع الحنظلِ غُل لحامِلهِ ويَحسَبه الذي لم يُوهِ عاتِقَهُ خفيفَ المحمَل

والسِّيرة العادلة سببٌ لقَهْر الملِك الذي يُسيِّر بها أعداءًه، ومَن حَلُم عن سَفيهِ وهو قادرٌ على الانتقام منه نَصَره الناس كلُّهم عليه، واتّفقوا كلُّهم على ذَمّ ذلك السفيه وتقبيح فِعْلِهِ، والاستِقراءُ واختبارُ العادات تَشهَد بجميع ذلك.

....

الأصل: الْعَجَبُ لِغَفْلَةِ الحُسَّادِ، عَنْ سَلامَةِ الأجسادِ!

الشرح: إنما لم يَحسد الحاسد على صحّة الجسد لأنه صحيحُ الجسد، فقد شارك في الصحّة، وما يُشارك الإنسانُ غيره فيه لا يَحسده عليه، ولهذا أرباب الحَسد إذا مَرِضوا حَسدوا الأصحّاء على الصحّة.

فإن قلت: فلماذا تَعجَّب أميرُ المؤمنين عَلِيُّكُلِّم؟

قلت: لكلامه عَلَيْتُلَا وَجُه، وهو أن الحسد لمّا تمكن في أربابه، وصار غريزة فيهم، تعجب كيف لا يتعدّى هذا الخُلُق الذّميم إلى أن يحسد الإنسان غيره على ما يشاركه فيه، فإن زيداً إذا أبغض عَمْراً بُغْضاً شديداً وَد أن تزول عنه نِعْمته إليه، وإن كان ذا نِعْمة كنِعمتِه، بل ربما كان أقوى وأحسن حالًا.

ويجوز أن يريد معنى آخر، وهو تعجُّبه من غَفْلة الحُسّاد، على أن الحسد مؤثّر في سلامة أجسادهم، ومقتضٍ سُقْمَهُم، وهذا أيضاً واضح.

TV ). BAB . . . BAB . BAB.

(G)

. B/B

. (A)

3VE . (2)

....

~ **(P)**(P)

الأصل: الطَّامِعُ فِي وِثَاقِ الذُّلِّ.

# الشرح: من أمثال البُّحتريّ قوله:

واليأسُ إحدَى الرّاحتَيْن ولن تَرَى تَجِباً كَظَنّ السخائب المَكُدودِ وكان يقال: ما طبعتْ إلّا وذَلّت - يَعُنون النّفس.

وفي البيت المشهور:

تُقطّب أعناقَ الرِّجالِ المَطامِعُ

وقالوا: عَزُّ من قَنِع، وَذَلُّ من طَمِع.

وقد تقدّم القولُ في الطّمع مراراً.

**- 444 -**

الأصل: وقال عَلَيْتِهِ وقد سئل عن الإيمان: الإيمانُ مَعْرِفَةُ بالقَلْبِ، وَإِقْرَارٌ باللَّسَانِ، وَعَمَلٌ بالأَرْكَانِ. بالأَرْكَانِ. بالأَرْكَانِ.

الشرح: قد تقدّم قولُنا في هذه المسألة.

وهذا هو مذهب أصحابنا المعتزِلة بعَيْنه، لأنّ العمل بالأركان عندنا داخلٌ في مسمّى الإيمان – أعني فعل الواجبات، فمن لم يَعمَل لم يُسمَّ مؤمناً وإن عَرَف بقلبه وأقرَّ بلسانه، وهذا خلاف قول المُرْجئة من الأشعريّة والإماميّة، والحشويّة.

فإن قلت: فما قَوْلك في النوافل: هل هي داخلةٌ في مسمَّى الإيمان أم لا؟ قلت: في هذا خلافٌ بين أصحابنا، وهو مستقصّى في كتبي الكلاميّة. الأصل: مَنْ أَصْبَحَ عَلَى الدُّنْيَا حَزِيناً، فَقَدْ أَصْبَحَ لِقَضَاءِ الله سَاخِطاً.

وَمَنْ أَصْبَحَ يَشْكُو مُصِيبَةً نَزَلَتْ بِهِ، فَإِنَّمَا يَشْكُو رَبَّهُ.

وَمَنْ أَتَى غَنِيًّا فَتَوَاضَعَ لَهُ لِغِنَاهُ ذَهَبَ ثُلُثَا دينِهِ.

وَمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ، فَهُوَ كَانَ مِمَّنْ يَتَّخِذُ آياتِ الله هُزُواً.

وَمَنْ لَهِجَ قَلْبُهُ بِحَبِّ الدُّنْيَا الْنَاطَ مِنْهَا بِثَلاثٍ: هَمَّ لا يُغِبُّهُ، وَحِرْصِ لا يَثْرُكُهُ، وَآمَلِ لا يُذركُهُ.

المشرح؛ إذا كان الرّزق بقضاء الله وقدره، فمن حَزِن لفواتِ شيءٍ منه فقد سَخِط قضاءَ الله وذلك معصية، لأنّ الرّضا بقضاء الله واجب، وكذلك من شَكا مصيبةً حلّت به، فإنّما يشكو فاعلها لا هي، لأنّها لم تنزل به من تِلقاءِ نفسِها، وفاعلها هو الله، ومن اشتكى الله فقد عَصَاه، والتواضّع للأغنياء تعظيماً لغِناهم أو رجاءً شيءٍ ممّا في أيديهم فشق.

وكَانَ يَقَالَ: لَا يُحمَدُ التِّيهِ إِلَّا مِن فَقَيْرِ عَلَى غَنِيٍّ.

فأمَّا قُولُه عَلَيْتُكُلَّةِ: ﴿ وَمَن قُرأَ القَرآنَ فَمَاتَ فَدَخُلُ النَّارِ، فَهُو مَمَنَ كَانَ يَتَخَذَ آيَاتِ اللَّهُ هُزُواً».

فلِقائل أن يقول: قد يكون مؤمناً بالقرآن ليس بمتّخذِ له هُزُواً، ويقرؤه ثمّ يدخل النار، لأنّه أتى بكبيرة أخرى نحوَ القتل والزّنى والفِرار من الزّحف وأمثال ذلك!

والجواب أن معنى كلامه عَلَيْتُلَةِ هو أنَّ من قَرَأ القرآن فمات فدَخَل النار لأجلِ قراءتهِ القرآن فهو ممّن كان يتّخذ آياتِ الله هُزُواً، أي يقرؤه هازِئاً به، ساخراً منه، مستهيناً بمواعظه وزواجره، غير معتقِد أنّه من عندِ الله.

فإن قلت: إنما دخل مَن ذكرتَ النارَ، لا لأجل قراءته القرآن، بل لهُزته به، وجحوده إيّاه، وأنت قلت: معنى كلامه أنّه من دُخل النار لأجل قراءته القرآن فهو ممّن كان يستهزئ بالقرآن!

قلت: بل إنّما دخل النار لأنّه قرأه على صفة الاستهزاء والسُّخُرية، ألّا ترى أنّ الساجد للصّنَم يُعَاقَب لسجودِه له على جهة العبادة والتعظيم، وإن كان لولا ما يحدثه مضافاً للسّجود من أفعال القلوب لما عُوقب.

يتَّخذ آيات الله هُزُواً: أنَّه يعتقد أنَّها من عند الله، ولكنَّه لا يَعمَل بمُوجبها كما يَفعَله الآن كثيرٌ من الناس.

قُولُه عَلَيْتُهِ : «التاط بقَلْبه» أي لَصِق. ولا يُغِبُّه، أي لا يَأْخُذُه غِبًّا، بل يلازمه دائماً، وصَدَق عَلَيْتَالِدٌ فَإِنَّ حُبِّ الدنيا رأسُ كُلِّ خطيئة، وحبُّ الدنيا هو المَوجِب للهُمِّ والغمّ والحِرْص والأمَل والخَوْف على ما أكتَسَبه أن يَنفَد، وللشِّحّ بما حَوَثْ يدُه، وغير ذلك من الأخلاق الذميمة .

الأصل: كَفَى بِالْقَنَاعَةِ مُلْكاً، وَبِحُسْنِ الخُلُق نَعِيماً.

الشرح: قد تقدّم القولُ في هذين، وهما القناعة وحُسْن الخُلَق.

وكان يقال: يستحقّ الإنسانيّة مَن حَسُن خُلقه، ويكاد السيّىءُ الخُلُق يُعَدّ من السِّباع.

وقال بعضُ الحكماء: حدُّ القناعة هو الرّضا بما دون الكفاية، والزّهد: الاقتصار على الزَّهيد، أي القليل، وهما مُتقارِبان، وفي الأغلب إنما الزهد هو رَفْض الأمور الدنيويّة مع القُدرة عليها، وأما القّناعة فهي إلزام النّفس الصبرَ عن المشتهيّات الّتي لا يقدر عليها، وكلّ زُهْد حَصَل عن قَناعةٍ فهو تزهّد، وليس بزُهد، وكذلك قال بعض الصُّوفيّة: القناعة أوّل الزُّهد، تنبيهاً على أنَّ الإنسان يحتاج أوَّلاً إلى قدغ نفسه وتخصُّصه بالقناعة ليَسهُل عليه تَعاطِي الزَّهد، والقناعة التي هي الغنى بالحقيقة، لأنَّ الناسَ كلُّهم فقراء من وجهين: أحدِّهما لافتقارِهم إلى الله تعالى كما قال: ﴿ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُهُ ٱلْفُـقَرَّاهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَيْقُ ٱلْحَمِيدُ ﴾ (١٠).

والثاني: لكُثْرة حاجاتهم فأغناهم لا مَحَالة أقلُّهم حاجة، ومن سدَّ مَفاقِره بالمُقتَنَيَات فما ني آنسدادِها مطمَع، وهو كَمَن يَرقَع الخَرْق بالخَرْق، ومن يَسُدّها بالاستغناء عنها بقَدْر وُسْعه والاقتصار على تَناوُل ضروريّاته فهو الغنيّ المقرَّب من الله سبحانه، كما أشار إليه في قصّة طالوتَ: ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُبْتَلِيكُم بِنَهَكُو فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّ إِلَّا مَنِ اَغْتَرَفَ غُرْفَكُم بِيَدِوِ. ۗ♦(٢)، قال أصحاب المعاني والباطن: هذا إشارة إلى الدنيا.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٤٩.

(١) سورة فاطر، الآية: ١٥.

(A)

الأصل: وسئل عَلِيَتُلِدُ عن قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ فَلَنُحْيِينَـٰتُمُ حَيَوْهُ طَيِّــَهُ ۗ ﴾(١)، فَقَالَ: هِيَ الْقَنَاعَةُ.

الشرح: لا ريبَ أنَّ الحياةَ الطّيبة هي حياةُ الغِنَى، وقد بيّنَا أن الغنيُّ هو القَنُوع، لأنَّه إذا كان الْفِنَى عدمُ الحاجة فأغنَى النَّاس أقلُّهم حاجةً إلى الناس، ولذلك كان الله تعالى أغنَى الأغنياء، لأنَّه لا حاجةً به إلى شيء، وعلى هذا ذَلَّ النبيُّ بقوله ﷺ: «ليس الغِنَى بكَثْرة العَرَض، إِنَّمَا الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ (٢٠).

وقال الشاعر:

@i@ - ®

خَسمن أشرِب السِياسَ كيان البغنيّ ومن أشرِبَ الحِرْصَ كان الفَقيرَا وقال الشاعر:

غِنَى النَّفْسِ ما يَكْفِيك من سَدِّ خَلَّةٍ فإنْ زَادَ شيئاً عادَ ذاكَ الغِنَى فَقُرا وقال بعض الحكماء: المخيَّر بين أن يستغنيَ عن الدنيا وبين أن يستغنيَ بالدُّنيا كالمخيَّر بين أن يكون مالِكاً أو مَمْلُوكاً .

ولهذا قال عَلَيْتُهِ: ﴿ تَعِس عبدُ الدِّينارِ والدّرهم، تَعِس فلا انتَعَش، وشيكَ فلا انتقش، (٣). وقيل لحكيم: لم لا تَغتَمَّ؟ قال: لأنِّي لم أتَّخذ ما يَغُمُّني فقُدُه. وقال الشاعر:

فَسمن سُرَّه ألَّا يُسرِّي مِسا يُسسُوءُه فلايتخذشيناً يَخافُ له فَقْدَا

﴿ (١) سورة النحل، الآية: ٩٧.

M. 19/19 . 19/19 -

 $(\mathfrak{F})$ 

 $\mathfrak{G}$ 

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب: الرقاق، باب: الغنى غنى النفس (٦٤٤٦)، ومسلم، كتاب: الزكاة باب: ليس الغني عن كثرة العرض (١٠٥١)، والترمذي، كتاب: الزهد، باب: ما جاء أن الغني غني النفس (٢٣٧٣) وابن ماجه، كتاب: الزهد، باب: القناعة (٤١٣٧) بلفظ: «ولكن الغني» بدل قوله: ﴿إنما الغنيُّ.

<sup>﴿</sup>عُ (٣) أخرج نحوه البخاري، كتاب: الجهاد والسير، باب: الحراسة في الغزو (٢٨٨٧)، وابن ماجه، كتاب: الزهد، باب: في المكثرين (٤١٣٦)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٨٢٧٩)، والطبراني في (الأوسط) (٢٥٩٥).

وقال أصحابُ هذا الشأن: القناعة من وجهٍ صَبْر، ومِنْ وَجُهِ جُود، لأنّ الجُودَ ضَرْبان: جودٌ بما في يدك منتزَعاً، وجودٌ عمّا في يدِ غيرك متورِّعاً، وذلك أشرَفهما، ولا يحصُل الزهد في الحقيقة إلّا لمن يَعرِف الدّنيا ما هيّ، ويَعرِف عيوبَها وآفاتِها، ويَعرِف الآخرة وآفتقاره إليها، ولا بدّ في ذلك من العِلْم، ألا تَرَى إلى قوله تعالى: ﴿ قَالَ الّذِيكَ يُرِيدُوكَ الْحَيَوةَ الدُّنِا يَنكِتَ لَنَا مِنْ مَا أُونِكَ قَنُونُ إِنَّهُ لَدُو حَلَلٍ عَظِيمٍ ﴿ وَهَالَ الّذِيكَ أُونُوا الْعِلْمَ وَيُلَكُمُ فَوَابُ اللّهِ خَيْرٌ لِمَن الْحِلْمُ وَلا يُلَقّنها إِلّا الفَتكِيمُونَ ﴿ وَهَالَ اللّذِيكَ أُونُوا الْعِلْمَ وَيُلْكُمُ فَوَابُ اللّهِ خَيْرٌ لِمَن الْحَالَ اللّهِ عَظِيمٍ ﴿ وَهَالَ اللّهِ عَلَيْكِ أُونُوا الْعِلْمَ وَيُلْكُمُ فَوَابُ اللّهِ خَيْرٌ لِمَن اللّهِ عَلَي مَا أَوْلِيكُ مَا أُونِكَ عَلَي مَلِيمًا وَلَا يُلقَنْهَا إِلّا الفَتكِيمُونَ ﴿ وَهَالَ اللّهِ عَلَي اللّهُ اللّهُ مَا أُولِكُ مَا اللّهِ عَلَي اللّهُ الْقَلَيْكِ وَقَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يُلقَلُهُ وَلَا يُلقَدُونَ اللّهُ الْعَلَيْمُ وَلَا اللّهُ الْعَلَيْمُ وَلَا اللّهُ الْعَلَامُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللل

ولأنّ الزّاهد في الدنيا راغبٌ في الآخرة وهو يبيعُها بها، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهُ أَشَّتَرَىٰ مِنَ النَّهُ اللَّهُ أَشَّتَرَىٰ مِنَ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَشَّتُرَىٰ مِنَ النَّهُ اللهُ الل

والكَيْس لا يَبيعُ عَيْناً بِاثْرِ، إلَّا إذا عَرَفَهما وعَرَف فضلَ ما يَبتاعُ على ما يَبيع.

- 444 -

الأصل: شَارِكُوا الَّذِينَ قَدْ أَقْبَلَ عَلَيْهِمُ الرِّزقُ، فإِنَّهُ أَخْلَقُ لِلْغنَى، وأَجْدَرُ بإِقْبالِ الحظّ

الشرح: قد تقدّم القول في الحظّ والبختِ.

وكان يقال: الحظّ يُعدِي كما يُعدِي الْجَرَب، وهذا يُطَابق كلمة أمير المؤمنين عَلَيْكُ لأنّ مخالطة المجدود ليست كمخالطة غير المجدود، فإن الأولى تقتضي الاشتراك في الحظ والسعادة، والثانية تقتضي الاشتراك في الشقاء والحرمان.

والقول في الحظ وسيعٌ جداً .

وقال بعضهم: البَخْت على صورةِ رجلِ أعمى أصمّ أخرس، وبين يديه جواهرُ وحِجارة، وهو يَرمي بكلتًا يَدَيه.

وكان مالكُ بن أنس فقية المدينة، وأخذ الفقه عن اللَّيْث بن سعد، وكانوا يزدحمون عليه واللَّيْثُ بن أنس فقية المدينة، وأخذ الفقه عن اللَّيْث بن سعد، وكانوا يزدحمون عليه واللَّيْثُ جالس لا يلتفتون إليه، فقيل لليّث: إنّ مالِكاً إنما أخذ عنك فما لَكَ خاملاً وهو أنبَهُ الناسِ ذِكْراً! فقال: دانِقُ بَخْتٍ خيرٌ من جملٍ بُخْتِي حُمِّل عِلماً.

وقال الرّضيّ:

(٢) سورة التوبة، الآية: ١١.

69 × 69/69 × 65/69 ×

(١) سورة القصص، الآيتان: ٧٩، ٨٠.

\*\*

(P)

**@**@-

وما يَحفِلْن بالجنِق المَغيظِ يُسَدُّ بسلك حرمانٍ غَليظِ مِسَدُّ بسلك حرمانٍ غَليظِ مِسَوى عَضُّ اليَديُن على الحظوظ

أسِيغ الغيظ من نُوب اللَّيَالي وأرجو السرِّزق من خَرِق دَقيقٍ وأرجع ليس في كَفُسيُّ منه وأرجع ليس في كَفُسيُّ منه

**- ۲۲۸** -

الأصل: وقالَ عَلِيَتُهِ فَي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْمَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ﴾(١): الْعَدُلُ الإنصاف، والإحسانُ التَّفَضُّلُ.

الشرح: هذا تفسيرٌ صحيح اتّفق عليه المفسرون كائمة، وإنما دخل النّدُب تحت الأمر لأنّ له صفةً زائدة على حُسْنه، وليس كالمُباح الذي لا صِفّة له زائدة على حُسْنه.

وقال الزّمخشريّ: العَدْل هو الواجب؛ لأنّ الله عزّ وجلّ عَدَل فيه على عباده، فجعل ما فرَضَه عليهم منه واقعاً تحت طاقتِهم، والإحسان النَّدْب، وإنما علق أمره بهما جميعاً؛ لأنّ الفَرْض لا بدّ أن يقع فيه تفريط، فيَجُبُره النّدب، ولذلك قال رسولُ الله عَلَيْهِ لإنسان علّمه الفرائض فقال: والله لا زدتُ فيها ولا نقصتُ منها: «اقلح إنْ صَدَق»(٢)، فعقدَ الفلاح بشَرْط الصَّدق والسلامة من التقريط، وقال عَلَيْهِ: «استقيموا، ولن تحصوا»(٣)، فليس ينبغي أن يترك ما يَجبر كُسُر التّفريط من النوافل.

ولقائل أن يقول: إن كان إنما سمى الواجب عَدْلاً لأنه داخلٌ تحت طاقة المكلّف فليسمّ النَّدْب عَدْلاً لأنه داخلٌ تحت طاقة المكلف، وأما قوله: إنما أمر بالنَّدْب لأنه يجبر ما وَقَع فيه التفريط من الواجب، فلا يصحّ على مذهبه، وهو من أعيان المعتزلة لأنه لو جُبرت النافلة بالتفريط في الواجب لكانت واجبة مثله، وكيف يقول الزمخشريّ هذا ومن قول مشايخنا إن

(١) سورة النحل، الآية: ٩٠.

(3)

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري، كتاب: الإيمان، باب: الزكاة في الإسلام (٤٦)، ومسلم، كتاب: الإيمان
باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام (١١)، والنسائي، كتاب: الصلاة، باب: كم
فرضت في اليوم والليلة (٤٥٨)، وأبو داود، كتاب: الصلاة، باب: فرض الصلاة (٣٩١).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٤٤٧)، والدارمي، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الطهور (٣٥)، وابن ماجه، كتاب: الطهارة باب: المحافظة على الوضوء (٢٧٧)، وأحمد في كتاب: مسند الأنصار، باب: ومن حديث ثوبان (٢١٨٧٣).

تارِك صلاة واحدةٍ من الفرائض لو صلى مائة ألف ركعةٍ من النوافل لم يكفِّر ثوابها عقاب تَرْك تلك الصلاة!

### **- ۲۲۹ -**

الأصل: وقال عَلِينَ : مَنْ يُعْطِ بِالْيَدِ الْقَصِيرَةِ يُعْطَ بِالْيَدِ الطَّوِيلَةِ.

قال الرَّضِيِّ رَحمهُ الله تعالى: ومَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ مَا يُنْفِقُهُ المَرْءُ مِنْ مَالِهِ فِي سَبِيلِ الخير والبرِّ وإنْ كان يَسِيراً فإنَّ الله تعالى يَجْعَلُ الجزَاءَ عَلَيه عظيماً كَثِيراً، والْيَدَانِ ها هنا عِبارَةٌ عَنِ النَّعْمَتَيْنِ فَفَرَقَ عَلِيمَ لِللهِ بَيْنِ نِعْمَةِ الْعَبْدِ ونِعْمةِ الرَّبِّ تَعَالَى ذِكْرُهُ، بِالْقَصِيرَةِ والطَّويلَةِ، فَجَعلَ النَّعْمَتَيْنِ فَفَرَقَ عَلِيمَ اللهُ عَمْةِ الْمُعْمَةِ الرَّبِّ تَعَالَى نِعْمِ المَحْلُوقِينَ اصْعَافاً كَثِيرَةً، إِذْ يَلْكَ قَصِيرَةً وهَذِهِ طَويلَةً؛ لأنَّ نِعَمَ اللهِ أَبَداً تُضَعِّفُ على نِعْمِ المَحْلُوقِينَ اصْعَافاً كَثيرَةً، إِذْ كَانَتْ نِعَمُ اللهِ أَصْلَ النَّعَمِ كَلها، فَكُلُّ نِعْمَةٍ إلَيْها تَرْجعُ، ومنها تُنْزَعُ.

الشَّرَح؛ هذا الفَصْل قد شرحه الرضيّ رحمه الله، فأغنى عن التعرّض بشَرْجِه.

- \*\*\* -

الأصل؛ وقال عَلِيَنْ لِلنَّذِهِ الحَسنِ: لا تَدْعُونَ إلى مُبارَزَةٍ، فإنْ دُهِيتَ إليها فأجب، فإنَّ الأصل الدَّاميَ إليها باغ، والْباغِي مَصْرُوعٌ.

# نُبَدُّ عن شجاعة علي عَلِيَّ اللَّهُ

الشرح؛ قد ذَكر عَلِينَ الحِكْمة، ثم ذكر العِلّة، وما سمِعْنا أنه عَلِينَ دعا إلى مُبارَزةٍ قَطّ، وإنما كان يدعَى هو بعينه، أو يدعو من يبارز، فيَخُرُج إليه فيقتله، دعا بنو ربيعة بن عبد بن شمس بني هاشم إلى البراز يوم بذر، فخرج عَلِينَ فقتل الوليد واشترك هو وحمزة عَلِينَ في قَتْل عُتْبة، ودعا طَلْحَة بن أبي طَلحة إلى البرازيوم أحد، فخرج إليه فقتله، ودعا مَرْحبُ إلى البرازيوم خَيْبَر فخرج إليه فقتله، ودعا مَرْحبُ إلى البرازيوم خَيْبَر فخرج إليه فقتله،

فأما الخَرْجة التي خرَجَها يوم الخَنْدق إلى عمرو بن عبد وُدّ فإنّها أجلّ من أن يقال جليلة،

وأعظم من أن يقال عظيمة، وما هي إلا كما قال شيخنا أبو الهذيل وقد سأله سائل: أيّما أعظم منزلة عند الله، علي مُ أبو بكر؟ فقال: يا بن أخي، والله لمبارزة علي عَمْراً يوم الخندق تَعدِل أعمال المهاجرين والأنصار وطاعاتهم كلها وتُرْبِي عليها فضلاً عن أبي بكر وحده. وقد رُوي عن حذيفة بن اليمان ما يُناسِب هذا، بل ما هو أبلغ منه، رَوَى قيسُ بن الرّبيع عن أبي هارون العبدي، عن ربيعة بن مالك السعدي، قال: أتيتُ حذيفة بن اليمان فقلت: يا أبا عبدِ الله، إن الناس يتحدثون عن علي بن أبي طالب ومناقبه، فيقول لهم أهل البصيرة: إنكم لتُغرِطون في تقريظ هذا الرجل، فهل أنت محدّثي بحديث عنه أذكره للناس؟ فقال: يا ربيعة، وما الذي تسألني عن علي، وما الذي أحدّثك عنه! والذي نفسُ حُذيفة بيدِه لو وضِع جميعُ أعمال أمة محمد علي واله في كِفّة الميزان مُنذ بَعث الله تعالى محمداً إلى يوم الناس هذا، ووُضِع عملٌ واحدٌ من أعمال علي في الكفة الأخرى لرَجَح على أعمالهم (١) كلّها.

فقال ربيعة: هذا المدر الذي لا يقام له ولا يُقعد ولا يُحمل، إني لأظنه إسرافاً يا أبا عبد الله! فقال حذيفة: يا لُكَع، وكيف لا يُحمل! وأين كان المسلمون يوم الخندق وقد عبر إليهم عمرو وأصحابه فملكهم الهلع والجزع، ودعا إلى المبارزة فأخجموا عنه حتى برز إليه علي فقتله! والذي نفس حذيفة بيده لعمله ذلك اليوم أعظم أُجراً من أعمال أمة محمد علي الى اليوم وإلى أن تقوم القيامة.

وجاء في الحديث المرفوع: ﴿إِنَّ رسول الله ﷺ قال ذلك اليومَ حينَ برز إليه: ﴿برَزِ الإيمان كله إلى الشَّرُك كلِّهِ (٢).

وقال أبو بكر بن عيّاش: لقد ضَرَبَ عليُّ بنُ أبي طالب عَليَّ اللهُ مَا كان في الإسلام أيْمَنَ منها ضَرْبَتُه عَمْراً يومَ الخندق، وقد ضُرِب عليٌّ ضربة ما كان في الإسلام أشأمَ منها – يعني ضربة ابن مُلْجَم لعَنه الله.

وفي الحديث المرفوع أنّ رسول الله عَلَيْهِ لَمّا بَارزَ عليَّ عَمْراً ما زال رافعاً يَديْه مُقْمِحاً رأسَه نحوَ السماء، داعيًا ربّه قائلاً: «اللهم إنّك أخذت منّي مُبيدَة يوم بَدْر، وحمزة يوم أحد، فاحفظ عليّ اليومَ عليًا ﴿رَبِ لَا تَذَرْفِ فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ﴾ (٣).

(B)

<sup>(</sup>١) هو مأخوذ من قول النبي ﷺ: لو أن السموات والأرض وضعتا في كفة ووضع إيمان علي في كفة لرجح إيمان علي، أخرجه المغازلي في المناقب رقم ٣٣٠، والديلمي في الفردوس رقم ٥١٠٠ – ٥١٣٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ٢١٥/٢٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء، الآية: ٨٩.

وقال جابرُ بنُ عبد اللّه الأنصاري: والله ما شبّهتُ يومَ الأحزاب، قتلَ عليّ عمْراً وتخاذُلُ المُشركين بعدَه، إلا بما قصّه الله تعالى من قِصّة طالوتَ وجالُوت في قوله: ﴿ فَهَــَزَمُوهُم بِإِذِنِ اللّهِ وَقَتَـلَ دَانُهُ دُ جَالُوكَ ﴾ (١).

ورَوَى عمرو بن أَزْهر، عن عَمْرو بن عُبيد، عن الحسن أنَّ عليًّا عَلَيْتُ لمَّا قَتلَ عَمراً احْتزَّ رأسَه وحَمَله فألقاه بين يَديُ رسولِ الله عَلَيْهِ، فقام أبو بكر وعُمَر فقبّلا رأسَه، ووَجْه رسولِ الله عَلَيْهِ، فقال : هذا أوّل النّصر.

وفي الحديث المرفوع: أنّ رسولَ الله عَلَيْكُ قال يومَ قُتِل عمرو: «فعبت ريخهم، ولا يغزوننا بعد اليوم، ونحن نَغْزُوهم إن شاء الله».

# خبر غزوة الخندق

وينبغي أن نذكر ملخّص هذه القصّة من مغازي الواقدي وابن إسحاق، قالا: خرج عَمرو بن عبد ود يوم الخندق وقد كان شهد بدراً فارتُثَّ جريحاً، ولم يشهد أُحداً، فحضر الخندق شاهراً سيفه معلماً، مُدَّلاً بشجاعته وبأسه، وخرج معه ضِرارُ بنُ الخطّاب الفِهْري وعِكْرمةُ بنُ أبي جهل وهُبيرة بن أبي وَهْب ونَوفَل بن عبد الله بن المغيرة المخزوميّون، فطافوا بخيولهم على الخندق اصعاداً وانحداراً، يَطلُبون مَوْضماً ضيقاً يَعبُرونه، حتى وقفوا على أضيق موضع فيه في المكان المعروف بالمزار، فأكرهوا خيولهم على العُبور فعبرت، وصاروا مع المسلمين على أرضٍ واحدة ورسولُ الله يَظلِيكُ جالسٌ وأصحابُه قيام على رأسِه، فتقدَّم عمرو بن عَبْد ود فدعا إلى البراز مراراً، فلم يقم إليه أحد، فلمّا أكثر، قام علي غلين ققال: أنا أبارزه يا رسول الله، فأمرَه بالجلوس، وأعاد عمرو النّداء والناسُ شكوت كأنّ على رؤوسهم الطّير، فقال عَمرو: أيّها البندة أن يُقدّم على النار، أفما يحبّ أحدكم أن يقدم على رسول الله، فأمرَه الجنّة مقدّا له إلى النار! فلم يقم إليه أحد، فقام علي غلين دفعة ثانية وقال: أنا له يا رسول الله، فأمره بالجلوس، فجال عَمرو بفرسَه مُقْبِلاً ومديراً، وجاءت عُظماء الأحزاب فوقتُ بن وراء الخندق ومدّت أعناقها تَنظر، فلمّا رأى عَمرو أنّ أحداً لا يجيبه، قال:

ولقد بُحِحْتُ من النّدا وبجَمْدِهم: هل مِن مُبارِذًا ووقفتُ القِرْن المُناجِرُ ووقفتُ القِرْن المُناجِرُ المُناجِرُ إِنْ المُناجِرُ المُناجِرُ المُناجِرُ المُناجِرُ المُناجِرُ المُناجِرُ اللّه الهزاهِرُ إِنّ السّمِاحةُ في الفَيّدي والجود من خير الغَرائزُ السّجاعة في الفَيّدي والجود من خير الغَرائزُ

(۱) سورة البقرة، الآية: ۲۵۱.

TO THE PARTY OF TH

**@** 

فقامَ على عَلِينَ اللهِ فقال: يا رسول الله، آئذُن لي في مُبارَزته، فقال: ادُّن، فدنا فقلَّده سيفُه، وعمَّمه بعِمامته، وقال: امض لشأنِك، فلمَّا انصرَف قال: «اللُّهمَّ أعِنه عليه»(١٠)، فلمَّا قُرُب منه قال له مجيباً إيّاه عن شِعره:

> لا تَسعَسجلسنَ فسقد أتسا كُ مجيبُ صَوتك غير عاجزُ يسرجسو بسذاك نستجساة فسائسز ذو نِسيَّةِ وبُسصيرةِ يم عليك نائحة الجنائز إنّـــى لأمُـــل أن أقِــــ مِن ضَرْبِةِ فَوْهَاءً يُبِ عَي ذِكرُها عند الهزاهِزُ

فقال عَمرو: منْ أنت! وكان عَمرو شيخاً كبيراً قد جاوزَ الثّمانين، وكان نديمَ أبي طالب بن عبد المطّلب في الجاهليّة، فانتَسَب عليٌّ عَلَيْتُلا له وقال: أنا عليٌّ بنُ أبي طالب، فقال: أجَل، لقد كان أبوك نديماً لي وصديقاً، فارجع فإنّي لا أحبّ أن أقتّلك - كان شيخنا أبو الخير مصدِّق بن شَبيب النحويّ يقول إذا مرَرْنا في القراءة عليه بهذا الموضع: والله ما أمّره بالرّجوع إبقاءً عليه، بل خوفاً منه، فقد عَرَف قَتْلاه ببَدْر وأُحُد، وعَلِم أنّه إنْ ناهَضَه قَتَلُه، فاستَحْيا أنَ يُظهِر الفَشَل، فأظهر الإبْقاء والإرعاء، وإنّه لكاذب فيهما - قالوا: فقال له على عَلِيَّا إِنَّ لكنّى أَحِبُ أَن أَقتلَك، فقال يَا بْن أَخي، إنِّي لأكره أن أقتلَ الرجلَ الكريم مِثلك، فارجع وراءَك خيرٌ لك، فقال علمَّ عَلِيُّناهِ: إن قريشاً تتحدّث عنك أنَّك قلت: لا يدعوني أحدٌ إلى ثلاثٍ إلا أجبتُ ولو إلى واحدةٍ منها، قال: أجَل، فقال علميٌّ عَلِيُّكُلا: فإنّي أدعوك إلى الإسلام، قال: دغ عنك هذه، قال: فإنِّي أدعوك إلى أن تَرجع بمن تَبِعك من قريش إلى مكَّة، قال: إذَنْ تتحدَّث نساء قريش عنّي أنَّ غلاماً خَدَعَني، قال: فإني أَدْعُوكُ إلى البراز، فحميّ عمرو وقال: ما كنتُ أظنّ أن أحداً من العرب يَرومُها منِّي، ثمَّ نزل فعَقَر فرَسَه – وقيل: ضرب وجههِ ففرّ – وتجاوَلا، فثارت لهما غبرةٌ وارَتْهما عن العيون، إلى أن سمع الناسُ التكبيرَ عالياً من تحت الغُبَرة، فعَلِموا أنَّ عليًّا قَتَله، وانجلت الغُبَرة عنهما، وعليٌّ راكب صدره يحزّ الغُبَرة، وفرّ أصحابه ليَعبرُوا الخندق، فظفرت بهم خيلُهم إلَّا نؤفل بن عبد الله، فإنه قصر فرسه، فوقع في الخندق، فرماه المسلمون بالحجارة، فقال: يا معاشر الناس، قتلة أكرمُ من هذه، فنزل إليه عليٌّ عَلَيْكُمْ فَقُتَله، وأدرك الزُّبيرُ هبيرة بن أبي وهب فضَرَبَه فقَطع ثفر فرسهِ وسقطتْ دِرْعٌ كان حَمَلَها مِن ورائه، فأخَذُها الزبير، وألقى عِكْرمة رمَحه، وناوش عُمَر بن الخطّاب ضرار بن عمرو، فحَمل عليه ضِرار حتى إذا وجد عمرُ مسَّ الرّمْح رَفّعه عنه وقال: إنها لَنِعمة مشكورة، فاحَفَّظها يا بنَ الخطّاب، إنّي كنتُ آليتُ ألّا تُمكِنَنِي يَدايَ من قتلِ قرشيّ فأقتله. وانصَرَف ضرارٌ راجعاً إلى

أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبري» (٢/ ٦٨).

6

أصحابه، وقد كان جرى له معه مِثل هذه في يوم أُحُد. وقد ذُكَّر هاتَيْن القصّتين معاً محمدُ بنُ عُمَر الواقديّ في كتاب المَغازي(١١).

الأصل: خِيَارُ خِصَالِ النِّسَاءِ شِرارُ خِصَالِ الرِّجَالِ: الزُّهْوُ وَٱلْجُبْنِ وَٱلْبُحُلُ، فَإِذَا كَانَتِ المَرْأَةُ مَزْهُوَةً لَمْ تُمَكِّنْ مِنْ نَفْسِها، وَإِذَا كَانَتْ بَخِيلَةً حَفِظَتْ مَالَهَا وَمَالَ بَعْلِهَا، وَإِذَا كَانَتْ جَبَانَةً فَرِقَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَعْرِضُ لَهَا.

# الشرح: أَخَذُ هذا المعنَى الطُّغُرائيُّ شاعرُ العَجَم فقال:

السجسودُ والإقسدامُ في فِستُسيانِسهم والبُخلُ في الفَتيات والإشفاق والطّعنُ في الأحداقِ دأبُ رُماتِهم . والسراميات سِهامُها الأحداق

قد زاد طيب أحاديث الكِرام بها ما بالكرائم من جُبن ومن بَخَل وفى حكمةِ أفْلاطون: مِن أقْوى الأسباب في محبّة الرجل لامرأته واتّفاق ما بينهما أن يكون صوتُها دونَ صوتهِ بالطُّبْع، وتميّزها دون تميّزِه، وقلبُها أضعف من قلبهِ، فإذا زاد من هذا عندها شيء على ما عندُ الرجل تنافَرُا على مقداره.

وتقول: زُهيَ الرجلُ علينا فهو مَزْهُوٌ، إذا افتخَر، وكذلك نَخِيَ فهو مَنْخُوّ، من النَّخُوة، ولا يجوز زُهَا إلا في لغةٍ ضعيفة. وفَرِقتْ: خافتْ. والفَرَق: الخوف.

الأصل: وَقِيلَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ: صِفْ لَنَا العَاقِلَ، فَقَالَ: هُوَ الَّذِي يَضَعُ الشيءَ مَوَاضِعَهُ. فَقِيل: فَصف لَنَا الجَاهِلَ، قَالَ: قَدْ قلت.

قَالَ الرَّضِيِّ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: يَغْنِي أَنَّ الْجَاهِلَ هُوَ الَّذِي لا يَضَعُ الشَّيءَ مَوَاضِعَهُ، فَكَأَنَّ صِفَةٌ لَهُ، إِذْ كَانَ بِخِلافِ وصف العَاقِلِ.

11) اخرجه العلامة المجلسي في البحار: ٣٩/٦.

\* BIB \* ( TA ) BIB \* M

**100** 

الشرح؛ هذا مثلُ الكلام الذي تَنسبُه العربُ إلى الضّبّ. قالوا: اختَصَمَت الضَّبُع والنعلبُ إلى الضّبّ، قالوا: اختَصَمَت الضّبُع، قالت: وإن الضّبّ، نقالت الضبع: يا أبا الجسُل إنّي التقطّتُ تَمْرة، قال: طيّباً جنيتِ، قالت: وإن هذا أخذها منّي، قال: حظَّ نفسه أحرز، قالت: فإنّي لَطمْتُه، قال: كريمٌ حَمَى حقيقتَه، قالت: فلطَمني، قال: حُرِّ انتَصَر، قالت: اقضِ بينَنا، قال: قد فعلتُ.

### \_ 777 \_

الأصل: واللهِ لَدُنْيَاكُمْ هَذِهِ أَهْوَنُ فِي عَيْنِي مِنْ عُراقِ خِنْزِيرٍ فِي يَدِ مَجْذُومٍ.

الشرح: المُراق: جمع عَرْق، وهو العَظْم عليه شيءٌ من اللَّحْم، وهذا من الجمُوع النادرة، نحو رَخُل ورُخال وتَوْءم وتُوام، ولا يكون شيء أحقر ولا أبغَضُ إلى الإنسان من عُراق خنزير في يدِ مَجْذوم، فإنّه لم يَرْضَ بأن يجعله في يد مَجْذوم - وهو غاية ما يكون مِن التَّنْفير - حتّى جَعله عُراق خنزير.

ولعَمْري لقد صَدَقَ – وما زال صادقاً – ومن تأمّل سِيرتَه في حالتَيْ خلوّه من العمل ووِلايته الخلافة عَرَف صحة هذا القول.

### - YTE -

الأصل: إنَّ قَوْماً عَبَدُوا الله رَغْبَةً فَتِلْكَ عَبَادَةُ التُّجَّارِ، وإِنَّ قَوْماً عَبَدُوا الله رَغْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ العَبِيدِ، وإنَّ قَوْماً عَبَدُوا الله شُكْراً فَتِلْكَ عَبَادَةُ الأَخْرارِ.

الشرح: هذا مقامٌ جليلٌ تَتقاصر عنه قُوَى أكثر البَشَرِ، وقد شَرَخْناه فيما تقدّم، وقلنا: إنّ العبادة لرجاء الثواب تجارةٌ ومُعاوضة، وإن العبادة لخوفِ العِقاب لمنزِلَةُ مَن يَستجدي لسلطانٍ قاهر يخاف سطوّته.

وهذا معنَى قولِه: «عبادةُ العبيد»، أي خَوف السّوط والعصا، وتلك ليس عبادةٌ نافعة، وهي كمن يَعتذِر إلى إنسان خوفَ أذاه ونقْمته، لا لأنّ ما يَعتذِر منه قبيح لا ينبغي له فِعْلُه، فأمّا العبادة

TO X DIE X BIE X DIE X DIE X TY ) DIE X TY DIE X DIE X DIE X

لله تعالى شكراً لأنعُمه فهي عبادة نافعة؛ لأنّ العبادة شكرٌ مخصوص، فإذا أوقَّعَها على هذا الوجه فقد أوقّعها الموقع الّذي وُضِعتْ عليه.

فأما أصحابُنا المتكلِّمون فيقولون: ينبغي أن يَفعَل الإنسان الواجبَ لوجْهِ وجوبه، ويتركَ القبيح لوجه قبحه، وربّما قالوا: يُفعل الواجبُ لأنّه واجب، ويُترك القبيحُ لأنّه قبيح، والكلامُ في هذا الباب مشروحٌ مبسوط في الكُتُب الكلاميّة.

الأصل: المَرْأَةُ شَرٌّ كُلُّهَا، وَشَرُّ مَا فِيهَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهَا.

الشرح: حَلَف إنسانٌ عند بعض الحكماء أنه ما دخل بابِي شُرٌّ قطّ، فقال الحكيم: فمِنْ أبنَ دَخُلَتِ امراتُك! .

وكان يقال: أسباب فِتنة النساء ثلاثة: عينٌ ناظرة، وصورةٌ مستحسَنةُ، وشُهوةٌ قادرة، فالحكيم من لا يردُّد النظرة حتَّى يَعرف حقائقَ الصّورة، ولو أنّ رجلاً رأى امرأةً فأعجبتُه ثمّ طَالَبِها فأمتنعتْ، هل كان إلّا تارِكُها! فإن تأبَّى عقلُه عليه في مُطالَبتها كتأبِّيها عليه في مُساعَفَتها قَدَع نفسه عن لذَّته قَدْع الغَيُور إيَّاه عن حُرْمةٍ مُسلم.

وكان يقال: من أتعب نفسَه في الحلال من النِّساء لم يَتُقُ إلى الحرام منهنّ كالطَّلِيح مُناه أن

## 

الأصل: مَنْ أَطَاعَ التَّوَانِيَ ضَبَّعَ المُعَقُوقَ، وَمَنْ أَطَاعَ الْوَاشِيَ ضَبَّعَ الصَّدِيقَ.

الشرح: قد تقدّم الكلامُ في التّواني والعَجْز، وتقدّم أيضاً الكلامُ في الوِشاية والسّعاية.

ورُفِع إلى كسرَى أبرُويز أنَّ النصارى الّذين يَحضُرون بابَ المَلِك يُعرَفون بالتجسّس إلى مَلِكُ الروم، فقال: مَن لم يَظهَر لِه ذنب لم يظهر منّا عُقوبة له. ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ورُفع إليه أنَّ بعض الناس يُنكِر إصغاءَ الملِّك إلى أصحاب الأخبار، فوقّع هؤلاء بمنزلةٍ مَداخِل الضَّياء إلى البيت المُظلِم، وليس لقَطْع موادٍّ النور مع الحاجة إليه وجهٌّ عند العقلاء.

قال أبو حيّان: أمّا الأصل في التدبير فصحيح؛ لأنّ المَلِك محتاج إلى الأخبار، لكن الأخبار تنقسم إلى ثلاثة أوجه:

خبرٌ يتَّصل بالدِّين، فالواجب عليه أن يُبالِغ ويَحتاط في حِفظه وحِراسته وتبحقيقِهِ ونفي القَذَى عن طريقه وساحته.

وخبرٌ يتَّصل بالدُّولة ورسومها، فينبغي أن يتيقُّظ في ذلك خوفاً من كيدٍ ينفِّذ، وبغي يَسرِي. وخبر يدور بينَ الناس في منصرَفِهم وشأنِهم وحالهم، متى زاحمَتهم فيه اضطَغَنوا عليك، وتمنُّوا زَوالَ مُلْكِكَ، وأرصدوا العَداوَة لك، وجَهَروا إلى عدوَّك وفتحوا له بابَ الحيلة إليك.

وإنَّما لحقَ الناسَ من هذا الخبر هذا العارض، لأنَّ في مَنع الملك إيَّاهم عن تصرَّفاتهم وتتبُّعه لهم في حركاتهم، كَرْباً على قلوبهم، ولهيباً في صُدورهم، ولا بدُّ لهم في الدُّهر الصالح والزَّمان المعتدل، والخِصب المتتابع، والسبيل الآمن، والخيْرِ المتَّصل، من فَكاهة وطِيب واستِرسال وأشَر ويَطَر، وكلّ ذلك من آثار النعمة الدارّة، والقلوب القارّة، فإنْ أغضَى المَلِك بصرَه على هذا القِسم عاشَ محبوباً، وإن تنكُّر لهم فقد استأسَدُهم أعداءً. والسلام:

مُنْ يَسَمُ كَالِيَسَيِّلُ لِمِنْ كَالْمُلِكُ كَالْمُلِكُ فَي الْمُلْكِينُ

الأصل: ٱلْحَجَرُ ٱلْغَصْبُ في الدَّارِ رَهْنٌ عَلَى خَرَابِهَا

قال الرضي رحمه الله تعالى: وقَدْ رُوِيَ مَا بِنَاسِبَ هِذَا الْكَلامَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلا عَجَبَ أَن يَشْتَبِهَ الكَلامَانِ فَإِنَّ مُسْتَقَاهُما مِنْ قَلِيبٍ، وَمَفْرَغَهُمَا مِنْ ذَنُوبٍ!.

**الشرح:** الذُّنُوب: الدلو المَلأى، ولا يقال لها وهيَ فارخةً: ذَنُوب، ومعنى الكلمة أن الدّار المبنيّة بالحجارة المَغْصوبة ولو بحَجَر واحد، لا بدّ أن يتعجّل خرابُها، وكأنّما ذلك الحجَر رَهن على حصول التخرب، أي كما أنَّ الرَّهن لا بدُّ أن يُفْتَكَ، كذلك لا بدُّ لما جُعل ذلك الحجرُ رَهْناً عليه أن يَحْصُل.

وقال ابن بسّام لأبيَ عليّ بن مُقُلة لمّا بَنَى داره بالزّاهر يبغداد من الغَصْب وظُلم الرعيّة: بسجَنْبِك دارَان مَهدومَتانِ ودارُك ثسالتُ تُسهدرُهُ

TO TO THE THE PART OF THE PART

فَلَيْتَ السلامَة للمُنْصِفِيد ن دامتُ فكيفَ لمن يَظلمُ! والدّاران: دارُ أبي الحسن بنِ الفُرات، ودارُ محمّد بن داود بن الجرّاح. وقال فيه أيضاً:

قلُ لابنِ مُقلَة مهلاً لا تكن عَجِلاً فإنها أنتَ في أضغاثِ أحلامِ تَبْني بأنقاضِ دُورِ الناس مجتهداً داراً ستُنقَفُ أيضاً بعد أيّامِ وكان ما تفرّسه ابنُ بسّام فيه حقًا، فإنّ داره نُقِضتْ حتى سوّيت بالأرض في أيّام الراضي بالله.

### **- ۲۳۸** -

الأصل: يَوْمُ المَظْلُومِ عَلَى الظَّالِمِ، أَشَدُّ مِنْ يَوْمِ الظَّالِمِ عَلَى المَظْلُومِ.

الشوح: قد تقدّم الكلامُ في الظلم مراراً.

وكان يقال: اذكر عند الظّلم عدل الله تعالى فيك، وعند القُدْرة قدرة الله تعالى عليك. وإنما كان يوم المظلوم على الظالم أشد من يومه على المظلوم، لأن ذلك اليوم يوم الجزاء الكُلْن، والانتقام الأعظم، وقُصارَى أمر الظالم في الدنيا أن يَقتُل غيرَه فيُمِيته مِيتة واحدة، ثمّ لا سبيل له بعد إماتته إلى أن يُدخِل عليه ألما آخر، وأمّا يومُ الجزاء فإنه يومٌ لا يموت الظالم فيه فيستريح، بل عذابُه دائمٌ متجدّد، نعوذ بالله من سُخْطِه وعِقابه!

### - 744 -

الأصل: اتَّقِ الله بَعْضَ التُّقَى وإنْ قَلَّ، وَأَجْعَلْ بَيْنَكَ وبَيْنَ الله سِنْراً وإنْ رَقَّ.

الشرح: يقال في المَثَل: ما لا يُدْرَك كلُّه لا يُتْرَك كلُّه.

فالواجب على من عَسُرتُ عليه التقوى بأجمعها أن يتقي الله في البعض، وأن يجعل بينه وبينه سِتْراً وإن كان رَقيقاً.

وفي أمثال العامّة: اجعل بينك وبين الله رَوْزنة، والرَّوْزَنة لفظة صحيحةٌ مُعَرَّبة، أي لا تَجعل ما بينَك وبينه مَسْدوداً مظلماً بالكلّية. الأصل: إِذَا ٱزْدَحَمَ الْجَوَابُ، خَفِيَ الصَّوَابُ.

الشرح: هذا نحو أن يورد الإنسانُ إشكالاً في بعض المسائل النَّظَريّة بحضرةِ جماعةٍ من أهل النظر، فيَتغالب القومُ ويتسابقون إلى الجواب عنه، كلُّ منهم يورِد ما خَطَر له.

فلا رَيْب أنّ الصواب يَخفى حينئذ، وهذه الكلمة في الحقيقة أمر للنّاظر البَحّاث أن يتحرّى الإنصاف في بحثه ونظره مع رفيقه، وألا يقصد المِراءَ والمغالَبة والقَهرَ.

- YE1 -

الْخُصَلُ: إِنَّ للهُ تَعَالَى فِي كُلِّ نِعْمَةٍ حَقًّا، فَمَن أَدَّاهُ زَادَهُ مِنْهَا، وَمَنْ قَصَّرَ فِيهِ خَاطَرَ بِزَوَاكِ نِعْمَتِهِ.

الشرح: قد تقدّم الكلامُ في هذا المعنى.

وجاء في الخبر: مَن أوتي نعمةً فأدَّى حقَّ الله منها بِرَدِّ اللَّهفة، وإجابةِ الدَّعوة وكشْف المظلمة، كان جَديراً بدوامها ومَنْ قَصَّر تُصَّرَ به.

- Y£Y -

الأصل: إِذَا كَثُرتِ المُقْدُرَةُ قَلَّتِ الشَّهْوَةُ.

ومثل قولِ الآخر :

وأخ كَثُرْتُ عليه حتّى مَلّني والشيءُ مملولٌ إذا هو يرخُصُ يا ليت الله ويرخُصُ يا ليت إذْ بَاعَه ممّن يزيد عليه لا من يَنقُصُ

ولهذا الحُكُم عِلَّة في العِلْم الِعقليّ، وذلك أنّ النفس عندهم غنيَّة بذاتها، مكتفِيّة بنفسها، غيرُ محتاجة إلى شيء خارج عنها، وإنما عَرضتْ لها الحاجة والفَقْر إلى ما هو خارج عنها لمقارَنَتها الهَيُولَى، وذلك أن أمْرَ الهيُولِي بالغَمّدُ من أمرِ النّفس في الفَقْر والحاجة، ولمّا كان الإنسانُ مركّباً من النّفس والهيُولَى عرض له الشوقُ إلى تحصيلِ العلوم والقنيات لانتفاعِه بهما، والتذاذِه بحصولهما، فأما العلوم فإنه يحصُّلها في شبيهِ بالخزانة له، يَرجِع إليها متى شاء، ويستخرج منها ما أراد، أعني القُوَى النفسانيّة الّتي هي محلّ الصّور والمعاني على ما هو مذكور في موضعه. وأما القنيات والمخسوسات فإنّه يروم منها مِثل ما يَرومُ من تلك، وأن يُودِعها خِزانةً محسوسةً خارجةً عن ذاته، لكنّه يَغلَط في ذلك من حيث يَستَكْثِر منها، إلى أن يتنبّه بالحِكْمة على ما ينبغي أن يقتنَى منها، وإنّما حَرَص على ما مُنِع لأنّ الإنسان إنما يطلّب ما ليسَ عندُه، لأن تحصيلَ النحاصِل مُحال، والطُّلُب إنما يتوجِّه إلى المعدوم، لا إلى الموجُّود، فإذا حصَّله سَكَن وعَلِم أنه قد ادّخره، ومتى رَجَع إليه وَحْده إن كان ممَّا يَبقَى بالذَّات، خَزَنَه وتَشوّق إلى شيءٍ آخَر منه، ولا يزال كذلك إلى أن يعلم أنَّ الجُزْئيَّات لا نهايةً لها وما لا نهاية له، فلا مُظْمِع في تحصيله، ولا فائدَة في النزوع إليه، ولا وَجه لَطَلَبِه سواء كانَ معلوماً أو محسوساً، فُوَجَب أَنْ يقصد من المعلومات إلى الأهمّ ومن المُقْتَنَيات إلى ضَرُورات البدن ومُقيماتِه، ويُعدِل عن الاستكثار منها، فإنّ حصولها كلّها مع أنّها لا نهاية لها غيرُ ممكن، وكلّما فضل عن الحاجة وقُذُر الكفاية فهو مادّة الأخزان والهموم، وضُروب المكاره. والغَلط في هذا الباب كثير، وسبب ذلك طمعُ الإنسان في الغِنَى من مَعدِن الفقر، لأن الفقر هو الحاجة، والغنَى هو الاستقلال، إلى أن يحتاج إليه، ولذلك قيل: إن الله تعالى غَنيّ مُطلَقاً، لأنه غيرُ محتاج البتّة، فأما من كثرت قنياته فإنَّه يستكثر حاجاتِه بحَسَب كثرة قنِياته، وعلى قدُّرها رغَّبه إلى الاستكثارِ بكثرة وجوه فَقْره، وقد بُيِّن ذلك في شرائع الأنبياء، وأخلاقِ الحكماء، فأما الشيء الرخيصُ الموجود كثيراً فإنَّما يُرغَب عنه، لأنَّه معلوم أنه إذا التمسَ وُجد والغالي فإنَّما يقدر عليه في الأحيان ويصيبه الواحدُ بعدَ الواحد، وكلّ إنسان يتمنى أن يكون ذلك الواحدُ ليصيبَه وليحصُلَ له ما لا يَحصُل لغيره.

\_ \*\*\* \_

الأصل: اخْذُرُوا نِفَارَ النُّعَمَ، فَمَا كُلُّ شَارِدٍ بِمَرْدُودٍ.

المُشرح: هذا أمرٌ بالشُّكُر عَلَى النعمة وتركِ المعاصي، فإنَّ المعاصيَ تُزِيل النُّعَم كما قيل:

2 E )

**®** 

. (1)(1)

إذا كننتَ في نِعمةٍ فارْعَها فإنّ السَعاصي تُسزيل النّعَم وقال بعض السلف: كُفُران النّعُمة بَوار، وقلّما أقلعتْ نافرةٌ فرجعتْ في نصابها، فاستَدْعِ شارِدَها بالشّكر، واستَدِمْ راهنها بكرَم الجِوار، ولا تحسب أنّ سُبوغَ ستر الله عليك غير متقلّص عمًّا قليل عنك إذا أنتَ لم تَرْجُ لله وَقاراً.

وقال أبو عصمة: شَهِدتُ سُفيانَ وقُضَيُلاً فما سمعتُهما يتذاكران إلّا النعم، يقولان: أنعم الله سبحانَه علينا بكذا، وفَعل بنا كذا.

وقال الحسن: إذا استوى يَوْماك فأنتَ ناقص، قيل له: كيف ذاك؟ قال: إنْ زَادَكَ الله اليومَ أَنِعَما فعليك أن تَرْدَاد غَداً له شُكراً.

وكان يقال: الشكر جُنَّة من الزُّوال، وأمَّنة من الانتقال.

وكان يقال: إذا كانت النعمة وَسيمةً فاجعَل الشكرَ لها تَميمة.

\_ Y££ \_

الأصل: الكَرَمُ أَعْطَفُ مِنَ الرَّحِمِ.

الشرح: مِثلُ هذا المعنى قولُ أبي تمام لابن الجَهْم:

إلّا يَكُنُ نسبٌ يولُفُ بيننا أدبُ أقسمناه مقام الوالدِ أو يختلِفُ ماءُ الوصالِ فماؤنا عَذْب تحدثر من غمام واحدِ ومن قصيدةٍ لي في بعض أغراضي:

ووشائع الآدب عاطِفة ال فُنضَلاء فوقَ وَشائع النَّسَبِ

- YEO -

**(P)** 

الأصل: مَن ظَنَّ بِكَ خَيْراً فَصَدِّقْ ظَنَّهُ.

الشرح: هذا قد تقدّم في وصيّته عَلِيَّةٌ لولَدِه الحسن.

ومن كلام بعضهم: إنّي لأستحيي أن يأتيني الرجُلُ يحمَرُّ وجهُه تارةٌ من الخَجَل، أو يصفّر أخرى من خوف الرّدّ قد ظَنّ بي الخيرَ وباتَ عليه وغَدَا عليّ أن أردَّه خائباً.

- Y\$7 -

الأصل: أَفْضَلُ الأَعْمَالِ مَا أَكْرَهْتَ نَفْسَكَ عَلَيْدِ.

الشرح: لا رَبِّب أنَّ الثّواب على قدر المَشقَّة، لأنه كالعِوَض عنها، كما أنَّ العِوَض الحقيقيّ عِوَضٌ عن الألم، ولهذا قال ﷺ: «أفضل العبادة أحَمرُها»(١). أي أشَقّها.

\_ Y & Y \_

الأصل: عَرَفْتُ الله سُبْحَانَهُ بِفَسْخِ العَزَائِمِ، وَحَلَّ العُقُودِ، وَنَقْضِ ٱلْهِمَمِ.

الشعرع: هذا أحدُ الطُّرُق إلى معرفة البارئ سبحانه، وهو أن يَعزِم الإنسانُ على أمرٍ، ويصمَّمَ رأيه عليه، ثمّ لا يَلبَثَ أن يُخطِر الله تعالى بباله خاطراً صارِفاً له عن ذلك الفعل، ولم يكن في حِسابه، أي لولا أن في الوجود ذاتاً مدبّرة لهذا العالم لما خَطَرت الخواطرُ الّتي لم تكن محتَسبة، وهذا فصلٌ يتضمّن كلاماً دقيقاً يذكره المتكلّمون في الخاطر الّذي يَخطِر عن غيرِ مُوجب لخطوره، فإنه لا يجوز أن يكون الإنسان أخطَرَه بباله، وإلّا لكان ترجيحاً من غير مرجّع لجانب الوجود على جانب العدم، فلا بدّ أن يكون المخطِر له بالبال شيئاً خارجاً عن ذات الإنسان، وذاك هو الشيء المسمّى بصانِع العالم.

وليس هذا الموضع ممّا يحتمِل استقصاءَ القولِ في هذا المبحَث.

ويقال: إنّ عَضُد الدّولة وقعتْ في يده قصّة وهو يَتصفّح القِصص، فأمر بصَلْب صاحبها، ثمّ أتبع الخادمَ خادماً آخر يقول له: قل للمطهّر - وكان وزيرَه - لا يَصلُبه، ولكن أخرِجه من الحبْس فاقطعُ يدُه اليمنى، ثم أتبَعه خادماً ثالثاً، فقال: بل تقول له: يقطع أعصابَ رجليه، ثم

ج (١) ذكره العجلوني في كشف الخفاء (٤٥٩) وقال: لا يُعرف.

\* BO \* BO \* ( 17 ) \* BO \* \* BO \* BO

أتبعه خادماً آخرَ فقال له: ينقله إلى القُلْعة بسِيرافَ في قيودِه فيَجعله هناك، فاختلفتْ دَواعيه فِي ساعةٍ واحدة أربع مرّات.

الْمُصلُ: مَرَارَةُ الدُّنْبَا حَلاوَة الآخِرَةِ، وَحَلاوَةُ الدُّنْبَا مَرَارَةُ الآخِرَةِ.

الشرح: لمّا كانت الدنيا ضدَّ الآخرة، وجَب أن يكون أحكام هذه ضدَّ أحكام هذه، كالسُّواد يجمَع البُصر والبَياض يفرق البصر ، والحَرارة توجب المخفّة ، والبُرودة توجب الثّقل ، فإذا كان في الدُّنيا أحمالُ هي مرة المَذاق على الإنسان قد ورد الشرعُ بإيجابِها فتلك الأفعال تُقتضِي وتوجِب لفاعلها ثواباً حُلْقَ المَذَاقَ في الآخرة.

وكذاك بالعكس ما كان من المشتّهيّات الدنياويّة الّتي قد نَهَى الشرعُ عنها تُوجب، - وإن كانت خُلُوة المذاق - مَرارة العقوبة في الآخرة.

الأصل: فَرَضَ الله الإِيمَانَ تَطْهِيراً مِنَ الشُّرْكِ، وَالصَّلاةَ تَنْزِيهاً عَنِ الْكِبْرِ، والزُّكَاةَ تَسْبيباً للرِزْقِ، وَالصِّيامُ ابْتِلاءً لإخْلاصِ الخُلْقِ، وَالْحَجُّ تُقْوِيَةً لِللَّذِينَ، وَالْجِهَادَ عِزَّا للإسْلام، وَالأَمْرَ بِالمَعْرُوفِ مَصْلَحَةً لِلْعَوَامِّ، وَالنَّهْيَ عَنِ المُنْكَرِ رَدْعاً لِلْسُفَهَاءِ، وَصِلَةَ الرَّحِم مَنْمَاةً لِلْعَدَدِ، وَٱلْقِصَاصَ حَفْناً لِللَّمَاءِ، وَإِقَامَةَ الحُدُودِ إِفْظَاماً لِلْمَحَارِم، وَتَرْكَ شُرْبِ الْخَمْرِ تَحْصِيناً لِلْمَقْلِ، ومُجَانَبَةَ السَّرِقَةِ إِيجَاباً لِلْمِفَّةِ، وَتَرْكَ الزُّنَى تَحْصِيناً لِلنَّسَبِّ، وَتَرْكَ اللَّوَاطِ تَكْثِيراً لِلنُّسْلِ، والشُّهَادَاتِ اسْتِظْهَاراً عَلَى المُجَاحَدَاتِ، وَتَرْكَ الكَذِبِ تَشْرِيغاً لِلصَّدْقِ، وَالسَّلامَ أَمَاناً مِنَ المَخَاوِفِ، وَالأَمَانَة نِظَاماً للأُمَّةِ، وَالطَّاعَة، تَعْظِيماً لِلإِمَامَةِ.

الشرح: هذا الفصِلُ يتضمّن بيانَ تعليل العبادات إيجاباً وسَلْباً.

قال عَلِيَكُ إِلَّهُ الْمُ الْإِيمَانَ تَطْهِيراً مِن الشُّرك، وذلك لأنَّ الشُّرك نَجَاسَة حُكْمِية لأ AND A BOOK A BOO عينية، وأيّ شيء يكون أنجَس من الجَهْل أو أقبَح! فالإيمان هو تطهيرُ القَلْب من نجاسةِ ذلك

وفُرِضت الصّلاة تنزيهاً من الكِبْر، لأن الإنسان يقوم فيها قائماً، والقيام مُنافٍ للتكبّر وطاردٌ له، ثم يَرفع يديه بالتَّكبير وقتَ الإحرام بالصّلاة فيصير على هيئة من يمدّ عنقُه ليوسُّطه السُّيَّاف، ثم يستكتف كما يفعَله العبيد الأذلاء بين يدِّي السادة العظماء، ثمّ يركّع على هيئة من يمدّ عنقُه ليضربَها السيّاف، ثمُّ يُسجُد فيضعَ أشرَف أعضائه وهو جَبْهته على أدوَنِ المواضع، وهو التراب. ثم تتضمّن الصلاةً من الخضوع والخشوع والامتناع من الكلام والحركة الموهمة لمِن رآها أنَّ صاحبَها خارجٌ عن الصّلاة، وما في غضونِ الصلاة من الأذكار المتضمَّنة الذُّلُّ والتواضع لعظمةِ الله تعالى.

وفُرِضت الزَّكاة تسبيباً للرزق، كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا ٓ أَنفَقْتُهُ مِن ثَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ تُمْ ﴾ (١)، وقال: ﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاهِفَهُمْ لَهُۥ ﴾ (٧).

وفُرض الصيامُ ابتلاءً لإخلاص الخلِّق، قال النّبيّ ﷺ حاكياً عن الله تعالى: «الصومُ لي وأنا أَجْزِي به، (٣)، وذلك لأنّ الصوم أمرٌ لا يطّلع عليه أحد، فلا يقوم به على وجهه إلّا المخلِصون.

وفَرِض الحجّ تقويةً للدِّين، وذلك لما يحصُل للحاجّ في ضِمنهِ من المتاجِر والمكاسِب، قال الله تعالى: ﴿ لِيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيُذْكُرُواْ أَسْمَ ٱللَّهِ فِي آتِنَامِ مَّعْلُومَنتِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِـيمَةِ آلأَنْعَكَيِّرٌ ﴾ (\*). وأيضاً فإنَّ المشركين كانوا يقولون: لولا أنَّ أصحاب محمَّد كثير وأولَو قوَّة لما حجّوا، فإنّ الجيشُ الضعيفُ يعجز عن الحجّ من المكان البعيد.

وَفُرِضِ الْجِهَادُ عَزًّا للإسلام، وذلك ظاهر، قال الله تعالِي: ﴿وَلِوَلَا دَفَّعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِنَعْضِ لَمَانِكَ صَوَبِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتُ وَسَلَحِدُ يُذْكُرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَيْبِيرٌ ﴾(٥)، وقبال سبحانه: ﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَلَّقتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ. عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ (٦٠).

وقُرِض الأمر بالمعروف مصلحةً للعوامّ، لأنّ الأمر بالعدل والإنصاف وردّ الودائع، وأداءِ

) B.O. B.O. B.O.

£,-

(**B**)

**19**5 92

(B)

<sup>(</sup>١) سورة سبأ، الآية: ٣٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد، الآية: ١١. (٣) أخرجه البخاري، كتاب: التوحيد، باب: قول الله تعالى: ﴿ بُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كُلَّمَ اللَّهِ ﴾ (٧٤٩٢)، ومسلم، كتاب: الصيام، باب: فضل الصيام (١١٥١)، والترمذي، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في فضل الصوم (٧٦٤)، والنسائي، كتاب: الصيام، باب: فضل الصيام (٢٢١١).

<sup>(</sup>٤) سورة الحج، الآية: ٢٨. (٥) سورة الحج، الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنفال، الآية: ٦٠.

الأمانات إلى أهلها، وقضاءِ الديون، والصِّدق في القول، وإيجاز الوعد، وغير ذلك من محاسن الأخلاق، مصلحة للبَشر عظيمة لا محالة.

وفُرض النهيُّ عن المنكّر رَدْعاً للسّفهاء، كالنّهي عن الظلم والكَّذِب والسُّفَه، وما يَجري مَجرَى ذلك. وفُرِضت صِلَة الرَّحِم مَنْماةً للعَدَد، قال النبيّ ﷺ: •صلة الرَّحم تَزيد في العمر

وَفَرِضَ القِصَاصُ حَقْناً للدِّماء، قال سبحانه: ﴿وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَكَأُولِي ٱلأَلْبَابِ﴾(٢) وفُرضت إقامة الحدود إعظاماً للمحارم، وذلك لأنه إذا أقيمت الحدودُ امتنع كثيرٌ من الناس عن المعاصي التي تجبُ الحدُودُ فيها، وظهر عظم تلك المعاصِي عند العامّة فكانوا إلى تركها

وحُرِّم شربُ الخمْر تحصيناً للعقل، قال قوم لحكيم: اشرَبْ اللَّيلة معنا، فقال: أنا لا أشرَب ما يَشْرَب عَقْلي، وفي الحديث المرفوع: ﴿إِنَّ مَلَكَا ظَالَماً خَيَّر إنساناً بين أن يُجامِع أمّه أو يَقتُل نفساً مؤمِنة، أو يَشرَب الخمر حتَّى يَسكر، فرأَى أنَّ الخمر أهوَنُها، فشَرِب حتَّى سَكِر، فلمًّا غَلَبه قام إلى أمَّه فوَطِئها، وقام إلى تلك النفس المؤمنةِ فقَتلها؛، ثم قال عَلَيْتُلا : «الخمرُ جماعُ الإثم، الخمر أمُّ المعاصي، (٣).

وحُرِّمت السَّرِقة إيجاباً للعفّة، وذلك لأنَّ العفّة خُلُقٌ شريف، والطمعُ خُلُقٌ دنيءٌ، فحرمت السَّرقة ليتمرَّن الناسُ على ذلك الخُلقِ الشريف، ويجانبوا ذلك الخُلَقَ الذميمَ، وأيضاً حُرَّمت لما في تحريمها من تحصين أموال الناس.

وحرِّم الزني تحصيناً للنَّسَب، فإنَّه يُفضِي إلى اختلاط المِياه واشتباهِ الأنساب، وألَّا يُنسَب أحدّ بتقدير ألّا يشرَع النكاح إلى أب، بل يكون نَسبُ الناس إلى أمَّهاتهم، وفي ذلك قلبُ الحقيقة، وعكسُ الواجب؛ لأنَّ الولد مخلوقٌ من ماء الأب، وإنَّما الأمَّ وعاء وظَرْف.

وحُرِّم اللُّواط تكثيراً للنُّسل، وذلك اللُّواط بتقدير استفاضتِه بين الناس والاستغناء به عن النِّساء يُفضِي إلى انقطاع النِّسل والذَّرّية، وذلك خلاف ما يريد الله تعالى من بقاء هذا النوع الشّريف الّذي ليس في الأنواع مِثله في الشّرف، لمكان النفس الناطقة الَّتي هي نسخةٌ ومِثالٌ للحَضْرة الإلهية، ولذلك سَمَّت الحكماءُ الإنسانَ العالَمَ الصغير.

<sup>(</sup>١) أخرجه الهيثمي في امجمع الزوائد؛ (٨/ ١٩٤)، والطبراني في الأوسط؛ (٩٤٣) دون قوله : ﴿ وتنمي العدد؛ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم: ١٢٥٧٩، وذكره القرطبي في تفسيره: ٧/ ١٣٢.

**B.9**- (

وحُرِّم الاستمناء باليد وإتيان البهائِم للمعنى الذي لأجلِه حُرِّم اللَّواط، وهو تقليل النَّسُل، ومن مستحسن الكلمات النبويّة قولُه عَلِيَّظِيَّ في الاستمناء باليد: «ذلك الوَّأد الخَفيّ، (١)؛ لأنّ الجاهليّة كانت تَثِد البناتِ أي تَقتُلُهن خَنْقاً، وقد قدّمنا ذكر سبب ذلك، فشبّه عَلِيَّظِيُّ إتلاف النطفة الّتي هي ولدٌ بالقوّة بإتلاف الولد بالفعل.

وأوجبتُ الشهاداتُ على الحقوق استظهاراً على المجاحدات، قال النبيّ عَلَيْهِ : «لو أُعطِيَ الناسُ بدعاوِيهم لاستَحلٌ قومٌ من قوم دماءَهم وأموالهم، (٢)، ووَجَب تركُ الكذبِ تشريفاً للصّدق، وذلك لأنَّ مصلحة العامة إنما تتمّ وتنتظم بالصّدق، فإنّ الناس يَبنُون أكثرَ أمورهم في معاملاتهم على الأخبار، فإنها أعمّ من العِيان والمُشاهَدة، فإذا لم تكن صادقةً وقع الخطأ في التدبيرات، وفسَدتُ أحوالُ الخَلْق.

وشُرع رَدُّ السلام أماناً من المخاوِف؛ لأنَّ تفسير قولِ القائل: «سلامٌ عليكم»، أي لا حَرْبَ بيني وبينكم، بل بيني وبينكم السلام، وهو الصلح.

وفُرِضت الإمامة نظاماً للأمّة، وذلك لأنّ الخَلق لا يرتفع الهرْج والعَسْف والظّلم والغَضَب والسّرقة عنهم إلا بوازع قويٌ، وليس يَكْفِي في امتناعهم قُبِح القبيح، ولا وعيدُ الآخرة، بل لا بدّ لهم من سلطان قاهر ينظّم مصالحهم، فيَردَع ظالمَهم، ويأخذ على أيدي سُفَهائهم.

وفُرِضت الطّاعة تعظيماً للإمامة، وذلك لأن أمْرَ الإمامة لا يتم إلّا بطاعة الرّعيّة، وإلّا فلو عَصَت الرعيّة إمامَها لم ينتفعوا بإمامتِه ورثاستِه عليهم.

- Yo. -

الأصل: وكان عَلِيَتُهِ يقول: أَخْلِفُوا الظَّالِمَ إِذَا أَرَدْتُمْ يَمِينَهُ بِأَنَّهُ بَرِيءٌ مِنْ حَوْلِ اللهَ وَقُوَّتِه، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَهُ بَرِيءٌ مِنْ حَوْلِ اللهَ وَقُوَّتِه، فَإِنَّهُ إِذَا كَلَفَ بِاللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ لَمْ يُعَاجَلُ، لاَنَّه قَدْ وَحَدَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

 <sup>(</sup>١) ذكر القضاعي في «مسند الشهاب (٥٦)، والعجلوني في «كشف الخفاء» (١٢٢٥)، دون قوله:
 «الخمر أم المعاصي».

<sup>(</sup>۲) أخرج نحوه البخاري، كتاب: تفسير القرآن، باب: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً (۲) أخرج نحوه البخاري، كتاب: القضية، باب: اليمين على المدعى عليه (۱۷۱۱)، والنسائي، كتاب: آداب القضاة، باب: عظة الحاكم اليمين (٥٤٢٥)، وابن ماجه، كتاب: الأحكام، باب: البيئة على المدعى (٢٣٢١).

الشرح: رَوَى أبو الفرج عليُّ بن الحسين الأصبَهانيّ في كِتاب «مَقاتِل الطالبِيّين» أن يحيى بن عبد الله بن الحسَن بن عليّ بن أبي طالب عَلَيْتُلا لمّا أمّنه الرشيدُ بعد خروجه بالدّيْلم وصار إليه بالغَ في إكرامه وبُرُّه، فسَعَى به بعد مدَّة عبدُ اللَّه بنُ مصعب الزبيريِّ إلى الرشيد – وكانَ يُبغضه - وقال له: إنه قد عاد يدعو إلى نفسه سِرًّا، وحَسّنَ له نقضَ أمانه، فأحضَرَه وجَمَع بينه وبين عبد الله بن مصعب ليناظِرَه فيما قُذَّفُه به ورفَّعَه عليه فجَبَّهَه ابنُ مصعب بحضرة الرشيد، وادَّعي عليه الحركة في الخروج وشقّ العصا، فقال يحيى: يا أمير المؤمنين، أتصدّق هذا علىّ وتُستنصِحه، وهو ابنُ حبدِ اللَّه بن الزّبير ، الذي أدخَل أباك عبدُ اللَّه وولده الشَّعب ، وأَضرَم عليهم النار حتى خلَّصه أبو عبد الله الجدلي، صاحب عليّ بن أبي طالب عُلِيُّنا إلى منه عَنْوة، وهو الذي ترك الصلاة على رسول الله ﷺ أربعين جُمُعة في خُطْبته، فلمّا الْتاتَ عليه الناسُ قال: إن له أُهَيل سُوء إذا صَلّيت عليه أو ذكرتُه أَتْلَعُوا أَعِناقُهِم واشرأَبُوا لَذِكره، فأَكْرَه أَن أسرَّهم أو أقِرَّ أعينهم، وهو الَّذي كان يَشْتُم أَبَاكُ ويُلْصِقُ بِهِ الْعِيوبِ حَتَى وَرِم كَبْدُهِ، وَلَقَدْ ذَبِحَتْ بِقَرَةٌ يُوماً لأبيك فُوجِدتْ كَبْدُها سَوْداء قد نقِبت، فقال على ابنه: أما تُرى كبدُ هذه البقرة يا أبت! فقال: يا بني هكذا ترك ابنُ الزّبير كبد أبيك، ثمَّ نفاه إلى الطائف، فلمَّا حضرتُه الوِّفاة قال لابنه عليَّ: يا بنيِّ إذا مِتَّ فالحقُّ بقومِك من بني عبد مناف بالشام، ولا تُقِم في بلدٍ لابن الزبير فيه إمْرة، فاختار له صحبة يزيد بن معاوية على صحبة عبد الله بن الزبير. ووالله إنَّ عداوةَ هذا يا أميرَ المؤمنين لنا جميعاً بمنزلةٍ سواء، ولكنَّه قُوِي عليَّ بك، وضعُفَ عنك، فتقرُّبَ بي إليك ليَظفَر منك بي بما يريد، إذا لم يَقدِر على مثله منك، وما ينبغي لك أن تسوُّغه ذلك فيّ، فإن معاوية بن أبي سُفِّيان وهو أبعَد نسباً منك إلينا ذَكَر الحسنَ بن علىّ يوماً فَسَبُّه، فساعَدُه عبدُ الله بن الزبير على ذلك، فزَجَره وانتهرَه، فقال: إنما ساعدتُك يا أمير المؤمنين، فقال: إن الحَسَن لحمي آكُلُه ولا أُوكِلُه. ومع هذا فهو الخارجُ مع ي محمّد على أبيك المنصور أبي جعفر، والقائِل لأخي في قصيدة طويلةٍ أولها :

إنّ الحمامة يوم الشّعب مِن وثن هاجت فؤاد مُحِبُّ دائِم الْحَرنِ يُحرّض أخي فيها على الوثوب والنهوض إلى الخلافة، ويَمدَحُه ويقول له:

إن أسلمتك ولا رُكنًا ذُوي يَمَنِ يوماً وأطهرهم ثوباً من الدَّرنِ! يوماً وأطهرهم ثوباً من الدَّرنِ! وأبعد الناس من عَيْبٍ ومن وَهَن! إنّ المخلافة فيكُمْ يا بني حَسَنِ بعد التَّدَابُر والبغضاء والإِحَنِ ويأمَنَ الخائِفُ المأخوذُ بالدِّمنِ فيامنَ الخائِفُ المأخوذُ بالدِّمنِ فيامنَ الخائِفُ المأخوذُ بالدِّمنِ فيامن الخائِفُ المأجوذُ بالدِّمنِ فينا كأحكام قوم عابدي وثن

لا عَرَّ رُكْنَا نزارٍ عند سَطُوتِها السَّ أكرمهم عُوداً إذا انتَسبوا وأعظم الناس عند الناس منزلة قومُوا بِبَيْعَتكم نَنْهض بطاعتها إنّا لنامُل أن ترتد الفسنا مُحسِننا حتى يثَابَ على الإحسان مُحسِننا وتنقيضي دولة أحكامُ قادِتها

(3)

فطالما قد بروا بالجور أعظمنا بري الصناع قداح النّبع بالسفن فتغير وجه الرّشيد عند سماع هذا الشعر، وتغيّظ على ابن مصعب، فابتدا ابن مصعب يَحلِف بالله الّذي لا إله إلا هو وبأيمان البيعة أنّ هذا الشّعر ليس له، وأنه لسّدِيف، فقال يحيى: والله يا أمير المؤمنين ما قاله غيره، وما حلفتُ كاذباً ولا صادقاً بالله قبل هذا، وإنّ الله عزّ وجلّ إذا مجّده العبد في يمينه فقال: والله الطالب الغالب الرحمن الرحيم، استَحْياً أن يعاقبه، فذّفني أن أحلّفه بيمين ما حَلف بها أحد قط كاذباً إلا عُوجِل، قال فحلّفه، قال قل: بَرِئتُ من حَوْل الله وقوّته، واعتصمتُ بحولي وقوّتي، وتقلّدت الحول والقُوّة من دون الله، استكباراً على الله واستعلاء عليه، واستغناء عنه إن كنتُ قلتُ هذا الشّغر! فامتنع عبدُ اللهِ من الحِلف بذلك، فغضِب الرسيد، وقال للفضل بن الربيع: يا عباسيُّ ما لَه لا يَحلِف إن كان صادقاً! هذا طَيْلَساني على، وهذه ثيابي لو حَلّفني بهذه اليمين أنّها لي لحلفتُ. فوكزَ الفضلُ عبدَ اللّه برِجُله – وكان عني مَو فري من عنه مَوى – وقال له: احلِف وَيحك! فجعل يحلِف بهذه اليمين، ووجههُ متغيّر، وهو يُرعَد، فضَرَب يحيى بين كتفيه، وقال: يا بن مُصعب، قَطَعتَ عُمرَك، لا تُقْلِح بعدَها أبداً!

قالوا: فما بَرِح من موضعه حتى عَرَضَ له أعراضُ الجذام، استدارَتْ عيناه، وتفقأ وجهه، وقام إلى بيته فتقطّع وتشقّق لحمه وانتثر شَعرُه، ومات بعد ثلاثة أيام، وحضر الفضلُ بن الربيع جَنازَته، فلمّا جُعل في القبر انخسف اللّحد به حتى خرجتْ منه غَبرة شديدة، وَجَعل الفضلُ يقول: الترابَ التُرابَ! فطرح الترابُ وهو يَهوي، فلم يستطيعوا سَدّه حتى سقف بخشب، وطمّ عليه، فكان الرشيد يقول بعد ذلك للفضل: أرأيت يا عباسيّ ما أسرّع، ما أديل ليحيى من ابن مصعب!

الْمُصلُ: يَا بْنَ آدَمَ، كُنْ وَصِيَّ نَفْسِكَ، وَأَعْمَلْ فِي مَالِكَ مَا تُؤْثِرُ أَنْ يَعْمُلَ فِيهِ مَنْ بَعْدَك.

الشرح: لا ربب أن الإنسان يُوثر أن يُخرَج مالُه بعد موته في وجوه البِرّ والصدقات والقُرُبات ليَصِل ثوابُ ذلك إليه، لكنّه يضِنّ بإخراجه وهو حيَّ في هذه الوجوه لحبّه العاجلة وخوفه من الفقر والحاجة إلى الناس في آخِر العُمر، فيقيم وصيًّا يَعْمَل ذلك في ماله بعد موته.

وأوصَى أميرُ المؤمنين عَلَيْتُلِلَا الإنسانَ أن يَعمَل في ماله وهو حيّ ما يُؤثِر أن يُجعَل فيه وصيّة المومنية عليها إلّا من أخَذَ التوفيقُ بيَدِه.

الأصل: ٱلْحِدَّةُ ضَرْبٌ مِنَ الْجُنُونِ، لأنَّ صَاحِبَهَا يَنْدَمُ، فَإِنْ لَمْ يَنْدَمْ فَجُنُونُهُ مُسْتَحْكِمٌ.

الشرح: كان يقال: الجِدّة كُنْيَة الجهل.

وكان يقال: لا يصحّ لحَديدٍ رَأْيٌ؛ لأنّ الحِدّة تُصْدِئُ العَقْل كما يُصْدِئ الخَلُّ المِرآة، فلا يَرَى صاحبُه فيه صورة حَسن فيَفعَله، ولا صُورة قبيح فيجتنبَه.

وكان يقال: أوَّل الحِدّة جنون وآخِرها نَدَم.

وكان يقال: لا تَحمِلنَّك الحِدَّة على أقتراف الإثم، فتَشفِيَ غيظَك، وتُسقِم دِينَك.

\_ YOY \_

الأصل: صِحَّةُ الجَسَدِ مِنْ قِلَّةِ الحَسَدِ.

الشرح: معناه أنّ القليل الحَسدِ لا يزال مُعافَى في بدنه، والكثير الحَسديُمْرِضه ما يجده في نفسه من مَضاضَة المُنافسة، وما يتجرّعه من الغيظ، ومزاجُ البدّن يتُبع أحوالَ النّفس.

قال المأمون: ما حَسَدْتُ أحداً قط إلّا أبا دُلفٍ على قول الشاعر فيه:

إنّ مسا السدّنسيا أبو دُلَسفِ بين بادب ومحتَفروه في في الله في

إنسما السدنسيا أبسو دُلسي

البيتين، فقلت مُسرِعاً: وما ينفَعني ذلك يا أمير المؤمنين مع قوله في:

أبا دلف يا أكذب الناس كلّهم سواي فإنّي في مَديحك أكذَبُ ومع قول بكر بن النقاح في:

أبا ذُلَفِ إِنَّ السفسير بعَيْنَ لَمَنْ يَرتجِي جَذْوَى يدينُكَ ويامُلُهُ

**€** 

(B)(B)

\*\*

€.€.€.€.

(A)

**€** 

إذا فَتَحوه عنك فالبؤسُ داخلُهُ أرى لك باباً مُغلَقاً متمنَّعاً خَلِيٌّ من الخَيْرات تَعْسٌ مَدَاخِلُهُ كأنَّك طبلٌ هائلُ الصّوت معجبٌ عليك على طَنْزِ وأنَّك قابِلُهُ وأعجب شيء فيك تسليم إمرة لله دُرّه! حَفِظَ هجاء نفسِه حتى انتفع به عندي، قال: فلما انصرَفْتُ قال المأمون لمن حوله وأطفأ لهيبَ المُنافَسة.

الأصل: وقالَ عَلِيَتُلِلا لَكُمَيْلِ بنِ زِيادٍ النَّخَعيّ:

يا كُمَيْلُ، مُرْ أَهْلَكَ أَنْ يَرُوحُوا في كَسْبِ المَكَارِم، وَيُذْلِجُوا فِي حَاجَةِ مَنْ هُوَ نَائِمٌ، فَوَالَذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْواتَ، ما مِنْ أَحَدٍ أَوْدَعَ قَلَبًا سُرُوراً إِلَّا وَخَلَقَ الله لَهُ مِنْ ذَلِكَ السُّرُورِ لُطْفاً، فَإِذَا نَزَلَتْ بِه نَائِبَةٌ جَرَى إِلَيْهَا كَالْمَاءِ فِي ٱنْحِدَارِهِ، حَتَّى يَظُرُدُها عَنْهُ كما تُطْرَدُ

الشرح: قال عمرو بنُ العاصِ لمعاوية: ما بقيَ من لذَّتك؟ فقال: ما من شيء يُصيبُه الناس من اللَّذَة إلَّا وقد أصبتُه حتى مَللتُه، فليس شيءٌ عندي اليوم ألذَّ من شربةِ ماءٍ بارد في يوم صائف، ونظري إلى بَنِيَّ وبناتي يَدرُجون حولي، فما بقيَ من لذَّتك أنت؟ فقال: أرضٌ أخرسُها وآكلٌ تْمُرْتُهَا، لَمْ يَبِقُ لَيْ لَذَّةٌ غَيْرُ ذَلَكَ. فَالْتَفْتُ مَعَاوِيةٌ إِلَى وَرُدَانَ غَلَامٌ عَمْرُو، فقال: فما بقي من لَذَّتك يا

وُريْد؟ فقال: سرورٌ أَدخِله قلوب الإخوان، وصنائعُ أعتقِدُها في أعناق الكرام، فقال معاوية لعَمْرو: تبًّا لمجلسي ومجلسك! لقد غلبني وغلبك هذا العبد، ثم قال: يا وَرُّدان، أنا أحقُّ بهذا منك، قال:

قد أمكنتك فافعَل.

**(A)** 

فإن قلت: السرور عَرَضٌ، فكيف يخلِّق الله تعالى منه لَطْفاً؟

قلت: مِنْ هاهنا هي مِثلُ «مِن» في قوله: ﴿وَلَوْ نَشَآهُ لَجَعَلْنَا مِنكُمْ مَّلَكَيْكُةٌ فِي ٱلْأَرْضِ يَخَلُفُونَ﴾(١)، أي عِوَضاً منكم.

ومثله:

فليتَ لنا من ماءِ زمزَم شَرْبَةً

(١) سورة الزخرف، الآية: ٦٠.

THE PART OF THE PA

أي ليت لنا شربةً مبرَّدة باتتْ على طَهَيان، وهو اسمُ جَبَل، بدلاً وعِوضاً من ماءِ زَمْزم.

\_ Y00 \_

الأصل: إذا أمْلَقْتُمْ فَتَاجِرُوا الله بالصَّدَقَةِ.

الشرح: قد تقدّم القولُ في الصّدقة.

وقالت الحكماء: أفضل العِبادات الصَّدَقة، لأنَّ نفعها يتعدَّى، ونفعُ الصلاة والصّوم لا يتعدَّى.

وجاء في الأثر أنّ عليًا عَلِيَّا عَمِل ليهوديٍّ في سَفْي نَخُلِ له في حياة رسول الله عَلَيْهِ بمُدّ من شَعير، فخبزه قُرْصاً، فلمّا همّ أن يُفطر عليه، أتاه سائل يستطعم، فدفعه إليه، وبات طاوياً وتاجَر الله تعالى بتلك الصدقة، فعَدّ الناس هذه الفعلة من أعظم السّخاء، وعدُّوها أيضاً من أعظم العبادة.

وقال بعضُ شعراء الشَّيعة يذكر إعادة الشمس عليه، وأحسن فيما قال:

جادَ بالقُرْص والطَّوى مِل مُ جَنْبَي بِ وصَافَ الطَّعامَ وهو سَغُوبُ فَاعاد القُرْص الكرام كَسوبُ فَاعاد القُرْص الكرام كسوبُ

\_ 707 \_

الأصل: الْوَفَاءُ لأهْلِ الْغَدْرِ غَدْرٌ عِنْدَ الله، وَالْغَدْرُ بِأَهْلِ الْغَدْرِ وَفَاءٌ عِنْدَ الله.

الشرح: معناه أنه إذا اعتيد من العدو أن يغدر ولا يفي بأقواله وأيمانه وعهوده، لم يجز الوفاء له، ووَجَب أن ينقض عهوده ولا يوقف مع العهد المعقود بيننا وبينه، فإن الوفاء لمن هذه حاله ليس بوفاء عند الله تعالى، بل هو كالغَدْر في تُبْحه، والغدر بمن هذه حاله ليس بقبيح، بل هو في الحسن كالوفاء لمن يَستجِقُ الوفاء عند الله تعالى.

**(B)** 

**(A)** 

(A)

الأصل: كُمْ مِنْ مُسْتَذْرَجِ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْه، ومَغْرُورٍ بالسِّثْر عَلَيْهِ، وَمَفْتُونٍ بِحُسْنِ الْقَوْلِ فِيه، وَما ابْتَلَى الله سُبْحَانَهُ أَحَداً بِمِثْلِ الإِمْلاءِ لَهُ.

قَالَ الرَضيُّ رَحِمَهُ الله تعالى: وَقَدْ مَضَى هَذَا الكلامُ فيما تقدُّمَ، إلَّا أنَّ فيه هاهنا زِيادَةً

**الشرح:** قد تقدم الكيلام في الاستدراج والإملاء.

وقال بعضُ الحكماء: احذر النِّعم المتواصلة إليك أن تكون استدراجاً، كما يحذر المحارِب من اتباع عدوه في الحربِ إذا فرَّ من بين يديه من الكمِين، وكم من عدوٌّ فرَّ مستدرَجاً، ثمّ إذ هو عَاطِفٌ، وكم من ضارعٍ في يديك ثمّ إذ هو خاطف.

ومن كلامه عَلَيْتُلِلا المتضمِّن الفاظأ منَ الغريبِ تحتاجُ إلى تفسير: قوله عَلَيْتُلا في حديثهِ: فإذا كَانَ ذَلِكَ ضَرَبَ يَعْسُوبُ الدِّينِ بِذَنَبِهِ، فَيَجْتَمِعُونَ إِلَيْهِ كَمَا يَجتَمِعُ قُزَعُ

قال الرَّضيُّ رَحمهُ الله تعالىٰ: يَعْسُوبُ الدِّينِ: السَّيِّذُ العَظِيمُ المَالِكُ لِأَمُورِ النَّاسِ يَوْمئِذٍ، والْقُزَعُ: قِطَعُ الْغَيْمِ الَّتِي لا مَاءَ فيها .

الشرح: أصاب في اليَعْسوب، فأمَّا القُزَع فلا يُشترط فيها أن تكون خاليةً من الماء، بل القُزَع قِطَعٌ من السحاب رقيقة، سواء كان فيها ماء أو لم يكن، الواحدة قَزَعة بالفتح، وإنما غرِّه قولُ الشاعر يصف جيشاً بالقلةِ والخفَّة.

كأنّ رعساله قَازَع السجهام

وِليس يدلّ ذلك على ما ذكرَه، لأنّ الشاعر أراد المبالَغة، فإنّ الجهام الّذي لا ماءَ فيه إذا إ ﴿ كَانَ أَقَطَاعًا مَتَفَرُّقَةَ خَفَيْفَةً، كَانَ ذِكْرُهُ أَبِلَغَ فيما يريدُه من التشبيه، وهذا الخبر من أخبار المَلاحِم و 

الّتي كان يُخبِر بها عَلَيْتُلِلاً، وهو يَذكُر فيه المهديُّ الَّذي يُوجَد عند أصحابنا في آخر الزمان. ومعنى قوله: «ضَرَب بذُنَبه أقام وثبت بعد اضطرابه، وذلك لأنَّ اليَعسوب فَحُل النَّحُل وسَيِّدها، وهو أكثرُ زمانه طائرٌ بجَناحَيه، فإذا ضرَب بذُنَبه الأرضَ فقد أقامَ وتَرَك الطَّيَران والحركة.

قلت: لا يبعد على مذهبنا أن يكون الإمام المهديّ الذي يظهر في آخر الزمان مضطرب الأمر، منتشرَ المُلك في أوّل أمرِه لمصلحة يَعلَمها الله تعالى، ثمّ بعد ذلك يثبّت مُلكُه، وتنتظم أمورُه.

وقد وردتْ لَفظةُ اليَعْسوب عن أمير المؤمنين عَلَيْكَالِيَّ في غير هذا الموضع، قال يومَ الجمل لعبد الرحمن بن عتّاب بن أسيد وقد مرّ به قتيلاً: «هذا يَعْسوب قريش»، أي سيّدُها.

الأصل: وفي حديثِه عُلِيَّةً \* عَذَا الخطِيبُ الشَّخْشَخُ.

قَالَ: يُرِيدُ المَاهِرَ بالخُطْبةِ، الماضِيَ فيهَا، وكُلُّ ماضٍ في كَلامٍ أَوْ سَيْر فَهُوَ شَخْسَخٌ. والشَّخْشَحُ في غَيْرِ هذا المَوْضع: الْبَخِيلُ المُمْسِكُ.

الشرح: قد جاء الشَّحْشع بمعنى الغَيُّور، والشَّحْشَع بمعنى الشَّجاع، والشَّحْشَع بمعنى الشَّحْشحان. المواظِب على الشيء الملازِم له، والشَّحْشَع: الحاوِي، ومِثله الشَّحْشحان.

وهذه الكلمة قالها علي عَلَيْتُ لَهُ لَصَعْصعة بن صُوحان العبدي رحمه الله، وكَفَى صعصعة بها فخراً أن يكون مِثل علي عَلَيْتُ يُثنِي عليه بالمهارة وفَصاحة اللّسان، وكان صَعصعة من أفصَح الناس، ذكر ذلك شيخنا أبو عثمان الجاحظ.

- \*\* -

الأصل: ومنهُ: إِنَّ لِلْخُصُومَةِ قُحَماً.

قال الرَّضِيُّ رَحمهُ اللهُ: يُرِيدُ بالْقُحَمِ المَهَالِكَ؛ لأَنَّهَا تُقْحِمُ أَصْحَابَهَا فِي المَهَالِكِ وَالمَتَالِفِ فِي الأَكْثَر فَينْ ذلِكَ قُحْمَةُ الأَّفرابِ، وَهُوَ أَنْ تُصِيبَهُمُ السنّة فَتَتَفَرَّقُ أَمْوَالُهُمْ، فَاللّهُ فَي الأَكْثَر فَينْ ذلِكَ قُحْمَةُ الأَّفرابِ، وَهُوَ أَنَّهَا تُقْحِمُهُمْ بِلادَ الرِّيف، أَيْ تُحْوِجُهُمْ إلى فَذَلِكَ تَقَحَّمُهَا فِيهِمْ. وَقِيلَ فِيهِ وَجُهُ آخَرُ، وَهُوَ أَنَّهَا تُقْحِمُهُمْ بِلادَ الرِّيف، أَيْ تُحْوِجُهُمْ إلى دُخُولِ الحضر هِنْدَ مُحُولِ البَدهِ.

الشَّرُّخُ: أصلُ هذا البناءِ للدُّخول في الأمر على غير رويّة ولا تثبُّت، قَحَمَ الرجلُ في الأمر بالفتح قُحوماً، وأقحم فلانٌ فرسَه البحر فانقحَم، واقتحَمْتُ أيضاً البحر دخلتُه مكافحة، وقَحَم الفرسُ فارِسَه تقحيماً على وجهه، إذا رماه، وفحلٌ مِقْحَام، أي يَقتحِم الشُّوْلَ مِن غير إرسالٍ فيها.

وهذه الكلمة قالها أمير المؤمنين حين وَكُل عبدَ اللّه بن جعفرٍ في الخصومة عنه، وهو شاهد.

وأبو حنيفةً لا يُجيز الوَكالة على هذه الصّورة، ويقول: لا تجوز إلا من غائبٍ أو مريض، وأبو يوسف ومحمد يُجيزانها أخْذاً بفعل أمير المؤمنين عَلَيْتُلِلاً.

الأصل: ومنهُ: إذا بلغ النساءُ نَصَّ الحِقاقِ فالعَصَبة أولَى.

:3

قال الرَّضيُّ رَحمهُ الله: ويروى انصُّ الحقائقِ، والنصُّ منتهى الأشياء ومبلغُ أقصاها كالنصُّ في السير لأنه أقصى ما تقدرُ عليه الدابّة، ويقال: نصصتُ الرجلَ عن الأمرِ إذا استقصيتَ مسألته لتستخرجَ ما عنده فيه، ونصُّ الحقائقِ يريدُ به الإدراك، لأنه منتهى الصّغر، والوقتُ الذي يخرجُ منه الصغيرُ إلى حدِّ الكِبر، وهو منْ أفصح الكِناياتِ عن هذا الأمرِ وأغربِها، يقولُ: فإذا بلغَ النساءُ ذلك فالعصَبةُ أولَى بالمرأةِ منْ أمّها إذا كانوا محرماً مثلُ الإخوةِ والأعْمام، وبتزويجها إنْ أرادوا ذلك.

والحِقاقُ: مُحاقَّةُ الأمِّ للعصَبةِ في المرأةِ، وهو الجِدالُ، والخُصُومةُ، وقولُ كلِّ واحِدٍ منهما لِلآخَرِ: أنا أحَقُّ منك بِهَذا، يُقالُ منهُ: حاقَقْتُهُ حِقاقاً، مِثْلُ جادلْتُهُ جِدالاً. قال: وقد قِيلَ إنَّ نَصَّ الحِقاقِ بُلُوغُ العقلِ وهو الإدراكُ؛ لأنه عَلَيْتُلِيدُ إنما أرادَ مُنتَهَى الأمرِ الذي تجبُ به المُحقوقُ والأحكامُ. قال: ومَنْ رواهُ انصُّ الحَقائقِ، فإنما أرادَ جَمْعَ حقيقةٍ، هذا معنى ما ذكرهُ أبو عُبَيْدٍ القاسمُ بنُ سلامً.

قال: والذي عندي أنَّ المرادَ بنصِّ الحقاقِ هاهنا بُلُوغُ المرأةِ إلى الحَدُّ الذي يجوزُ فيه تزويجُها وتَصَرُّفُها في حقوقِها، تشبيهاً بالحِقاق مِنَ الإبِلِ، وهي جَمْعُ حِقَّةٍ وحِقَّ، وهو الذي استكمَل ثلاثَ سنينَ ودخلَ في الرابعةِ، وعندِ ذلك يبلغُ إلى الحدُّ الذي يُمكِنُ فيه مِنْ رُكوبِ ظهره ونصّهِ في سيره. والحقائِقُ أيضاً: جَمْعُ حِقَّةٍ، فالرِّوايتانِ جميعاً ترجِعانِ إلى مسمَّى واحِدٍ، وهذا أشبهُ بطريقَةِ العربِ مِنْ المعنى المذكور أوّلاً.

الشرح: امّا ما ذكره أبو عُبيد فإنّه لا يَشفِي الغليلَ؛ لأنّه فسَّر معنى النّص، ولم يفسِّر معنى نَصَّ الحقائق، بل قال: هو عبارةٌ عن الإدراك، لأنّه منتهى الصَّغَر، والوقت الذي يَخرُج منه الصغيرُ إلى حدّ الكِبَر، ولم يبيّن من أيّ وجهٍ يدلّ لفظ نَصِّ الحقاق على ذلك، ولا اشتقاق الحِقاق وأصله، ليَظهَر من ذلك مُطابَقة اللّفظ للمعنى الّذي أشيرَ إليه.

فأمّا قولهُ: «الحقاق هاهنا مَصدَر حاقّه يُحاقّه»، فلِقائلٍ أن يقول: إن كان هذا هو مقصودَه عَلِيَـٰ فَهُ الإدراك يكون الحِقاق أيضاً، لأنّ كلّ واحدة من القرابات تقول للأخرى: أنا أحقُ بها منك، فلا معنى لتخصيصِ ذلك بحالِ البُلوغ، إلا أن يزعُم زاعمٌ أنَّ الأمّ قبل البُلوغ لها الحَضانة، فلا يُنازِعها قبلَ البلوغ في البِنْت أحد ولكنْ في ذلك خلافٌ كثير بين الفقهاء.

وأمّا التفسير الثاني، وهو أنّ المراد بنَصّ الحقاق منتهَى الأمر الذي تَجب به الحُقوق فإنّ أهلَ اللغة لم يَنقُلوا عن العَرَب أنّها استَعمَلت الحِقاقَ في الحُقوق، ولا يُعرَف هذا في كلامهم.

فأمًّا قولُه: «ومن رواه نَصَّ الحَقائِق»، فإنَّما أراد جمع حقيقة، فلِقائلِ أن يقول: وما معنى الحقائق إذا كانت جمع حقيقة هاهنا؟ وما معنى إضافة «نَصّ» إلى «الحقائق» جمع حقيقة، فإنَّ أبا عُبَيْدة لم يفسِّر ذلك مع شدّة الحاجةِ إلى تفسيره!

وأمّا تفسيرُ الرضيّ - رحمه الله - فهو أشبَه من تفسير أبي عُبَيدة، إلّا أنّه قال في آخِره: والحقائق أيضاً جمعُ حِقّة، فالروايتان تَرجِعان إلى معنّى واحد. وليس الأمرُ على ما ذكر من أنّ الحقائق جمعُ حِقّة، ولكنّ الحقائق جمع حِقاق، والحِقاق جمع حِقّ، وهو ما كان من الإبل أبنَ ثلاث سنينَ، وقد دخل في الرابعة، فأستَحق أن يُحمَل عليه ويُنتفع به، فالحقائق إذَن جمع الجَمْع لحِقّ لا لحِقّة، ومثل إفال وأفائل. قال: ويُمكنِ أن يقال: الحقاق هاهنا الخصومة، يقال: ما لَه فيه حقّ ولا حِقاق أي ولا خصومة، ويقال لمن يُنازع في صِغار الأشياء إنّه لبرق الحِقاق، أي خصومتُه في الدَّنيء من الأمر، فيكون المعنى إذا بَلغت المرأةُ الحَدُّ الذي يستطيع الإنسانُ فيه الخصومة والجَدَالَ فَعَصَبتُها أولَى بها من أمّها، والحَدُّ الذي تَكمُل فيه المرأة والغُلامُ للخُصومة والحكومة والجدال والمناظرة هو سِنَّ البُلوغ.

الأصل: ومنهُ: إنَّ الإيمَانَ يَبْدُو لُمْظَةً في ٱلْقُلْبِ، كُلَّمَا ازْدَادَ الإيمَانُ ازْدَادَتُ اللُّمْظَةُ. . قال الرَّضيُّ رَحمهُ الله: اللُّمُظَةُ مِثْلُ النُّكْتَةِ أَوْ نَحْوِهَا مِنَ البِّيَاضِ، وَمِنْهُ قِيلَ: فَرَسَّ أَلْمَظُ إِذَا كَانَ بِجَحْفَلْتِهِ شَيْءٌ مِنَ الْبَيَاضِ.

الشرح: قال أبُو عُبيدة: هي لُمُظَة بضم اللام، والمحدِّثون يقولون: لَمُظة بالفَتح، والمعروث من كلام العَرَب الضِّم، مِثلُ الدُّهُمَة والشُّهْبة والحُمْرة. قال: وقد رواه بعضُهم: ولُمُطةٌ بالطَّاء المهملة ، وهذا لا نُعرِفه .

قال: وفي هذا الحديث حُجّة على مَنْ أنكر أن يكون الإيمانُ يزيدُ ويَنقُص، ألا تَرَاه يقول: كُلِّما أزدادَ الإيمانُ أزدادتُ اللَّمْظة .

الأصل: ومنهُ: إنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ لَهُ الدَّبْنُ الظُّنُونُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّبَهُ لِمَا مَضَى إِذَا قَبَضَهُ. قال الرَّضِيُّ رَحمهُ الله: الظُّنُونُ: الَّذِي لا يَعْلَمُ صَاحِبُهُ أَيَقْضِيهِ مِنَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ أَمْ لا، فَكَأَنَّهُ الَّذِي يُظَنُّ بِهِ ذَلِكَ، فَمَرَّةً يَرْجُوهُ، وَمَرَّةً لا يَرْجُوهُ، وهو مِنْ أَفْصَحِ الكَلام، وَكَذَلِكَ كُلُّ أَمْرٍ تَطْلُبُهُ وَلَا تَدْرِي عَلَى أَيُّ شَيْءٍ أَنْتَ مِنْهُ فَهُوَ ظَنُونٌ ، وَعَلَى ذَلِكَ قُوْلُ الأَعْشَى : مَنْ يَجْعَل الْجُدُّ الظُّنُونَ الَّذِي جُنِّبَ صَوْبَ اللَّحِبِ الْمَاطِر مِنْ لَ السَّفَ رَاتِسِي إِذَا مَسا طَسما يَسَفُ ذِنُ بِالسَّبُ وصِيعٌ وَالسَمَاهِ ر والجُدُّ: البِئْرُ الْعَادِيَّةُ في الصَّحْرَاءِ. وَالظُّنُونُ: الَّتِي لَا يُعْلَمُ هَلْ فِيهَا مَاءٌ أَمْ لا.

الشرح: قال أبو هُبَيْدة: في هذا الحديث من الفِقْه أنَّ من كان له دَيْن على النَّاس فليس عليه أن يُزَكِّيَهُ حتَّى يَقْبِضُهُ، فإذَا قَبَضُهُ زُكًّاهُ لما مضى، وإن كان لا يرجوه، قال: وهذا يردَّه قول من قال: إنَّمَا زَكَاتُهُ على الَّذي عليه المال؛ لأنَّه المنتفِع به، قال: وكما يُروَى عن إبراهيم، والعَمَل عندنا على قول عليُّ عَلِيَتُهِ ، فأمّا ما ذَكَره الرضيّ من أنّ الجُدّ هي البئرُ العاديّة في الصّحراء،

**(B)** 

**20 - 10** 

فالمعروف عند أهل اللّغة أن الجُدّ البئرُ التي تكون في موضع كثير الكَلَأ، ولا تُسمَّى البئرُ العادِيَّة في الصَّحْراءِ المَوَاتِ جُدًّا، وشِعْر الأعشى لا يدلّ على ما فَسَّره الرضيّ؛ لأنه إنما شبّه عَلْقَمة بالبئرِ والكَلأ، يَظُنّ أن فيها ماءً لمكان الكَلأ، ولا يكون موضع الظن هذا هو مرادَه ومقصودَه، ولهذا قال: الظّنون، ولو كان عاديّة في بَيْداءَ مقفِرة لم تكن ظَنُوناً، بل كان يُعلَم أنّه لا ماء فيها، فسَقط عنها اسمُ الظّنون.

### - 474 -

الأصل: وَمنهُ: أنهُ شَيِّع جيشاً يُغْزِيهِ فقالَ: اغْزُبُوا عَنِ النِّسَاءِ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

ومَعْنَاهُ: اصْدِفُوا مَنْ ذِكْرِ النِّسَاءِ وَشَغْلِ القُلُوبِ بِهِنَّ، وَامْتَنِعُوا مِنَ الْمَعَارَبَة لَهُنَّ، لِأَنَّ ذَلِكَ يَفُتُّ فِي عَضُدِ الْحَمِيَّةِ، وَيَقْدَحُ فِي مَمَاقِدِ الْعَزِيمةِ، وَيَكْسِرُ مَنِ الْعَدُق، وَيَلْفِتُ مَنِ الإَبْعَادِ فِي الْعَزْوِ، فَكُلُّ مَنِ امْتَنَعَ مِنْ شَيْءٍ فَقَدْ أَحْزَبَ مَنْهُ، وَالْعَازِبُ وَالْعَزُوبُ: الْمُمْتَنِعُ مَنَ الأَكْلِ والشُّرْبِ.

الشعرع: التفسير صحيح، لكنّ قوله: «من امتنع من شيء فقد أُهزَب عنه ليس بجيّد، والصحيح «فقد مُزَب عَنْه ثلاثي، والصواب: وكلُّ مَنْ مَنعته من شيء فقد أُهزَبتَه عنه، تُمدِّيه بالهمزة، كما تقول: أقمّته وأقعدته، والفعل ثُلاثي قامَ وقعَد، والدليل على أنّ الماضي ثلاثي هاهنا. قوله: «والعازِب والعزُوب: الممتنع من الأكل والشرب، ولوكان رُباهيًّا لكان «المُعزِب»، وهو واضح، وعلى هذا تكون الهمزة في أوّل الحرف همزة وصلٍ مكسورة، كما في «اضرِبوا» لأنّ المضارع يعزِب بالكسر.

\_ 470 -

الأصل: ومنهُ: كالياسِرِ الفالج، يَنْتَظِرُ أَوَّلَ فَوْزَةٍ مِنْ قِدَاحِهِ.

قَالَ: الياسِرُونَ هُمُ اللَّين يَتَضارَبُونَ بِالقِدَاحِ عَلَى الْجَزُور، والفالِجُ: الْقَاهِرُ الْغَالِبُ، يُقَالُ: قَدْ فَلَجَ عَلَيْهِمْ وَفَلَجَهُمْ، قَالَ الرَّاجِزُ:

للمنا رأيت فالبجأ قذ فلكجا

الشرح: ﴿ أَوَّلَ الْكَلَامُ أَنَّ الْمَرَءُ الْمُسَلِّمُ مَا لَمْ يَعْشُ دَنَاءَةً يَتَحْشَعَ لَهَا إِذَا ذَكَرَتُ، ويغرِي به لَئَامُ النَّاس، كالياسِر الفالِج ينتظِر أوَّل فوزَةٍ من قداحه، أو داعيَ الله، فما عند الله خيرٌ للأبرار، يقول: هو بين خيرتين: إما أن يصيرَ إلى ما يُحِبّ من الدنيا، فهو بمنزلة صاحب القِدْح المُعلَى، وهو أوفرُها نصيباً، أو يموت فما عند الله خيرٌ له وأبقى.

وليس يعني بقوله: الفالج: القامر الغالب كما فسره الرّضيّ رحمه الله، لأنّ الياسر الغالب القامرَ لا ينتظر أوّل فوزةٍ من قِداحهِ، وكيف ينتظِر وقد غلَب! وأيّ حاجة له إلى الانتظار! ولكنّه يَعنِي بالفالج الميمونَ النَّقيبة الَّذي له عادةٌ مطّردةٌ أن يَغلب، وقلّ أن يكون مَقْهوراً.

الأصل: ومنهُ: كُنَّا إِذَا احْمَرُ الْبَأْسُ اتَّقَيْنَا برَسولِ الله فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَّا أَقْرَبَ إِلَى الْعَدُّقِ مِنْهُ. قَالَ: مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا عَظُمَ الخَوْفُ مِنَ الْعَدُّقِ، وَاشْتَدَّ عِضَاضُ الحَرْبِ فَزِعَ المسْلِمُونَ إِلَى قِتَالِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِنَفْسِهِ، فَيُنزِلُ الله تعالَى النَّصْرَ عَلَيْهِمْ بِهِ، وَيَأْمَنُونَ مَا كانوا يَخَافُونَهُ

وقَوْلُهُ: ﴿إِذَا احْمَرُ البَّأْسُ؛ كِنَايَةٌ عَنِ اشْتِدَادِ الأَمْرِ، وقد قِيل في ذَلِكَ أَقْوَالُ، أَحْسَنُهَا أَنَّهُ شَبَّهَ حَمْيَ الْحَرْبِ بالنَّارِ الَّتِي تَجْمَعُ الْحَرَارَةَ وَالْحُمْرَةَ بِفِعْلِهَا ولَوْنِهَا، ومِمَّا يُقَوِّي ذَلِكَ قَوْلُ الرَّسُولَ ﷺ وَقَدْ رَأَى مُجْتَلَد النَّاسِ يَوْمَ حُنَيْنِ وهي حرب هَوَازِنَ : ﴿الْآنَ حَمِيَ الْوَطيسُ،(١)، والوطيسُ: مُسْتَوْقَدُ النار، فَشَبُّه رسُولُ الله ﷺ ما استحَرُّ من جِلادِ الْقَوْم باختدَامِ النَّارِ وَشِدَّةِ التِهابِها .

الشرح: الجيّد في تفسير هذا اللّفظ أن يقال: البأس الحرّب نفسَها، قال الله تعالى: ﴿ وَالصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَالغَّرِّلَةِ وَجِينَ ٱلْبَأْسِ ﴾<sup>(٢)</sup>، وفي الكلام حذف مضافٍ تقديرُه إذا احمر موضعُ الباس، وهو الأرْضُ التي عليها معرَكة القوم، واحمرارُها لِما يسيل عليها من الدّم.

77 ) @ @ \* \*\*

**(B)** 

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب: الجهاد والسير، باب: في غزوة حنين (١٧٧٥)، وأحمد، كتاب: ومن مسند بني هاشم، باب: حديث العباس بن عبد المطلب (١٧٧٨).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٧٧.

**BB** = **B** 

# من غريب كلام الإمام علي وشرحه ثابي عبيد

ولما كان تفسير الرضيّ رحمه الله قد تعرّض للغريب من كلامه عَلَيْتُهُم، ورأيْنا أنّه لم يذكر من ذلك إلا اليسير، آثرنا أن نذكُر جملةً من غريب كلامِه عَلَيْتُهُمْ ممّا نقلَه أربابُ الكُتُب المصنّفة في غريب الحديث عنه عَلَيْتُهُمْ.

فمن ذلك ما ذَكَره أبو عبيد القاسمُ بنُ سلام رحمه الله في كتابه: لأنْ أطَّلِيَ بجواءِ قِدْر أحبّ إلىّ من أنْ أطَّلِيَ بزغْفرَان.

قال أبو عُبَيد: هكذا الرواية عنه (بجواءِ قذر)، قال: وسمعت الأصمعيَّ يقول: إنما هي الجاوة، وهي: الوعاء الذي يُجعَل القِدْر فيه وجَمْعُها جياء.

قال: وقال أبو عمرو: يقال لذلك الوعاء: جواء وجياء، قال: ويقال للخرقة الَّتي يُنزل بها الوعاءُ عن الأثافيّ: جِعال.

ومنها قولُه عَلَيْتُلِلَهِ حين أقبَل يريد العراق فأشارَ إليه الحسنُ بنُ عليّ عَلَيْتُلِلَهُ أن يرجع: واللهِ لا أكونُ مِثْلَ الضَّبُعُ تسمعُ ألدِم حتى تخرج فتُصاد.

قال أبو عبيد: قال الأصمعيّ: اللّه صوتُ الحجر، أو الشيءُ يقَع على الأرض، وليس بالصّوت الشديد، يقال منه: لدم ألدِم بالكسرِ، وإنما قيل ذلك للضّبع، لأنّهم إذا أرادوا أن يصيدوها رمَوْا في جُحْرِها بحَجَرِ خفيف، أو ضرّبُوا بأيديهم فتحسَبه شيئاً تصيدُه فتخرج لتأخذه فتصاد، وهي زعموا أنها من أحمق الدّواب، بلّغ من حُمْقها أن يدخل عليها فيقال: أمّ عامر نائمة، أو ليست هذه! والضبع، هذه أمّ عامر، فتَسكُت حتى تؤخذ، فأراد على عُلِيَّهُ : أني لا أُخدَع كما تُخدَع الضّبع باللّهم.

ومنها قولُه عَلِيَتُلِينَ : مَن وَجد في بطنه رِزًّا فليَنْصرف وليتوضأ .

قال أبو عبيد: قال أبو عمرو: إنما هو أزُزًا مثل أرز الحيّة، وهو دَورانها وحَرَكتها، فشبه دَوَرَان الرّيح في بطنه بذلك.

قال: وقال الأصمعيّ: هو الرِّز، يعني الصَّوتَ في البطن من القرُّقرة ونحوها قال الراجز: كسأن في رَبسابِ السِّرِ السِّرِ الرِّرِ عِلْمُ الرِّرِ عِلْمُ اللهِ عُلِيلِ وَاللهِ السِّرِ اللهِ عُلِيلِ اللهِ عُلِيلِ اللهِ عُلِيلِ اللهِ عُلِيلِ اللهِ عُلِيلِ اللهِ عَلَيْ صلاته ما لم يتكلَّم، وهذا إنما هو قبل أن يُحَدث.

قلت: والذي أعرفه من الأرز أنه الانقباض لا الدّورَان والحركة، يقال: أرز فلانٌ بالفَتْح وبالكسر، إذا تضامٌ وتقبّض من بُخُله فهو أرُوز، والمصدّر أرزاً وأروزاً، قال رؤية:

فذاك يَـخَـالُ أروز الأرزُ

فأضاف الاسم إلى المصدر كما يقال: عُمر العدّل وعَمْرو الدهاء، لما كان العدل والدّهاء أغلبَ أحوالهما، وقال أبو الأسود الدُّولي يذُمُّ إنساناً: إذا سئل أزِر، وإذا دُعي اهتر - يعني إلى الطّعام، وفي الحديث: إن الإسلام ليأرِز إلى المدينة كما تأرِز الحية إلى حُجْرها (١٠). أي يجتمع إليها وينضم بعضه إلى بعض فيها.

ومنها قوله: لئن وليتُ بني أميّة لأنفُضَنّهم نفضَ القصّاب التُّرابَ الوذِمة. وقد تقدّم منّا شرحُ ذلك والكلامُ فيه.

ومنها قوله في ذي الثُّدَيَّة المقتول بالنَّهْرَوان: إنه مُودن اليد أو مُثَدن اليد أو مخدَج اليد. قال أبو عبيدة: قال الكسائيّ وغيره: المودن اليَدِ: القصيرُ اليَدِ، ويقال: أودنتُ الشيءَ أي قصّرته، وفيه لُغةٌ أخرى، ودَنْته فهو مَوْدون، قال حسّان يذمّ رجلاً:

وأمُّك سوداء مَّودونة كَانَ أنامِلَها المُخنفُلُبُ وأمَّا مُغُدن اليد، بالثاء فإنّ بعض الناسَ قال: نراه أخَذه من الثُّنْدُوة، وهي أصل الثَّدْي، فشبّه يدَه في قِصَرها واجتماعها بذلك، فإنْ كان من هذا فالقياس أن يقال: مِثَنْدٍ، لأنّ النون قبل الدال في الثُنْدُوة، إلّا أن يكون من المقلوب، فذاك كثيرٌ في كلامهم.

وامّا مُخدَج البَد فإنّه القصيرُ البد أيضاً، أخِذ من إخداجِ الناقةِ وَلَدها، وهو أن تَضَعه لغير تمام في خَلْقه، قال: وقال الفرّاء: إنّما قيل ذو الثَّديّة، فأدخِلت الهاء فيها، وإنّما هي تصغير وثُديّ، والثَّدي مذكّر، لأنها كأنّها بقيّة ثَدي قد ذَهَبَ أكثَرُه فقلّلها كما تقول لُحَيمة وشُحَيمة، فأنّت على هذا التأويل، قال: وبعضُهم يقول ذو البُديّة، قال أبو عُبيد: ولا أرى الأصل كان إلا هذا، ولكنّ الأحاديث كلّها تتابعتُ بالثاء ذو الثُديّة.

<del>9</del>49 <del>9</del>49 -

9<del>4</del>

78

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب: الحج، باب: الإيمان يأرز إلى المدينة (١٨٧٦)، ومسلم، كتاب: الإيمان، باب: بيان أن الإسلام بدأ غريباً (١٤٧)، وابن ماجه، كتاب: المناسك، باب: فضل المدينة (٣١١١)، وأحمد، كتاب: باقي مسند الكثرين، باب: مسند أبي هريرة (٧٧٨٧).

ومنها قوله عَلَيْتُهُ لِقُومٍ وهو يعاتبهم: مَا لَكُم لَا تُنظِّفُونَ عَذِراتُكُم !

قال: العَذِرة فِناءُ الدار، وإنما سُمِّيت تلك الحاجة عَذِرة لأنَّها بالأفْنِية كانت تُلقَى، فكُنَى عنها بالعَذِرة كما كُنَى عنها بالغائط، وإنَّما الغائطُ الأرضُ المطمئنَّة، وقال الخُطَيئة يهجو قوماً : لعَمْرِي لقد جرّبتُكُمْ فوجدْتُكُمْ قِباحَ الوُجوه سَيِّعِ العَلْواتِ

ومنها قولُه عَلَيْتُلِيدٌ : لا جُمُعة ولا تَشْرِيق إلَّا في مصر جامع.

قال أبو عبيد: التّشريق هاهنا صلاةُ العيد، وسُمّيت تشريقاً لإضاءة وقُتِها، فإنّ وقتَها إشراقُ الشَّمس وصَفاؤُها وإضاءتُها، وفي الحديث المرفوع: «من ذبحَ قبل التَّشريق فَلْيُعِدُ،(١)، أي قبلَ

قال: وكان أبو حنيفة يقول: التشريق هاهنا هو التّكبير في دُبُر الصلاة، يقول: لا تكبيرَ إلا على أهل الأمُصار تِلك الأيّام، لا على المسافرين أو مَن هو في غير مِصر.

قال أبو عبيد: وهذا كلامٌ لم نجد أحداً يَعرِفه، إنَّ التكبير يقال له التَّشريق، وليس يأخذ به أحدٌ من أصحابه لا أبو يوسف ولا محمّد، كلّهم يَرَى التكبيرَ على المسلمين جميعاً حيث كانوا ﴿ فِي السُّفر والحَضَر وفي الأمصار وغيرِها .

ومنها قوله عَلِيُّكُمْ : «استكثِروا من الطُّواف بهذا البيت قبل أن يُحَال بينكم وبينَه، فكأنِّي برجلٍ من الحَبَشة أصعَلَ أصمعَ حَمش السّاقين قاعداً عليها وهي تُهْدَم، (٢).

قال أبو عُبَيد: هكذا يُروَى «أصعَل» وكلامُ العَرَب المعروف «صَعْل» وهو الصغيرُ الرّأس، وكذا رُؤوس الحبشة، ولهذا قيل للظُّليم: صَعْل، وقال عَنترةُ يصف ظَليماً :

كالعَبْد ذِي الفَرْوِ الطُّويلِ الأَصْلَم صَعْلٌ بلوذَ بذي العشيرةِ بَيْضه قال: وقد أجازَ بعضُهم أصعَل في الصّعل، وذُكر أنّها لغة لا أدري عمّن هي! والأصمعُ: الصغيرُ الأَذُن، وامرأة صَمْعاء.

وفي حديث ابن عَبَّاس: إنَّه كان لا يَرَى بَأَساً أَن يُضَحِّيَ بالصَّمْعاء. وحَمْش الساقين بالتَّسْكين: دَقيقها.

(١) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٦٠٥٨)، بلفظ: «قبل الصلاة» بدل قوله: «قبل التشريق».

(٢) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٩١٧٨).

(3)

ومنها: أنّ قوماً أتَوْه برجل فقالوا: إنّ هذا يؤمُّنا ونحن له كارهون، فقال له: إنك لخَرُوط، اتؤمّ قوماً هم لَك كارهون!

قال أبو عبيد: الخَرُوط: المتَهوَّر في الأمور، الرَّاكبُ برأْسِه جَهْلاً، ومنه قيل: انخَرَطَ علينا فلان، أي اندرًا بالقَوْل السِّيئ والفِعْلِ. قال: وفقهُ هذا الحديث أنَّه ما أَفتَى عَلَيْتُلَا بفسادِ صلاتِه لأنه لم يأمُرُه بالإعادة، ولكنّه كَرِه له أن يؤمّ قوماً هم له كارهون.

ومنها: أنّ رجلاً أتاه وعليه ثوبٌ من قِهز، فقال: إنّ بني فلان ضَرَبوا بني فلانة بالكناسة، فقال عَلَيْتُلِيْدُ: صَدَقني سِنّ بكْرِه.

قال أبو عبيد: هذا مَثل تَضرِبه العَرَب للرجل يأتي بالخبر على وَجْهه ويصدق فيه. ويقال: إنّ أصله أنّ الرجل ربّما باع بعَيره فيسأل المشترِي عن سِنّه فيكذبه، فعَرض رجلٌ بَكْراً له فصَدَق في سِنّه، فقال الآخر: صَدَقني سنَّ بَكْره، فصار مَثَلاً.

والقِهْز بكسر القاف: ثياب بيض يُخالطها حَرير، ولا أراها عربيّة، وقد استعملها العربُ، قال ذو الرّمّة يصف البُزّاة البيض:

من الوُرُق أو صُقع كأنّ رؤوسها من القِهْز والقُوهِيّ بيضُ المقَانعِ

ومنها: ذَكر عَلِيَكُلِيدُ آخر الزمان والفِتن، فقال: خير أهل ذلك الزمان كلّ نُومَة، أولئك مصابيح الهدى، ليسوا بالمسابيح ولا المَذابيع البُذُر.

وقد تقدّم شرح ذلك.

ومنها: أنّ رجلاً سافر مع أصحاب له فلم يرجع حين رجعوا، فاتّهم أهله أصحابه ورفعوهم إلى شُرَيح، فسألهم البيّنة على قتله، فارتفعوا إلى عليّ عَلِيّهُ ، فأخبروه بقول شُرَيح، فقال: أورَدَها سعد وسعد مُستمل يا سعد لا تَسروَى بسهداك الإبدل ثمّ قال: إنّ أهْوَن السَّقي التشريع، ثمّ فرّق بينهم وسألهم، فاختلفوا، ثم أقرّوا بقتلهم، فقتلهم به.

قال أبو عُبيد: هذا مثل، أصلُه أنّ رجلاً أورَد إبله ماء لا تصلُ إليه الإبل إلّا بالاستقاء، ثم اشتمل ونامَ وتركها لم يستسق لها، والكلمة الثانية مثل أيضاً، يقول: إنّ أيسَر ما كان ينبغي أن

يُفعل بالإبل أن يمَكّنها من الشريعة ويَعرِض عليها الماء. يقول: أقلّ ما كان يَجب على شُرَيح أن يستقصي في المسألة والبحث عن خبر الرّجل ولا يقتصر على طلب البيّنة.

----

ومنها قوله، وقد خرج على الناس وهم ينتظرونه للصلاة قياماً: «ما لي أراكُمْ سامدين».
قال أبو عبيد: أي قائمين، وكلُّ رافِع رأسه فهو سامد، وكانوا يَكرَهونَ أن ينتظروا الإمامَ قياماً ولكنْ قُعوداً، والسامد في غير هذا الموضع: اللَّاهي اللَّاعب، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَنتُمْ اللَّهِ مِنْهِ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْهُ و مُنْهُ وَمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُوا مُنْهُ وَالْمُوا وَالْمُوا مُنْهُ وَالْمُوا مُنْهُ وَالْمُوا مُنْهُ وَالْمُوا مُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُوا مُنْهُ وَالْمُوا مُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُوا مُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُوا مُنْ أَلِمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُوا مُنْهُ وَالْمُوا مُنْ وَالْمُوا مُنْ أَلُوا مُنْ أَلُوا مُنْ مُنْ اللَّهُ وَاللَّالِمُ وَالْمُ مُنْ أَلُوا مُنْ أَلُوا مُنْ أَلُوا مُنْ أَلُوا مُوا مُنْ أَلُوا مُنْهُ وَالِمُ مُنْ أَلُوا مُنْ أَلُوا مُنْ أَلُوا مُنْ أَلُوا مُنْ أَلُوا مُنْهُ وَالْمُوا مُنْ أَلُوا مُنْ أَلُوا مُنُوا مُنْ أَلُوا مُلُوا مُنْ أَلُوا مُنْ أَلُوا مُنُوا مُنْ أَلُوا مُنَامِ أَلُوا مُ

ومنها: أنه خرج فرأى قوماً يصلّون قد سَدَلوا ثيابهم، فقال: كأنهم اليهود خرجوا من فُهْرهم.

قال أبو عبيد: فُهْرُهم بضم الفاء: موضع مِدْراسهم الذي يجتمعون فيه كالعيد يصلّون فيه ويُسدِلون ثيابهم، وهي كلمةٌ نبَطيّة أو عبْرانية أصلها بُهْر بالباء فعُرّبت بالفاء.

والسَّدل: إسبال الرّجل ثوبه من غير أن يضمّ جانبيه بين يديه، فإن ضمّه فليس بسَدْل، وقد رويتْ فيه الكراهة عن النبيّ ﷺ.

ومنها: أن رجلاً أتاه في فريضة وعنده شُرَيح، فقال: أتقول أنت فيها أيّها العبد الأَبْظَر! قال أبو عبيد: هو الذي في شفّته العُلّيا طُول ونتوء في وسطها محاذِي الأَنْف. قال: وإنما نراه قال لشُريح: «أيّها العبد»، لأنه كان قد وقع عليه سَبْيٌ في الجاهليّة.

ومنها: أنّ الأشعث قال له وهو على المِنبر: غلبتُنا عليك هذه الحمراء، فقال عَلَيْتُلَا: مَن يعذِرني من هؤلاء الضّياطرة، يتخلف أحدُهم يتقلّب على فراشِه وحشاياه كالعَير ويهجر هؤلاء للذكر! أأطْرُدهم؟ إني إِنْ طَرَدْتهم لمن الظالمين، والله لقد سمعته يقول: والله ليضربنّكم على الدِّين عَوْداً كما ضَرَبْتموهم عليه بَدْءاً.

قال أبو عبيد: الحمراء: العَجَم والمَوَالي، سمّوا بذلك لأنّ الغالب على ألوان العرب السُّمْرة، والغالب على ألوان العجم البياض والحُمْرة. والضَّياطرة: الضَّخام الذين لا نَفْع عندهم ولا غَناء، واحدُهم ضَيْطار.

<sup>(</sup>١) سورة النجم، الآية: ٦١.

\_\_\_\_

ومنها: قوله عَلَيْتُلِلا: اقتلوا الجانّ ذا الطُّلفْيَتيْن، والكلّب الأسود ذا الغُرُّتَين.

قال أبو عُبيد: الجانّ حية بيضاء، والطّفية في الأصل: خُوصة المُقْل، وجمعُها طفيّ، ثم شُبهت الخُطّان على ظَهْرَ الحية بِطُلفْيَتَيْن. والغُرّة: البياض في الوجه.

# من غريب كلام الإمام علي وشرحه لابن قتيبة

وقد ذكر ابنُ قُتيبة في غريب الحديث له عَلَيْنَا كلمات أخرى:

فمنها قوله: من أراد البقاء – ولا بقاء – فليُباكِر الغداء، وليُخفّف الرَّداء، ولْيُقِلَّ غِشْيان النساء. فقيل له: يا أمير المؤمنين، وما خِفّة الرّداء في البقاء؟ فقال: الدَّين.

قال ابن قتيبة: قوله الرَّداء الدَّين؛ مذهب في اللّغة حَسَنٌ جيّد، ووجهٌ صحيح، لأن الدَّيْن أمانةٌ، وأنت تقول: هو لك عليّ وفي عنقي حتى أؤدّيه إليك، فكأن الدين لازِم للعنق، والرِّداء موضِعه صَفْحتا العنق، فسمَّى الدَّين رداءً وكنَى عنه به، وقال الشاعر:

إن لي حاجة إليك فقالت بين أذني وعاتقي ما تريده في عنقي، والمعنى أني قد ضمنته فهو عليّ، وإنما يريد بقوله: «بين أذني وعاتقي ما تريده في عنقي، والمعنى أني قد ضمنته فهو عليّ، وإنما قيل للسيف رداء لأنّ حمالته تقع موقع الرداء، وهو في غير هذا الموضع العطاء، يقال: فلانٌ غمر الرداء أي واسعُ العطاء، قال: وقد يجوز أن يكون كنّى بالرّداء عن الظهر، لأنه يقع عليه، يقول: فليخفّف ظهره ولا يثقله بالدّين، كما قال الآخر: «خماص الأزر»، يريد خماص الطون.

وقال: وبلغني نحو هذا الكلام عن أبي عبيد، قال: قال فقيه العرب: من سَرّه النساءُ - ولا نساء - فليُبكّر العشاء، وليُباكِر الغداء، وليخفّف الرّداء، وليُقِلّ غِشيان النساء قال: فالنسء التأخيرُ، ومنه: ﴿إِنَّمَا ٱللِّينَ وُبِكَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ (١).

وقوله: فليُبكِّر العشاء، أي فليؤخِّره، قال الشاعر:

فأكريث العشاء إلى شهيل

ويجوز أن يريد فلينقص العَشاء، قال الشاعر:

والبطل لم ينفضل ولم يكر

ومنها: أنه أُتِي عَلَيْمَالِ بالمال فكوّم كُومةً من ذَهب وكُومة من فضة، فقال: يا حمراءُ ويا بيضاءُ احمري وابيضي وغُرِّي غَيْري.

هـــذا جَــنــاي وخــيــارُه فــيــه وكــلُ جــانٍ يَـــدُهُ إلـــى فــيـــه

(١) سورة التوبة، الآية: ٣٧.

TA PRO TA PRO TA PRO TA PRO TA PRO TA PRO TA PROTECTION OF THE PRO

**(3)** 

**13** 

(**3**€) ×

(A)

4

Z,

**4** 

3

9

· (3)

×.

, in

قال ابن تُتيبة: هذا مَثَل ضَرَبه، وكان الأصمعيّ يقوله: «وهجانه فيه»، أي خالصُه، وأصل المثل لعَمرو بن عَديّ ابن أُخت جَذِيمة الأبرش، كان يجني الكمأة مع أثراب له، فكان أترابه يأكلون ما يجدون، وكان عمرو يأتي به خالَه ويقول هذا القول.

ومنها حديث أبي جأب قال: جاء عَمِّي من البَصْرة يذهب بي وكنت عند أمي، فقالت: لا أتركك تذهب به، ثم أتت عليًا عَلِيَّة فذكرت ذلك له، فجاء عَمِّي من البصرة، فقال: نعم والله لأذْهَبَنّ به وإن رغم أنفُك، فقال علي عَلِيَّة : كذبت والله، ووَلَقْت، ثم ضرب بين يَدَيه بالدِّرة. قال: ولَقْت مثل كَذَبْتَ وكذلك وَلَعت بالعين، وكانت عائشة تقرأ: ﴿إِذْ تَلَقَوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُ ﴾ (١) وقال الشاعر:

وهمن من الأحملاف والسولَمَان يعني النساء أي من أهل الأخلاف.

ومنها قوله عَلِينَا : إن من ورائكم أموراً متماحلة رُدْحاً وبلاءً مكلَّحاً مبلَّحاً .

قال ابن قتيبة: المتماحلة الطُّوال: يعني فتناً يَطُول أمرُها ويعظم، ويقال: رجل مُتماحل وسَبْسَب مُتماحل، والرِّدحُ جمع رِداح، وهي العظيمة، يقال للكتيبة إذا عَظمَتْ: رَدَاح، ويقال للمرأة العظيمة العَجيزة: رَداح.

قال: ومنه حديثُ أبي موسى، وقيل له زمن عليّ ومعاوية: أهيّ أهيّ، فقال: إنما هذه الفِتْنة حَيْضة مِن حيضات الفتن، وبقيت الرّداح المُظلمة التي من أشرَف أشرَفُت له.

ومكلَّحاً أي يكلح الناسُ بشدتها، يقال كلَح الرجل وأُكلحَه، الكلحة الهمّ. والمبلّح، من قولهم: بلّح الرجُل إذا انقطع من الإعياء، فلم يقدِر على أن يتحرّك، وأبلحَه السيرُ، وقال الأعشى:

# واشتكى الأوصال منه وبكغ

ومنها قولَه عَلَيْنَ إِلَمْ خَيْبَر:
أنا الله في سَمَّتُ نِ أُمِّي حَيْدَرَهُ كليثِ غابام أنا الله يُ سَمَّتُ نِ أُمِّي حَيْدَرَهُ كليثِ غابام أفِيهم بالصّاع كَيْلَ السُّنْدَرَهُ

\* BA \* BA - A

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآية: ١٥.

قال ابن قتيبة: كانت أمَّ عليٌّ عَلِيُّكُ سمَّتْه وأبو طالبٍ غائبٌ حين ولدَته أَسَداً باسم أبيها أَسَدِ بنِ هاشم بن عبد مَناف، فلمّا قَدم أبو طالب غيّر أسمَه وسمّاه عَليًّا. وحَيْدرة: اسمُّ من أسماءِ الأسَّد، والسُّنْدرة: شجرةً يُعِمَل منها القِسيِّ والنُّبُل، قال:

. حَنوْتُ لهم بالسُّنْدَرِيُّ المؤثر

فالسّندرة في الرَّجَز يُحتَمل أن تكون مِكْيالاً يُتّخذ من هذه الشجرة، سمّي باسمها كما يسمَّى القَوْس بنَبْعة. قال: وأحسب إن كان الأمرُ كذلك أنَّ الكَيْل بها قد كان جُزافاً فيه إفراط، قال: ويحتمل أن تكون السُّنْدَرة هاهنا امرأةً كانت تَكِيلِ كَيلاً وافِياً أو رَجُلاً .

ومنها قولُه عَلَيْتُنْ : من يَطُلُ أَيْرِ أَبِيه يَتَمَنَّطُقُ به.

قال ابن قتيبة: هذا مثَل ضربَه، يريد من كثُرتْ إِخْوَتُه عَزّ وٱشتدّ ظهرُه، وضَرَبَ العِنطَقة إذا كانت تشد الظهر مثلاً لذلك، قال الشاعر:

فعلو شاءً ربِّي كنان أيرُ أبيكُمُ طويلاً كأيْر الحارثِ بن سَدُوسِ قيل: كان للحارث بن سَدوس أحدٌ وعِشرون ذَكَراً، وكان ضرارُ بنُ عَمْرو الضبيّ يقول: ألا إِنَّ شَرَّ حَاثَلٍ أُمَّ، فَرْوَجُوا الْأُمُّهَات، وذلك أنه صُرع، فأخذتُه الرُّماح، فاشتَبَك عليه إخوتُه لأمّه

قال: فأمَّا المَثَل الآخَرُ وهو قولهم: من يَطُلُ ذَيْلُه يتَمَنْطَقُ به، فليس من المَثل الأوَّل في شيء، وإنما معناه من وَجَد سعةً وضَعَها في غير مَوضِعها، وأنفَق في غير ما يَلزمه الإنفاق فيه.

> ومنها قولَه: خيرُ بثرٍ في الأرض زَمْزم، وشرُّ بثرٍ في الأرض برهوت. قال ابن قتيبة: هي بئرٌ بحضرَمَوْت يُروَى أن فيها أرواحَ الكُفار.

قال: وقد ذَكرَ أبو حاتم عن الأصمعيّ عن رجل من أهل حَضْرَمُوْت قال: نجد فيها الرائحة إليَّ المنتِنة الفظيعة جداً، ثمّ نمكث حِيناً فيأتينا الخبرُ بأنّ عظيماً من عُظَماء الكفّار قد مات، فنَرى أنّ الله تلك الرائحة منه، قال: وربما سُمع منها مثل أصوت الحاجّ، فلا يستطيع أحدُّ أن يُمشِيَ بها.

ومنها قولَه عَلَيْتُلَلَّهُ : أيّما رجلٍ تزوّج امرأة مجنونةً، أو جَذْماءً، أو بَرْصاءً، أو بها قَرْن، فهي امرأتُه، إن شاءَ أمْسَك، وإن شاء طَلْق.

قال ابن قُتَيبة: الغَرْن بالتُّسُكين: العَفلة الصغيرة، ومنه حديثُ شريح أنَّه اختُصم إليه في قَرْن بجارِيَةِ، فقال: أقعِدُوها فإن أصاب الأرضَ فهو عَيْب، وإن لم يُصِب الأرض فليس بعيب.

( ) بجارِيَةِ، فقال: أقعِدُوها فإن أصاب الأرضَ فهو عَيْب، وإن لم يُصِب الأرض فليس بعيب.

( ) بجارِيَةِ، فقال: أقعِدُوها فإن أصاب الأرضَ فهو عَيْب، وإن لم يُصِب الأرض فليس بعيب.

( ) بجارِيَةِ، فقال: أقعِدُوها فإن أصاب الأرضَ فهو عَيْب، وإن لم يُصِب الأرض فليس بعيب.

ومنها قوله عَلِيَّا إِذَّ معاويةُ أنَّه ما بقيَ من بني هاشم نافِخُ ضِرْمة إلَّا طَعن في نِيطه. قال ابن قتيبة: الضُّرُّمة النار، وما بالدار نافخُ ضِرْمَة، أي ما بها أحد.

قال: وقال أبو حاتم عن أبي زيد: طُعنَ فلانٌ في نِيطه أي في جِنَازته، ومن ابتدأ في شيء أو دَخَل فيه فقد طَعَن فيه، قال: ويقال: النّيط: المَوْت، رماه الله بالنّيط، قال: وقد روي «إلّا طُعِنَ ۚ بضم الطَّاء، وهذا الرَّاوي يذْهَب إلى أن النَّيط نِيَاطُ الْقُلْب، وهي عَلَاقَتُه الَّتي يَتعلَّق بها، فإذا طُعِن إنسانٌ في ذلك المكان مات.

ومنها قولَه عَلَيْتُنْهِ : إنَّ الله أوحَى إلى إبراهيمَ عَلَيْتُلِلا أن ابنِ لي بيتاً في الأرض، فضاقَ بذلك ذَرْعاً، فأرسَل الله إليه السَّكِينة، وهي رِيحٌ خَجُوج، فتطوّقتْ حولَ البَيْتِ كالجَحَفة.

وقال ابن قتيبة: الخُجُوج من الرِّياح: السريعةُ المرور، ويقال أيضاً: خَجَوْجاء، قال ابن

هَـوْجاءُ رَعْبَسُله الرواح خَـجَـوْ جِاءُ السَّغَـدُةِ رَواحُها شَههرُ

قال: وهذا مثلُ حديث عليٌّ عَلِيُّكُمْ الآخر، وهو أنّه قال: السُّكينة لها وجهٌ كوَّجُه الإنسان، وهي بعدُ ريحٌ هَفَافة، أي خفيفةٌ سريعةٌ، والجَحَفة: التُّرُس:

ومنها أنَّ مُكاتباً لبَعض بني أسَد، قال: جئتُ بنَقَدٍ أجلِبُه إلى الكُوفة، فانتهيْتُ به إلى الجِسْر، فإنِّي لَأَسَرُّبُه عليه إذ أَقبَل مولَّى لبَكْر بن وائل يتخلُّل الغَّنَم ليَقطّعها، فَنَفَرَتْ نَقَدة، فقطّرت الرَّجُل في الفُرات، فغَرِق، فأخذت. فارتفعْنا إلى علىُّ عَلَيْتُلَلَّهُ فَقَصَصْنا عليه القِصّة، فقال: انطلِقوا فإن عَرَفتم النَّقَدَة بعَيْنها فأدفَعوها إليهم. وإن اختَلَطت عليكم فأدفَعوا شَرُواها من الغَنَم إليهم.

قال ابن قُتيبة: النَّقَد: غَنَم صِغار، الواحدةُ نَقَدة، ومنه قولَهم في المَثَل: ﴿أَذَلَ مَنَ النَّقَدِ﴾. وقوله: ﴿أُسَرُّبِهِ أَي أَرْسِله قطعةً قطعةً. وشَرُّواها: مثلها.

ومنها قولُه عَلَيْتُلَةِ في ذِكر المَهْدِيِّ من وَلَد الحُسَين عَلَيْتُلَّةِ ، قال: إنَّه رجلٌ أَجْلَى الجَبين، أَقنَى الأُنْف، ضَخْم البَطْن، أَرْبَل الفَخِذين، أَفلَج الثّنايا، بفَخذِه اليُمنَى شامة (١٠).

(١) أخرجه ابن منظور في لسان العرب: ٣١٧/١١، وأخرجه العلامة المجلسي في البحار: ٥٠/٥١. 

:3

قال ابن قتيبة: الأَجْلَى والأَجْلَح شيءٌ واحد، والقَنا في الأنْف: طولُه ودِقَّة أَرْنَبَته وحَدَبٌ في وَسَطه. والأَرْبَل الفَخِذَين: المتباعدُ ما بينهما، وهو كالأَفْحَج، تَرَبّل الشيءُ، أي انفَرَج، والفَّلَج: صُفرةً في الأسنان.

ومنها قوله عَلَيْتُلَةِ : إنَّ بني أُمَيَّة لا يزالون يَطعُنون في مَسجَل ضَلالة، ولهم في الأرض أجَل حتى يُهَرِيقُوا الدّم الحرامَ في الشّهر الحَرَام، والله لكأنّي أنظُرُ إلى غِرْنَوْق من قُرَيْش يتخبّط في دَمِه، فإذا فعلوا ذلك لِم يَبقَ لهم في الأرض عاذِر، ولم يَبقَ لهم مُلْك، على وجهِ الأرض.

قال ابنُ قتيبة: هو من قولك: ركبَ فلانٌ مُسجَله، إذا جَدّ في أمرِ هو فيه كلاماً كانَ أو غيرَه، وهو من السُّجُل وهو الصُّبِّ. والغِرْنوق: الشابِّ.

قلت: والغِرْنوق: الغُرَشي الّذي قتَلوه، ثمّ انقضَى أمرُهم عقيبَ قتلهِ إبراهيم الإمام، وقد اختَلَفت الرّواية في كيفيّة قتله، قُتِل بالسّيف، وقيل: خُنِق في جِراب فيه نُورَة، وحديث أميرٍ المؤمنين عَلَيْتُهُ يُسنِدُ الرّوايةُ الأولى.

ومنها ما رُوي أنَّه اشترى قميصاً بثلاثة دَرَاهم ثم قال: الحمدُ لله هذا مِن رياشه.

قال ابنُ قتيبة: الرِّيش والرِّياش واحد، وهو الكِسْوة، قال عزِّ وجلِّ: ﴿يَنَهَنِّي ءَادَمَ فَذَ أَنَرَلْنَا عَلَيْكُرُ لِبَاسًا يُؤَرِى سَوْءَ يَكُمْ وَرِيثُنّا ﴾ (١)، وقُرِىء: ﴿ورِياشا﴾.

ومنها قوله عَلِينَا لا قَوَد إِلَّا بِالأُسَلِ.

ر - رب س الحديد، فالسنان والسيف والسكين، ومنه قيل: أَسَلة الذِّراع لما استدَقَّ منه، قال: وأكثرُ الناس على هذا المذهب وقومٌ من الناس يقولون: قد يجوز أنَّ القَوَد بغير الحديد كالحد ماادم الله على الله على المناس يقولون: قد

ومنها أنه عَلِيَنَا رأى رجلاً في الشمس، فقال: قُمْ عنها فإنها مَبْخَرة مَجْفَرة، تُنْقِل الرّيح، رَبُهُمْ وَتُبْلَى النُّوب، وتُظهر الدَّاءَ الدُّفِين.

﴿ ﴿ ا ﴾ سورة الأعراف، الآية: ٢٦.

BO BO BO

قال ابنُ قتيبة: مَبخَرة: تُورِث البَخَر في الفَمِ. ومَجْفَرة: تَقطع عن النَّكاح وتُذهبُ شَهِوة الجماع، يقال جفر الفَحْل عن الإبل، إذا أكثر الضُّراب حتى يملُّ وينقطع، ومثله قَذَرَ، وتقذَّر، قذوراً، ومِثلُه أَقْطَع فهو مقطع.

وجاء في الحديث أن عثمان بن مظعون قال: يا رسول الله، إني رجل تَشُقُّ عليَّ العُزْبة في المغازِي، أفتأذن لي في الخِصاء؟ قال: لا، ولكن عليك بالصُّوم فإنَّه مُجْفِر.

قال: وقد رُوى عبدُ الرحمن عن الأصمعيّ عمّه، قال: تكلّم أعرابيّ فقال: لا تنكحنّ واحدة فتحيض إذا حاضت، وتمرض إذا مرضت، ولا تنكحنَّ اثنتين فتكون بين ضَرَّتين ولا تنكحن ثلاثاً فتكون بين أثافٍ، ولا تنكِحَنّ أربعاً فيفْلِسْنك ويُهْرِمْنك، ويُنْحِلْنَكَ ويُجْفرنْك فقيل له: لقد حَرَّمْتَ ما أَحَلَّ الله، فقال: سبحان الله! كُوزان، وقَرْصان، وطَمْران وعِبادة الرّحمن، وقوله: «تُثْفِل الربح»، أي تُنْتِنُها، والاسم الثَّفْل، ومنه الحديث «وليخرجنّ ثفلات». والداء الدُّفين، المستتر الذي قد قُهَرَتْه الطّبيعة، فالشمسُ تُعينهُ على الطّبيعة وتُظْهِره.

ومنها قوله عَلَيْتُهُ وهو يذكر مسجد الكوفة في زَاويته: فارَ التنّور، وفيه هَلَك يَغُوث ويَعُوق، وهو الفاروق، ومنه يستتِر جبلُ الأهُواز، ووَسَطه على رَوْضةٍ من رياضِ الجنَّة، وفيهِ ثلاثُ أُعيُنِ أنبتتْ بالضُّغْثِ، تذهِب الرِّجس، وتُطهِّر المؤمنين: عَيْن من لَبن، وعَيْن من دُهْن، وعينٌ من ماءٍ، جانبهُ الأيْمن ذِكْر، وفي جانبه الأيسر مَكَّر، ولو يَعلم الناسُ ما فيه من الفَّضْل لأتَّوه ولو حَبُواً.

قال ابن قتيبة: قوله «أنبتتْ بالضّغث» أحسِبُه الضّغث الذي ضرب أيّوب أهله. والعَين التي ظهرت لما رَكُض الماءَ برجله. قال: والباء في «بالضّغث» زائدة، تقديرُه: أنبتَت الضّغب، كقوله تعالى: ﴿تُنْبُتُ بِٱلدُّمْنِ﴾(١)، وكقوله: ﴿يَشَرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾(٢).

وأما قوله: ﴿في جانبه الأيْمَن ذكرٌ ، فإنّه يعني الصلاة: ﴿وفي جانِبه الأيسر مَكْر ، أراد به المَكْر به حتى قَتِل عَلَيْتُلَلَّهُ في مسجد الكوفة.

ومنها أنَّ رسول الله عَلَيْ بعث أبا رافع مولاه يتلقى جعفَر بنَ أبي طالب لمَّا قَدِم من الحَبَشة، فأغطاه عليٌّ عَلِيُّنا خَتِيًّا وعُكَّة سَمْن، وقال له: أنا أعلم بجعفر أنَّه إنْ عَلم ثرًّاه مرَّة واحدة ثم أطعَمه، فادفع هذا السُّمْن إلى أسماءَ بنت عُمَيس تَدُهنُ به بني أخي مِنْ صَمَر البَحْر، وتَطعُمهم من الحتِّيُّ .

\*\* · \*\*\* · \*\*\*\* · \*\*\*\*\* · \*\*\*\*\* · \*\*\*\*\*

<sup>(</sup>٢) سورة الإنسان، الآية: ٦. (١) سورة المؤمنون، الآية: ٢٠.

قال ابن قتيبة: الحيِّيِّ: سَوِيق يُتَّخَذ من المُقلِّ، قال الهذَّليِّ يذكُّر أضيافه: لا دَرُّ دَرِّيَ إِن أَطْلَعْ مُلَتُ نَازِلَكُمْ قِرْفَ الحِتِيِّ وعندي البُرُّ مَكُنوزُ وقوله: «ثرَّاه مَرَّة أي بَلَّه دُفْعة واحدة وأطعمه الناسَ، والثرى: النَّدا. وصَمَرُ البحرِ: نَتْنه وغَمْقُهُ، ومنه قيل للدُّبُرْ الصُّمَارَى.

ومنها قوله عَلَيْتُنْ يوم الشُّورَي لما تكلُّم: الحمد لله الذي اتَّخذ محمداً منَّا نبياً، وابتَعثه إلينا رسولاً ، فنحن أهلُ بيت النبوّة ، ومَعدن الحِكْمة ، أمانٌ لأهل الأرض ، ونَجاةً لمن طَلَب، إنّ لنا حقًّا إن نُعْطُه نأخذه، وإن نُمنعُه نركب أعجازُ الإبل، وإن طالَ السرَى، لو عَهد إلينا رسولُ الله ﷺ عهداً لجالَدُنا عليه حتى نموت، أو قال لنا قولاً لأنْفذنا قوله على رَغْمِنا. لن يُسرِع أَحَدٌ قَبُلي إِلَى صِلَّةِ رَحِم ودعوة حَقَّ، والأمرُ إليك يا بن عوف على صدَّق النيَّة، وجُهْد النَّصْح، وأستغفرُ الله لي ولكم.

قال ابنُ قتيبة: أي أن مَعْناه رَكِبنا مركب الضّيْم والذلّ، لأنّ راكب عجزُ البعير يجد مَشَقّة، لا سيما إذا تطاول به الرّكوب على تلك الحال، ويجوز أن يكون أراد نصبر على أن نكون أثباعاً لغَيْرِنا، لأنَّ راكب عجزُ البعير يكون رِدْفاً لغيره.

ومنها قوله عَلَيْتُلِمُ لَمَا قَتَلَ ابنُ آدم أخاه: غَمَصَ الله الخَلْق ونقص الأشياء.

قال ابن قتيبة: يقال غمَصْتُ فلاناً أغمِصه واغتمصتُه، إذا استصْغَرْته واحتَقَرْته، قال: ومعنى الحديث أنَّ الله تعالى نقص الْخَلْق من عظم الأبدان وطُولها من القوَّة والبَطْش وطول العُمْر ونحو ذلك.

ومنها أنَّ سلامة الكنديّ قال: كان على عَلِيٌّ يعلُّمنا الصلاة على رسولِ الله عَلَيْكُ فيقول: اللهم داحيّ المدحُوّات، وبارئ المُسْمُوكات، وجبّارَ القلوب على فِطْرَاتها، شقيّها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتِك، ونواميّ بركاتِك، ورأفة تحيّاتك، على محمد عبدِك ورسولك، الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، والمُعْلِن الحقُّ بالحقّ، والدامغ جيشات الأباطيل، كما حَمَّلْته فَاضَطَلَع بِأَمْرِكُ لَطَاعَتِك، مستوفزاً في مَرْضاتك، لغير نُكُل في قِدَم، ولا وَهَن في عَزْم، ذاعياً لوخيك، حافظاً لِعَهْدِك، ماضياً على نفاذِ أمرك، حتى أورَى قَبَساً لقابس، آلاء الله تصل بأهله أسبابه به، هديت القلوب بعد خَوْضات الفتن والإثم، موضحات الأعلام، وناثرات الأحكام، ومنيرات الإسلام، فهو أمينك المأمون، وخازِنُ عِلْمك المخزون، وشهيدُك يوم الدِّين، وبعيثُك نعمة، ورسولك بالحق رحمة. اللهم افسح له مفسحاً في عَدْلك، واجْزه مضاعَفاتِ الخَير من

FOR THE SHOP THE STATE OF THE SHOP THE

فضلك، مهنّاتٍ غير مكدّرات، من فَوْزِ ثوابك المخلول، وجَزْل عطائك المَعلول، اللهم أعلِ على بناء البانين بناء، وأكرِم مثواهُ لديك ونُزُله، وأتمم له نورَه، واجزِه من ابتعاثِك له مقبول الشهادة، مَرْضيّ المقالة، ذا منطق عَذْل، وخُطّة فصل، وبرهان عظيم (١).

قال ابن قتيبة: داحي المدحوّات، أي باسط الأرضِين، وكان الله تعالى خَلقها رَبُوة ثم بَسطها، قال سبحانه: ﴿ وَالأَرْضَ بَقَدَ ذَكِلَ كَ مَنها ﴾ (٢)، وكلّ شيء بسطنه فقد دَحَوْتُه ومنه قيل بسطها، قال سبحانه: أَدْحِيّ، لأنها تَدْحُوه للبَيْض أي تُوسّعه، ووَزْنهُ أفعول.

وبارئ المُسْمُوكات: خالق السموات. وكلّ شيء رفعته وأعليته فقد سَمَكْته، وسَمْك البيت والحائط ارتفاعُه، قال الفرزْدَق:

إِنَّ الذي سَمَّكُ السماءُ بَنَى لنا بسيسًا دُعائسُه أَعدزُ وأَطولُ تاريب النالة المعادية الناكة المدينة العربية الدُغُول في الماكان مَعْ ما مُعادِّدًا

وقوله: جبّار القلوب على فِطْرَاتها. من قولك جَبَرْت العَظْم فجُبِر إذا كان مَكْسوراً فلأمّته وأقَمْتَه، كأنّه أقامَ القلوب وأثبتَها على ما فَطَرها عليه من معرفته والإقرار به، شقيّها وسعيدها، قال: ولم أجعلُ جبّاراً هاهنا، من أجبرتُ فلاناً على الأمر إذا أدخلته فيه كَرْها، وقَسَرْته، لأنّه لا يقال من أفعل فقال، لا أعلم ذلك إلا أنّ بعض القرّاء قرأ ﴿ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّسَادِ ﴾ بتشديد الشين، وقال: الرشّاد الله، فهذا فقال من أفعل، وهي قراءة شاذّة، غيرُ مستعمّلة، فأمّا قولُ الله عزّ وجلّ: ﴿ وَمَا أَنْ عَلَيْهِم بِمَبَّارٌ ﴾ (\*) فإنه أراد وما أنتَ عليهم بمسلّط تسلّط الملوك، والجَبابِرة: الملوك، واعتبار ذلك قولُه: ﴿ للسّتَ عَلَيْهِم بِمُعَيشِطٍ ﴾ (\*) أي: بمُتسلّط تسلّط الملوك، فإن كان يجوز أن يقال من أجبرتُ فلاناً على الأمر: أنا جَبّارٌ له، وكان هذا محفوظاً، فقد يجوز أن يُعلَل من أجبرتُ فلاناً على الأمر: أنا جَبّارٌ له، وكان هذا محفوظاً، فقد يجوز أن يُعكل قولُ عليّ عَلِيَكُ : جبّار القلوب من ذلك، وهو أحسَنُ في المعنى.

وقوله: «الدامغ جَيشات الأبَاطِيلِ، أي مُهْلِك ما نَجَم وارتفع من الأباطيل، وأصل الدَّمْغ من الأباطيل، وأصل الدَّمْغ من الأباطيل، ومنه قولُ الله عزِّ من الدِّماغ، كأنّه الذي يَضرِب وَسَط الرأسِ فيَدْمَغُه، أي: يصيب الدِّماغ منه. ومنه قولُ الله عزِّ وجلّ: ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْمَنِي عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُ ﴾ (٦) أي يُبطِله والدِّماغ مَقتَل، فإذا أصيب هَلَك صاحه.

وجَيْشات: مأخوذٌ من جاشَ الشيءُ أي ارتَفَع، وجاش الماءُ إذا طَلَمى، وجاشَت النَفْسُ. وقولُه: «كما حمل فاضطَلُع» افتَعَل مِن الضَّلاعة وهي القوّة.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم: ٣، وأخرجه الطبراني في الأوسط: ٩/٤٤. .

 <sup>(</sup>٤) سورة قَ، الآية: ٤٥.
 (٥) سورة الغاشية، الآية: ٢٢.

<sup>🛞 (</sup>٦) سورة الأنبياء، الآية: ١٨.

مَصدَر وهو النُّكول، يقال: فلغيرِ نُكُل في قِدَم، النَّكُل: مَصدَر وهو النُّكول، يقال: نُكَل فلانٌ عن الأمر يَنكُل نُكلاً تليلة.

والقِدَم: التقدّم، قال أبو زيد: رجلٌ مِقْدام إذا كان شجاعاً، فالقدم يجوزُ أن يكون بمعنى التقدّم، وبمعنى المتقدّم.

قوله: ﴿وَلَا وَهُن فِي عَزَّم، أَي وَلَا ضَعْف فِي رأي.

وقوله: «حتّى أورى قَبساً لقابِس»، أي أظهَر نوراً من الحقّ، يقال: أَوْرَيْت النارَ إذا قَدختَ ما ظهر بها، قال سبحانه: ﴿ أَفَرَهَ يَتُمُ ٱلنَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴾ (١).

وقوله: «آلاءَ الله تصلُ بأهلهِ أسبابه»، يريد نِعَم الله تَصِل بأهلِ ذلك القَبَس، – وهو الإسلام والحقّ سبحانه – أسبابَه وأهله، المؤمنون به.

قلتُ: تقديرُ الكلام حتّى أورى قبساً لِقابس، تَصِل أسبابُ ذلك القَبَس آلاءُ الله ونِعَمُه بأهلهِ المؤمنين به. واعلم أنّ اللام في «لغير نُكُل» متعلِّقةٌ بقوله: «مستوفِزاً»، أي هو مُستوفِزٌ لغير نُكول، بل للخوف منك، والخضوع لك.

قال ابنُ تُتَيبة: قولُه عُلِيَنِينَ القلوب بَعدَ الكُفر، والفِتَن مُوضحات الأعلام،، أي هديته لمُوضِحات الأعلام، أي هديته لمُوضِحات الأعلام، يقال هَدَيتَ الطريقَ وللطّريق وإلى الطريق.

وقوله: «ناثرات الأحكام، ومُنيرات الإسلام، يريد الواضحات البيّنات، يقال: نار الشيءُ وأنَارَ، إذا وَضَح.

وقولُه: «شهيدك يومَ الدّين»، أي الشّاهد على النّاس يومَ القيامة. وبَعِيثُك رَحْمة، أي الشّاهُ مَعْولُ.

وقوله: «افسَح له مَفسَحاً»، أي أوسِع له سَعةً، ورُوِي «مُفْتسحاً» بالتاء.

قوله: ﴿فِي عَذَٰلُكُ ۚ أَي فِي دار عدلك، يعني يومَ القيامة، ومن رواه: ﴿عَدُنِكُ بِالنُّونَ، أَرَادُ جَنَّةً عَذْنِ.

وقوله: «من جَزُل عَطائك المعْلول»، من العَلَل، وهو الشُّرْب بعد الشُّرْب، فالشُّرْب الأوّل نَهَل، والثاني عَلَل، يريد أنَّ عَطاءَه عزّ وجلّ مُضاعَف، كأنّه يَعُلّ عِبادَه، أي يُعطِيهم عَطاءً بعد عَطاءً.

وقوله: ﴿ أَعْلِ على بناء البانِين بِناءَه ﴾ أي ارْفَع فَوقَ أعمالِ العامِلين عَمَلُه. وأكرِم مَثُواه ، الله مَثُواه ، الله مَنْزِلَته ، من قولِك : ثويْت بالمكان أي نَزَلْته وأقمْت به ، ونُزله : رزقه .

(٢) سورة الواقعة، الآية: ٧١.

V7) BO ME BOOK BOOK BOOK

\$ 60.65 (SVE)

6

(A)

. € . ونحن قد ذَكَرُنا بعض هذه الكلمات فيما تقدّم على رواية الرّضيّ رحمه الله وهي مخالِفة اللهذه الرواية، وشرحنا ما رَواه الرّضيّ، وذَكَرْنا الآن ما رواه ابنُ قُتيْبَة وشرَحَه لأنّه لا يخلو من اللهذة جديدة.

ومنها قوله عَلَيْمُ في صدر المنافق انَّى أَتَنُك، فإنَّ الكلمةَ من الحكمة تكونُ في صدر المنافق الله فَتَلَجُلَجُ في صَدْرِه حتّى تَسكُن إلى صاحبِها .

قال ابن قتيبة: يريدُ الكلمة قد يَعلَمها المنافقُ فلا تزال تتحرّك في صَدْرِه ولا تَسكُن حتّى يَسمَعُها منه، فتسكُن في صَدْره إلى أخواتها من كَلِم يَسمَعُها منه، فتسكُن في صَدْره إلى أخواتها من كَلِم الحِكْمة.

ومنها قوله عَلِينَا البيتُ المَعْمور نِتاقُ الكَعْبة من فَوْقِها .

قَالَ ابنُ قُتَيبَة: نِتَاقُ الكَعْبَة، أي مُظلِّ عليها من فوقِها، من قولِ الله سبحانه: ﴿وَإِذَ نَنَقَنَا ٱلجَبَلَ ﴿ فَوَقَهُمْ مُالَّةً ﴾ (١)، أي زُعزِع فأظلَّ عليهم.

ومنها قولُه عَلِيهِ انا قسيم النار، قال ابن قُتيبة: أراد أنّ الناسَ فريقان: فريقٌ معي فهم على هُدّى، وفريقٌ عليَّ فهم على ضَلالة، كالخوارج، ولم يَجْسُر ابن قُتيبة أن يقول: «وكأهل الشّام» يتورّع يزعم، ثمّ إن الله أنْطَقَه بما تورَّع عن ذِكْرِه، فقال متمّماً للكلام بقوله: فأنا قسيم النّار، نصف في معنى مُقاسِم، مثل جَلِيس وأكيل وشَريب.

قلت: قد ذكر أبو عُبَيد الهَرَويِّ هذه الكلمةَ في الجَمْع بين الغَرِيبَيْن، قال: وقال قوم: إنّه لم يُرد ما ذَكره، وإنما أراد: هو قَسِيم النّار والجنّة يومَ القيامة حقيقة، يقسم الأمّة فيقولُ هذا اللهجنّة، وهذا للنار.

# خطبة الإمام علي عَلِينَالِدُ الخالية من الألف

وأنا الآن أذكُرُ من كلامِهِ الغريب ما لم يُورِدُه أبو عُبيد وابنُ قُتَيبة في كلامهما وأشرَحُه بي الفريب من الناس له عَلِيَتُلا خاليَةٌ من حَرْف الألف، قالوا: تذاكر قوم من بي ايضاً، وهي خُطْبَةٌ رَواها كثيرٌ من الناس له عَلِيَتُلا خاليَةٌ من حَرْف الألف، قالوا: تذاكر قوم من

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ١٧١.

أصحاب رسول الله على: أيُّ حروف الهجاء أدخَل في الكلامِ؟ فأجمَعوا على الألف، فقال

حَمِذْتُ مَنْ عَظُمت مِنَّته، ومَسَبَغَت نعمتُه، وسبقَت غضبَه رحمتُهُ، وتمت كلمتُه، ونفذتْ مشيئتُه، وبلغت قضيُّتُه، حَمِدْته حَمد مُقِرٌّ برُبوبيته، متخضِّع لعبوديَّته، متنصِّلٍ مِن خطيئتِه، متفرُّدٍ بتوحيدِهِ، مؤمِّلِ منه مغفرةً تُنجيهِ، يومَ يُشْغَلُ عن فصيلتِهِ وبنيه.

ونستعينُهُ ونسترشدُهُ ونستهديه، ونُؤمِنُ بِهِ ونتوكُلُ عليه، وشهدُتُ له شهودَ مُخلِصِ موقِنِ، وفَرَّدْتُهُ تَفْرِيدٌ مُؤْمِنٍ مُتَيَقِّنٍ، ووحُّنْتُهُ توحيدَ عبدٍ مذِّجِنٍ، ليس له شريكٌ في مُلكِهِ، ولم يكن له وليُّ في صنعِهِ، جَلُّ عن مشيرٍ ووزيرٍ، وعن عوْنِ مُعِينِ ونصيرٍ ونظيرٍ.

عَلِمَ فستر، وبَطَن فخبرَ، وملكَ فقهرَ، وعُصى فغفر، وحكم فعدلَ، لم يزلُ ولن يزولَ، ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ. شَنَ أَنَّهُ اللَّهُ وهو بعد كُلُّ شيءٍ ربُّ متعزِّزٌ بعزَّتِهِ، متمكِّنٌ بقُوَّتِهِ، متقدِّسٌ بعلوُّه، متكبِّرٌ بسموِّهِ، ليس يدركُهُ بصرٌ، ولم يُجِطُ به نظرٌ، قويٌّ منيعٌ، يصيرٌ سميع، رؤون رحيمٌ.

عَجَزَ عن وصفِهِ من يصفُّهُ، وضلُّ عن نعته من يعرفه.

قَرُبَ فَبَعُلَا، وَبَعُد فَقَرُب، يُجِيبُ دَعُوةَ مِن يلعوه، ويرزقُهُ ويحبوه، ذو لطف خَفِيٌّ، ويطلش قويٌّ، ورحمةٍ مُوسَعةٍ، وعقوبةٍ موجِعةٍ، رَحْمَتُهُ جنة عريضةً مونقةً، وعقوبته جحيمٌ ممدودةٌ سوبقةٌ.

وشهِدْتُ ببعث محمدٍ رسولِهِ، وعبدِهِ وصفيِّهِ، ونبيِّهِ ونَجِيَّه، وحبيبهِ وخليلِهِ، بعثه في خيرٍ عصرٍ، وحين فترةٍ وكفرٍ، رحمةً لعبيدو، ومِنَّةً لمزيلِو، ختم به نبؤتَّهُ، وشيَّدَ به حجَّته، فوعظ ونصح، وبلغ وكدح، رؤون بكلُّ مُؤمنٍ، رحيتُم سخيٌّ، رضيٌّ وليٌّ زكيٌّ، عليه رحمةً وتسليمٌ، وبركة وتكريمٌ، مِنْ رَبِّ غفورٍ رَحيمٍ، قريبٍ مُجيبٍ.

وَصَيَّتَكُمْ مَعَشَرَ مَنْ حَضَرَنِي بَوصَيَّةٍ رَبِّكُم، وذَكَّرُتكُمْ بَسَنَّةٍ نَبيُّكُمْ، فعليكم برَهْبيّةٍ تَسْكُنُ قلوبَكم، وخشيةٍ تُذْري دُمُوعكم، وتقيَّةٍ تنجيكُمْ قَبْل يؤم تُبلِيكم وتذهِلكم، يؤمَ يفوزُ فِيه منْ ثقلَ وزنُ حَسنتهِ، وخفُّ وزنُ سيُّنتهِ، ولتَنكُنُ مسألتكم وتملُّقكُمْ مسألة ذلُّ وخضوع، وشكُّرِ وخشوع، ﴿ بِتَوْبَةٍ وَتُوَرِّعٍ، وندم ورجُوعٍ، وليغتنم كُلِّ مُغتَنِم منكُمْ صحَّتُه قبل سقمه، وشبيبته قبل هَرَمِدٍ، وسعتهُ قبلَ فَقْرِهِ، وَفَرْغَتُهُ قبل شَغله، وحَضرَه قبل سفره، قبلَ تكبُّر وتُهَرُّم وتسقُّم، يملُّهُ طبيبُهُ، ويغْرِضُ عَنْهُ حبيبةُ وينقطعُ غَمْدُهُ، ويتغيِّرُ عقلهُ، ثم قِيلَ: هُوَ موعُوكَ، وجَسمُهُ مَّنْهُوكَ، ثمَّ جُدَّ في نزع شدِيدٍ، وحضرَهُ كلُّ قَرِيبٍ وبعيدٍ، فشَخَصَ بصرُهُ، وطمِح نظرُهُ، ورَشَحَ جبينُهُ، وعطفَ عَرِينَهُ، وسَكَن حَنِينَهُ، وحزَنْتهُ نفسهُ، وبكتهُ عِرْسُهُ، وحُفِرَ رَمْسهُ، ويُثُمَّ منْهُ ولَدُهُ، وتفرّق منْهُ الله عدَّدُهُ، وقُسِمَ جَمْعُه، وذَهَبَ بصرُهُ وسَمْعُهُ، ومدَّدَ وجُرِّدَ، وعُرِّيَ وغسِلَ، ونُشِّف وسُجِّي،

ع (١) سورة الشورى، الآية: ١١

THE PART BYEN DESCRIPTION OF THE PARTY OF TH

ويُسِط لَهُ وهُيئَ، ونُشِر عليهِ كَفَنَهُ، وشُدَّ منهُ ذَقَنَهُ، وقُمُصَ وعمَّمَ، ووُدِع وسلَّمَ، وحُمِلَ فَوَ سَوِيدٍ، وصُلِّي عليْهِ بِتَكْبِيرٍ، ونُقِل مِنْ دُودٍ مُّزَخْرَقَةٍ، وقُصُودٍ مُسْلِّقَةٍ، وحُجَدٍ مُنجَّلَةٍ، وجُعلَ في ضريح ملْحُودٍ وخِيق مرَّصُودٍ، بِلَينِ مَنصُّودٍ، مُسقِّفٍ بجُلْمُودٍ، وهيلَ عليْهِ حَفْرُهُ، وحُنِي عَلَيْهِ مَدَرُّهُ، وتحقق حِفْرهُ، ونُسِيَ حَبِوهُ، ورَجَع عنهُ وليه وصفيّه، ونديمه وتبدَّل بهِ قرينه وحييهُ، فهو حشو قبو، ورهينُ قفي، يسعى بجسعه دُود قبوه، ويسيل صليدهُ مِنْ مَنْخِوه، يسحقُ تُربُه لحمة، وينشَف دَمَة، ويَرُمْ عظمَهُ حَتَّى يَوْم حشره، فتُشِرَ مِنْ قَبْرِه حِينَ يُنْفَخَ في صُودٍ، ويُدْعَى بحشّو ونُشُودٍ.

نَعُوذُ بِرَبِّ قَلِيرٍ، مَنْ شَرِّ كُلِّ مصيرٍ، ونَسْأَلُه عَفُو مَنْ رَضِيَ عَنْه، ومغفرة مَنْ قبله، فهوَ وليُ مسألتِي، ومُنجحُ طلبتي، فمنْ زُحْزَحَ عَنْ تعذِيب رَبِّهِ جُجِل في جَنَّتهِ بِغُرْبهِ، وخلد في قصورٍ مُشيَّدة، ومُلْكِ بحورٍ عينٍ وحفدةٍ، وطيفَ عليْهِ بكؤوسٍ، أَسْكِنَ في حَظِيرَة قُدُّوس، وتقلَّبَ في نعيم، وسُقي مِنْ تسنيم، وشرب مِنْ عيْنٍ سَلْسَبيلٍ، ومُّزِجَ له بزنْجبيلٍ، مُخَتَّم بِمسكِ وعبيرٍ، مُستَدِيم للملكِ، مُستشعرٍ لِلسُّرُر، يشربُ مِنْ خُمُورٍ، في رؤضٍ مُغدِقٍ، لَيْسَ يُصَدَّعُ مَنْ شَرِبَه، ولَسَى يُنزَف.

هَذِهِ مَنْزِلَةُ مَنْ خَشِيَ رَبَّهُ، وحذر نفسَهُ معصيتهُ، ويتلك عُقوبةُ مَنْ جَحَد مشيئتهُ، وسوّلتْ له نفسه معصيتهُ، فهو قَوْلُ فصلٌ، وحكم عذلٌ وخبر قصص قصٌّ، وَوَعْظ نَصُّ، ﴿ نَزِيلٌ مِنْ حَرِيمٍ نفسه معصيتهُ، فهو قَوْلُ فصلٌ، وحكم عذلٌ وخبر قصص قصٌّ، وَوَعْظ نَصُّ، ﴿ نَزِيلٌ مِنْ حَرِيمٍ عَلَى قَلْب نبي مُهْتَلِ رَشِيدٍ، صلَّتْ عَليهِ رُسُلٌ سفَرَةٌ، مُكرَّمُونَ بَرِيهٍ اللهِ رُوحُ قُدُسٍ مُبين، عَلَى قَلْب نبي مُهْتِلِ رَشِيدٍ، صلَّتْ عَليهِ رُسُلٌ سفَرَةٌ، مُكرَّمُونَ بَرَنَةً، عُذتُ بربٌ عَلِيمٍ، رَحِيمٍ كريمٍ، مِنْ شَرِّ كلَّ عَدُقٌ لَعِينٍ رَجِيمٍ، فلْيَتَضرَّعْ مُتَضرِّعكم، وليبتهلْ مُبتهاكُمْ، وليستغفرُ كلُّ مرْبوبٍ منكُمْ لي وَلكم، وَحسبي رَبِّي وحدَهُ.

<sup>(</sup>١) سورة فصلت، الآية: ٤٢.

الشرح: فصيلةُ الرجل: رهطُه الأَذْنُوْن. وكَدح: سعى سعياً فيه تعب، وفرُّغته: الواحدةُ من الفَراغ، تقول: فَرَغْت فرْغةً، كقولك: ضربتُ ضربةً. وسَجَّى الميَّتَ: بسط عليه رداءً. ونَشَر الميِّت من قبْره بفتح النون والشين، وأنشَرَه الله تعالى.

وبُعيْرت قبور: انتَثرتْ ونُبِشَتْ.

قوله: قوسيق بسحب وحدّه، لأنه إذا كان معه غيره كان كالمتأسّي بغيره، فكان أخفّ لألمه وعذابه، وإذا كان وحده كان أشدّ ألماً وأهوّل، وروي قفسيقَ يُسحَب وحدّه، وهذا أقرب إلى تناسُب الفَقْرتَين، وذاك أفخم معنّى.

وزِبْنية على وَزْن «عِفْرِية» واحد الزبانية، وهم عند العرب الشّرط، وسُمِّيَ بذلك بعض الملائكة لدَفْعهم أهل النار إليها كما يَفعل الشّرط في الدُّنيا، ومن أهل اللّغة من يجعَل واحد الزبانية زبانيّ. وقال بعضهم: زَابن، ومنهم من قال: هو جمع لا واحدَ له، نحو أبابيل وعباديد، وأصل الزبن في اللّغة الدَّفْع، ومنه ناقَةٌ زَبُون: تَضرِب حالبَها وتَدفعه.

وتقول: مَلك زيدٌ بفلانة بغير ألف، والباء هاهنا زائدة كما زيدت في «كَفَى بالله حسيباً»، وإنما حَكمنا بزيادتها لأنّ العَرَب تقول: ملكتُ أنا فلانةً أي تزوّجتُها، وأملكت فلانةً بزيْدٍ أي زوّجتها به، فلمّا جاءت الباء هاهنا ولم يكن بُدٌ من إثبات الألف لأجلِ مجيئها جعلناها زائدة، وصار تقديرُه: ومَلَك حُوراً عيناً.

وقال المفسّرون في تَسْنيم: إنه اسمُ ماء في الجنة سُمّي بذلك لأنّه يجري من فوق الغُرَف والقُصور.

وقالوا في سلسبيل: إنه اسمُ عَيْنٍ في الجنة ليس يُنزِف ولا يُخمِّرُ كما يُخمَر شارب الخمْر في الدنيا.

انقضَى هَذَا الفِصلُ، ثم رَجعنا إلى سَنَن الغرَضِ الأوَّل.

## - 777 -

الأصل؛ وقال عَلَيْتُهُ : لمَّا بَلغهُ إِخَارَةُ أَصْحَابِ مَعَاوِيةً عَلَى الأَنْبَارِ ، فَخْرَجَ بِنَفْسِهِ مَاشِياً حَتَى أَنِي النَّخَيْلَةَ ، وَاذْرَكهُ النَّاسِ وقَالُوا : يَا أَمِيرِ الْمَوْمَنِينَ ، نَحْنَ نَكْفِيكُهُمْ ، فَقَالَ عَلَيْتُهُ : وَاللهُ مَا تَكْفُونَنِي أَنْفُسَكُمْ ، فَكَيْفَ تَكْفُونَنِي غَيْرَكُمْ ! إِنْ كَانَتْ الرَّعَايَا قَبْلِي لَتَشْكُو حَيْفَ رُعَاتِهَا ، فَإِنِّي البَوْمَ لأَشْكُو حَيْفَ رَعِيَّنِي ، كَانَّنِي الْمَقُودُ وَهُمُ الْقَادَةُ ، أَوِ الْمَوْزُوعُ وَهُمُ الْوَزَعَةُ . الرَّالَةُ وَالْمَوْرُوعُ وَهُمُ الْوَزَعَةُ . الوَالمَوْرُوعُ وَهُمُ الْوَزَعَةُ .

TO DE (A.) DE TO ME DE TO

قال: فلمّا قال هذا الْقول في كلام طَويلٍ قد ذكرْنا مُخْتَارَهُ في جملةِ الخُطّب، تقدَّم إلَيْه رَجُلان من أصحابه، فقال أحدهما: ﴿ إِنِّ لَا آمَلِكُ إِلّا نَفْسِى وَآخِى ﴾ (١)، فمُرْنَا بِأَمْرِكَ يَا آمِيرَ المُؤْمِنِينَ نُنَفِّذُ، فقال: وَأَيْنَ تَقَعَانِ مِمَّا أُرِيدُ!

الشرح: السّنن: الطريقة، يقال: تَنحَّ عن السّنن، أي عن وَجُه الطّريق. والنُّخَيْلة: بظاهر الكُوفة، ورُوِي «ما تَكْفُوني» بحذف النون.

والحيف: الظلم.

والوَزَعة: جمع وازع، وهو الدافع الكاف.

ومعنى قوله: «ما تكفُونني أنفسَكم»، أي أفعالُكم رديئةٌ قبيحةٌ تحتاجُ إلى جند غيركم أستعين بهمْ على تثقيفِكم وتهذيبكم، فَمَنْ هذه حاله كيف أثقّف به غَيره، وأهذّب به سواه!

وإن كانت الرعايا: إنْ هاهنا مخفُّفة من الثقيلة، ولذلك دُخَلت اللام في جوابها.

وقد تقدّم ذكرُنا هذين الرّجلين، وإن أحدَهما قال: يا أمير المؤمنين، أقول لكَ ما قاله العبّد الصالح: ﴿رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَآخِيّ﴾. فشكر لهما وقال: وأين تقعان ممّا أريد!

## - 474 -

الأصل: وَقِيلَ: إِنَّ الحَارِثَ بنَ حَوْطٍ أَتَاهُ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَقَالَ لَهُ: أَثْرَانِي أَظُنُّ أَنَّ أَصْحَابَ الجَمَلِ كَانُوا عَلَى ضَلالةٍ؟

فَقَالَ عَلَيْتُهِ: يَا حَارِ، إِنَّكَ نَظَرْتَ تَحْتَكَ، وَلَمْ تَنْظُرْ فَوْقَكَ فَحِرْتَ، إِنَّكَ لَمْ تَعْرِفِ الحَقَّ فَتَعْرِفَ أَهْلَهُ، وَلَمْ تَعْرِفِ الْبَاطِلَ فَتَعْرِفَ مَنْ أَتَاهُ.

فَقَالَ الْحَارِثُ: فَإِنِّي أَعْتَزِلُ مَعَ سَعْدِ بنِ مَالِكٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَرٍ.

نَقَالَ عَلَيْتُهِ : إِنَّ سَعْداً وَعَبْدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ لَمْ يَنْصُرَا الحَقَّ، وَلَمْ يَخْذَلا البَاطِلَ.

€) (4)

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٢٥.

الشرح: اللفظة التي وردت قبل أحسن من هذه اللفظة، وهي: أولئك قومٌ خَفَلُوا الحقّ ولم ينصروا مُعاوِية ولا ينصروا الباطل، وتلك كانت حالَهم، فإنهم خللوا عليًا ولم ينصروا مُعاوِية ولا أصحابَ الجَمَل.

فأمًا هذه اللّفظة ففيها إشكال، لأنّ سعلاً وعبد اللّه لّعَمْرِي إنّهُما لم يَنصُرا اللّحق، وهو جانبُ علي علي علي المجمّل المناهل وهو جانبُ معاوية وأصحاب الجمّل، فإنهم لم يَنصُروهم في حَرْب قط، لا بالنفسهم ولا بأسوالهم ولا بأولادهم، فينبغي أن نتأول كلامَه فنقول: إنّه ليس يَعني بالخذلان عدم المساعدة في الحرب، بل يَعني بالخِذلان عامنا كلّ ما أثر في مَحْق الباطل وإزالته، قال الشاعر يصف فَرّساً:

وهو كالدُّلوبكف المستقي خذلت عنه العراقِي فأنجذُم

أي بايَنتُه العَراقي، فلمّا كان كلَّ مؤثّر في إزالةِ شيء مُبليناً له نقل اللّفظ بالاشتراك في الأمر العامّ إليه، ولمّا كان سعد وعبدُ اللّه لم يَقُوما خطيبين في النّاس يُعلّمانهم باطل معاوية واصحاب الجمل، لم يكثيفا اللّبس والشّبهة الداخلة على الناس في حَرْب هذين الفَريقين، ولم يُوضّحا وجوبَ طاعة علي عليه فيرد الناس عن اتباع صاحب الجَمَل وأهل الشام صلاق عليهما أنهما لم يَخذُلا الباطل. ويُمكن أن يتأوّل على وجه آخر، وذلك أنّه قد جاء خللت الوحشية إذا قلمت على وله المناطل، أي لم يقيما عليه ويَنْصُراه، فترجع على وله: «ولم يَخذُلا الباطل»، أي لم يقيما عليه ويَنْصُراه، فترجع هذه اللّفظة إلى اللّفظة الأولى، وهي قوله: «أولئك قوم خذلُوا الحقّ ولم يَنصروا الباطل».

والحارث بن حَوط بالحاء المهملة. ويقال: إن الموجود في خَطّ الرضيّ «ابن خوط» بالخاء المعجمة المضمومة.

- 414 -

الأصل: صَاحِبُ السُّلُطانِ كَرَاكِبِ الْأَسَدِ يُغْبَطُ بِمَوْقِيهِ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَوْضِعِهِ.

## بعض ما قيل في صحبة السلطان

الشرح: قد جاء في صُخبة السّلطان أمثال حِكَميّة مستحسّنةٌ تُناسِب هذا المعنى، أو تَجرِي مَجْراه في شَرْح حالِ السلطان، نحو قولِهم: صاحب السُّلطان كراكبِ الأسّد يهابُه الناس، وهو لمرْكُوبه أهْيَب.

وكان يقال: إذا صَحِبْتَ السلطانَ فلتكنُّ مُدَارَاتُك له مُداراةً المرأةِ القبيحةِ لبَعْلِها المُبغِض الله ا، فإنها لا تَدَع التصنُّع له على حالٍ.

قيل للعَتَّابِيّ: لم لا تَقصِد الأميرُ؟ قال: لأني أراه يُعطِي واحداً لغيرِ حَسَنة ولا يَدٍ، ويَقتُل آخرَ بلا سيّئةٍ ولا ذُنْب، ولستُ أدرِي أيّ الرّجُلين أكون! ولا أرجو منه مقدارَ ما أخاطِر به.

وكان يقال: العاقل مَن طَلَب السلامة مِن عَمَل السلطان، لأنّه إن عَف جَنى عليه العَفاف الله البَسْط السِنَة الرَّعِيَّة . ﴿ عَلَيْهُ البَّسْطُ السِّنَةُ الرَّعِيَّةُ .

وكان سعيدُ بنُ حُمَيد يقول: عمل السّلطان كالحمّام، الخارجُ يُؤثِر الدُّخول، والدّاخلِ يُؤثر

ابن المقفِّع: إقبالُ السَّلطان على أصحابِه تَعَب، وإعراضُه عنهم مَلْلَّة.

وقال آخر: السلطان إنْ أرضَيْتُه أتعبَك، وإنَّ أغضبته أعطَبَك.

وكان يقال: إذا كنتَ مع السلطان فكُنْ حَلِراً منه عند تقريبه، كاتماً لبِرِّه إذا استَسَرِّك، وأميناً على ما أَتْتَمَنَك، تشكُر له ولا تكلُّفه الشُّكْر لك، وتُعلِّمه وكأنَّك تتعلَّم منه وتؤدُّبه وكأنه يؤدِّيُك، بصيراً بهوَاه، مؤثراً لمَنفَعته، ذليلاً إنْ ضامَك، راضياً إن أعطاك، قانعاً إنْ حَرَمك، وإلَّا فأبعدُ منه كلِّ البُّعد.

وقيل لبعضٍ مَن يَخدُم السلطانَ: لا تَصحَبْهم، فإنّ مَثَلهم مَثَل قِدْر التُّثُور، كلَّما مسَّه الإنسانُ اسَوَدَ منه، فقال: إن كان خارج تلك القِدْر أَسُود قداخِلُها أَبِيَضِ.

وكان يقال: أفضَل ما عُوشِر به المُلوك قِلَّة الخِلاف، وتَخفيف المؤونة.

وكان يقال: لا يَقدِر على صُحْبة السلطان إلا من يستقلّ بما حملوه، ولا يُلحِف إذا سألَهم، ولا يغترُّ بهم إذا رَضُوا عنه، ولا يتغيّر لهم إذا سَخِطوا عليه، ولا يَطغَى إذا سَلَطوه، ولا يَبطر إذا

وكان يقال: إذًا جعلت السلطانُ أَخَا فَاجِمَلُهُ رَبًّا، وإنْ زادكُ فَرْدُهُ.

وقال أبو حازم: للسُّلطان كُخُل يَكخُل به مَنْ يُولِّيه، فلا يُبصِر حتى يُعزَل.

وكان يقال: لا يُنبغي لصاحب السلطان أن يبتدئه بالمسألة عن حاله، فإن ذلك من كلام النَّوْكَى، وإذا أردت أن تقول: كيف أصبح الأمير؟ فقل: صَبّح الله الأميرَ بالكرامة، وإن أردتَ أن تقول: كيف يَجِد الأميرُ نفسَه؟ فقل: وهَب الله الأمير العافية، ونحو هذا، فإن المسألة تُوجِب الجَواب، فإن لم يُجِبُك اشتدّ عليك، وإن أجابَك اشتدّ عليه.

وكان يقال: صُحبةُ المُلوك بغير أدبٍ كركُوبِ الفلاةِ بغيرِ ماء.

· BAB · BAB · ( NT )· BAB · . . . BAB · BA

وكان يقال: ينبغي لمن صَحِب السلطانَ أن يستعدّ للعُذْرِ عن ذَنْبٍ لم يَجْنِه، وأن يكون آنَسَ هُ مَا يَكُونُ بِهِ، أُوحَشَ مَا يَكُونُ مَنه.

وكان يقال: شِدّة الانقباضِ من السّلطان تُورِث التّهمة، وسُهولة الانبساط إليه تُورِث

وكان يقال: أصحب السلطان بإغمالِ الحَذر، ورَفْض الدّالَّة، والاجتهاد في النَّصيحة، الله وَلَيْكُن رأس مالِكَ عندَه ثلاث: الرّضا، والصبر، والصَّدْق.

واعلمُ أنَّ لكل شيء حَدًّا، فما جاوَزَه كان سَرَفاً، وما قَصَّر عنه كان عَجْزاً، فلا تبلُغ بك نصيحةُ السَّلطان أن تُعادِيَ حاشيَته وخاصَّتَه وأهلَه، فإنَّ ذلك ليس من حَقَّه عليك، وليَكُن أَقضَى لحقُّه عنك، وأدعَى لاستمرارِ السَّلامة لك، أن تستصلح أولئك جُهْدَك، فإنَّك إذا فعلتَ ذلك شكرتَ نعمَته، وأمِنْتَ سطوَتُه، وقلّلت عدوّك عندَه، وإذا جاريْتَ عند السلطان كُفْؤاً من أكفائِك فلتكنُّ مُجاراتُك ومُباراتُك إيّاء بالحجّة، وإن عَضَهك، وبالرّفق وإن خَرف بك. واحذر أن يستلحُّك فتَحمَى، فإنَّ الغَضَب يُعمِي عن الفرصة، ويَقطَع عن الحجَّة، ويُظهِر عليكَ الخَصْم، ولا تتورَّدَنَّ على السّلطان بالدَّالَّة وإن كان أخاك، ولا بالحجَّة وإن وثِقتَ أنَّها لك، ولا بالنصيحة وإن كانت له دونَك، فإنّ السلطانَ يَعرِض له ثلاثُ دونَ ثلاث: القدرة دونَ الكّرَم، والحَمِيَّة دون النَّصَفة، واللَّجاج دونَ الحَظُّ.

الأصل: اخسِنُوا في عَقِبِ خَبْرِكُمْ تُخفَظُوا في عَقِبِكُمْ.

الشرح: أكثر ما في هذه الدنيا يقع على سبيل القَرْض والمكافأة، فقد رأيْنا عِياناً مَن ظُلم الناس فَظُلِم عَقِبُهُ ووَلدُه، ورأينا من قَتَلَ الناس فَقُتِل عَقِبه وولدهُ، ورأينا من أَخْرَب دُوراً فأخرِبتْ دارُه، ورأينا من أحسَن إلى أعقاب أهل النعم فأحسَنَ الله إلى عَقِبه وولدهِ.

وقرأتُ في تاريخ أحمد بن طاهر أنّ الرشيد أرسَل إلى يحيى بن خالد وهو في محبسه يقرُّعه بذنوبه، ويقول له: كيف رأيت! ألَمْ أُخَرِّبْ دارك؟ ألم أقتُل ولدك جعفراً؟ ألم أنْهَبْ مالك؟ ﴿ فَقَالَ يَحْيَى لِلْرُسُولَ: قُلُ لَهُ: أَمَا إِخْرَابُكَ دَارِي فَسَتُخَرَّبِ دَارُكُ، وأَمَا قَتْلُكُ وَلَدِي جَعَفْراً فَسَيُقْتُل ولدُك محمد، وأما نهبُك مالي فسيُنْهَب مالُك وخِزانَتُك. فلما عاد الرسولُ إليه بالجواب وَجَمَ ﴿ طُويلاً وحزن، وقال: والله ليكوننّ ما قال، فإنه لم يَقُل لي شيئاً قطّ إلا وكان كما قال، فأخرِبَتْ TO THE STATE OF TH

دارُه – وهي الخلَد – في حِصارِ بَغْداد، وقُتِل ولدُه محمد، ونُهِب مالُه، وخِزانتهُ، نهبها طاهر بنُ الحسين.

### **- ۲۷۱** -

الأصل: إنَّ كَلام المُحكماءِ إذا كَانَ صَوَاباً كَانَ دَوَاءً، وإذا كَان خَطّاً كانَ دَاءً.

الشرح: كلّ كلام يقلّد المتكلّم به لحسن عقيدةِ الناس فيه نحو كلام المحكماء وكلام الفُضلاء والمُلماء من الناس إذا كان صواباً كان دواءً وإذا كان خطأ كان داءً، لأنّ الناس يَحذُون حَذْوَ المتكلّم به، ويقلّدونه فيما يتضمّنه ذلك الكلامُ من الآداب والأوامر والنّواهي، فإذا كان حقًا أفلحوا، وحَصَل لهم النّواب واتّباع الحقّ، وكانوا كالدَّواءِ المُبرِئ للسّقَم، وإذا كان ذلك الكلامُ خطأ واتّبعوه خسِروا ولم يُقلِحوا، فكان بمنزلة الداء والمَرض.

### **- 1777** --

الأصل: وقالَ عَلَيْتُ حَيْنَ سَأَلَهُ رَجَلُ أَنْ يُعَرِّفَهُ مَا الإِيمَانُ، فقال: إِذَا كَانَ غَدُّ فَأْتِنِي حَتَّى أَنْ الكَلامَ أَخْبِرَكَ عَلَى أَسَمَاعِ النَّاسِ، فإنْ نَسِيت مقالتي حَفِظها عَلَيْكَ غَيْرُك، فإنَّ الكَلامَ الشَّارِدَةِ يَثْقَفُهَا هَذَا ويُخْطِئُهَا هَذَا.

قال: وقد ذكرنا ما أجابَه عُلِيَّا فيما تقدَّم من هذا الباب، وهو قوله: «الإيمانُ على أربع شعب».

الشرح: يقول: إذا كان ظَدُّ فأتني فتكون اكان، هاهنا تامّة، أي إذا حَدَث ووُجِد، وتقول: إذا كان غداً فأتني فيكون النصب باعتبار آخر، أي إذا كان الزمان غداً، أي موصوفاً بأنه من الغَدِ، ومن النحويين من يقدِّره: إذا كان الكونُ غداً، لأنّ الفِعل يدلّ على المَصدَر، والكُون هو التجدّد والحدُوث.

وقائل هذا القول يُرجِّحه على القول الآخَر، لأنّ الفاعل عندهم لا يُحذَف إلّا إذا كان في الكلام دليلٌ عليه.

· 1900 · 1900 ·

٨٥

⊕**∕**® •

(F) (F) ويثقَفها، يُجدها، ثُقِفتُ كذا بالكسر، أي وجدته وصادفته.

والشاردة: الضّالة.

يا بنَ آدَمَ، لا تَحْمِلْ هَمَّ يَوْمِكَ الَّذِي لَمْ يَأْتِكَ عَلَى يَوْمِكَ الَّذِي أَتَاكَ، فإنهُ إنْ يكُنْ مِنْ عُمُركَ يَأْتِ اللَّهُ فيهِ بِرِزْقِكَ.

الشعرح: قد تقدُّم هذا الفصلُ بتمامه. واعلَمُ أنَّ كلُّ ما أدَّخَرْتُه ممَّا هو فاضل عن قُوتك فإنما أنت فيه خازن لغَيْرك.

وخلاصةً هذا الفصل النهيُّ عن الحِرْص على الدِّنيا والاهتمام لها، وإعلامُ الناس أن الله تعالى قد قَسم الرّزق لكل حَيِّ مِن خلقِه، فلو لم يتكلّف الإنسانُ فيه لأتاه رِزْقه من حيث لا

وفي المَثل: يا رزّاقَ البُغاث في عُشُّه.

وإذا نظر الإنسانُ إلى الدّودة المكنونة داخلَ الصخرة كيف تُرزّق، عَلم أنّ صانع العالم قد تكفَّل لكلَّ ذي حياةٍ بمادّةٍ تقيم حياته إلى انقضاءِ عُمُرِه.

الأصل: أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْناً ما، عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْماً مَا، وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْناً ما، عَسَى أَن يَكُونَ حَبِيبِكَ يَوْماً مَا .

الشرح: الهؤن بالفتح: التأنّي، والبَفِيض: المبغض.

وخلاصةُ هذه الكلمة: النَّهْي عن الإسراف في المودّة والبِغَضة عدوًّا، وربِّما انقَلب مَنْ تُعادِيه فصار صدِيقاً.

وقد تقدّم القولُ في ذلك على أتمّ ما يكون.

N.

وقال بعضُ الحكماء: توَقَّ الإفراطُ في العجبّة، فإن الإفراط فيها داعٍ إلى التّقصير منها، ولأنْ تكونَ الحالُ بينَك وبينَ حبِيبك نامية أوْلَى من أنْ تكون مُتناهِية.

ومن كلام عمَرَ: لا يكن حبُّك كلَّقاً، ولا بغضُك تَلفاً.

وقال الشاعر:

وأحبِبُ إِذَا أَحبَبُتَ حُبًا مقارِباً قَالَتُكُ لَا تَكْرِي متى أَنت نازِحُ الْ وَالْمِنْ الْمَانِحُ الْمُعَالِ وَأَبِعُ لَا تَكْرِي متى أَنتَ راجعُ الْمُعَالِينِ فَإِنْكُ لَا تَكْرِي متى أَنتَ راجعُ الْمُعَالِينِ وَاللَّهُ عَلَيْ بِنُ زَيْد:

ولا تأمّنن مِن مُبْخِضٍ قربَ داره ولا مِنْ محِبّ أن يعل فيبعدا

الأصل: النَّاسُ فِي اللُّنْيَا عَامِلان:

عَامِلٌ فِي الدُّنْيَا للدُّنْيَا، قَدْ شَغَلَتْهُ دُنْيَاهُ عَنْ آخِرَتِهِ، يَخْشَى عَلَى مَنْ يُخَلِّفُ الْفَقْرُ، وَيَأْمَنُهُ عَلَى نَفْسِهِ، فَيُفْنِي عُمْرَهُ فِي مَنْفَعَةٍ خَيْرِهِ.

وَعَامِلٌ عَمِلَ فِي الدُّنْيَا لِمَا بَعْلَمَا، فَجَاءَهُ النَّذِي لَه مِن الدُنيا بِغَيْرِ عَمَلٍ، فَأَحْرَزَ الحظيْنِ معاً، وَمَلَكَ الدَّارَيْنِ جَدِيعاً، فَأَصْبَحَ وَجِيهاً عِنْدَ الله، لا يَسْأَلُ الله حَاجَةً فَيَمْنَعَهُ.

الشرح: معنى قوله: (ويأمنُه على نَفْسِه)، أي ولا يبالي أن يكون هو فقيراً، لأنه يعيش عَيشَ الفقراء وإن كان ذا مالٍ، لكنّه يدخر المَال لولده فيُقنِي عمرَه في منفعة غيره.

ويجوز أن يكون معتاه إنه لكثرةِ مالِه قد أمِن الفقر على نفسه ما دام حَيَّا، ولكنه لا يأمَن الفقرَ على نفسه ما دام حَيَّا، ولكنه لا يأمَن الفقرَ على ولده لأنه لا يَثِق من وَلده بحُسْن الاكتساب كما وَثِق من نفسِه، فلا يزال في الاكتساب والازدياد منه لمنفعة ولدِه الّذي يخاف عليه الققرَ بعد مَوْته.

فأما العاملُ في الدنيا لما بعدَها فهمُّ أصحابُ العبادة، يأتيهم رزقُهم بغير اكتساب ولا كُدُّ، وقد حصلتُ لهم الآخرةُ، فقد حَصَل لهم الحظّان جميعاً.

BOB (AV) BOB BOB BOB.

\* \*

**60** 

(P)(P)

### **– ۲۷1** –

الأصل: وَرُوِيَ انهُ ذُكرَ عِنْدَ عمر بن الخطابِ في أيّامهِ حَلْيُ الكَعبةِ وكثرَتُهُ، فقالَ قوْمُ: لوْ الخَطْم المُعلَّمِ المُعلَّمُ المُعلَّمِ المُعلَّمُ المُعلَّمُ المُعلَّمُ المُعلَّمِ المُعلَّمُ اللهُ عَلَى حالِمِ ولَمُ يَثْرُكُهُ نِسْياناً ، وَلَمْ يَتُحلَّمُ اللهُ عَلَى على المُعلَّمُ اللهُ عَلَى على المُعلَّمُ اللهُ عَلَى عنه مَكَاناً ، فَاقِرَّهُ حَيْثُ اقَرَّهُ المُعلَّمُ اللهُ ورَسُولُهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمر : لَوْ لاكَ لا فَتَضَحْنا ! وَتَرَكَ الحلْيَ بِحَالِهِ .

الشرح: هذا استدلال صحيح، ويمكن أن يورد على وجهين:

أحدهما: أن يقال: أصلُ الأشياء الحظر والتحريم، كما هو مَذهب كثيرٍ من أصحابنا البغداديين، فلا يجوز التصرف في شيء من الأموال والمنافع إلا بإذن شرعيّ، ولم يوجد إذن شرعي في حَلْي الكُعْبة، فبقينا فيه على حُكْم الأصل.

والوجه الثاني: أن يقال: حلى الكعبة مال مختصّ بالكعبة، هو جَارٍ مَجرى سُتور الكعبة، ومَجَرَى باب الكَعْبة، فكما لا يجوز التصرف في ستُور الكعبة وبابها إلّا بنصّ فكذلك حَلْي الكعبة، والجامع بينهما الاختصاص الجاعلُ كلَّ واحد من ذلك كالجزء من الكعبة، فعلَى هذا الوجه يَنبغِي أن يكون الاستدلالُ.

ويجب أن يُحمل كلامُ أميرِ المؤمنين عَلَيْكَ عليه، وألّا يُحمَل على ظاهره، لأنّ لمعترِضِ أن يعترِض استدلاله إذا حمل على ظاهره، بأن يقول: الأموالُ الأربعة التي عدّدها إنما قسمها الله تعالى حيث قسمها لأنّها أموالٌ متكرّرة بتكرُّر الأوقات على مرّ الزمان يَذهَب الموجودُ منها ويَخلُفه غيرُه، فكان الاعتناء بها أكثر، والاهتمامُ بوجوهِ متصرّفها أشدّ، لأنّ حاجات الفقراء والمساكين وأمثالهم من ذَوِي الاستحقاق كثيرة ومتجدّدة بتجدّد الأوقات، وليس كذلك حَلْي الكَنْبة، لأنّه مال واحدٌ باقي غير متكرّر، وأيضاً فهو شيء قليلٌ يسير، ليسَ مِثله ممّا يقال: ينبغي أن يكون الشارعُ قد تعرّض لوجوهِ مصرف حيث تعرّض لوجوهِ مصرف الأموال، فافترق الموضعان.

®V® · ;; · ®V® · @∧@ · (7

 $\bigcirc$ 

<sub>??∧??</sub> · <del>'</del> '��'��' ~

(E)

**(4)** 

**(4)** 

رُوِيَ أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلانِ سَرَقًا مِنْ مَالِ الله، أَحَدُهُما عَبْدٌ مِنْ مَالِ الله، والآخَرُ مِنْ عُرْضِ النَّاسِ، فَقَالَ: أَمَّا هَذَا فَهُوَ مِنْ مَالِ الله فَلا حَدَّ عَلَيْهِ، مَالُ الله أَكَلَ بَعْضُهُ بَعْضاً، وَأَمَّا الآخَرُ فَعَلَيْهِ الحَدُّ الشَّدِيدُ. فَقَطعَ يَدَهُ.

الشرح: هذا مَذَهَب الشَّيعة أنَّ عبد المغنَم إذا سرَق من المَغنَم لم يُقطِّع، فأمَّا العبدُ الغريبُ إذا سَرَق من المَغنَم فإنّه يُقطّع إذا كان ما سَرَقه زائداً عمّا يَستجِقّه من الغنيمة بمقدار النّصاب الَّذي يجب فيه القَطْع، وهو رُبِّع دينار، وكذلك الحُرّ إذا سَرَق من المَغنَم حُكمُه هذا الحُكم بعَيْنه، فُوجَب أن يحمَل كلامُ أميرِ المؤمنين على أنَّ العبدَ المقطوعَ قد كان سَرَق من المَغنَم ما هو أزيَّدُ من حَقّه من الغنيمة بمقدار النّصاب المذكور أو أكثر.

فأمّا الفقهاء فإنّهم لا يُوجِبون القَطْع على مَنْ سَرَق من مال الغنيمة قبل قِسْمَتها، سواءٌ كان ما سَرَقه أكثر من حَقَّه أو لم يكن، لأنَّ مُخالَطَة حِقَّه ومُمازَجتَه للمسروق شُبْهة في الجملة تَمنَع من وجوب القَطْع، هذا إن كان له حقٌّ في الغنيمة بأن يكونَ شَهِد القتالَ بإذنِ سَيِّده، فإن لم يكن ذلك وكان لسيّده فيها حقّ لم يُقطّع أيضاً، لأنّ حِصّة سيّده المُشاعة شُبهة تَمنعُ من قَطعه، فإن لم يَشْهَد القتالُ ولا شُهِدَه سيِّدُه وسَرَق من الغنيمة قبل القِسْمة ما يجب في مِثْلِه القَطْع وَجَب عليه

الْمُصلُ: لَوْ قَدِ اسْتَوَتْ قَدَمايَ مِنْ هَذِهِ الْمَدَاحِضِ لْغَيَّرْتُ اشْياءً.

الشرح: لسنا نَشُكَ أنّه كان يَذهب في الأحكام الشرعيّة والقضايا إلى أشياءَ يُخالِف فيها أقوالَ الصّحابة، نحو قطعه يد السارق من رُؤوس الأصابع، وبيمِه أمّهات الأولاد، وغير ذلك، وإنَّما كان يَمنَعه من تغيُّر أحكام مَن تَقدُّمه اشتغالَه بحَرب البُغاة والخَوارج، وإلى ذلك يشيرُ بالمَداحض الَّتي كان يؤمِّل استواءً قدمَيْه منها، ولهذا قال لقُضاتِه: «اقضُوا كما كنتم تَقضون حتَّى ﴿ يَكُونَ لَلنَّاسَ جَمَاعَةً ﴾ ، فَلَفظة «حتَّى " - هاهنا - مُؤذِنةً بأنَّه فَسَح لهم في اتَّباع عادَتِهم في القضايا

(B)

والأحكام الَّتي يَعهَدونها إلى أن يصيرَ للنَّاس جماعة، وما بعد «إلى» و«حَتَّى» ينبغي أن يكون مخالِفاً لما قبلهما .

فأمّا أصحابُنا فيقولون: إنّه كان فيما يُحاوِل أن يَحكُم بين الناس مجتهِداً، ويجوز لغيرِه من المجتهدين مخالَفَتُه.

والإماميّة تقول: ما كان يَحكُم إلّا عن نصّ وتوقيف، ولا يجوز لأحد من الناسِ مخالَفته. والقول في صحّة ذلك وفسادِه فَرْعٌ من فروع مسألة الإمامة.

### - 444 -

الأصل: اعْلَمُوا عِلْماً يَقِيناً أنَّ الله لَمْ يَجْعَلْ لِلْعَبْدِ وَإِنْ عَظْمَتْ حِيلَتُهُ، وَاشْتَدَّتْ طَلِبَتُهُ، وَقَوِيَتْ مَكِيدَتُهُ، الْحُبُرِ مِمَّا سُمِّيَ لَهُ فِي الذِّنْرِ الحَكِيمِ، وَلَمْ يَحُلْ بَيْنَ الْعَبْدِ في ضَعْفِهِ وَقِلَّةِ مَكِيدَتُهُ، أَكْثَرَ مِمَّا سُمِّيَ لَهُ فِي الذِّنْرِ الحَكِيمِ، وَالْعَارِفُ لهذَا، العَامِلُ بِهِ، أَعْظَمُ النَّاسِ حِيلَتِهِ، وَبَيْنَ أَنْ يَبْلُغَ مَا سُمِّيَ لَهُ فِي الذِّنْرِ الحَكِيمِ. وَالْعَارِفُ لهذَا، العَامِلُ بِهِ، أَعْظَمُ النَّاسِ رَحْمَةً فِي مَنْفَعَةٍ، وَالتَّارِكُ لَهُ، الشَّاكُ فِيهِ، أَعْظَمُ النَّاسِ شُغْلاً في مَضَرَّةٍ.

ورُبَّ مُنْعَمِ عَلَيْهِ مُسْتَذْرَجٌ بِالنَّعْمَى، ورُبَّ مُبْتَلَى مَضنُوعٌ لهُ بِالْبَلْوَى. فَزِدْ أَيُّهَا المُسْتَمِعُ في شُكْرِك، وقصرٌ مِنْ عَجَلَتِك، وقِف عِنْدَ مُنْتَهَى رِزْقِك.

الشرح: قد تقدّم القول في الجرّص والجشع وذمّهما وذمّ الكادِح في طلّب الرّزق، ومدّح القناعة والاقتصار، ونذكر هُنا طَرَفاً آخر من ذلك. قال بعضُ الحكماء: وجدتُ أطول الناس خمًّا الحَسودَ، وأهنأهم عيشاً القَنُوعَ، وأصبَرَهم على الأذى الحريص، وأخفضهم عيشاً ارفَضُهم للدنيا، وأعظَمهم ندامة العالم المفرّط.

وقال عمر: الطّمع فَقُر، واليأس غِنّى، ومن يئس ممّا عند الناس استغنى عنهم.

وقيل لبعض الحكماء: ما الغِنَى؟ قال: قلّةُ تمَنّيك، ورِضاكَ بما يَكْفِيك، ولذلك قيل: العيشُ ساعات تمرّ، وخُطوب تَكُرّ.

وقال الشاعر:

اقسنسغ بسعَيْ بسعَيْ سَلَّ تَسَرُّضَهُ واتسركُ هسواكَ وأنست مُسرُّ فسلسرُب حَسنُسفِ فسوقَه ذَهَ سَبُ ويساقسوتُ ودرُّ وقال آخر: إلى مَـتَـى أنا ني حِـل وتَـرحالِ

ونسازحُ السدارِ لا أنسفَسكُ مسخستسريساً

بمشرق الأرض طَوْراً ثم مَغربها

مسن طبول سَنغسي وإدبيارٍ وإقبيالِ! عن الأحبّة لا يَدْرون ما حالِي لا يخطرُ الموتُ مِن حِرصِ على بالِي إنَّ القُنُوعَ الغِنَى لا كثرةُ المالِ

ولو قَنِعْتُ أَتَانِي الرزقُ في دَعَةٍ وجاء في الخبر المرفوع: «أجملوا في الطلب، فإنه ليس لعبدٍ إلا ما كُتِب له، ولن يَخرُج عبدٌ من الدّنيا حتى يأتيَه ما كُتِب له في الدنيا وهي راغمة الله الله عنه الدنيا وهي راغمة الله الله

الأصل: لا تَجْعَلُوا عِلْمَكُمْ جَهْلاً، ويَقِينَكُمْ شكًّا، إذَا عَلِمْتُمْ فاغْمَلُوا، وإذَا تَيَقَّنْتُمْ فأقْدِمُوا.

الشرح: هذا نهيّ للعلماء عن تَرْك العمل، يقول: لا تجعلوا عِلمَكم كالجهل، فإنّ الجاهل قد يقول: جَهِلتُ فلم أعمَل، وأنتم فلا عُلْر لكم، لأنَّكم قد عَلِمتم وانكشفَ لكم سِرُّ الأمر، فوَجَب عليكم أن تَعملوا، ولا تجعَلوا عِلمَكم جَهْلاً، فإنَّ مَنْ عَلِم المنفعة في أمرٍ ولا حائل بينه وبينه ثم لم يأتِه كان سفيهاً.

الأصل: إنَّ الطَّمَعَ مُورِدٌ غَيْرُ مُصْدِرٍ، وضامِنٌ غَيْرُ وَفِيٍّ، ورُبَّما شَرِقَ شارِبُ المَاءِ قَبْلَ رِيِّهِ، وكُلَّما عَظُمَ قَدْرُ الشيء المُتَنَافَسِ فيهِ عَظُمَت الرَّزِيَّةُ لِفَقْدِهِ، والأماني تُغْمِي أَغْيُنَ البَصائِرِ، والحظّ يأتي مَنْ لا يأتِيهِ.

الشرح: قد تقدم القول في هذه المعاني كلُّها .

وقد ضرب الحكماءُ مِثالاً لفرط الطّمع، فقالوا: إن رجلاً صادَ قُبَّرةً فقالت: ما تريد أن

(١) أخرج نحوه ابن ماجه، كتاب: التجارات، باب: الاقتصاد في طلب المعيشة (٢١٤٤)، والبيهقم في «السنن الكبرى» (١٠١٤٧).

تصنع بي؟ قال: أذبحك وآكلُك، قالت: والله ما أشفِي مِنْ قَرَم، ولا أشبع من جُوع، ولكني أَعلُّمك ثلاث خِصالٍ هُنَّ خيرٌ لك من أكْلي، أمَّا واحدة فأعلُّمك إيَّاها وأنا في يدِك، وَأمَّا الثانية فإذا صِرْتُ على الشَّجرة، أمَّا الثالثة فإذا صرتُ على الجبل. فقال: هاتي الأولى، قالت: لا تَلَهَّفَنَّ على ما فات، فخلَّاها، فلما صارت على الشَّجرة قال: هاتي الثانية، قالت: لا تُصَدُّقَنّ بِمَا لَا يَكُونَ أَنْهُ يَكُونَ، ثُمَّ طَارَت، فصارت على الجبل، فقالت: يَا شَقِّيَ لُو ذَبَهُ حُتَّني لأخرَجْتَ من حَوْصَلَتِي دُرّتَين وزنُ كلّ واحدةٍ ثلاثون مِثقالاً، فعَضَّ على يَدَيه وتلهّف تلهُّفاً شديداً، وقال: هاتي الثالثة، فقالت: أنت قد أنْسِيتَ الاثنتين، فما تصنع بالثالثة؟ ألم أقل لك: لا تَلَهَّفَنّ على ما فات! وقد تُلَهِّفْتَ، وألم أقل لك لا تصدُّقن بما لا يكون أنه يكون، وأنا وَلحْمَى ودَمِي وريشي لا يكون عشرين مثقالاً، فكيف صدّقت أنّ في حَوْصَلتي درّتين كلّ واحدة منهما ثلاثون مثقالاً! ثم طارت وذهبت.

وقوله: «وربما شَرِق شاربُ الماءُ قبلَ رِيِّه، كلامٌ فصيح، وهو مَثَلٌ لمن يُخْتَرم بَغتةً، أو تَطرُقه الحوادثُ والخُطوب وهو في تلْهِيَةٍ مِنْ عَيْشه .

ومثل الكلمة الأخرى قولهم: على قدَّر العَطِليَّة تكون الرَّزِية.

والقولُ في الأماني قد أوسَعْنا القول فيه مِن قبل، وكذلك في الحظوظ.

الْأَصَلُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ تَحْسُنَ في لامِعَةِ الْعُيُونِ عَلانِيَتِيءِ وتَقْبُحَ فيما أَبْطِنِ لَكَ سَرِيرَتِي، مُحافِظاً على رِياءِ النَّاسِ مِنْ نفْسي بجَميعِ ما أنْتَ مُطَّلعٌ عَلَيْهِ مِني، فأبَّدِي لِلنَّاسِ حُسْنَ ظاهِرِي، وأَفْضِيَ إِلَيْكَ بِسُوءِ عَمَلِي، تَقَرُّباً إلى هِبَادِكَ، وَتَبَاعُداً مِنْ مَرْضَانِكَ.

الشرح: قد تقدّم القولُ في الرّياء، وأن يُظهِر الإنسانُ من العبادة والفعل الجميل ما يُبطن خيره، ويقصد بذلك السُّمعة والصِّيت لا وجه الله تعالى.

وقد جاء في الخبر المرفوع: ﴿أَخَوَفُ مَا أَخَافُ عَلَى أَمَّتِي الرِّياءَ والشُّهُوةَ الْخَفْيَةُ﴾(١). قال المفسّرون: والرِّياء من الشّهوة الخفيّة، لأنه شَهوة الصّيت والجاه بين الناس بأنه مَتِين

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٦٨٢٤)، وابن المبارك في الزهد (١١١٤).

الدِّين، مُواظِب على نوافِل العِبادات، وهذه هي الشّهوة الخفيّة، أي ليست كشهوة الطعام والنَّكَاحِ وغيرِهما من المُلاذُّ الحسيَّةِ.

وني الخبر المرفوع أيضاً : أنَّ اليَسير من الرِّياء شِرْكَ، وأن الله يُحِبِّ الأتقياءَ الأخفياء الذين هم في بُيُوتهم إذا غابوا لم يُفتقدوا، وإذا حَضَروا لم يُعرَفوا، قلوبهم مَصابيحُ الهدى، ينجون من كلّ غَبراءَ مُظلِمة (

الأصل: وقال عَلَيْتُنَهِ: لا والَّذِي أَمْسَنْنَا مَنْهُ فِي غُبَّرِ لَيْلَةٍ دَهْمَاءً، تَكْشِرُ عَنْ يَوْم أَغَرَّ، مَا كَانَ كَذَا وَكُذَا .

الشرح: قد رُوِي: اتفترٌ عن يومِ أخرٌ.

والغُبّر: البقايا، وكذلك الإغبار، وَكَشَر أي بَسم، وأصلُه الكَشْف.

وهذا الكلام إما أن يكون قالُه على جهة التفاؤل، أو أن يكون إخباراً بغَيْب، والأوّل أوجَه.

الأصل: قَلِيلٌ تَدُومُ عَلَيْهِ، أَرْجَى مِنْ كَثِيرٍ مَمْلُولٍ مِنْهُ.

الشرح: لا رببَ أنّ من أراد حِفْظَ كتاب من الكُتُب العلميّة فحَفِظ منه قليلاً قليلاً، ودام على ذلك، فإنَّ ذلك أنفعُ له وأرجَى لِفَلاحه من أن يَحفَظ كثيراً، ولا يَدُوم عليه لمَلالِه إيَّاه وضَجَره منه، والتجربة تَشهد بذلك.

والقول في غير الحفظ كالقول في الحِفظ، نحو الزّيارة القليلة للصّديق، ونحو العطاء اليسير الدائم الَّذي هو خيرٌ من الكَثِيرِ المنقطِع، ونحو ذلك.

(١) أخرجه ابن ماجه، كتاب الفتن، باب من ترجى له السلامة من الفتن (٣٩٨٩).

الأصل: إِذَا أَضَرَّتِ النَّوَافِلُ بِالْفَرَائِضِ فَارْفُضُوهَا .

الشرح: قد تقدّم القولُ في النافلة: هل تصحّ مِثن عليه فريضة لم يؤدِّها ، وذكرْنا مذاهبَ الفُقَهاء

ولا ريبَ أنَّ مَن استغرَق الوقتَ بالنَّوافل حتَّى آنَ أوقاتِ الفرائض لم يفعل الفرائضَ فيها ، وشَغَلها بالعبادة النُّفُليَّة، فقد أخطأ، والواجب أن يَرفُض النافلَة حيث يتضيَّق وقتُ الفريضة، لا خلاف بين المسلمين في ذلك، ويَصلُح أن يَكون هذا مَثَلاً ظاهرُه ما ذكرْنا، وباطنُه أمرٌ آخَر.

الأصل: مَنْ تَذَكَّرَ بُعْدَ السَّغْرِ اسْتَعَدّ.

الشرح: حذا مِثل قولهم في المَثَل: «الليلُ طويل، وأنتَ مُقمِرٍ»، وقال أيضاً : حَشَّ ولا تَغْتَرُّ. | ﴿

وقال أصحابُ المعاني: مَثَل الدنيا كرَكْبٍ في فَلاة وَرَدوا ماءً طيّباً، فمنهم من شَرِب من ذلك الماء شُرْباً يسيراً، ثمّ أفكر في بُعد المسافة الّتي يَقصِدونها، وأنَّهُ ليس بعد ذلك الماء ماءً آخَر، فتزوّد منه ماءً أوصَلَه إلى مَقصِده، ومنهم من شرِب من ذلك المّاءِ شُرُّباً عظيماً، ولَها عن التزوّد والاستعداد، وظنّ أنّ ما شَرِب كافٍ له ومُغْنِ عن ادّخار شيء آخَر، فقطع به، وأَخْلَفُه ظَنَّه، فعَطِش في تلك الفَلاة ومات.

وقد رُوِي عن النَّبِيِّ ﴿ إِنَّهُ قَالَ لأصحابه: ﴿إِنَّمَا مَثَلَي وَمَثَلَكُم ومَثُلُ الدُّنيا كَقُوم سَلَكُوا مَفَازَةً غَبْرًاء حتَّى إذا لم يَدْرُوا ما سَلَكُوا منها أكثَرُ أَمْ ما بَقِي! أَنفَدُوا الزَّاد وحَسَروا الظُّهر، وبقُوا بين ظَهْرَانَي المَفازة لا زاد ولا حَمولة، فأيقَنوا بالهَلَكة، فبينما هم كذلك خرج عليهم رجل في حُلَّة يقطُر رأسُه ماءً، فقالوا: هذا قريب عهدٍ برِيف، وما جاءكم هذا إلا من قريب، فلمَّا انتهَى إليهم وشاهد حالَهم قال: أرأيتم إن هدَيْتُكم إلى ماءٍ رَواءً، ورِياض خُضْرِ ما تعملون؟ قالوا: لا نَعْصِيك شيئاً، قال: عُهودَكم ومواثيقَكم بالله، فأعْطَوْه ذلك، فأوردَهم ماءً رَواءً ورِياضاً خُضْراً، ومَكث بينهم ما شاء الله، ثم قال: إنّي مُفارِقكم، قالوا: إلى أين؟ قال: إلى ماء ليس وا

كماثِكم، ورِياضٍ ليست كرِياضِكم، فقال الأكثَرون منهم: والله ما وَجَدْنا ما نحن فيه حتَّى ظنَّنا أنا لا نجده، وما نُصنَع بمنزلٍ خير من هذا! وقال الأقلُّون منهم: ألم تُعطُّوا هذا الرجلَ مَواثيقَكم وعهودَكم بالله لا تَعصُونه شيئاً، وقد صدقكم في أوّل حديثِه، والله ليصدُقَنُّكم في آخِره، فراحَ فيمَن تَبِعه منهم، وتخلُّف الباقون، فدُهَمهم عدو شديد الباس عظيم الجَيْش، فأصبَحوا ما بين أسيرٍ وقَتِيلٍ، (١).

الأصل: لَيْسَتِ الرَّلْيَةُ مَعَ الإِبْصَارِ، فَقَدْ تَكْذِبُ العُيُونُ أَهْلَهَا، وَلا يَغُشُّ العَقْلُ مَنِ آسْتَنْصَحَهُ.

الشرح: هذا مِثلُ قولِه تعالى: ﴿ فَإِنَّهَا لَا نَعْنَى ٱلْأَبْسَئُرُ وَلَئِكِن تَعْنَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلسُّدُورِ ﴾ (٢).

أي ليس العَمَى عَمَى العين، بل عَمَى القَلْب. كذلك قولُ أمير المؤمنين عَلَيْ إلى الست الرؤية مع العُيون، وإنما الرؤية الحقيقيّة مع العُقول.

وقد ذهبَ أكابرُ الحُكماء إلى أن اليَقينيّات هي المَعْقولات لا المَحْسوسات، قالوا: لأنّ حُكمَ الحِسّ في مَظِنَّة الغَلَط، وطالَ ما كذَّبَ الحِسّ، واعتقدْنا بطريقهِ اعتقاداتٍ باطلة، كما نرى الكبيرَ صغيراً، والصغيرَ كبيراً، والمتحرِّك ساكناً، والساكنَ متحرِّكاً، فأمَّا العقل فإذا كان المعقول به بَدِيهيًّا أو مُستنِداً إلىَّ مقدِّمات بَديهيّة فإنَّه لا يَقَع فيه غَلَط أَصْلاً .

الأصل: بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْمَوْعِظَةِ حِجَابٌ مِنَ الغِرَّةِ.

الشرح: قد تقدّم ذِكرُ الدّنيا وغُرورها ، وأنّها بشَهَواتها ولذّاتِها حِجابٌ بين العبد وبين المَوْعظة ، لأنَّ الإنسانَ يَغترُّ بالعَاجِلة، ويتوهِّم دُوامٌ ما هو فيه، وإذا خَطَر بباله الموتُّ والفِّناء وَعُد

(٢) سورة الحج، الآية: ٤٦.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١/ ١٧٦)، وابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحكم» (١/

نفسَه رحمةُ الله تعالى وعفوَه، هذا إن كان ممّن يُعترِف بالمعَادِ، فإنَّ كثيراً ممّن يُظهِر القول بالمَعادهو ني الحقيقة غيرُ مستيقِنِ له، والإخلاد إلى عفوِ الله تعالى والاتّكال على المغفرة مع الإقامة على المعصية، غرورٌ لا محالةً، والحازمُ من عَمِل لما بعدَ الموت، ولم يُمَنَّ نفسَه الأمانيّ الَّتي لا حَقيقةً

الأصل: جَاهِلَكُمْ مُزْدَادٌ، وَعَالِمُكُمْ مُسَوِّكٌ.

هذا قريب ممّا سلف: يقول: إنَّ الجاهَل من الناس مُزْداد من جَهْلِه، مُصِرٌّ على خطيئته، مسوِّف من توهُّماته وعقيدته الباطلة بالعَفْو عن ذُنْبه، وليس الأمركما توهمه. ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلَا أَمَانِيَ آهَـلِ ٱلْكِتَنبُ مَن يَعْمَلْ سُوَّءًا يُجْزَ بِهِ. وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِنَّا وَلَا نَصِيرًا﴾(١٠).

الأصل: قَطَعَ العِلْمُ حذرَ المُتَعَلِّلِينَ.

الشرح: هذا أيضاً قريبٌ ممّا تقدم، يقول: قَطَع العِلْم عُذرَ الَّذِين يُعلِّلون أنفسهم بالباطل، ويقولون: إنَّ الربُّ كُريم رحيم، فلا حاجة لنا إلى إتعاب أنفِسنا بالعبادة، كما قال

قَدِمتُ على الكريم بغير زاد من الأعسمال ذَا ذنب عظيم وسُسوء السغلسن أن تسعستَسد زادا الله النا السقدوم على السكريسم

وهذا هو التعليل بالباطل، فإن الله تعالى وإن كان كريماً رحيماً عفوًا غفوراً، إلا أنه صادقُ القدول، وقد توعّد العُصاةَ وقدال: ﴿ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَغِي جَمِيدٍ ﴿ كَا يَمْ أَلَدِينِ ﴿ وَمَا ثُمْ عَنْهَا بِنَايِينَ ۞﴾(٢)، وقــــــــــــال: ﴿لَا غَنْصِمُوا لَدَىَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَمَنَّ وَمَا أَنَا يِظَلَّدِ

(٢) سورة الانفطار، الآيات: ١٤ - ١٦.

(۱) سورة النساء، الآية: ۱۲۳.

المُعِيدِ (١) ، ويكفي في رحمته وعفوه وكرمه أن يغفر للتائب أو لمن ثوابُه أكثَر ممّا يستحقّه من العِقاب، فالقَول بالوعيد معلوم بأدِلّة السّمع المتظاهِرة المتناصرة الّتي قد أطنَب أصحابُنا في العِقاب، فالقول بالوعيد معلوم بأدِلّة السّمع المتظاهِرة المتناصرة الّتي قد أطنَب أصحابُ أصحابُ التعلّل والتّمني، تعدادها وإيضاحِها، وإذا كان الشيءُ معلوماً، فقد قَطَعَ العلمُ به عذرَ أصحاب التعلّل والتّمني، ووجَب العملُ بالمعلوم ورفض ما يُخالِفه.

- Y91 -

الأصل: كُلُّ مُعَاجَلٍ بَسْأَلُ الإِنْظَارَ، وكُلُّ مُوجِّلٍ يَتَعَلَّلُ بالتَّسْوِيفِ.

الشرح: قال الله سبحانه: ﴿ حَقَّ إِذَا جَآءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿ لَكُ لَكُ آَعُمَلُ صَلِيحًا فِيمَا وَلَا مَا الله سبحانه: ﴿ حَقَّ إِذَا جَآءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿ لَكُ لَكُ لَكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

فهذا هو سؤال الإنظار لمن عُوجِل، فأمّا من أجّل فإنّه يعلّل نفسَه بالتسويف، ويقول: سوفَ أتوبُ، سَوْف أقلِع عمّا أنا عليه، فأكثرُهم يُختَرم من غير أن يَبلُغ هذا الأمل، وتأتيه المنيّة وهو على أقبَع حال وأسوئها، ومنهم من تشمّله السّعادة فيتوب قبل الموت، وأولئك الذين خُتِمت أعمالُهم بخاتِمة الخير، وهم في العالَم كالشّعرة البيضاء في النّور الأسوّد.

**- 111** -

الأصل: ما قالَ النَّاسُ لِشَيْءٍ: طُوبَى لهُ! إِلَّا وَقَدْ خَبًّا لَهُ الدُّهُو يَوْمَ سَوْمٍ.

الشرح: قد تقدم هذا المعنى، وذكرنا فيه نُكَتاً جيّدة حميدة.

بعض ما ورد في تقلبات الدهر

كان محمّد بنُ عبد الله بنِ طاهر أميرَ بغداد في قَصْره على دِجُلة يوماً، وإذا بحشيشِ على الله على دِجُلة يوماً، وإذا بحشيشِ على الله عليها رُقْعة، فأمر بأُخْذِها، فإذا فيها:

(٢) سورة المؤمنون، الآيتان: ٩٩، ١٠٠٠.

(۱) سورة قَ، الأيتان: ۲۸، ۲۹.

A ( AV

· 68/69 · 69/69

تَاهَ الْأَعَيْرِجِ واستولَى به البَطَرُ فقل له: خيرُ ما استعملْتَه الحَلَرُ أحسنتَ ظَنَّك بالأيّام إذ حَسنتُ ولم تَخَفُ سوءَ ما يأتي به القَلَرُ وسالَمَتْك اللّيالي فاغْتَرَرْتَ بها وعند صفو اللّيالي يَحدُث الكَلَرُ فما أنتفَع بنفسه مدّة. وفي المَثَل: الدَّهر إذا أتى بسَحْوَاءَ سَحْسَح، يُعقبها بنَكْباء زَعْزَع. وكذاك شربُ العيش فيه تلوُّن، يَيْناه عَذْباً إذْ تحوَّل آجِناً.

يحيى بن خالد:

أعطانا الدهر فأسرَف، ثمّ مال علينا فأجْحَف.

وقال الشاعر:

فيا لنَعيم ساعدَتْنَا رِقابُه وخاسَتْ بنا أكفالُه والرَّوادِثُ(١) إسحاقَ بنُ إبراهيمُ المَوْصِليّ:

هيّ المقاديرُ تجرِي في أعِنْتِها فاصبرُ فليس لها صبرٌ على حالِ يوماً تَرِيشُ (٢) خَسيسَ الحالِ تَرفَعه إلى السّماء ويوماً تَخفِض العالِي إذا أدبَرَ الأمر أتى الشرُ من حيث كان يأتي الخير.

هانئ بنُ مسعود:

إنّ كِسرَى أبّى على المَلِك النّعُ كَالُمُ عِلَى المَلِك النّعُ كَالُمُ مُسلُبكِ وإن تسعيعًد يسوماً أَحَيْحَة بنُ الجُلاح:

وما يَدرِي الفقيسرُ متَى غِناهُ وما تَسدري إذا أضررُبتَ شَسوْلاً وما تَسدرِي إذا أزمَسفت سَيْسراً نَحَه:

فسما درَن السدنسيسا بسباقٍ الأهسلِيه آخَر:

رُبّ قسومٍ غَسبَسروا مسن عسيشهم

مانِ حتى سقاهُ أمّ الرّقوبِ بأناسٍ يَعودُ للتّعصوبِ

وما يَسدرِي النعنيُّ متى يَسعيلُ اتسليقِ بسعد ذلك أم تسجيلُ بايُّ الأرض يُسدُّرِكُ لك السمَّقِيلُ!

ولا شِسرة السدنسيسا بسفسريسة لازم

نسي سسرور ونسعسيسم وغَسدَقُ

 <sup>(</sup>١) الروادف: رواكيب النخلة، والراكوب ما نبت في أصل النخلة وليس له في الأرض عرق.
 اللسان، مادة (ردف).

<sup>(</sup>٢) تريش: من الريش وهو الخصب والمعاش والمال والأثاث واللباس الحسن الفاخر. اللسان، مادة (ريش).

سَكَتَ الدهرُ زمَاناً عنهمُ ثم أبكاهم دماً حين نَعَلَقُ ومن الشعر المنسوب إلى محمد الأمين بن زُبَيْدة:

يا نَفْس قد حَقَ الحنذُ اين الفيرارُ من القددُ كل المسرى، مسمل يسخا ف ويسرت جيه عملى خَفَسرُ من يسرت بيا تناف من يسرت بيا السكددُ من يسرت بياف من ي

**- ۲۹۳** -

الأصل: وقالَ عَلِيَظَالِمْ وقد سُؤلَ عنِ القَدَرِ: طَرِيقٌ مُظْلِمٌ فَلا تَسْلُكوه. ثم سئلَ ثانياً فقال: بَحْرٌ عَمِيقٌ فَلا تَلِجُوهُ، ثم سئل ثالثاً، فقالَ: سِرُّ الله فلا تَتَكَلَّفُوهُ.

الشرح: قد جاء في الخبر المرفوع: القَدَرُ سِرَّ اللهُ في الأرض، ورُوِي: سر الله في عباده، والمرادُ نهيُ المستضعفين عن الخوْض في إرادة الكائنات، وفي خلق أعمال العباد، فإنّه ربما أفضى بهم القول بالجبر، لما في ذلك من الغُموض، وذلك أنّ العامّي إذا سَمِع قول القائل: كيف يجوز أن يَقّع في عَالَمِه ما يكرّهه، وكيف يجوز أن تَغلِب إرادةُ المخلوق إرادةَ الخالق!

ويقول أيضاً: إذا علم في القدّم أنّ زيداً يَكُفُر، فكيف لزيدٍ أن لا يَكُفُر! وهل يُمكن أن يقع خلافُ ما عَلِمه الله تعالى في القِدّم، اشتبه عليه الأمر، وصار شُبهة في نفسِه، وقوِيَ في ظنّه مذهبُ المجبرة، فَنهَى عَلِيَظِيْ هؤلاء عن الخؤض في هذا النحو من البَحْث، ولم يَنْه غيرَهم من ذوي العقول الكاملة، والرياضة القويّة، والملكة التامّة، ومن له قدرةٌ على حَلِّ الشّبَه، والتقصّي عن المشكلاتِ. فإن قلت: فإنكم تقولون: إنّ العاميّ والمستضعَف يجب عليهما النظرُ!

قلت: نعمُ إلا أنه لا بدلهما من موقف بعد إعمالها ما يَنتهي إليه جُهْدُهما من النظر، بحيث يُرشِدها إلى الصّواب، والنّهي إنما هو لمن يَستبدّ من ضعفاء العامّة بنفسه في النظر ولا يَبْحث مع غيرِه ليُرشِدَه.

- 444 -

الأصل: إذَا أَرْذَلَ اللهُ عَبْداً حَظَرَ عَلَيْهِ الْعِلْمَ.

الشرح: ارذَلَه: جعله رّذُلاً، وكان يقال: مِنْ علامةِ بُغض الله تعالى للعبد إن يُبغّض إليه العِلْم. وقال الشاغر:

شكوتُ إلى وَكِيعِ سُوءَ حِفْظِي فَارشَدَني إلى تَركُ المعاصي وقال لأنَّ حفْظ العلم فَفْلُ وفضلُ الله لا يُؤتيه عاصي وقال لأنَّ حفْظ العلم فَفْلُ وفضلُ الله لا يُؤتيه عاصي وقال رجل لحكيم: ما خيرُ الأشياء لي؟ قال: أن تكون عالماً، قال: فإن لم أكن؟ قال: أن تكون مُثرياً، قال: فإن لم أكن؟ قال: فأن تكون شارِياً، قال: فإن لم أكن؟ قال: فأن تكون - يُ

أخذ هذا المعنى بعضُ المحدثين فقال:

إذا فَاتَكَ العلمُ جُدُ بالقِرَى في النفِرَى في النفواتُ هيدًا وهاكُ وذاكُ وقال أيضاً في المعنى بعينه:

ولولا الحجا والقرى والقراع ثلاث متى يُخُلُ منها الفتى

وإن فَاتَكَ السمال سُهدُ بالسقراعِ فنمتُ فنحياتُك شرُ السمتاعِ

لسمَسا فسنضسل الآنجسر الأولا يسكسن كسالسبههيسمة أو أرذلا

\* \*\* \_ 440 \_

الأصل وقال عَلَيْهِ . كَانَ لِي فِيمَا مَضَى أَخُ فِي الله ، وَكَانَ يُعَظِّمُهُ فِي عَيْنِي صِغَرُ الدُّنَيَا فِي عَيْنِي ، وَكَانَ خَارِجاً مِنْ سُلْطانِ بَطْنِهِ ، فَلا يَتَشَهَّى مَا لا يَجِدُ ، وَلا يُكْثِرُ إِذَا وَجَدَ ، وَكَانَ أَكْثَرَ دَهْرِهِ صَامِعاً ، فَإِنْ قَالَ بَدَّ القَائِلِينَ ، وَنَقَعَ خَلِيلَ السَّائِلِينَ ، وَكَانَ ضَمِيفاً مُسْتَضْمَعاً ، فَإِنْ جَاءَ الجِدُّ فَهُو لَيْثُ عَادٍ ، وصِلُّ وَادٍ ، لا يُمْلِي بِحُجَّةٍ حَتَّى يَأْتِي قَاضِياً ، كَانَ لا يَلُومُ أَحَداً عَلَى مَا لا يَجدُ المُذْرَ فِي مِثْلِهِ حَتَّى يَسْمَعَ اعْتِذَارَهُ ، وَكَانَ لا يَشْكُو وَجَماً إِلّا عِنْدَ بُرْقِهِ ، وَكَانَ يَقْعَلُ مَا لا يَقُولُ مَا لا يَقْمَلُ ، وَكَانَ إِنْ قُلِبَ عَلَى الكَلامِ لَمْ يُغْلَبُ عَلَى السُّكُوتِ ، وَكَانَ يَقْمَلُ مَا يَقُولُ ، وَلا يَقُولُ مَا لا يَقْمَلُ ، وَكَانَ إِنْ قُلِبَ عَلَى الكَلامِ لَمْ يُغْلَبُ عَلَى السُّكُوتِ ، وَكَانَ عَلَى أَنْ يَتُكلَّمَ ، وَكَانَ إِنْ قُلِبَ عَلَى الكَلامِ لَمْ يُغْلَبُ عَلَى السُّكُوتِ ، وَكَانَ عَلَى أَنْ يَتُكلِّمَ ، وَكَانَ إِنْ قُلِبَ عَلَى الكَلامِ لَمْ يُغْلَبُ عَلَى السُّكُوتِ ، وَكَانَ عَلَى أَنْ يَشْعَعَ أَحْرَصَ مِنْهُ عَلَى أَنْ يَتَكلَّمَ ، وَكَانَ إِنْ قُلِبَ عَلَى الكَلامِ لَمْ يُغْلَبُ عَلَى الشَّولِيلِ خَيْلُ الْمَانِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالُولِ الْمَالُولِ خَيْلُ الْمَلِيلِ خَيْلُ الْمَلِيلِ خَيْلًا وَلَيْ الْمَالُولِ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالُولُ أَنْ اللهِ الْمُؤْمُ الْمَالُولُ الْمَ الْمُؤْمُ اللهِ الْمُؤْمِ اللهُ اللهِ الْمُؤْمِ اللهِ الْمُؤْمِ اللهِ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهِ اللهُولِيلِ خَيْلًا اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الل

الشرح: قد اختَلَف الناسُ في المعنيُّ بهذا الكلام، ومَن هو هذا الأخُ المشار إليه؟ فقال قوم : هوَ رسولُ الله ﷺ، واستبْعَدَهُ قومٌ لقوله: ﴿وَكَانَ ضَعِيفاً مستضعفاً ﴾، فإن النبيّ ﷺ لا يقال في صفاته مِثل هذه الكلمة، وإن أمكن تأويلُها على لين كلامه وسماحةِ أخلاقه، إلَّا أنَّها غَيرُ لائقة به عَالِيُّالِدُ.

وقال قومٌ: هو أبو ذُرِّ الغِفارِيّ واستبعَدَه قومٌ القوله: فإن جَاء الحِدّ فهو لَيث عادٍ، وصِلُّ واده، فإن أبا ذُرِّ لَم يكن من الموصوفين بالشَّجاعة، والمعروفين بالبِّسالة.

وقال قومٌ: هو المقدادُ بن عَمرو المعروفُ بالمقداد بن الأسوَد، وكان من شِيعة عليٌّ عَلَيْكَالِهُ المخلصِين، وكان شُجاعاً مُجاهِداً حسنَ الطريقة، وقد ورد في فضلهِ حديث صحيح مرفوع.

وقال قومٌ: إنِه ليس بإشارةٍ إلى أخ مُعيّن، ولكنه كلامٌ خارجٌ مخرج المثل، وعادةُ العرب جارية بمثل ذلك، مِثل قولهم في الشِّعر: فقلت لصاحبي، ويا صاحبي، وهذا عندي أقوَى

# بعض ما ورد في حمد القناعة وقلة الأكل

وَقَدَ مَضَى الْقُولُ فِي صِغْرِ الْدَنْيَا فِي عَيْنَ أَهُلَ التَّحَقِّيقَ، فأمَّا سَلْطَانَ البَّطْنَ ومَذْح الإنسان بأنه لا يكثِر من الأكل إذا وَجَد أكلاً ، ولا يَشتهي من الأكل ما لا يجده ، فقد قال الناسُ فيه فأكثروا .

قال أعشى باهلة يرثي المنتشرَ بنَ وَهُب:

طاوِي المَصيرِ على العَزّاءِ مُنصلِتُ تَكفِيه فلذةُ لَحْم إِنْ أَلَمَّ بها ولا يُبارِي لِما في القِدْر يَرْقُبُه لا يغمز الساقً مِن أَيْن ولا وَصَب وقال الشُّنْفَرَي:

وأظري على الخمص الحوَايا كما انطَوَتْ وإن مدّت الأيدِي إلى الزاد لِم أكن

بالقوم ليلة لا ماءٌ ولا شُبَحَرُ من الشواء ويُروي شربَه الغَمرُ ولا تسرًاه أمسامُ السقسوم يسفستسقسرُ ولا يَعَضُ على شُرْسُوفِهِ الصَّفَرُ

خيبوطة مبارئ تُنغبار وتُنفيتَيل بأعجلِهم إذ أجشعُ القوم أعجلُ وما ذاكَ إلَّا بَسطة عن تفضل عليهم وكان الأفضلَ المتفضلُ

وقال بعضهم لابنه: يا بُنَيّ عوَّد نفسَك الأثرَة، ومجاهَدةَ الهوى والشهوة، ولا تَنهَش نَهْشَ السِّباع، ولا تَقضِم قَضْمَ البَراذين، ولا تُذمِن الأكلَ إدمانَ النُّعاج، ولا تلقمُ لَقْمَ الجِمال، إنّ الله جعلك إنساناً، فلا تَجعَل نفسَك بَهيمة ولا سَبُعاً، واحذَرْ سُرَعة الكِظَّة، وداءَ البطنة، فقد قال الحكيم: إذا كنت بَطِناً فعُدُّ نفسك من الزُّمْني وقال الأعشى:

والبظنة يومأ تُسفّه الأخلاما

واعلم أن الشُّبَع داعيةُ البُّشَم، والبَّشَم داعية السُّقُّم، والسُّقَّم داعيةً الموت، ومن ماتَ هذه الميتةَ فقد مات موتةً لئيمة، وهو مع هذا قاتِلُ نفسه، وقاتلُ نفسِه أَلْوَم من قاتِلِ غيره. يا بُنيّ، والله ما أدَّى حقَّ السجود والرّكوع ذو كِظّة، ولا خَشَع لله ذو بِطْنة، والصومُ مصحّة، ولربّما طالت أعمارُ الهِنْد، وصحت أبدانُ العَرَب، ولله دَرُّ الحارثِ بن كَلَدة حيث زَعَمَ أن الدُّوَاء هو الأزْم، وأنَّ الدَّاء إدخالُ الطعام في أثَر الطعام، يا بُنَيّ لم صَفَتْ أذهانُ الأعرابِ، وصَحّت على أذهان الرُّهْبان مع طُول الإقامة في الصوامع، حتَّى لم تَعرف وجعَ المفاصل، ولا الأورام، إلَّا الم لقلَّة الرِّزء، ووقاحة الأكُل، وكيف لا تَرغب في تدبير يَجمَع لك بين صحَّة البدن وذُكاءِ الذَّهن وصلاح المَعاد والقرب وعَيْش الملائكة. يا بُنَيّ لم صار الضّبّ أطوَل شيء ذَماءً! إلّا لأنّه يتبلّغ بالنَّسيمُ. ولم زَعَم رسولُ الله عَلَيْكِ أنَّ الصومَ وِجاء! إلَّا ليَجعله حجاباً دونَ الشَّهوات! فافهمْ تأديبَ الله ورسولِه، فإنهما لا يَقْصدان إلَّا مِثلَك. يا بُنَيِّ، إني قد بلغت تسعين عاماً ما نَقَص لي سِنّ، ولا انتَشَر لي عَصَب، ولا عرفتُ دنِينَ أنف، ولا سَيَلان عَيْن، ولا تقطير بَوْل، ما لذلك علة إلَّا التَّخفيف من الزاد، فإن كنتَ تحبُّ الحياةَ فهذه سبيلُ الحياة، وإن كنتَ تريدُ الموت فلا أيبعد الله إلا من ظلم.

وكان يقال: البِطْنة تذهِب الفِظنة.

وقال عَمرو بنُ العاص لأصحابه يومَ حكم الحَكَمان: أكثِروا لأبي موسى من الطّعام الطيّب فوالله مَا بُطِنَ قومٌ قطّ إلّا فَقَدُوا عُقولَهم أو بعضها، وما مضى عزمُ رجلٍ باتَ بَطِيناً .

وكان يقال: أقْلِل طَعاماً تُحمَد مَناماً.

ودعا عبدُ الملك بن مروانَ رجلاً إلى الغَدَاء فقال: ما فيَّ فضْل، فقال: إني أحبّ الرجلَ ﴾ يأكل حتّى لا يكون فيه فضل، فقال: يا أميرَ المؤمنين، عندي مُسْتَزاد، ولكنّي أكرَه أن أصِير إلى الحال التي استقبَحها أميرُ المؤمنين.

وكان يقال: مسكينٌ ابن آدم، أسيرُ الجُوع، صَرِيع الشُّبَع.

وسأل عبْد الملك أبا الزُّعَيْرعة، فقال: هل أُتخِمتَ قَطَّ؟ قال: لا، قال: وكيف؟ قال: لأنَّا إذا طَبَخْنا أَنضَجْنا، وإذا مضَغْنَا دقِّقنا، ولا نُكِظُّ المَعدة ولا نُخُليها.

وكان يقال: من المُروءة أن يُترك الإنسانُ الطعامُ وهو بعدُ يَشتهيه .

وقال الشاعر:

فإنَّ قرابَ البِّطْن يكفيك مَلوَّهُ ويكفِيكَ سَو الإمور اجتنابُها وقال عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي: كان عمي يقول لي: لا تخرج يا بنيّ من منزلك حتَّى تأخذَ حِلْمَك - يعني تتغذَّى - فإذا أخذتَ حِلْمَك فلا تزددْ إليه حِلْماً، فإنَّ الكثرة تَؤول إلى  قِلَّة. وفي الحديث المرفوع: ما ملأ ابنُ آدم وعاءً شَرًا من بَطْن، بحَسْب الرَّجُل من طعامِه ما أقامَ صُلْبه، وأمَّا إذا أبَيْتَ فَتُلَث طعام، وثلثُ شَراب، وثلث نَفَس<sup>(۱)</sup>.

وَرَوَى خُذَيفة عن النبي ﷺ: «من قُلَّ طعمُه، صَحَّ بطنُه، وصفا قَلبُه، ومَن كَثُر طعمهُ، مَنْ سَقُم بَقْلنه وقسا قلبُه، (۲).

وعنه على الماء (٣) ورَوَى عَوْن بنُ أبي جُعَيفة عن أبيه قال: أكلتُ يوماً ثَريداً ولحماً سَميناً، ثمّ أتيتُ رسولَ الله وأنا أتجشًا، فقال: «احبِسْ جَشَاك أبا جُحَيفة، إن أكثركم شِبَعاً في الدّنيا أكثركُم جُوعاً في الآخرة (٤)، قال: فما أكل أبو جُحَيفة بعدها مِل عليه إلى أن قَبَضه الله. وأكل علي عَلِيه الله من تَمْر دَقَل وشرِب عليه ماء، وأمَر يدَه على بطنه وقال: من أدخلَه بطنه النارَ فأبعده الله، ثم تَمثل:

فإنّك مَهْما تُعطِ بطنك سُؤلَهُ وفَرْجَك نالا مُنتَهى الذمِّ أجمعًا وكان عَلِيَّةً يُفطِر في رمضان الذي قُتِل فيه عند الحَسن ليلة، وعند الحُسَين ليلة، وعند عبد الله بن جعفر ليلة، لا يزيد على اللَّقْمَتين أو الثلاث، فيقال له، فيقول: إنّما هي ليالٍ قلائل، حتى يأتي أمرُ الله وأنا خَمِيصُ البَطْن، فضَرَبه ابنُ مُلجَم لعنه الله تلك الليلة.

وقال الحسن: لقد أدركتُ أقواماً ما يأكل أحدُهم إلّا في ناحية بطنِه، ما شَبِع رجلٌ منهم من طعام حتّى فارَقَ الدنيا، كان يأكل، فإذا قارَب الشّبَع أمسَك. وأنشد المبرّد:

فإنّ امتلاءَ البَطْن في حَسَب الفَتَى قليلُ الغَناءِ وهو في الجِسم صالِحُ وقال عيسى عَلَيْتُلَلا : يا بني إسرائيل، لا تُكثِروا الأكل، فإنّه مَن أكثر من الأكُل أكثر من النّوم، ومن أكثر النّوم أقل الصّلاة، ومن أقلَّ الصلاة كُتِب من الغافلين: وقيل ليوسف عَلَيْتُلا: ما لك لا تَشبَع وفي يديك خزائنُ مِصرً؟ قال: إنّي إذا شبِعتُ نسيت الجائِعين.

1.4

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل (۲۳۸۰)، وابن ماجه، كتاب الأطعمة، باب الاقتصاد في الأكل وكراهية الشبع (٣٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو نعيم في «الحلية» (٥/ ٣٥١)، مختصراً من كلام محمد بن واسع.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبرسي في مشكاة الأنوار: ١٦٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال: ٦٨/٦.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي، كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله (٢٤٧٨)، وابن ماجه
 كتاب: الأطعمة، باب: الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع (٣٣٥٠)، وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٥/ ٣١).

وقال الشاعر:

وأكلة أوقعت في الهُلُك صاحِبَها كحَبّة القَمْح دَقَّت عُنْقَ عُصْفودِ لَكِسْرَةٌ بجَرِيش المِلح آكُلُها ألذُ مِن تَمرة تُحشَى بزُنْبود

ووُصِف لسابورَ ذي الأكتافِ رجلٌ من إصْطَخْرَ لِلقضاء، فاستقدَمَه، فدعاه إلى الطّعام، فأخَذ المَلِك دَجاجةً من بين يديه فنصَّفها، وجعل نِصفَها بين يدي ذلك الرجل، فأتَى عليه قبل أن يَفرُغ المَلك من أكُل النَّصف الآخر، فصَرَفه إلى بلده، وقال: إنَّ سَلَفنا كانوا يقولون: مَنْ شَرِه إلى طعام المَلِك كان إلى أموال الرّعية أشرَه.

قيل لسُمَيْرة بن حبيب: إنّ ابنَك أكل طعاماً فأتْخم، وكاد يموت، فقال: والله لو مات منه ما صَلّيت عليه. أنَس يرفَعه: إنّ من السَّرَف أن تأكل كلَّ ما اشتَهَيْت (١).

دخل عمرُ على عاصم ابنِه وهو يأكُل لَحْماً، فقال: ما هذا؟ قال: قَرِمْنا إليه، قال: أوَ كُلَّما قَرِمْت إلى اللَّحْم أكَلْته! كَفَى بالمرءِ شَرَها أن يَأكُلَ كُلَّ ما يَشتهِي.

أبو سعيد يَرفَعه: استعينُوا بالله من الرُّعْب (٢)، قالوا: هو اَلشَّرَه، ويقال: الرَّعْب شُؤْم. أنَسَ يَرفَعه: أصلُ كلِّ داء البردة (٢)، قالوا: هي التُّخْمَة، وقال أبو دُرَيد: العَرَب تعبَّر بكَثْرة الأكُل، وأنشَد:

لستُ بأكَّال كأكُل العَبْدِ ولا بِنَوَامٍ كنَوْمِ الفَهدِ وقال الشاعر:

إذا له أزُرُ إلا لآكُلُ أكله أكله فلا رَفعت كَفّي إليّ طعامِي فما أكلة إن يُلتُها بغنيمة ولا جَوْعة إن جُعْتُها بغرام

ابن عباس: كان رسولُ الله عليه عليه يبيت طاوياً ليالي ما له ولأهله عَشاء، وكان عامّة طعامِه الشّعيرُ (٤) ، وقالت عائشة: والذي بَعثَ محمداً بالحق ما كان لنا مُنخُل، ولا أكل رسولُ الله عليه خُبْراً مَنْخُولاً منذ بَعَثه الله إلى أن قُبِض (٥) ، قالوا: فكيف كنتم تأكلون دقيق الشعير؟ قالت: كنّا نقول: أفّ أفّ.

<sup>﴿ (</sup>١) أخرجه ابن ماجه، كتاب الأطعمة، باب من الإسراف أن تأكل كل ما اشتهيت (٣٣٥٢).

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في الجامع الصغير رقم ٣٣٣٥، والمتقي في الكنز رقم ٦١٦٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس (١٦٩٨)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٨٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في الزهد، باب: معيشة النبي فلله وأهله (٢٣٦٠)، وابن ماجه في الأطعمة، باب: خبز الشعير (٣٣٤٧)، وأحمد في مسند بني هاشم، باب: بداية مسند عبد الله بن العباس (٢٣٠٣).

<sup>(</sup>٥) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ٣١٢)، والطبراني في «الكبير» (٦/ ١٥٩).

أنس: مَا أَكُلُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَغَيْفًا مُحَوَّراً إِلَى أَنْ لَقِي رَبُّهُ عَزِّ وَجَلِّ (١).

أبو هريرة: ما شَبع رسولُ الله عَلَيْهِ وأهله ثلاثة أيام مُتوالية من خُبْز حِنْطة حتى فَارَقَ لدنيا(٢).

وروَى مَسْروق قال: دخلتُ على عائشة وهي تبكي، فقلتُ: ما يبكيك؟ قالت: ما أشاء أن أبكي إلّا بَكَيتُ، مات رسولُ الله عَلَيْكِ ولم يَشبَع من خُبز البُرّ في يومٍ مرّتين، ثم انهارَتْ علينا الدنيا (٣).

# حاتم الطائي:

وإنّي لأستحيى صحابيّ أن يَرَوْا أقسر كفّي أن تنال أكفّهم أبيتُ خَمِيصَ البطنِ مضطمِرَ الحشَا فإنّك إن أعظيتَ نَفَسَك سُؤلها فإنّك إن أعظيتَ نَفَسَك سُؤلها

مكان يَدِي من جانِب الزاد أَقْرَعَا إذا نحنُ أهوينا وحاجاتُنا مَعَا حياءً أخافُ الضّيمَ أن أتضلُعا وفَرْجَك نالا مُنتَهى الذمّ أجمعا

فأما قولُه عَلَيْتُمَالِمُ : «كان لا يُتَشهَّى، ما لا يُجد» فإنَّه قد نهى أن يتشهى الإنسانُ مما لا يُجِد، وقالوا: إنّه دليلٌ على سُقوط المُروءة.

وقال الأحنف: جنِّبوا مُجَالسنا ذِكرَ تشهِّي الأَطْعِمة وحديث النكاح.

وقال الجاحظ: جلَسْنا في دارٍ فجعَلْنا نتشهّى الأطعمة، فقال واحد: وأنا أشْتَهي سِكْبَاجاً كثيرة الزعفران.

وقال آخَر: أنا أشتهي طَبَاهجة ناشِفة، وقال آخر: أنا أشتهي هَرِيسة كثيرة الدّارصيني، وإلى جانبنا امرأةٌ بيننا وبينها بئر الدار، فضربَتِ الحائط وقالت: أنا حامل، فأعطُوني مِلءَ هذه الغَضَارة من طبيخِكم، فقال ثمامة: جارتُنا تَشمُّ رائحة الأمانيّ.

**\$**:-

(3)

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه في الأطعمة، باب: الحواري (٣٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الأطعمة، باب: ما كان السلف يدخرون في بيوتهم (٥٤٢٣)، ومسلم في الزهد والرقائق (٢٩٧٠)، والترمذي في الزهد، باب: ما جاء في معيشة النبي عليه وأهله (٢٣٥٨) واللفظ له.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب الأطعمة، باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم (٥٤٢٣)، ومسلم،
 كتاب الزهد والرقائق، باب منه (٢٩٧٠).

**®**.® ~ **®**)

الأصل: لَوْ لَمْ يَتَوَعَّدِ الله سُبْحَانَهُ على مَعْصِيَتِهِ، لَكَانَ يَجِبُ أَلَّا يُعْصَى شُكْراً لِينعَمِهِ.

الشرح قالت المعتزِلة: إنّا لو قَدَّرْنا أنّ الوَهِيد السَّمْعيّ لم يرد لما أخَلّ ذلك بكونَ الواجب واجباً في المقل، نحو المدل والصّدق، والعلم، وردّ الوديعة، هذا في جانب الإثبات، وأما في جانب السَّلْب فيَجِب في العَقْل ألّا يَظلِم، وألّا يَكذِب، وألّا يَجهَل، وألّا يَخُون الأمانة، ثمّ اختَلَقُوا فيما بينهم، فقالت معتزِلة بغداد: ليس الثوابُ واجباً على الله تعالى بالعَقْل، لأنّ الواجباتِ إنّما تَجِب على المحكَّف، لأنّ أداءها كالشّكر لله تعالى، وشكر المُنعِم واجب، لأنّه شكّر منعِم، فلم يَبتَ وجه يَقتضِي وجوبَ الثواب على الله سبحانه، وهذا قريبٌ من قولِ أميرِ المؤمنين عَلَيْلِيّهُ.

وقال البَصْرِيُّون: بل الثواب واجبٌ على الله تعالى عَقْلاً، كما يجب عليه العِوَض عن إيلامِ الحيِّ، لأنَّ التكليف إلزامٌ بما فيه مَضَرَّة، كما أنَّ الإيلامَ إنزالُ مَضَرَّة، والإلزام كالإنزال.

## - 444 -

الأصل: وقال عَلِينَا للأشعث بن قيس وقد عزاه عن ابن له:

PAR PARE

يا أَشْعَتُ، إِنْ تَحْزَنْ على ابْنِكَ فَقَدِ اسْتَحَقَّتْ ذَلِكَ مِنْكَ الرَّحِمُ، وإِنْ تَصْبِرْ فَفي الله مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ خَلَفٌ.

يا أَشْعَتُ، إِنْ صَبَرْتَ جَرَى عَلَيْكَ الْقَدَرُ وانْتَ مَأْجُورٌ، وإِنْ جَزِفْتَ جَرَى عَلَيْكَ الْقَدَرُ وانْتَ مَأْزُورٌ. يا أَشْعَتُ، ابْنُكَ سَرَّكَ، وَهُوَ بَلاءٌ وِفِئْنَةٌ، وحَزَنَكَ، وهُوَ ثَوَابٌ ورَحْمَةٌ.

الشعرح: قدرُوي هذا الكلام عُلِيَنَا على وجوهٍ مختلِفة ورواياتٍ متنوَّعة، هذا الوجهُ أحدها، وأخَذَ أبو العتاهية ألفاظُه عَلِيَئَا فقال لمن يعزِّيه عن ولَد:

ولا بدة مِن جَريان السَّفُ فِي النَّالَةُ الله بشيء فالله عنه، وتُنسَب هذه الكلمة إلى عُمَر بن عَد العزيز.

# B/B B.9

وذكر أبو العبّاس في الكامل أنّ عُقْبة بنَ عِياض بن تميم أحد بني عامر بن لؤيّ استُشهِد، فِعَزَّى أَبَاهِ مُعَزُّ، فقال: احتَسِبُه ولا تَجزَع عليه، فقد ماتَ شهيداً، فقال عِياض: أتراني كنتُ أُسَرُّ به وهو مِن زينةِ الحياة الدنيا، وأساءُ به وهو من الباقيات الصالحات!

وهذا الكلام مأخوذٌ من كلام أميرِ المؤمنين عَلَيْكُلَّةِ .

ومن التَّعازِي الجيِّدةِ قولُ القائل:

ومن له يَزَلُ غَرَضاً للمَنْو فِ إِنْ هُ لَ أَحُدُ الْحُدُ الْحُدُ اللَّهِ مُدَّةً فبنيننا يتحسد والخطائبة وقال آخر:

هـو الـدّهـر قـد جـرّبـتُـه وعـرفـتُـه وما الناسُ إلَّا سابقٌ ثمَّ لاحِقَّ وقال آخر:

أيُسنا قددمت صُرُوف اللّيالي غَــدَراتُ الأيّـام مـنـتــزِعـاتُ ابنُ نُباتَّةُ السَّعديِّ:

نُسعسلُسلُ بسالسدُّواء إذا مُسرِضْسنا ونَختارُ الطبيبَ وهل طبيبٌ ومسا أنسفسا إلا حسساب

إن الرزيّة في الفقيد فإن هَفًا وَمَـنَـى وجـذْتَ الـنَّـاس إلا تـاركـأ لوينجلي لك ذخرها من نكبةٍ

وكتب بعضهم إلى صديق له مات ابنُه: كيف شُكرُك لله تعالى على ما أخَذ من وديعته، وعَوِّض من مَثُوبته!

وعَزَّى عمر بنُ الخطاب أبا بكرٍ عن طفلٍ، فقال: عَوَّضك الله منه ما عَوِّضه منك، فإنَّ الله الطفل يعوَّض من أبوَيُه الجنَّة.

نِ يَستُسرُكُسه كسلّ يسوم عَسمسيدا فيوشك مُخطِئها أن يَعودا قىصىدنَ فاعتجلنه أن يَسحسدا

فصبراً على مكروهه وتَجلُّدَا وفائتُ موتٍ سوفَ يَلحَقُه خَدا

فاللذي أخرت سريع اللسحاق عُنَقَيْنا من أنسِ حذا العِناقِ

وهل يَسْغي من المموتِ الدّوَاءُ! يسؤخَّس منا يسقندُمنه النقَيضناءُ! ومسا خسركساتسنسا إلا فسنساء

جنزع بلبك فالرزية فيسكا لحميمه في الشُّرُب أو مشروكا جلل لأضحكك الذي يُبكِيكا

وفي الحديث المرفوع: قمَنْ عزَّى مصاباً كان له مِثل أَجْرِه، (١).

وقال عليه السلام: «من كُنوز السِّرّ كتمانُ المصائب، وكِتْمانُ الأمراض وكتمانُ الصَّدقة». وقال شاعرٌ في رِثاء ولدِه:

> وسمينته يخيى ليخيا ولم يكن تخيّرتُ فيه الفألَ حين رُزِقْتُه وقال آخر:

وهَـوَّنَ وَجُـدي بعد فعديك أنسني آخر:

> وقد كنتُ أرجو لو تملّيت عِيشةً فأمّا وقد أصبحتَ في قَبْضَة الرَّدَى أخذه المتنبى فقال:

> > قد كنتُ أشفِق من دَمْعي على بَصَرِي ومِثلُه لغيره:

فراقك كنت أخشى فافترقنا

إلى رُدّ أمر اللّه فيه سُبيلُ وله أَذْرِ أَنَّ النَّهَالَ فيه يَسفيلُ

إذا شئتُ لاقيتُ امرأً مات صاحِبُهُ

عليك الليالي مرها وانتقالها فقُلْ للّيالي فلتُصِبْ مَن بَدًّا لها

فاليوم كل عزيز بعدكم هانا

فسمسن فسارقت بسعسدك لاأبساليسي

الصَّبْرَ لَجَمِيلٌ إِلَّا مَنْكَ، وإنَّ الجَزَعَ لَقَبِيحٌ إِلَّا عَلَيْكَ، وإِنَّ المُصابَ بك لَجَلِيلٌ، وإنَّهُ بَعْدَكَ لقليلَ.

الشرح: قد أخذَتْ هذا المعنى الشّعراء، فقال بعضهم:

أمسَتْ بِجَفْنِي لِلدُّموع كُلُومُ حَزناً عليك وفي الخُدود رُسومُ والصبرُ يُحمَد في المَواطِن كلُّها إلَّا عسلسيكَ فانسه مسذمومُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في الجنائز، باب: ما جاء في أجر من عزى مصاباً (١٠٧٣)، وابن ماجه في ما جاء في الجنائز، باب: ما جاء في ثواب من عزى مصاباً (١٦٠٢). جاء في الجنائز، باب. من حاء ف

وقال أبو تمّام:

وقد كان يُدعى لابسُ الصّبرِ حازماً وقال أبو العليب:

أجِدُ السَجَفَاء على سِواكَ مُروءةً وقال أبو تمّام أيضاً:

السسبسرُ أجسملُ غسيسرَ أنَّ تسلفُذاً وقالت خَنساء أخت عَمْرو بن الشَّريد:

الا يا صَحْرٌ إِنْ أَبكيتَ عَيْني بكيتُكُ في نساء مُعُولاتٍ دفعتُ بك الجليلَ وأنتَ حَيْ إذا قبع البكاء على قتيل

إذا قبيح السكاء على قسيل رأيت بكاءك الحسن الجميلا ومثل قوله عليه المعاتب بعد المصيبة ومثل قوله عليه المعاتب بعد المصيبة بك، قول بعضهم:

قد قلتُ للموتِ حين نَازَلَهُ اذهَبُ بمن شئتَ إذْ ظهرتَ به وقال الشّمَرُدُل اليَربُوعيّ يرثي أخاه:

إذا ما أتى يومٌ من الدهر بيننا أبى الصبر أنّ العين بعدك لم تزلّ وكنتُ أعيرُ الدّمَع قبلك مَن بكى أعينني إذا أبكاكما الدهرُ فابكيا وكنتُ به أغشى القِتالَ فعزّنِي لعَمْرُكُ إنّ الموتَ مِنّا لمُولَعٌ

قوله :

والموتُ مِقدامةً على البُهمِ

فقد صارَ يُذعى حازِماً حين يَجزَعُ

والسسبر إلا في نواك جميلا

· في الحبّ أولَى أن يكونَ جميلا

لقد أضحكتنى دهراً طويلا

وكنت أحقّ من أبدكى العريلا

فمن ذا يَدْفَع الحَظْبُ الجليلا!

SE PIG

فحيّاك عنّا شرقه وأصائِله يُحالِف جَفْنَيْها قدّى ما تُزايِلُه فأنت على من مات بعدك شاغلة لمن نَصْرُه قد بانَ عنّا ونائِلُه عليه من المِقدارِ مَنْ لا أقائِلُه عليه من المِقدارِ مَنْ لا أقائِلُه بمن كان يُرجى نفعُه وفواضِلُه بمن كان يُرجى نفعُه وفواضِلُه

فأنتَ على من ماتَ بعدَكَ شاغلُهُ
هو المعنى الذي نحن فيه، وذكرنا سائرَ الأبيات لأنّها فائقة بعيدةُ النّظير.
وقال آخر يَرثِي رجلاً اسمه جارية:

عسلسك وما تزداد إلّا تسائسا فديتك مسرورا بنفسى وماليا فحال قهاء الله دون قهائها عليك من الأقدار كان حِذاريا

أجاري ما أزدادُ إلَّا صَـبابـة أجارِيَ لو نفْسٌ فدَتْ نفسَ ميّتٍ وقد كنتُ أرجو أن أراك حقيقةً ألا فليَحُتْ من شاءَ بعدَك إنما

كسنست السسواد لسنساظسري مهن شهاءً بسعستك فسلميت أحست ومن شِعر الحماسة:

فبكسى عسلسك الستساظر فعلسيسك كسنست أحساذر

> سأبكيكُ ما فاضَتْ دموعى فإن تَغض كأنْ لم يَمُتْ حَيَّ سِواكُ ولم تَغَمَّ لئن حَسُنَتْ فيكَ المراثي بوضفِها فسما أنسا مسن رُذْءِ وإن جَسل جسازِعَ

فحَسْبِكُ منى ما تُجِنُّ الجوانحُ على أحد إلا عليكَ النَّواتيحُ لقد حَسُنتُ مِن قبلُ فيك المدَائحُ ولا بسسرور بسعد مسؤتسك فسارخ

الأصل: لا تَصْحَبِ المَائِقَ فَإِنَّهُ يُزَيِّنُ لَكَ فِعْلَهُ، وَيَوَدُّ أَنْ تَكُون مِثْلَهُ.

لَكُمُ كُمَّ الْمَائِقُ: الشَّلْمِدُ الْحُمْقُ، والْمُوقِّ: شَدَّةُ الْحُمْقُ، وإنَّمَا يَزِينَ لَكَ فعله لأنه يعتقد فعله صواباً بحُمقه فيزيِّنه لك كما يزيِّن العاقلُ لصاحبه فِعلَه لاعتقاد كونه صواباً، ولكن هذا صوابٌ في نَفْس الأمر، وذلك صوابٌ في اعتقاد المائق، لا في نفس الأمر، وأمّا كونه يودّ أن تكون مِثله فليس معناه أنَّه يَوَدَّ أن تكون أحمَق مثله، وكيف وهو لا يَعلَم من نفسِه أنَّه أحمق، ولو عَلِم أنه أحمق لما كان أحمق، وإنما معناه أنَّه لحبُّه لك، وصُحْبتِه إيَّاك، يَودُّ أن تكون مِثله، لأنَّ كل أحدٍ يَودّ أن يكون صديقُه مِثل نفسِه في أخلاقه وأفعالهِ، إذ كل أحد يَعتقِد صوابَ أفعاله، وطهارَة أخلاقه، و لا يَشعر بعيب نفسِه لأنه يَهوَى نفسَه، فَعيْبُ نفسه مطويٌ مَسْتور عن نفسِه، كما تَخْفَى عن العاشق عُيوبُ المعْشوق.

-- W•• --

الأصل: وقال عَلِيَكُ وقَدْسُئِلَ مَنْ مَسافَةِ ما بَيْنَ الْمَشْرِقِ والمغْرِبِ، فَقَالَ: مَسِيرَةُ يَوْمِ للشَّمْس.

الشعرح: هكذا تقول العَرَب: «بينهما مسيرة يوم» بالهاء ولا يقولون «مسيرٌ يوم» لأنّ المسير المصدّر، والمسيرة الاسم.

وهذا الجوابُ تسمّيه الحكماء جواباً إقناعيًا، لأن السائل أراد أن يذكر له كمّية المسافة مُفصّلة، نحو أن يقول: بينهما ألْفُ فرسخ أو أكثر أو أقلّ، فعَفَل عَلَيْ عن ذلك وأجابه بغيره، وهو جواب صحيح لا رَيب فيه، لكنّه غير شاف لغليلِ السائل، وتحته غَرضٌ صحيح، وذلك لأنه سأله بحضور العامّة تحتّ المعنبر، فلو قال له: بينهما ألفُ فرسخَ مثلاً، لكان للسائل أن يُطالبَه بالدّلالة على ذلك، والدّلالة على ذلك يشقّ حصولها على البّديهة، ولو حصلتْ لَشقّ عليه أن يُوصلها إلى فهمُ السائل، ولو فهمها السائلُ لما فهمتها العامّة الحاضرون، ولصارَ فيها قولٌ وخلاف، وكانت تكون فِتنة أو شبيهاً بالفتّنة، فعَدل إلى جواب صحيح إجماليّ أسكت السائل به، وقنع به السامعون أيضاً واستحسنُوه، وهذا من نتائج حِكمتِه عَلِيْكُلاً.

- 4.1 -

الأصل: أَصْدِقاؤكَ ثَلاثَةُ، وَأَعْدَاؤُكَ ثَلاثَةٌ، فَأَصْدِقاؤكَ: صَدِيقُكَ، وَصَدِيقُ صَدِيقِكَ، وَعَدُوُّ عَدُوِّكَ. وَأَعْدَاؤكَ: عَدُوُكَ، وحَدُوُّ صَدِيقِكَ، وَصَدِيقُ عدوِّكَ.

الشرح: قد تقدّم القولُ في هذ المعنى.

والأصل في هذا أنّ صديقك جارٍ مجرى نفسك، فاحكم عليه بما تحكُم به على نفسك، وعدوّك ضدك، فاحكُم عليه بما تحكُم به على الضّدّ، فكما أنّ من عاداك عدوّ لك، وكذلك مَن عادى صديقَك عدوّ لك، وكذلك من صَادَق صديقَك فكأنّما صادَق نفسَك، فكان صديقاً لك ايضاً، وأما عدوّ عدوّك فضدّ ضدّك، وضِدُّ ضِدّك ملائمٌ لك، لأنّك أنتَ ضِدُّ لذلك الضدّ، فقد اشتركتُما في ضدّية ذلك الشخص، فكنتما متناسِبَين، وأمّا مَن صَادقَ عدوّك فقد ماثلَ ضِدّك، فكان ضِدًا لك أيضاً، ومثلُ ذلك بياضٌ مخصوص يُعادِي سَواداً مخصوصاً ويضاده.

A DE MARCHE DE DE CONTRACTOR DE DESCRIPTION DE DESC

وهناك بياض ثان هُوَ مِثلُ البياض الأوّل وصديقُه، وهناك بياضٌ ثالثٌ مِثلُ البياض الثاني، فيكون أيضاً مِثل البياض الأوّل وصديقه، وهناك بياضٌ رابعٌ تأخذه باعتبار ضدًّا للسواد المخصوص المفروض، فإنه يكون مماثِلاً وصَديقاً للبياض الأوَّل، لأنه عدو عدوّه، ثم نَفْرض سواداً ثانياً مضادًا للبياض الثاني، فهو عدو للبياض الأوّل، لأنه عدو صديقه، ثمّ نفرض سواداً ثالثاً هو مُماثِلُ السوادِ المخصوص المفروض، فإنه يكون ضدًّا للبياض المفروض المخصوص، لأنه مِثل ضدّه، وإن مثّلث ذلك بالحروف كان أظهَر وأكشف.

الأصل: وقالَ عَلِيَنَا لِلْ جُلِ رَآهُ يَسْعَى على عَدُوًّ لَهُ بِما فيه إضْرَارٌ بِنَفْسِهِ: إِنَّما أَنْتَ كالطَّاعن نَفْسَهُ لِيَقْتُلَ رِدْفَهُ.

الشرح: هذا يختلف باختلاف حالِ السّاعي، فإنه إن كان يضرّ نفسه أوّلاً ثمّ يضرّ عدوَّه تَبَعاً لإضرارِه بنفسِه، كان - كما قال أمير المؤمنين عَلَيْتُلا - كالطاعنِ نفسَه لِيقتلَ رِدْفه، والرَّدفُ: الرجلُ الذي تَرْتَذِفه خَلْفُك على فرَس أو ناقةٍ أو غيرهما ، وفاحل ذلك يكون أسَّفه الخلق وأقلُّهم عقلاً، لأنه يبدأ بقتل نفسه. وإن كان يضرّ عدوّه أولاً، يحصل في ضمن إضراره بعدوّه إضراره بنفسه، فليس يكون مثالُ أمير المؤمنين ﷺ منطبقاً على ذلك، ولكن يكون كقولي في غزلٍ

لسك مسوطسن تسأوى إلسيسه ومُستسزلُ

الأصل: ما اكْثَرَ الْعِبَرَ واقَلَّ الاغْتِيَاوَ!

الشرح: ما أوجز هذه الكلمة وما أعظم فائدتها! ولا ريب أنَّ العبَر كثيرة جدًّا، بل كلُّ شيء في الوجود ففيه عِبْرةً، ولا ريب أن المعتبِرين بها قليلون، وأنَّ الناس قد غلب عليهم الجهل والهوى، وأرداهم حبُّ الدنيا، وأسكرهم خُمرُها، وإنَّ اليقين في الأصل ضعيف عندهم، ولولا ضعفه لكانت أحوالهم غيرٌ هذه الأحوال.

**(B**)

الأصل: مَنْ بَالَغَ فِي الخُصُومَةِ أَثِمَ، ومَنْ قَصَّر فِيها ظُلِمَ، ولا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَّقِيَ الله مَن خاصَمَ.

الشعرح: هذا مثل قوله عَلَيْظَامَة في موضع آخر: الغالب بالشرّ مغلوب.

وكان يقال: ما تسابّ اثنان إلا غلبَ ألأمُهما.

وقد نهى العلماء عن الجدل والخصومة في الكلام والفقه، وقالوا: إنهما مظنّة المباهاة وطلب الرئاسة والغلبة، والمجادل يكره أن يقهَره خصمُه، فلا يستطيع أن يتَّقي الله.

وهذا هو كلام أمير المؤمنين عَلَيْتُلِلَّهُ بعينه.

وأما الخصومة في غير العلم كمنازعة النّاس بعضِهم بعضاً في أمورهم الدنياويّة، فقد جاء في ذمّها، والنّهي عنها شيء كثير، وقد ذكرنا منه فيما تقدُّم قولاً كافياً، على أنَّ منهم مَنْ مدح الجهِّل والشرِّ في موضعهماً .

وقال الأحنف: ما قلّ سفهاء قوم إلّا ذلُّوا.

وقال بعض الحكماء: لا يخرجنّ أحد من بيته إلا وقد أخذ في حُجْزتِه قيراطين من جَهْل، فإن الجاهل لا يدفعه إلا الجهل. وقالوا: الجاهل من لا جاهل له.

ونُحيِّرُتَ أنَّى شئت فالعلم أفضلُ إذا كنت بين الجهل والحلم قاعداً ولم يرضَ منك الحلمَ فالجهلُ أمثَلُ ولكن إذا أنصفتَ مَنْ ليس منصفاً فإنى سأعطيه الذي هو سائلُ إذا جاءني مَنْ يطلب الجهلَ عامداً

الأصل: مَا أَهَمُّنِي أَمْرٌ أُمْهِلْتُ بَعْدَهُ، حتَّى أَصَلِّيَ رَكْعَتَيْنَ وَأَسْأَلَ الله العَافِيَةَ.

الشرح: هذا فتحّ لباب التوبة وتطريق إلى طريقها ، وتعليم للنهضة إليها والاهتمام بها ، ومعنى الكلام أنَّ الذِّنب الذي لا يعاجُل الإنسانُ عقيبَه بالموت ينبغي للإنسان ألَّا يهتم به، أي

لا ينقطع رجاؤه عن العفو وتأميله الغفران، وذلك بأن يقوم إلى الصلاة عاجلاً، ويستغفر الله، ويندم ويعزم على ترك المعاودة، ويسأل الله العافية من اللنوب والعصمة من المعاصي، والعون على الطاعة، فإنه إذا فعل ذلك بنية صحيحة واستوفى شرائط التوبة سقط عنه عقابُ ذلك الذب.

وفي هذا الكلام تحذيرٌ عظيم من مواقعة الذنوب، لأنه إذا كان هذا هو محصول الكلام، فكأنّه قد قال الحذَرَ الحذَرَ من الموت المفاجئ قبل التوبة، ولا ريب أنّ الإنسان ليس على ثقةٍ من الموت المفاجئ ولا يأخذه بغتةً، فالإنسان إذا كان عاقلاً بصيراً يتوقّى الذنوب والمعاصيّ التوقي.

## - ٣·٦ *-*

الأصل: وَسُئِلَ عَلِيَثَالِهُ: كَيْفَ يُحَاسِبُ الله الخَلْقَ عَلَى كَثْرَتِهِمْ؟ فَقَالَ: كَمَا يَرْزُقُهُمْ عَلَى كَثْرَتِهِمْ؟ فَقَالَ: كَمَا يَرْزُقُهُمْ عَلَى كَثْرَتِهِمْ.

فَقِيلَ: كَيْفَ يُحاسِبُهُمْ ولا يَرَوْنَهُ! فَقَالَ: كَمَا يَرْزُقُهُمْ وَلا يَرَوْنَهُ.

الشرح: هذا جواب صحيح؛ لأنه تعالى لا يرزقهم على الترتيب، أعني واحداً بعد واحد، وإنما يرزقهم جميعُهم دفعةً واحدة، وكذلك تكون محاسبتهم يوم القيامة.

والجواب الثاني صحيح أيضاً: لأنه إذا صحّ أن يرزقنا ولا نرى الرّازق، صحّ أن يحاسبَنا ولا نرى المحاسب.

فإن قلت: فقد ورد أنهم يَمكثُون في الحساب ألف سنة، وقيل أكثر من ذلك، فكيف يجمع بين ما ورد في الخبر وبين قولكم: وإن حسابهم يكون ضربة واحدة!! ولا ريب أنّ الأخبار تدلّ على أن الحساب يكون لواحدٍ بعد واحد.

قلت: إن أخبار الآحاد لا يُعمل عليها، لا سيّما الأخبار الواردة في حديث الحساب والنار والجنّة، فإن المحدّثين طعنوا في أكثرها، وقالوا: إنها موضوعة، وجملة الأمر أنه ليس هناك تكليف، فيقال إن ترتيب المحاسبة في زمانٍ طويل جدًّا يتضمّن لطفاً في التكليف فيفعله الباري تعالى لذلك، وإنما الغرض من المحاسبة صدْق الوعد وما سبق من القول، والكتاب العزيز لم ينطق إلا بالمحاسبة مجملة، فوجب القول بالمتيقّن المعلوم فيها ورفض ما لم يثبت.

الْمُصلُ: رَسُولَكَ تَرْجُمَانُ عَقْلِكَ، وَكِتَابُكَ أَبْلَغُ مَا يَنْطِقُ عَنْكَ.

المُشرح: قالوا في المَثَل: الرّسول على قدر المرسِل.

وقيل أيضاً: رسولُك أنتَ، إلا أنَّه إنسانٌ آخَر.

وقال الشاعر:

(E)

تَخَيِّرُ إذا ما كنتَ في الأمر مرسِلاً في مبلغُ آراءِ الرِّجال رسولُها ورو وفكر في الكتاب فإنما بأطراف أقلام الرجال عقولها

الأصل: ما المُبْتَلَى الَّذِي قدِ اشْتَدَّ بِهِ البَلاءُ، بِأَحْوَجَ إِلَى الدُّعَاءِ مِنَ المُعَافَى الَّذِي لا يَأْمَنُ

الشرح: هذا ترغيب في الدعاء، والذي قاله عَلِيُّن حَقٌّ؛ لأنَّ المعالَى في الصورة مبتلَى في المعنى، وما دام الإنسان في قَيْد هذه الحياة الدنيا فهو من أهل البلاء على الحقيقة

لا يأمن البلاء الحسِّيّ، فوجب أن يتضرّع إلى الله تعالى أنّه ينقذه من بلاء الدنيا المعنوي، ومن بلائها الحسيّ في كلّ حال.

ولا ريبُ أنَّ الأدعيَّة مؤثِّرة، وأنَّ لها أوقات إجابة، ولم يختلف ذلك .

الأصل: النَّاسُ أَبْنَاءُ الدُّنْيَا، وَلا يُلامُ الرَّجُلُ عَلَى حُبِّ أُمِّهِ.

**(%)** 

الشرح: قد قال عَلِينَا في موضع آخر: «الناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم»(١).

وقال الشاعر:

ونحنُ بَنِي الدُّنيا غُذِينًا بدَرُّها وما كنت منه فهو شيء محبّب

الْخُصَلُ: إِنَّ المِسْكِينَ رَسُولُ الله، فَمَنْ مَنَعَهُ فَقَدْ مَنَعَ الله، وَمَنْ أَعْطَاهُ فَقَدْ أَعْطَى الله.

الشرح: هذا حضٌّ على الصدقة، وقد تقدُّم لنا قولٌ مقنع فيها.

وفي الحديث المرفوع: «اتَّقوا النَّار ولو بشِقُّ تَمْرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة»(٢). وقال ﷺ: ﴿ لُو صَدَق السَّائل لَمَا أَفْلُحُ مَنْ رَدُّهُ ۗ (٢٠٠٠.

وقال أيضاً: "مَنْ ردّ سائلاً خائباً لم تَغْشَ الملائكة ذلك البيت سبعة أيام، (٢٠).

وكان ﷺ لا يكِلُ خَصْلتين إلى غيره: كان يصنع طَهُوره باللِّيل ويخمُره، وكان يناول

وقال بعض الصالحين: مَنْ لم تكن نفسه إلى ثواب الصدقة أحوجَ من الفقير إلى صدقته، فقد أبطل صدقته، وضرب بها وجهه.

وقال بعضهم: الصلاة تبلُّغُك نصفُ الطريق، والصُّوم يبلُّغك باب المَلِك، والصدقة تُدخِلك

الأصل: مَا زَنَى غَيُورٌ قَطُّ.

(١) أخرجه العجلوني في كشف الخفاء رقم: ٢٧٨٨.

(٢) أخرجه البخاري في الزكاة، باب: الصدقة قبل الرد (١٤١٣)، ومسلم في الزكاة، باب: الحث على الصدقة (١٠١٦)، والنسائي في الزكاة، باب: القليل في الصدقة (٢٥٥٣).

(٣) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (٥/ ٢٩٧)، والعجلوني في «كشف الخفاء» (١٦١/١).

﴿ ٤) ذكره المناوي في الفيض القدير؛ (٤/ ٣٣).

**الشرح:** قد جاء في الأثر: مَنْ زَنَى زُنِيَ به ولو في عقِب عقِبه'''.

وهذا قد جُرّب فوجد حقًّا، وقلّ مَنْ ترى مِقداماً على الزّني إلا والقول في حَرَمه وأهلِه وذوي مُحارمه كثير فاش.

والكلمة التي قالها عُلِيَتُلِلاً حَقَّ لأنَّ مَنْ اعتاد الزني حتى صار دُرْبته وعادتُه وأَلفَتُه نفسه، لا بدّ أن يهون عليه حتى يظنّه مباحاً، أو كالمباح، لأنّ مَنْ تدرّب بشيء ومرَنَ عليه زال قبحه من نفسِه، وإذا زال قبحُ الزني من نفسه لم يعظم عليه ما يقال في أهله، وإذا لم يعظم عليه ما يقال في أهله، فقد سقطت غيرتُه.

الأصل: كَفَى بالأَجَلِ حَارِساً!

الشرح: قد تقدّم القول في هذا المعنى.

وكان عَلَيْتُلِلَّا يَقُولُ: إنْ عَلَيْ من الله جُنَّة حصينة، فإذا جاء يَوْمي أسلمتْني، فحينئذ لا يَطِيش السُّهُم، ولا يبرأ الكُّلُّم.

والقول في الأجل وكونه حارساً شُعْبة من شُعَب القول في القضاء والقَدَر، وله موضع هو ملَكَ به .

الأصل: يَنَامُ الرَّجُلُ عَلَى النُّكُلِ، وَلا يَنَامُ علَى الحَرْبِ.

قَالَ السيَّدُ: ومَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ يَصْبِرُ عَلَى قَتْلِ الأَوْلادِ، وَلا يَصْبِرُ عَلَى سَلْبِ الأَمْوَالِ.

الشرح: كان يقال: المال عِذْل النّفس.

وفي الأثر: أنَّ مَنْ قَتِل من دون ماله فهو شهيد.

(١) أخرجه السيوطي في جامعه بما معناه رقم: ٨٧٢٣.

BA (IIV) BA BA BA BAR.

وقال الشاعر:

ويغبر عنها أرضها وسماؤها لَنَا إِبِلٌ غُرُّ بِضِيقٍ فَيضاؤها ومِن دونِنا أن تُستباح دماؤها فمن دونِها أن تُستباحَ دِماؤنا وأيسسر أمسر يسوم محسق فسنساؤهما جمي وقِرى فالموت دون مرامها

الْمُصلُ: مَوَدَّةُ الآبَاءِ قَرَابَةٌ بَيْنَ الأَبْنَاءِ، وَالْقَرَابَةُ أَحْوَجُ إِلَى الْمَوَدَّةِ مِنَ الْمَودَّةِ إِلَى الْقَرَابَةِ.

الشرح: كان يقال: الحبّ يُتوارث، والبُغْض يُتَوارث.

وقال الشاعر:

أبقى الضّغَائِنَ آباءً لنا سلفُوا فلن تبيذ وللآباء أبناء ولا خير في القرابة من دون مودّة.

وقد قال القائل لمّا قيل له: أيُّما أحبُّ إليك؟ أخوك أم صديقك؟ فقال: إنما أحبّ أخِي إذا كان صديقاً.

فالقربي محتاجة إلى المودّة، والمودة مستغنيةٌ عن القُربَي.

الأصل: اتَّقُوا ظُنُونَ المُؤمِنينَ فَإِنَّ اللهُ تَعَالَى جَعَلِ الحَقَّ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ.

الشرح: كان يقال: ظُنُّ المؤمن كهانة.

وهو أثرٌ جاء عن بعض السلف.

قال أوس بن حجر:

الألمعيُّ الذي يَنظَنُّ بِكُ النظِّنَّ وقال أبو الطيّب:

 $\mathfrak{G}$ 

ذَكِيٌّ تَظَنِّيه طليعة عينه يَرَى قلبُه في يومه ما يَرى غدًا

<u> - ۲۱٦ -</u>

الأصل: لا يَصْدُقُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَكُونَ بِمَا فِي يَدِ الله سُبْحَانَهُ أَوْثَقَ مَنْهُ بِمَا في يدِهِ.

الشرح: هذا كلام في التوكّل، وقد سبق القول فيه.

وقال بعض العلماء: لا يشغُلك المضمونُ لك من الرّزق عن المفروض عليك من العَمل، فتضيّع أمرَ آخرتك، ولا تنال من الدنيا إلا ما كُتَب الله لك.

وقال يحيى بن معاذ في جود العبد: الرزق عن غير طلب دلالة على أن الرزق مأمور بطلب العبد.

وقال بعضهم: متى رضيتَ بالله وكيلاً ، وجدت إلى كلّ خير سبيلاً .

### - 414 -

الأصل: وقال عَلِيَنَا لاَنسِ بنِ مالكِ، وقد كان بَعَثَهُ إلى طلحة والزَّبير لمَّا جاء إلى البصرةِ يُذَكِّرُهُما شيئاً قد سمِعَهُ مِنْ رسول الله عَلَيْ في معناهُما، فلَوَى عن ذلك فرجَعَ إليه، فقالَ: إنِّي أُنسِيتُ ذَلِكَ الأَمْرَ، فقال عَلَيْتُ : إنْ كنتَ كاذباً فضرَبك الله بها بيضاء لامِعة لا تُواريها المِمامةُ.

قالَ: يعني البرصَ، فأصاب أنَساً هذا الدَّاءُ فيما بَعْدُ في وجههِ، فكانَ لا يُرَى إلا مُتَبرْقعاً.

الشرح: المشهور أنّ علياً عَلِينَا ناشد الناس الله في الرّحبة بالكوفة، فقال: أنشدكم الله رجلاً سمع رسول الله عَلَيْ يقول لي وهو منصرف من حَجّة الوداع: "من كنتُ مولاه فعليّ مولاه، اللهمّ وَالِ مَنْ والاه، وعادِ مَنْ عاداه، (١) فقام رجال فشهدوا بذلك، فقال عَلِينَا لا نُس بن

 $(\mathscr{F})$ 

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه، كتاب: المقدمة، باب: فضل علي بن أبي طالب (۱۱٦)، وأحمد كتاب: العشرة المبشرين بالجنة، باب: ومن مسند علي بن أبي طالب (۹۵۳).

مالك: لقد حضرتَها، فما بالُك! فقالَ: يا أمير المؤمنين كبرتْ سني، وصار ما أنساه أكثر مما أذكره، فقال له: إن كنت كاذباً فضربك الله بها بيضاء لا تواريها العِمامة، فما مات حتى أصابه البرص.

فأما ما ذكره الرضيّ من أنه بعث أنساً إلى طلحة والزبير فغيرُ معروف، ولو كان قد بعثه ليذكّرهما بكلام يختصّ بهما من رسول الله عليه لله المكنه أن يرجع، فيقول: إني أنسيتُه، لأنه ما فارقه متوجّها نحوهما إلا وقد أقرّ بمعرفته وذكره، فكيف يرجع بعد ساعة أو يوم فيقول: إني أنسيته، فينكر بعد الإقرار! هذا مما لا يقع.

وقد ذكر ابنُ قتيبة حديث البرص، والدعوة التي دعا بها أمير المؤمنين عَلَيْتُ على أنس بن مالك في كتاب «المعارف» في باب البُرْص من أعيان الرجال، وابن قتيبة غير متهم في حقّ على على على المشهور من انحرافِه عنه.

# **– ۳۱۸** –

الأصل: إنْ لِلْقُلُوبِ إِقْبَالاً وَإِذْبَاراً ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ فَاحْمِلُوهَا عَلَى النَّوَافِلِ ، وَإِذَا أَذْبَرَتْ فَاقْتَصِرُوا بِهَا عَلَى الْفَرَائِضِ .

المُشْرَح: لا ريب أنّ القلوب تملّ كما تملّ الأبدان، وتُقبِل تارةً على العِلم وعلى العَمَلَ، وتُدبِر تارةً عنهما .

قال علميّ عَلَيْتُلِلَا : فإذا رأيتموها مقبلة أي قد نشِطتْ وارتاحت للعمل فاحملوها على النّوافل، ليس يعني اقتصروا بها على النافلة، بل أدّوا الفريضة وتنفّلوا بعد ذلك. وإذا رأيتموها قد ملّت العمل وسئمتُ فاقتصروا بها على الفرائض، فإنه لا انتفاع بعمل لا يُحضُر القلبُ فيه.

# - 414 -

الأصل: في القُرْآنِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ، وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكُمُ مَا بَيْنَكُمْ (١).

900 · 900 · (17 · )· 900 · 34 · 900 · 900 ·

**(4)** 

3 C.

9

**⊛** 

**&** 

8) 8)

. Ø

**&**)

6 A

| |-

 <sup>(</sup>۱) هذا حديث: أخرجه الترمذي، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل القرآن (۲۹۰٦)،
 وأحمد في كتاب مسند العشرة المبشرين بالجنة، باب مسند علي بن أبي طالب (۷۰٦)، والدارمي
 في كتاب فضائل القرآن، باب فضل من قرأ القرآن (۳۳۳۱).

الشرح: هذا حقّ؛ لأن فيه أخبار القرون الماضية، وفيه أخبار كثيرة عن أمور مستقبلة، وفيه أخبار كثيرة شرعيّة؛ فالأقسام الثلاثة كلُّها موجودة فيه.

الْمُصلُ: رُدُّوا الحَجَرَ مِنْ حَيْثُ جاءً، فإنَّ الشَّرُّ لا يَدْفَعُهُ إلَّا الشَّرِ.

الشرح: هذا مثل قولهم في المثل: إن الحديد بالحديد يُقلِّح وقال عَمرو بن كُلثوم: فنجهل فوق جهل الجاهلينا ألا لا يَسجُهلن أحدٌ عَلينا وقال الفنْد الزُّمَّانيِّ :

فسأمسسى وهسؤ غسريسان نِ دِنْساهسم كسمسا دانسوا ن لا يستجسيك إحسسانً

فسلسمسا صسرح السشسر ولسم يسبسق سيسوى السعسذوا وبعيض البحيلم عنند السجيه وفسي السشسر نسجساة حسيس وقال الأحنف:

بحلمي فاستمرّ على المَقالِ يُسلاقِ السعسطسلاتِ من الرّجالِ

وذِي ضِعن أمَت السقولَ عسنه ومن يُحلّم وليس له سفيةٌ وقال الراجز:

لا بـــد لـــلــــــــــؤدُد مـــن آرْمـــاح ومِسنْ عَديد يستَسفسي بسالسرّاح ومن سنفسيد دائسم النسباح

وقال آخر:

ولا يلبث الجهال أن يتهضموا أخا الحلم ما لم يستعِنْ بجَهُولِ وقال آخر:

ولا أتسمنى الشر والبشر تباركي ولكن متى أخمَلُ على الشرّ أركبُ

## - 441 -

الأصل: وقالَ عَلِينَ إِلَا لِهِ فُبَيْدِ اللَّهِ بنِ أَبِي رَافِع:

أَلِقْ دَوَاتَكَ، وأطِلْ جِلْفَة قَلَمِكَ، وفَرِّجْ بَيْنَ السُّطُورِ، وقَرْمِطْ بَيْنَ الحُرُوف فإنَّ ذَلِكَ أَجْدَرُ بِصبَاحَةِ الخَطَّ.

الشعرع: لاقَ الحِبرُ بالكاغَد يليق، أي التصق، ولِقْتُه أنا يتعدّى ولا يتعدّى، وهذه دواة مليقة: أي قد أُصلح مدادُها، وجاء الق الدّواة إلاقةً فهي مُلِيقة، وهي لغة قليلة وعليها وردتُ كلمة أمير المؤمنين عَلاِئِينَا اللهُ .

ويقال للمرأة إذا لم تحظ عند زوجها: ما عاقتْ عند زوجها ولا لاقَتْ، أي ما التصقت بقلبه.

وتقول: هي جِلْفة القلم بالكسر، وأصل الجَلف القَشْر، جلفتُ الطّين من رأس الدنّ، والجِلْفة هيئة فتحّة القلم التي يستمدّ بها المداد، كما تقول: «هو حَسن الرِّكْبة والجِلسة ونحو ذلك من الهيئات.

وتقول: قد قرمط فلانٌ خطوَه إذا مشى مشياً فيه ضِيق وتقَارُب، وكذلك القول في تضييق الحروف.

فأما التفريج بين السطور فيُكسِب الخطُّ بهاءٌ ووضوحاً.

# **- 444 -**

الأصل: أنا يَعْسُوبُ المُؤمنينَ، والمَالُ يَعْسُوبِ الفُجَّارِ.

قَالَ: مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ المؤمِنِينَ يَتْبَعُونَني، والفُجَّار يَتْبَعُون المَالَ، كما تَتْبَعُ النَّحْلُ يَعْسُوبَها، وهُوَ رئيسُها.

الشرح: هذه كلمةٌ قالها رسول الله ﷺ بلفظين مختلفين، تارةً: «أنت يعسوب الدِّين»(١)

(١) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ٦٧/٣٥.

وتارة: «أنت يعسوب المؤمنين» (١٠)، والكلّ راجع إلى معنّى واحد، كأنه جعله رئيس المؤمنين وسيَّدَهم، أو جعل الدِّين يتبعه، ويقفُو أثرَه، حيث سلك كما يتبع النحلُ اليعسوبَ. وهذا نحو قوله: ﴿وأَدِرِ الْحَقُّ مَعَهُ كَيْفُ دَارٌ ۗ (٢) .

**الأصل:** وقالَ لبعضِ اليهودِ حينَ قالَ لهُ: ما دَفَنْتُمْ نَبيَّكُمْ حَتَّى الْحَتَلَفْتُمْ فيه فقالَ لهُ: إِنَّمَا اخْتَلَفْنَا عَنْهُ لَا فِيهِ، وَلَكِنُّكُمْ مَا جَفَّتْ أَرْجُلُكُمْ مَنَ الْبَحْرِ حَتَّى قُلْتُمْ لِنَبِيُّكُمْ: ﴿ٱجْعَلَ لَنَآ إِلَنْهَا كُمَا لَمُنْمُ مَالِهَةً قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴾ (٣).

الشرح: ما أحسن قوله: «اختلفنا عنه لا فيه»، وذلك لأنَّ الاختلاف لم يكن في التوحيد والنبوّة، بل في فُروع خارجة عن ذلك، نحو الإمامة والميراث، والخلاف في الزكاة هل هي واجبة أم لا، واليهود لم يختلفوا كذلك، بل في التوحيد الذي هو الأصل.

قال المفسرون: مرُّوا على قوم يعبدون أصناماً لهم على هيئة البقَر، فسألوا موسى أن يجعلَ لهم إلهاً كواحد منها، بعد مشاهدتهم الآيات والأعلام، وخلاصِهم من رقّ العبوديّة، وعبورهم البحر، ومشاهدةِ غَرَق فرعون، وهذه غاية الجهل.

وقد روي حديث اليهوديّ على وجه آخر، قيل: قال يهوديٌّ لعليّ ﷺ: اختلفتم بعد نبيُّكم 

**@**@

<sup>(</sup>١) أخرجه البزار في «المسند» (٣٨٩٨)، والطبراني بنحوه في «المعجم الكبير» (٦١٨٤) في امجمع الزوائد، (٩/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي، كتاب: المناقب، باب: مناقب علي بن أبي طالب (٣٧١٤)، والحاكم في (المستدرك) (٢٦٢٩).

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية: ١٣٨.

## - TY£ -

الأصل: وقِيلَ لَهُ عَلِيَتُلِمْ: بِأَيِّ شيءٍ ظَلَبْتَ الأَقْرَانَ؟ قالَ: مَا لَقِيتُ أَحَداً إِلاَ أَعانَني على نَفْسِهِ. قالَ الرَّضِيُّ رحمهُ الله تعالى: يُومِئُ بِذَلِكَ إِلَى تَمَكُّنِ هَيْبَتِهِ في القُلُوبِ.

الشرح: قالت الحكماء: الوهم مؤثر، وهذا حقّ، لأن المريض إذا تقرّر في وهمه أن مرضه قاتل له ربّما هلك بالوّهم، وكذلك مَنْ تلسبُه الحبّة، ويقع في خياله أنها قاتلته، فإنه لا يكاد يسلم منها، وقد ضربوا لذلك مثالاً، الماشي على جِذْع معترض على مهواة، فإن وهمه وتخبُله السقوط يقتضي سقوطه، وإلا فمشبه عليه وهو منصوب على المهواة كمشبه عليه وهو ملقى على الأرض، لا فرق بينهما إلّا الوَهُم والخوف والإشفاق والحذّر، فكذلك الذين بارزوا علبًا عليه من الاقران، لما كان قد طار صيتُه، واجتمعت الكلمة أنه ما بارزه أحد إلا كان المقتول، غلب الوهم عليهم، فقصرت أنفسهم عن مقاومته، وانخذلت أيديهم وجوارحهم عن مناهضته، وكان هو في الغاية القصوى من الشجاعة والإقدام، فيقتحم عليهم ويقتلهم.

# \_ TTO \_

الأصل: وقالَ عَلَيْتُلَا لِابْنِهِ: يَا بُنَيَّ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ الفَقْرَ، فَاسْتَمِذْ بَالله مِنْهُ، فإنَّ الفَقْرَ مَنْقَصَةٌ للدِّين، مَدْهَشَةٌ لِلْعَقْلِ، دَاهِيَةٌ لِلْمَقْتِ.

الشرح: هذا موضع قد اختلف الناس فيه كثيراً، ففضّل قومٌ الغنى، وفضّل قومٌ الفقر. فقال أصحاب الغنى: قد وصف الله تعالى المال، فسمّاه خيراً، فقال: ﴿إِنِّ آحَبَتُ حُبَّ اَلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي﴾(١).

وقال مُمتناً على عباده، واعداً لهم بالإنعام والإحسان: ﴿وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَلِ وَيَنِينَ﴾ (٢). وقال: ﴿وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَلِ وَيَنِينَ﴾ (٢). وقال: ﴿وَجَعَلْتُ لَمُ مَالًا مَّمْدُودًا﴾ (٢).

(٢) سورة نوح، الآية: ١٢.

MARCHARITATION OF THE PARTY OF

**(B)** 

<sup>(</sup>١) سورة صّ، الآية: ٣٢.

<sup>(</sup>٣) سورة المدثر، الآية: ١٢.

وقال النبي عَلَيْهِ: «المال الحسَب، إن أحساب أهل الدنيا هذا المال»(١).

وقال عَلِينَا : ونعم العون على تقوى الله المال، (٢).

قالوا: ولا ريب أن الأعمال الجليلة العظيمة الثواب لا يتهيّأ حصولها إلا بالمال، كالحجّ والوقوف والصدقات والزكوات والجهاد.

وقد جاء في الخبر: الخير المال سِكة مأبورة أو مُهرة مأمورة (٣).

وقالت الحكماء: المال يرفعُ صاحبَه وإن كان وضيعَ النسب، قليل الأدب وينصره وإن كان جباناً، ويبسط لسانه وإن كان عبًا، به تُوصَل الأرحام، وتصانُ الأعراض، وتظهر المروءة، وتتمّ الرياسة، ويعمر العالم، وتُبَلغ الأغراض، وتدرّك المطالب، وتُنال المآرب، يصلك إذا قطعك النّاس، وينصرك إذا خذلوك، ويستعبد لك الأحرار، ولولا المال لما بان كرمُ الكريم، ولا ظهر لؤم اللّيم، ولا شُكِر جواد، ولا ذُمّ بخيل، ولا صِين حريم، ولا أدرك نعيم.

وقال الشاعر:

السمال أنفع للفتى من عِلْمه ما ضرّ مُن رفع الدّراهم قدره وقال آخر:

دعوث أخبي فولى مشمئرًا وقال آخر:

ولم أر أوفَى ذِمّة من دراهمي فكم خَانني خلُّ وثقتُ بعهدِه قال آخر:

أبو الأصفر المنقوش أنفعُ للفتى وما مدح العلم امرؤ ظفرت به وقال الشاعر:

ولم أر بعد الدّين خيراً من الغِني

والفقرُ أقتلُ للفّتى من جَهلهِ جسهلٌ يساط إلى دنساءةِ أصلِه

ولَــــــُـــى دِرهـــمـــي لـنمّــا دَعـــوتُ

وأصدقَ عَهْداً في الأمور العظائِم وكان صديقاً لي زمانَ الدّرَاهم

من الأصل والعِلم الخطير المقدّم يَسداه ولسكن كسلُّ مُسقَّو ومسعدم

ولم أرّ بعد الكفر شرًّا من الفقر

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي، كتاب: النكاح، باب: الحسب (٣٢٢٥)، وأحمد في «مسنده» (٢٢٤٨١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشهاب في «مسنده» (١٣١٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في «مسنده» (١٥٤١٨)، والبيهقي في «سننه» (١٠/٦٤)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٦٤٧٠).

وقال العتّابيّ: الناس لصاحب المال ألزمُ من الشّعاع للشمس، وهو عندهم أرفع من السماء، وأعذب من الماء، وأحلى من الشهد، وأزكى من الوَرُد، خطؤه صواب، وسيئته حسنة. وقوله مقبول، يُغشَى مجلسه، ولا يُمَلّ حديثُه، والمفلس عندهم أكذب من لمعَان السّراب، ومن رؤيا الكِظّة، ومن مرآة اللَّقوة، ومن سحاب تَمُّوز، لا يسأل عنه إن غاب، ولا يسلّم عليه إذا قدم، إن غاب شتموه، وإن حضر طردوه، مصافحته تنقض الوضوء، وقراءته المانة، وأبغض من الأمانة، وأبغض من السائل المبرم.

وقال بعض الشعراء الظرفاء، وأحسن كل الإحسان مع خلاعته:

أصبونُ دراهبيبي وأذُبّ عبنها وأذخرها وأجمعها بجهدي فيأكلها ويشربها هنيئا ويقعد فوق قبري بعدموتي أحب إليّ من قصدي عظيماً أمد إليه كفّي مستميحاً ويستسركسني أجسر السرجسل مستسي

لعلمي أنها سيفي وتسرسي ويأخذ وارثي منها وغسرسي على النفعمات من نَفر وَجسً ولا يستصدقن عستي بفلس كبيراً أصله من عبد شمس وأضبخ عبد خدمته وأمسي وقد صارت كنفس الكلب نفسِي

قال الله تعالى: ﴿ كُلَّا إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَكُلَّمَىٰ ۖ أَن زَمَاهُ وقال أصحاب الفقر: الغِنَى سبب الطغيان،

وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا ٓ أَنْهَمْنَا عَلَى ٱلْإِنْسَٰنِ أَعْرَضَ وَنَنَا بِجَالِبِيِّ ۗ ﴿ وَإِذَا ٓ أَنْهَمْنَا عَلَى ٱلْإِنْسَٰنِ أَعْرَضَ وَنَنَا بِجَالِبِيِّ ۗ ﴾ (٢).

وكان يقال: الغني يورث البَطَر، وغني النفس خيرٌ من غني المال. وقال محمود البقّال:

إنّ من العِسطَمَنةِ ألَّا تَحِدُ الفقر خيرٌ فاتسبعُ واقتصدُ عينائه في بعيض منا ليم يُرِدُ كهم واجهد أطهلس وجهدائه ومُسذِّمِينِ لسلخ حسر غسادٍ عسلسى سهماع عُهودٍ وغسنهاء غسرد يرة بالماء غليل الكبذ لولم يجذخمراً ولا مُسمعاً طأطأمنه الفقرحتى اقتصذ كم من يدللفقر عندامري

وكان يقال: الفقر شعار الصالحين، والفقر لباس الأنبياء.

ولذلك قال البحتري:

﴿ (١) سورة العلق، الأيتان: ٦، ٧.

(٢) سورة الإسراء، الآية: ٨٣.

\* 80 (177)

eig (

فعر كفعر الأنبياء وغربة وصبابة ليس البلاء بواحد وكان يقال: الفقر مُخِف، والغنى مُثقل.

وفي الخبر: نجا المخفّون.

وما أحسن قول أبي العتاهية:

أَلَمْ تر أَنَّ الفَقر يُرجَى له الغنى وأن الغنى يُخْشَى عليه من الفقرِ وقد ذم الله تعالى المال، فقال: ﴿إِنَّمَا أَمْوَلُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ﴾(١).

وكان يقال: المال ملول، المال ميّال، المال غاد ورائح، طبع المال كطبع الصبيّ، لا يوقف على وقت رضاه ولا وقت سخطه. المال لا ينفعك حتى يفارقك.

وإلى هذا المعنى نظر القائل:

وصاحب صدقٍ ليس ينفع قربُه ولا وده حتّى تعفارقَ عَمدا يعني الدينار.

وَمَا أَحْسَنَ ما قاله الأوّل:

وقد يُهلِكُ الإنسانَ حسنُ رِياشِه كما يُذْبَح الطَّاوُس من أجل ريشِهِ وقال آخر:

رُوَيْسَدَكُ إِنَّ السمال يُسهلِك ربَّه إذا جم واستعلى وسُدَّ طريقُهُ ومن جاوزَ الماء الغزير فمَجَهُ وسدَّ طريقَ الماء فهو غريقُهُ

**- 444** -

الأصل: وقال لسائل سأله عن مسألة:

سَلْ تَفَقُّهاً، وَلا تَسْأَلُ تَعَنَّتاً، فَإِنَّ الجَاهِلَ المُتَعَلِّمَ شَبِيةٌ بِالْعَالِمِ، وَإِنَّ العَالِمَ المُتَعَنِّتَ شَبِيةٌ بِالْجَاهِلِ.

الشرح: قد ورد نهي كثير عن السؤال على طريق الإعنات.

وقال أمير المؤمنين عَلَيْتُلِلاً في كلام له: منْ حقّ العالم ألّا تكثر عليه بالسؤال، ولا تُعنِته في

<sup>(</sup>١) سورة التغابن، الآية: ١٥.

**(A)** 

الجواب، ولا تضع له غامضات المسائل، ولا تلحّ عليه إذا كسل، ولا تأخذ بثوبه إذا نهض، ولا تُفْشِ له سرًّا، ولا تغتابن عنده أحداً، ولا تنقلنَ إليه حديثاً، ولا تطلبنَ عثرته، وإن زلَّ قبلت معذرتَه، وعليك أن توقَّره وتُعظِّمه لله ما دام حافظاً أمر الله، ولا تجلس أمامه، وإذا كانت له حاجة فاسبق أصحابك إلى خدمته (١).

وقال ابن سيرين لسائل سأله: سل أخاك إبليس، إنَّك لنَّ تسأل وأنت طالب رشد. وقالوا: اللهم إنا بُعوذ بك أن تُغنِت كما نعوذ بك أن نُعْنَت، ونستكفيك أن تفضَح، كما نستكفيك أن نَفضَح.

وقالواً: إذا آنس المعلِّم من التلميذ سؤال التعنُّت حَرُّم عليه تعليمه.

الأصل: وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ لِعَبْدِ اللَّهِ بِنِ العَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ فِي شَيْءٍ لَمْ يُوَافِقُ رَأْيَهُ: لَكَ أَنْ تُشِيرَ عَلَيَّ وَأَرَى فَإِذَا عَصَيْتُكَ فَأَطِعْنِي.

الشرح: الإمام أفضل من الرعيّة رأياً وتدبيراً، فالواجب على مَنْ يشير عليه بأمرٍ فِلا يقبل أن يطبعُ ويسلّم ويعلم أن الإمام قد عرّف من المصلحة ما لم يعرف.

ولقد أحسن الصابي في قوله في بعض رسائله: ولولا فضلُ الرَّعاة على الرَّعايا في بُعْدِ مَطْرَح النظرة، واستشفاف عيب العاقبة، لتساوت الأقدام، وتقاربت الأفهام، واستغنى المأموم عن الإمام.

الأصل: وَرُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ لَمَّا وَرَدَ الْكُوفَةَ قَادِماً مِنْ صِفِّينَ مَرَّ بالشبامِيّينَ، فَسَمِعَ بُكَّاءَ النِّسَاءِ عَلَى قَتْلَى صِفِّين، وَخَرَجَ إِلَيْهِ حَرَّبُ بنُ شرَحْبِيل الشَّباميّ، وَكَانَ مِنْ وُجُوهِ الرُّنينِ! عَوْمِهِ، فَقَالَ لَهُ: أَيَغْلِبُكُمْ نِسَاؤُكُمْ عَلَى مَا أَسْمَعُ أَلَا تَنْهَوْنَهُنَّ عَنْ هَذَا الرَّنينِ!

(١) أخرجه البري في الجوهرة في نسب الإمام علي: ٨٤.

· BAB · ( 11V) BAB · BAB · BAB · BAB · BAB

وَأَقْبَلَ حَرْبٌ يَمْشِي مَعَهُ وَهُوَ عَلَيْهِ السَّلامُ رَاكِبٌ، فَقَالَ لَهُ: ارْجَعْ فَإِنَّ مَشْيَ مِثْلِكَ مَعَ وَأَقْبَلَ حَرْبٌ يَمْشِي مِثْلِكَ مَعَ السَّلامُ رَاكِبٌ، فَقَالَ لَهُ: ارْجَعْ فَإِنَّ مَشْيَ مِثْلِكَ مَعَ اللَّهُ وَمَذَلَّةٌ لِلْمُؤْمِنِ.

الشرح: قد ذكرنا نسب الشباميّين فيما اقتصصناه من أخبار صفّين في أول الكتاب.

والرّنين: الصوت، وإنما جعله فتنة للوالي لما يتداخله من العُجْب بنفسه والزَّهْو، ولا ريب أيضاً في أنه مذلّة للمؤمن، فإنّ الرّجل الماشي إلى ركاب الفارس أذلّ الناس.

**- 444 -**

الأصل: وقال عَلِيَتَا فِي وقدُ مرَّ بقتلى الخوارجِ يومَ النَّهروانِ: بُؤْساً لكم! لقد طَرَّكُمْ من غرَّكُمْ. فقيل له: مَنْ غرِّهم يا أميرَ المؤمنين؟

نقال: الشَّيطانُ المضِلَ، والنَّفْسُ الأمَّارةُ بالسُّوءِ؛ غرَّتهم بالأمانيِّ، وفَسَحَتْ لهم في المعاصي، ووعدتهم الإظهارَ؛ فاقتحمتْ بهم النَّار.

الشرح: يقَالُ: بوسى لزيد وبوساً «بالتنوين» لزيد، فبوسى نظيره نُعمَى، ويوساً نظيره نعمةً، ينتصب على المصدر.

وهذا الكلام ردّ على المجبّرة، وتصريح بأن النفس الأمّارة بالسوء هي الفاعلة. والإظهار: مصدر، أظهرته على زيد، أي جعلته ظاهراً عليه غالباً له، أي وعدتهم الانتصار والظفر.

**- 44.** -

الأصل: اتَّقُوا معَاصِيَ الله في الخَلَوَاتِ، فإنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الحاكِمُ.

الشرح: إذا كان الشاهد هو الحاكم استغنَى عمّن يشهد عنده، فالإنسان إذن جديرٌ أن يتّقي الله حتّ تُقَاته، لأنه تعالى الحاكم فيه وهو الشاهد عليه.

60 (174) BB (174) BB (B) 60 (B) (B)

الأصل: وقالَ عَلِيَـُهِ لما بلَغه قتلُ محمّدِ بن أبي بَكرٍ رضيَ الله عنهُ: إنَّ حزْنَنا عَلَيْهِ على قَدْرِ سُرُورِهِمْ بِهِ، إلَّا أَنَّهُمْ نُقِصُوا بغيضاً، ونُقِصْنَا حَبِيباً.

الشرح: قد تقدّم ذكر مقتل محمد بن أبي بكر رضي الله عنه.

وقال عَلِيَكُلِينَ إِن حزننا به في العِظَم على قدر فَرَحِهم به، ولكنْ وَقع التفاوت بيننا وبينهم من وجه آخر، وهو أنّا نقصنا حبيباً إلينا، وأما هم فنقصوا بغيضاً إليهم.

فإن قلت: كيف نقصوا، ومعلوم أن أهل الشام ما نقصوا بقتل محمّد شيئاً لأنه ليس في عددهم!

قلت: لمّا كان أهل الشام يعدُّون في كل وقت أعداءهم وبغضاءهم من أهل العراق، وصار ذلك العدد معلوماً عنده محصور الكميّة، نقصوا بقتل محمد من ذلك العدد واحداً، فإنّ النقص ليس من عدد أصحابهم، بل من عدد أعدائهم الذين كانوا يتربّصون بهم الدوائر، ويتمنَّون لهم الخطوب والأحداث، كأنّه يقول: استراحوا من واحدٍ من جملة جماعةٍ كانوا ينتظرون موتهم.

**– 377 –** 

الأصل: وقال عَلِيَتُنَا : الْعُمُر الَّذِي أَعْذَرَ الله فيهِ إلى ابْنِ آدَمَ سِتُونَ سَنَةً.

الشرح: اعلَرَ الله فيه، أي سَوِّع لابن آدم أن يَعتفِر، يعني أنَّ ما قبل السَّقين هي أيَّام الصَّبا والشبيبة والكُهولة، وقد يُمكن أن يُعنر الإنسانُ فيه على اتباع هَوَى النفس لغَلَبة الشهوة وشَرَه الحَداثة، فإذا تَجاوَز السَّقين دخَل في سِنّ الشَّينُخُوخة، وذهبتْ عنه خُلُواء شِرَّتِه، فلا عُلْرَ له في الجهل. وقد قالت الشعراء نحو هذا المعنى في دُون هذه السِّنّ الَّتي عَيّنها عَلَيْهُ .

وقال بعضهم:

**EXP** 

إذا ما المرء قَصَر ثم مرّث عليه الأربعون عن الرّجالِ ولم يَلحق بصالحهم فَدعُهُ فليسَ بلاحِق أُخرى اللّيالي

الأصل: مَا ظَفِرَ مَنْ ظَفِرَ الإِنْمُ بِهِ، والغالبُ بالشرِّ مغلوبٌ.

الشرح: قد قال عَلِيَنَا نحوَ هذا ، وذكرُناه في هذا الكتابِ: مَنْ قَصَّر في الخصومة ظُلِم ومَنْ بالَغ فيها أثِم.

الأصل: إنَّ الله سُبْحانَهُ فَرَضَ في أَمْوَالِ الأَغْنِياءِ أَقْوَاتَ الفُقَرَاءِ، فما جاعَ فَقِيرٌ إلَّا بِما مُتِّعَ بهِ غَنِيٌّ، والله تعالى جَدَّهُ سائِلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ.

الشَّرَحُ: قد تقدّم القولُ في الصَّدَقة وفضلِها وما جاء فيها.

وقد ورد في الأخبار الصَّحيحة أنَّ أبًا ذُرَّ قال: انتهيتُ إلى رسولِ الله ﷺ وهو جالس في ظِلَّ الكعبة، فلمَّا رآني قال: «هم الأخْسَرون ورَبِّ الكعبة» فقلت: مَنْ هم؟ قال: «هم الأنخثرون أموالاً، إلا من قال هكذا وهكذا من بين يديه ومِن خلفِه وعن يمينه وعن شماله، وقليلٌ ما هُم، ما مِن صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدِّي زكاتُها إلا جاءت يوم القيامة أعظمُ ما كانت الله بين الناس)<sup>(1)</sup>. . .

الأصل: الاسْتِغْنَاءُ عَنِ العُذْرِ، أَعَزُّ مِنَ الصَّدْقِ بِهِ.

(١) أخرج بنحوه البخاري، كتاب: الأيمان والنذور، باب: كيف كانت يمين النبي ﷺ (٦٦٣٨)، ويلفظ المؤلف أخرجه مسلم، كتاب: الزكاة، باب: تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة (٩٩٠)..

(B)

الشرح: رُوِيَ دخيرٌ مِن الصّدق، والمعنى: لا تَفْعل شيئاً تعتلِر عنه وإن كنت صادقاً في المُذْر، فالا تفعل خيرٌ لك وأعزُ لك من أن تفعَل ثمّ تعتذر وإن كنتَ صادقاً.

ومِن حِكُم ابن المعتزّ: لا يقوم عِزُّ الغضب بذلَّ الاعتذار.

وكان يقال: إيَّاك أن تقومَ في مقامِ مَعْذِرة، فربُّ عذرٍ أسجَل بذنُّب صاحبه.

اعتذَر رجلٌ إلى يحيى بن خالد، فقال له: ذَنْبك يستغيثُ مِن عُذُرك.

ومن كلامِهم: ما رأيت عُذْراً أَشِبَه بذَنْب مِن هذًا.

ومن كلامهم: أضرِبُه عَلَى ذُنَّبِه مائةً، وأضربُهُ على عُذْره مائتين.

قال شاعرهم:

إذا كان وجه العُذر ليس بواضح فإنّ اطّراحَ العُذْر خيرٌ من العُذْرِ كان النَّخعيّ يكره أن يُعتذر إليه ويقول: أسكُت مَعْذوراً، فإنّ المعاذيرَ يحضُرها الكَذِب.

الأصل: أقَلُ مَا يَلْزَمُكُمْ لله سُبْحَانَهُ الَّا تَسْتَمِينُوا بِنِعَمِهِ عَلَى مَعَاصِيهِ.

الشرح: لا شُبْهة أنّ من القبيح الفاحشِ أن يُنعِم المَلِك على بعضِ رَهِيّته بمالٍ وعبيدٍ وسلاحٍ، فيُحارِبه بأولئك العبيد، وبذلك فيجعل ذلك المال مادّة لعِصيانه والخروج عليه، ثمّ يُحارِبه بأولئك العبيد، وبذلك

وما أخسَنَ ما قال الصابي في رسالته إلى سُبُكْتُكِين من عِزّ الدّولة بخْتِيار: وليْت شِعري بأيّ قَدَم تَوَاقَفْنا وراياتُنا خافقة على رأسِك، وممالِيكُنا عن يَمينِك وشمالِك، وخيلُنا موسومةُ بأسمائنا تحتَك، وثيابُنا مَحُوكة في طِرازِنا على جَسَدك، وسلاحُنا المَشْحوذُ لأعدائِنا في يَدِك!

## **– ۳۳۷ –**

الأصل: إنَّ الله سُبْحَانَهُ جَعَلَ الطَّاعَةَ غنِيمَة الأَكْيَاسِ عنْدَ تَفْرِيطِ العَجَزَةِ.

الشرح: الأكباس: العُقلاء أولُو الألباب.

قال عَلَيْكُلَةِ: جعلَ الله طاعَته غنيمة هؤلاء، إذا فَرَّط فيها العَجَزة المَخْذَلُون من النَّاس، كَصَيْدٍ استذَفْ لرَّجُلين: أحدُهما جَلْد والآخر عاجز، فقَعَد عنه العاجز لعَجزه وحِرْمانه، واقتَنَصه الجَلْد لشَهامتهِ وقوّة جدَّه(١).

\_ YYA --

الأصل: السُلْطَارِنُ وَزَعَةُ الله فِي أَرْضِهِ.

الشرح: الوازعُ من الشيء: الكافُ عنه، والمانعُ منه، والجمع وَزَعة، مِثل قاتِل وقَتَلة. وقد قيل هذا المَعنَى كثيراً، قالوا: لا بدّ للنّاس مِن وَزَعَة.

وقيل: ما يَزَع الله عن الدين بالسّلطان أكثَرُ ممّا يَزَع عنه بالقرآن. وتُنسَب هذه اللّفظة إلى عُثْمان بن عَفّان.

قال الشاعر:

لا يَصلُح الناسُ فَوضَى لا سَرَاةً لهم ولا سَسراةً إذا جُسهَالُسهمُ سسادُوا وكان يقال: السّلطان القاهر وإن كان ظالماً خيرٌ للرّعيّة وللملك من السّلطان الضعيف وإن كان عادِلاً.

> وقال الله سبحانه: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَغْضِ لَفَسَكَدَتِ الْأَرْضِ﴾(٢). قالوا في تفسيره: أراد السلطان.

الأصل: وقال عَلِيَنَا فِي صفة المؤمن: بِشْرُهُ فِي وَجْهِدِ، وَحُزْنُهُ فِي قَلْبِهِ. أَوْسَعُ شَيءٍ صَدْراً، وَاذَلُ شَيْءٍ نَفْساً. يَكُرَهُ الرَّفْعَةَ، وَيَشْنَأُ السَّمْعَةَ. طَوَيلٌ خَمُّهُ، بَعِيدٌ هَمُّهُ، كَثِيرٌ صَمْتُهُ،

<sup>(</sup>١) في ديوانه: ١٠ (ضمن مجموعة الطرائف الأدبية).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٥١.

مَشْغُولٌ وَقْتُهُ، شَكُورٌ صَبُورٌ، مَغْمُورٌ بِفِكْرَتِهِ، ضَنِينٌ بِخَلَّتِهِ، سَهْلُ الخَلِيقَةِ، لَيْنُ العَرِيكَةِ، نَفْسُهُ أَصْلَبُ مِنَ الصَّلْدِ، وَهُوَ أَذَلُ مِنَ العَبْدِ.

الشرح: هذه صفاتُ العارِفين، وقد تقدّم كثيرٌ من القول في ذلك.

وكان يقال: البِشْر عُنُوانَ النّجاح، والأمْر الذي يختصّ به العارفُ أن يكونَ بِشْرُه في وَجْهه وهو حزين وحُزْنُه في قلبه، وإلّا فالبِشْر قد يوجَد في كثيرٍ من الناس.

ثمّ ذكر أنّه أوسَع الناس صَدْراً، وأذَلُّهم نَفْساً، وأنه يَكرَه الرّفعة والصّيت.

وجاء في الخَبَر في وصفهم: ﴿كُلُّ خَامِلٍ نُومَةٌ ۗ .

وطولُ الغَمّ وبُعد الهمّ من صِفاتهم، وكذلك كثرةُ الصّمت وشَغْل الوَقْت بالذّكر والعِبادة، وكذلك الشّكر والصّبر والاستغراق في الفِكْر وتدبُّر آياتِ الله تعالى في خَلْقه، والضَنّ بالخلّة وقلّة المخالطة والتوفّر على العُزْلة وحُسْن الخُلُق ولِين الجانب، وأن يكون قَوِيّ النفس جدًّا، مع ذُلّ لِلناس وتواضُع بينهم، وهذه الأمور كلُّها قد أتى عليها الشّرح فيما تقدّم.

\_ Y&. \_

الأصل: الغِنَى الأَكْبَرُ اليَّأْسُ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ.

الشرح: هذه الكلمة قد رُوِيتْ مرفوعة، وقد تقدّم القولُ في الطّمع وذُمّه، واليأسِ ومَدْحِه. وفي الحديث المرفوع: «ازْهَدْ في النّاس يُحبّك الله، وازْهَدْ فيما في أيدِي الناسِ يُحبّك الناس، (۱).

ومن كلامِ بعضِهم: ما أكلتُ طعامَ واحدٍ إلّا هُنتُ عليه. وكان يقال: نَعُوذُ بالله من طَمَعَ يُذْنِي إلى طَبَع.

وقال الشاعر:

أرَحْتُ رُوحي من عَذَابِ السِلاخ لللياس روح مِسْل روح النَّجاحُ

(١) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٧٨٧٣)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٩٧٢)، والشهاب في «مسنده» (٦٤٣).

وقال بعضُ الأدباء: هذا المعنى الَّذي قد أطنَبَ فيه الناسُ ليس كما يزعمونه، لَعمُري إنَّ لليأس راحة، ولكن لا كَراحةِ النَّجاحِ، وما هوَ إلَّا كَقُولِ مَن قال: لا أُدرِي نِصفُ العِلم، فقيل له: ولكنّه النّصف الّذي لا يَنفَع!

وقال ابن الفضل:

أَرْوَحُ لِسلسَفَ لَسب مِسن السمَسط مَسع يُسرُّعَسى فِسلَسم يَسرُّعَ ولسم يَسرُّتَسع

مِــــن غَـــن غَـــن ورواح وقراسسالع حساً لأبسوابِ السنسجاح

لا أمسدَحُ السيساسُ ولسكسنسه أفسلسحَ مسن أبسصسر رَوْضَ السمُسنَسي وممّا يُروَى لعبد الله بن المُبارَك الزاهد:

قد أرخسنا واستسرخسنا واتمسال بسامسيسر بــــغــــفـــاف وگـــفـــاف وتجسعسلسنسا السيساس مسفستسا

الأصل: المَسْؤُولُ خُرٌّ حَتَّى يَمِد.

# بعض ما قيل في الوعد والمطل

للحُكَّ أَدُّ مُنْبُقُ الْقُولُ في الْوَحَدُ والْمُظُلِّ. ونحن نذكر هاهنا نُكْتاً أخرى: في الحديث المرفوع: (مَن وَعَدُ وَهُداً فكأنما عَهِد عَهْداً (١).

وكان يقال: الوعدُ دَيْن الكِرام، والمَطْل دَيْن اللَّتَام.

وكان يقال: الوعد شُبِّكة من شِباك الأحرار يتصيِّدون بها الْمُحامِد.

وقال بعضُهم: الوعد مرض المعروف، والإنجاز بُرُوه.

وقال يحيى بنُ خالد: الوعد سَحاب، والإنجاز مَطَرُه.

وفي الحديث المرفوع «عِدَة المؤمن عطيّة»(٢٠).

<sup>(</sup>١) ذكره المناوي في «فيض القدير» (٤/ ٣٧٨).

<sup>﴿</sup> ٢) لم أجده بهذا اللفظ، وروى الديلمي في المسنده (٤١١٢): اعدة المؤمن دين.

وعنه عَلَيْتُلِينَا: ﴿ لَا تُواعِد أَخَاكُ مُوعِداً لَتُخَلِّفُهُ ۗ (١).

وقال يحيى بن خالد لبنيه: يا بَنِيّ، كونوا أَسْداً في الأقوال، نُجّازاً في الأفعال، ولا تَعِدُوا إِلَّا وتُنجزوا، فإنَّ الحُرِّ يثق بوغد الكَرِيم، وربما أدَّان عليه.

وكان جعفرُ بنُ يَحيى يَكُره الوَعْد ويقول: الوعد من العاجز، فأمَّا القادر فالنُّقْد.

وفي الحديث المرفوع: "مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلُمٍ" (٢).

وقال ابن الفضل:

واللَّومُ كُلُّ اللَّوم مَطِلُ المُسوسِرِ أَثْرَوا ولم يَقْضوا دُيونَ غَريمهم وقال الأخر:

إذا أتَّت العطيَّةُ بعدَ مَظلِ فلا كانت وإن كانتْ سَنِيَّة وكان يقال: المَطْل يَسُدّ على صاحِبه بابَ العُذْر، ويوجِب عليه الأحْسَن والأكثر، والتّعجيل يُحسِّن سيّئه، ويبسُط عُذْرَه في التّقليل.

وقال يحيى بن خالد لبّنيه: يا بَني لا تمطُّلُوا مُعروفكم، فإن كثير العَطاء بعدَ المَطُّلُ قليل، وعجّلوا فإنّ عُذْرَكم مقبول مع التعجيل.

ومن كلام الحَسَن بن سَهْل: المَطْل يُذهِب رَوْنَق البِرّ، ويكذّر صَفْقَ المعروف، ويُحبِط أجر الصَّدَقة، ويَعقِل اللَّسان عن الشكر. وللتعجيل حلاوة وإن قلَّت العارفة، ولذَّةُ وإن صَغُرت الصَّنيعة، وربمًا عَرَض ما يَمنَع الإنْجَازَ مِن تعذَّرِ الإمكان، وتغيُّر الزمان، فبادر المُكْنَة، وعاجِل القُدْرة، وانتهز الفُرْصة.

وأنت إذا فَرَغْت تسكُونُ مِستسلى تُجِيلُ على الفَراغ قَضاء شُغْلِي ولا تُسدُعَى بسسيت إنسا الأجسلُ فلا أدعى بخادميك السمرجي وقال آخر :

فَـقُـدُ بـه يـذهـب طَـعُـم الـنّـوالُ لو عَـلم الـماطـلُ أنَّ الـمِـطـالُ طالبُ نَفُداً عَقِيبَ السوالُ وأنَّ أغسلسي السبِسرُّ مسا نُسالسه

(۱) أخرجه ابن سلامة في مسند الشهاب رقم: ٩٣٦.

WE BE (177) BE BE WE BE

ŧ**Æ**)

 $(\mathfrak{F})$ 

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب: الحوالات، باب: الحوالة وهل يرجع في الحوالة (٢٢٨٧)، ومسلم، كتاب: المساقاة، باب: تحريم مطل الغني وصحة الحوالة (١٥٦٤).

عَـجُـلَ لـلـسائِـلِ مـعـروفَـه مـهـنّـأ مـن طُـولِ قـيـلٍ وقـالُ

الأصل: لو رَأَى العَبْدُ الأَجَلَ ومَصِيرَهُ، لأَبْغَضَ الأَمَلَ وغُرُورَهُ.

الشرح: قد تقدّم من الكلام في الأمل ما فيه كفاية.

وكان يقال: واعجباً لصاحِبِ الأمَل الطّويل! وربما يكون كَفَنُهُ في يد النّسّاج وهو لا يَعلم.

- TET -

الأصل: لِكُلِّ الْمُرِىءِ في مالِهِ شَرِيكَانِ: الوَارِثُ والحوَادِثُ.

الشرح: أخذه الرّضي فقال:

خُذْ من تُراثِك ما استطعتَ فإنما شُسرَكساؤكُ الأيسامُ والسورّاثُ للم يقضِ حقَّ البمالِ إلا مُعشَرِ نظروا الزمانَ يعيثُ فيه فعائُوا وقد قال عَلَيْ لللهُ في موضع آخر: بَشُرُ مالَ البخيل بحادِثٍ أو وارث.

ورأيتُ بخطّ ابن الخَشاب رحمه الله على ظهر كِتاب العَبدِ اللّه بن أحمد بن أحمد بن أحمد ثمّ لحادِثٍ أو وارث،، كأنَّه يَعني ضَنَّه به، أي لا أُخرِجه عن يَدِي اختياراً.

- 444 -

الأصل: الدَّاعِي بلا عَمل، كالرَّامِي بلا وَتَرٍ.

الشرح: مَنْ خَلا من العَمَل فقد أَخَلّ بالواجبات، ومن أَخَلّ بالواجبات فقد فَسَق، والله تعالى لا يَقبل دُعَاءَ الفاسق.

الأصل: الْعِلْمُ عِلْمَانِ: مُطْبُوعٌ وَمَسْمُوعٌ، وَلا يَنْفَعُ المَسْمُوعُ، إِذَا لَمْ يَكُنِ المَطْبُوعُ.

الشَّكِحُ: هذه قاعدةٌ كلَيَّة مذكورةٌ في الكتب الحكمية، إن العلومَ منها ما هو غَرِيزيّ، ومنها ما هو تَكْلِيفي، ثُمَّ كُلُّ واحدٍ من القِسْمين يَختلِف بالأشدُّ والأضعف، أما الأوَّل فقد يكون في الناس من لا يحتاج في النّظر إلى ترتيب المقدّمات، بل تُنساق النتيجةُ النظريّة إليه سَوْقاً من غير احتياج منه إلى التأمّل والتدبر ، وقد يكون فيهم مَنْ هُو دونَ ذلك ، وقد يكونَ من هُو دُون الدُّون ، وأما الثاني فقد يكون في الناس من لا يُجدي فيه التعليم، بل يكونُ كالصّخرة الجامدةِ بلادةً وغباوةً، ومنهم من يكون أقلّ تبلّداً وجُنوحَ ذهن من ذلك، ومنهم مَنْ يكون الوقّفة عندُه أقلّ، فيكون ذا حالٍ

وقال عَلَيْكُا : ليس يَنفَع المسموعُ، إذا لم يكن المطبوع، يقول: إذا لم يكن هناك أحوالُ استعدادٍ لم ينفَع الدُّرْس والتُّكرار، وقد شاهدُنا مِثلَ هذا في حَقُّ أَشْخَاصِ كثيرة اشتَّغَلوا بالعلم الدُّهْرِ الأطولُ، فلم يُنجَعُ معهم العِلاج، فارقوا الدُّنيا وهم على الغرِيزة الأولى في الساذجية وعَدُم الفَّهُم .

الأصل: صَوَابُ الرَّأَي بالدُّوَلِ يُقْبِلُ بِإِقْبَالِهَا ، وَيُدبِرُ بِإِذْبَارِهَا .

متوسّطة، وبالجملة فاسْتِقراء أحوالِ النّاس يَشْهد بصحَّة ذلك.

الشعرح: قال الصُّوليُّ: اجتُمَع بنو برُمَك عند يحيى بن خالد في آخِر دُوْلتهم وهم يومئذ عشرة،

فأدارُوا بينهم الرأيَ في أمرِ فلم يصلُّحْ لهم، فقال يحيى: إنا لله! ذهبتْ والله دولَتُنا! كنَّا في إقبالنا يُبرِم الواحدُ منّا عَشْرة آراء مُشكلة في وقت واحد، واليومَ نحنُ عَشرة في أمرٍ غيرٍ مُشكل، ولا يَصِحّ لنا فيه رَأْي! اللَّهُ نسأَل حُسنَ الخاتمة.

أرسَل المنصورُ لمّا هاضُه أمرُ إبراهيمَ إلى عمّه عبدِ اللّه بن عليّ وهو في السّجن يَستشيرُه ما

TO THE STATE OF TH

يصنَع ا وكان إبراهيمُ قد ظهر بالبَصْرة، فقال عبد الله: أنا مَحْبوس، والمحبوس مَحْبوس الرأي، قال له: فَعَلَى ذاك؟ قال يُفرِّق الأموال كلَّها على الرجال ويَلقاه، فإن ظَفِر فَذاك، وإلا يتوجّه إلى أبيه محمد بجُرْجَان، ويَتركه يَقدُم على بُيوتِ أموال فارغة، فهو خيرٌ له من أن تكون الذّبَرة عليه، ويقدم عدوّه على بيوت أموال مملوءة.

قال سليمانُ بنُ عبد الملك ليزيد بن أبي مُسْلم صاحِب شُرْطة الحجّاج يوماً: لعن الله رجُلاً أَجَرَّكُ رَسنَه، وخَرَّب لك آخرته. قال: يا أمير المؤمنين، رأيتَني والأمرُ عنّي مُدبر ولو رأيتَني والأمر عليَّ مُقبِل لاستكبرْتَ مني ما استَصْغَرْتَ، ولاستَعْظمت مني ما استحْقَرْتَ.

- WEV -

الأصل: العَفَافُ زِينَةُ الْفَقْرِ، والشُّكْرُ زِينَةُ الْفِنَى.

الشرح: قد سَبَقَ القولُ في أنّ الأجْمَل بالفقير أن يكون حفيفاً، وألّا يكون جَشِماً حَريصاً، ولا جادًا في الطّلب متهالِكاً، وأنّه ينبغي أنه إذا افتقر أن يتيه على الوَقْت وأبناءِ الوقْت، فإنّ التّيه في مِثل ذلك المَقامِ لا بأسَ به، ليَبعُد جدًّا عن مؤلنّة الحِرْص والطّمع.

وقد سبق أيضاً القولُ في الشّكر عند النعمة ووجوبه، وأنّه سبب لاستُدامَتِها، وأن الإخلال به داعية إلى زُوالها وانتقالِها، وذكرنا في هذا الباب أموراً مستحسنَة، فلتراجع، وقال عبدُ الصّمد بنُ المعذّل في العفّاف:

اف وليس غنى النفس حوزُ الجزيلِ واد ولا أستَعدد لدم البنخيلِ المنتعدل البنخيلِ الماء تُعدلُ الفُليلِ المفايسزَ مَحَلُ الفُليلِ المفايسرَ مَحَلُ الفُليلِ في من ليس مستغنياً بالقلِيل

سأقني العَفاف وأرضَى الكَفاف ولا أتسعدًى لشيخر البجواد وأغسلسم أن بسنسات السرجاء وأن ليس مستغنياً بالكثيد

\_ Y£A \_

الأصل: يَوْمُ الْعَدْلِ عَلَى الظَّالِمِ، أَشَدُّ مِنْ يَوْمِ الْجَوْدِ على الْمَظْلُومِ.

**€** 

الشُّرَح: شيئان مُولمان: أحدُهما يَنقضي سريعاً، والآخر يَدُوم أبداً، فلا جَرم، كان اليومُ المذكور على الظَّالم، أشدّ من يَوْم الجور على المظلوم.

الأصل: الأقاويلُ مَحْفُوظَةً، والسَّرَائِرُ مَبْلُوَّةً و﴿ كُلُّ نَنْهِم بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةً ۖ ﴾ (١). والنَّاسُ مَنْقُوصُونَ مَدْخُولُونَ إِلَّا مَنْ عَصَمَ الله، سائِلُهُمْ مُتَعَنِّتٌ، وَمُجِيبُهُمْ مُتَكَلِّفٌ، يَكَادُ أَفْضَلُهُمْ رَاياً يَرُدُهُ عَنْ فَصْلِ رَأْيِهِ الرُّضَا والسُّخْطُ، ويَكَادُ أَصْلَبُهُمْ عُوداً تَنْكَؤُهُ اللَّحْظَةُ، وَتَسْتَحِيلُهُ الكَلِمَةُ الْوَاحِدَةُ.

الشرح: السرائر هاهنا: ما أُسِرٌّ في القلوب من النيّات والعقائد وغيرها، وما يخفّى من أعمال الجوارح أيضاً. وبلاؤها: تعرُّفُها وتصفُّحُها، والتمييز بين ما طابَ منها وما خَبُثَ.

وقال عمر بنُ عبد العزيز للأحوص لمّا قال:

سريرةً حُبُّ يومَ تُبلَى السّرائرُ سَتَبْلَى لها في مُضمَر القلب والحشا إنَّك يومئذٍ عنها لمشغول.

ذَكُر عُلِيَتُكُ النَّاسَ فقال: قد عمَّهم النَّقص إلَّا المعْصومين. ثم قال: سائلُهم يَسأَلُ تَعنَّتاً، والسَّوَالُ على هذا الوجه مَذْموم، ومجيبُهم متكلُّف للجَواب، وأفضلُهم رأياً يكاد رِضاهُ تارةً ِسُخُطه أخرى يَرُدُّهُ عن فضل رأيه، أي يتبِعون الهوى ويكاد أصلبُهم عوداً، أي أشَدّهـ احتمالاً .

تنكَوُّه اللَّحظة، نكأتُ القَرْحَة إذا صَدَمْتَها بشيءٍ فتَقشِرها.

قال: «وتُستحيله الكلمةُ الواحدة»، أي تحيله وتغيِّره عن مُقتضى طبِعه، يَصِفهم بسرعة التقلُّب والتلوُّن، وأنَّهم مُطِيعون دواعِيَ الشُّهوةِ والغَضَب. واستَفعَل بمعنى •فَعَل، قد جاء كثيراً استَغْلُظ العسل، أي غَلَظ.

﴿ (١) سورة المدثر، الآية: ٣٨.

· 19/49 · 19/49 · 19/49

(A)

الْأَصِلُ: قَالَ: مَمَاشِرَ النَّاسِ، اتَّقُوا الله، فَكُمْ مِنْ مُؤمِّلِ ما لا يَبْلُغُهُ، وَيَانٍ ما لا يَسْكُنُهُ، وجامِع مَا سَوْفَ يَثْرُكُهُ، وَلَعَلَّهُ مِنْ باطِلٍ جَمَعَهُ، وَمِنْ حَقٌّ مَنَعَهُ، أَصَابَهُ حَرَّاماً، وَاحْتَمَلَ بِهِ آثَامًا ، فَبَاءَ بوِزْرِهِ ، وقَدِمَ عَلَى رَبُّهِ ، آسِفاً لاهِفاً ، قد ﴿خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْإَخِرَةُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْحُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ﴾```.

الشرح: قد تقدّم شرحُ هذه المعاني والكلامُ عليها، أمّا الآمال الّتي لا تُبلَغ، فأكثَر من أن تُحصَى، بل لا نهايةً لها.

وما أحسنَ قولَ القائل:

واحسرتًا مَاتَ حَفِّي من وصالِكُمُ إِنَّ مِتَّ شُوْقًا ولم أَبِلُغُ مُدَّى أَمِلِي وأمَّا بناء ما لا يُسْكَن، فنحو ذلك.

وللحظوظ كما للنّاس آجالُ كم تحت هذي القبورِ الخرس آمالُ!

وقال الشاعر:

بناء نَفعُه لبني نُفيٰلَهُ الم تر حَوْشَباً بالأمْس يَبْنِي وأمررُ الله يُسطرُق كسلُ لسيسكَ يسؤمسل أن يُسعسمُسر عسمسر نسوح وأمَّا جامعُ ما سوفَ يَثْرِكه، فأكثَرُ الناس، قال الشاعر:

أخبو تسعب نسي رَضيسها ودؤوبٍ ويُسدُّل أحسجساراً وجَسالُ قسلسسب

· Pig (

وذِي إبلِ يَسعَى ويَحسَبها له غَـدَتْ وغَـدًا رُبِّ سِـوَاه يـسُـوقَـهـا

الأصل: مِنْ العِصْمة تَعَذَّرُ المعَاصِي.

(٣) سورة الحج، الآية: ١١.

الشرح: قدوردتُ هذه الكلمة على صِيغ مختلفة. من العِضمة ألّا تقدر. وأيضاً، من العِضمة ألّا تجد.

وقد رُوِيتُ مرفوعةً أيضاً.

وليس المرادُ بالعِصْمة هاهنا العِصْمةَ الَّتي ذكرها المتكلّمون، لأنّ العصمة عند المتكلمين من شرطها القُذرة، وحقيقتها راجعة إلى لُطْفٍ يمنَع القادِرَ على المَعْصية من المعصية، وإنّما المراد أنّ غيرَ القادرِ في اندفاع العقوبة عنه كالقادِر الذي لا يفعّل.

\_ YOY -

كفنتك القناعة شبعا وريا

وهامَسةُ هِسمَسته في السُسْريّا

ةِ دونَ إراقسةِ مساءِ السمسحسيسا

ردُّ الصِّفال بَهَاءِ الصَّارِم الجدِّم

(D)

الأصل: ماءُ وجْهِكَ جامِدٌ يُقْطِرُهُ السُّوالُ، فَانْظُرْ عِنْدَ مَنْ تُقْطِرُهُ.

الشرح: هذا حَسَن، وقد أخَذُه شاعرٌ فقال:

وقال آخَرُ: رددت لي ماء وجهي في صفيحته

وما أبـالِــي وخــيــرُ الــقــول أصــدَقــه حقّنت لي ماءَ وجُهي أو حَقَنْتَ دَمي وما أبــالِــي وخــيـرُ الـقــول أصــدَقــه وقال مصعب بنُ الزّبير: إني لأستحيي من رجل وجّه إليّ رغبَته، فباتِ ليلّته يتّمَلْمَل ويتقَلْقَل على فِراشه، يَنتظِر الصّبح، قد جَعلني أهْلاً لأن يقطر ماء وجهه لديّ أن أردَّه خائباً.

وقال آخر:

ما ماء كفيك إن أرسلت مُزنته من ماء وَجهِي إذا استقطرته عِوضُ

- 404 -

الأصل: الثَّناءُ بِأَكْثَر مِنَ الاسْتِحْقَاقِ مَلَقٌ، والتَّقْصِيرُ عَنِ الاسْتِحْقاقِ عِيُّ أَوْ حَسَدٌ.

الشرح: كانوا يَكرَهون أن يُثنيَ الشاعرُ في شِعره على الممدوح الثِّناء المُفرط، ويقولون: خيرُ المَدْح ما قارَبَ فيه الشاعر واقتَصَد، وهذا هو المُذْهَب الصّحيح، وإن كان قوم يقولون: إن خيرَ الشُّعر المنظومِ في المدِّح ما كان أشدَّ مُغالاة وأكثر تَبجِيلاً وتعظيماً ووَصْفاً ونَمْتاً .

وينبغي أن يكون قوله عُلِيُّكُم محمولاً على الثِّناء في وجهِ الإنسان؛ لأنَّه هو الموصوف بالمَلق إذا أَفْرطُ، فأمّا من يُثني بظَهْر الغَيْب فلا يُوصَف ثناؤه بالمَلق، سواءٌ كان مُقتصِداً أو

وقوله عَلَيْكُمْ : ﴿وَالْتَقْصِيرُ عَنِ الْاسْتَحْقَاقُ عَيُّ أَوْ خَسَدٌ لَا مَزَيْدُ عَلَيْهُ فِي الْخُسْنُ، لأنه إذا قَصِّر به عن استِحقاقه كان المانع إمّا من جانب المُثني فقط من غير تعلَّق له بالمثنى عليه، أو مع تعلَّق به، فالأوَّل هو العِيِّ والحَصر، والثاني هو الحسد والمنافسة.

الأصل: أشَدُّ الدُّنُوبِ مِمَا اسْتَهَانَ بِو صاحبُها.

الشيرح: قد ذكرُنا هذا فيما تقدّم وذكرنا المِلّة فيه، وهي أنّ فاحلَ ذلك الذُّنُب قد جَمَعَ بين فعْل الذنب وفِعُل ذُنْب آخَرُ، وهو الاستهانة بما لا يُستهان به؛ لأنَّ المُعاصِي لاهين فيها، والصغير منها كَبير، والحقيرُ منها عظيم، وذلك لجلالةِ شأن المعْصيّ سبحانَه.

فأمَّا من يذنِبُ ويَستعظم ما أتاه، فحاله أخفَّ من حالِ الأوَّل، لأنه يكاد يكون نادماً .

الْمُصلُ: مَنْ نَظَرَ فِي عَيْبِ نَفْسِهِ اشْتَغَلَ عَنْ عَيْبِ غَيْرِهِ، وَمَنْ رَضِيَ بِرِزْقِ الله لَمْ يَحْزَن عَلَى ما فَاتَهُ، وَمَنْ سَلَّ سَيْفَ الْبَغْي قُتِلَ بِهِ، وَمَنْ كَابَدَ الْأُمُورَ عَطِبَ، وَمَنْ ٱقْتَحَمّ اللَّجَجَ غَرِقَ، وَمَنْ دَخَل مَدَاخِلَ السُّوءِ اتهِمَ. وَمَنْ كَثُرَ كَلامُهُ كَثُرَ خَطَاؤُهُ، وَمَنْ كَثُرَ خَطَاؤُهُ قَلَّ حَيَاؤُهُ، وَمَنْ قُلَّ حَيَا ؤُهُ قُلَّ وَرَعُهُ، وَمَنْ قُلُّ وَرَعُهُ ماتَ قَلْبُهُ، ومن ماتَ قُلْبُهُ دَخَلَ النَّارَ. ومَنْ نَظَرَ فِي عُيُوبِ ﴿ غَيرِهِ فَأَنْكُرَهَا ثُمَّ رَضِيَهَا لِنَفْسِهِ فَلَاكَ الأَحْمَقُ بِعَيْنِهِ.

وَالْقَنَاعَةُ مَالًا لَا يَنْفَدُ. وَمَنْ أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِ المَوْتِ رَضِيَ مِنَ الدُّنْيَا باليَسِير. ومَنْ عَلِمَ أَنَّ كَلامَهُ مِنْ عَمَلِهِ قُلَّ كَلامُهُ إِلَّا فِيمَا يَعْنِيهِ.

الشرح: كلُّ هذه الفصول قد تقدم الكلامُ فيها وهي عَشَرة:

أولها: من نظر في عَيْب نفسِه اشتغُل عن عيبِ غيرِه، كان يقال: أصلِح نفسَك أوّلاً، ثمّ أصلِح غيرَك.

وثانيها: من رضيَ برِزق الله لم يَحزَن على ما فاته، كان يقال: الحُزْن على المنافع الدنيويّة سُمٌّ تِرْياقُه الرِّضَا بالقَضاء.

وثالثها: من سَلَّ سيفَ البَغْيِ قُتِل به، كان يقال: الباغي مَصْروع وإن كثُرَ جنودُه.

ورابعُها: مَن كابَدَ الأمورَ عَطِب، ومن اقْتَحَمَ اللَّجَجَ غَرِق، مِثل هذا قولُ القائل:

مَن حارَبَ الأيّامَ أصبَحَ رُمْحُه قِيصَداً وأصبيحَ سيفُه مَفْلُولا وخامسُها: من دخل مَداخِلَ السُّوء اتُّهِم، هذا مثل قولِهم: من عَرَّض نفسَه للشُّبُهات فلا يلومَنّ مَن أساءَ به الظّلنّ .

وسادسُها: مَن كَثُر كلامُه. . . إلى قوله: دَخَل النار، قد تقدّم القولُ في المَنطِق الزائد وما ﴿ فيه من المحذور، وكان يقال: قلَّمَا سَلِم مِكْثار، أو أمِن مِنْ عِثار.

وسابعُها: مَن نَظَر في عُيوب غيرِه فأنكَرَها ثمّ رضيَها لنفسِه فذاك هو الأحمقُ بعَيْنه، وكان يقال: أجهَلُ الناس من يَرضَى لنفسِه بما يَسخَطُه مِن غيرِه.

وثامنها: القَناعة مالٌ لا يَنفَد، قد سَبَق القولُ في هذا، وسيأتي أيضاً.

وتاسعُها: من ذَكَر الموتَ رضيَ من الدّنيا باليسير، كان يقال: إذا أحببتَ ألّا تحسُد أحَداً فَأَكْثِر ذَكَرَ الْمُوت، واعلمُ أنَّكُ ومَن تَحسُده عن قليل مِن عَدِيد الهَلْكَي.

وعاشِرُها: من عَلِم أنَّ كلامَه مِن عَملهِ قلُّ كلامُه إلَّا فيما يَعنيه، لا رَيْبَ أنَّ الكلامَ عَمَلٌ من الأعمال، وفِعلٌ من الأفعال، فكما يُستهجَن من الإنسان ألَّا يزال يُحرِّك يدَه وإن كان عابثاً، كذلك يُستهجَن ألّا يزال يُحرِّك لسانَه فيما هو عَبَث، أو يَجرِي مَجرَى العَبَث.

وقال الشاعر:

يَخوضُ أناسٌ في الكلام ليُوجِزوا وللصَّمتُ في بعض الأحابين أوْجَزُ إذا كنتَ عن أن تُحسِن الصَّمتَ عاجزاً فأنت عن الإبلاغ في القولِ أعجَزُ

@ (188 ) @ @

الأصل: لِلظَّالِم مِنَ الرِّجالِ ثَلاثُ عَلامَاتٍ:

يَظْلِمُ مَنْ فَوْقَهُ بِالْمَعْصِيَةِ، وَمَنْ دُونَهُ بِالْغَلَبَةِ، وَيُظَاهِرُ القَوْمَ الظَّلَمَةَ.

الشرح: يمكِن أن يفسّر هذا الكلامُ على وجهين:

أحدُهما: أنَّ كلُّ من وُجِدَت فيه إحدى هذه الثلاث فهوَ ظالم، إما أن يكون قد وجبتُ عليه طاعةُ مَن فِوقَه فعصاه، فهو بعصيانه ظالم له، لأنّه قد وضعه في غير موضعه، والظُّلم في أصل اللغة، هو هذا المعنى، ولذلك سمُّوا اللُّبَن يُشرَب قبل أن يَبلُغ الرُّوب مظلوماً، لأنَّ الشَّرب منه كان في غيرِ موضعِه إذا لم يَرُب ولم يَخْرج زُبْدُه، فكذلك من عَصَى مَن فوقَه فقد زَحزَحه عن مَقامه إذ لم يُطِعه. وإمّا أن يكون قد قهر مَن دُونَه وغلبَه. وإما أن يكون قد ظاهَر الظُّلُمة.

والوجه الثاني: أنَّ كلَّ ظالم فلا بدِّ من اجتماع هذه العلامات الثلاثِ فيه، وهذا هو الأظهر.

الأصل: عِنْدَ تَنَاهِي الشِّدَّةِ تَكُونُ الفَرْجَةُ، وَعِنْدَ تَضَايُقِ حَلَقِ البَلاءِ يَكُونُ الرَّخَاءُ.

الشرح: كان يقال: إذا اشتدّ المَضِيق، اتّسعَتْ الطريق، وكان يقال: توقّعوا الفَرَج عند ارتتاج المُخرَج، وقال الشاعر:

إذا بَلَعَ السحوادثُ مُستهاها فَرَجُ بُعَيْدُها الفرجَ المُطِلّا ف كَسمْ كرب تَسولْ إذ تَسوالْ وكم خَطْب تجلَّى حين جلَّى وني الأثر: تَضَايَقِي تَنْفرجِي، سيَجعل الله بعدَ العُسر يُسْراً.

والفَرْجَة بفتح الفاء: التفصّي من الهمّ، قال الشاعر:

ربِّما تَجزَع النفوسُ من الأمِّ رِله فَسرَجَةٌ كحد فأمَّا الفُرْجة بالضَّم، ففُرْجة الحائط وما أشبَّهَه.

Big (120) Big

**E** 

(B)

الأصل: وقالَ عَلِيَتُلِيرٌ لِيَعْضِ أَصْحَابِهِ: لا تُجْعَلَنُّ أَكْثَرَ شُغْلِكَ بِأَهْلِكَ ووَلَدِكَ، فإنْ يَكُنْ أَهْلُكَ ووَلَدُكَ أَوْلِياءَ الله فإنَّ الله لا يُضَيِّعُ أَوْلِياءَهُ، وإنْ يكُونوا أَعْدَاءَ الله فما هَمُّكَ وشُغْلُكَ

بأغداءِ الله!

الشرح: قد تقدُّم القولُ نحوَ هذا المعنى، وهو أمر بالتَّفْويض والتوكُّل على الله تعالى فيمن يَخلُفه الإنسانُ مِن وَلده وأهله، فإن الله تعالى أعلم بالمصلحة، وأرأف بالإنسان من أبيه وأمِّه، ثم إن كان الوّلَد في عِلم الله تعالى وليّاً من أولياء الله سبحانه، فإنّ الله تعالى لا يضيِّعه، قال سبحانه: ﴿ وَمَن يَتُوكُّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسَبُهُ ۗ (١).

وكلُّ وليُّ لله فهو متوكِّل عليه لا محالَة، وإن كان عدوًّا لله لم يَجُز الاهتمامُ له والاعتناء بأمره، لأنَّ أعداءَ الله تجب مُقاطعتهم، ويَحرُم تولِّيهم، فعلى كلُّ حال لا ينبغي للإنسان أن يَحفِل بأهله وولدِه بعد موتِه .

واعلم أن هذا كلامُ العارفين الصّديقين، لا كلامُ أهل هذه الطبقات التي نُعرِفها، فإن هذه الطبقات تقصُر أقدامُهم عن الوصول إلى هذا المقام.

ويعجبني قولُ الشاعر:

لعيرك إذ له تكن خالدا أيا جناميع السمال وأسرته

- 404 -

الأصل: أَكْبَرُ العَيْبِ أَنْ تَعِيبَ مَا فِيكَ مِثْلُهُ.

(١) سورة الطلاق، الآية: ٣.

الشرح: قد تقدّم هذا المعنى مِراراً.

وقال الشاعر:

إذا أنت عِبْتَ الأمر ثم أتبيتَ فسأنست ومسن تسزري عسلسه سنواء

وهَنَّا بِحُضْرَتِهِ رَجُلٌ رَجِلاً آخر بِغُلامٍ وُلِدَلَهُ فقَالَ لهُ: لِيَهْنِتُكَ الفارِسُ! فقالَ عَلَيْتُلِلاً : لَا تَقُلُ ذَلِكَ، ولَكِنْ قُل: شَكَرْت الْوَاهِبَ، ويُورِكَ لَكَ في الْمَوْهُوبِ، ويَلَغَ أَشُدُّهُ، ورُزِقْتَ بِرَّهُ.

الشرح: هذه كلمة كانت من شِعار الجاهلية، فنُهِيَ عنها كما نُهِيَ عن تحيّة الجاهلية: ﴿أَبَيْتَ اللَّعن، وجُمِل عِوضَها اسلامٌ عليكم.

وقال رجلُّ للحَسَن البَصْري وقد بَشَّره بغلام: ليَهْنِئك الفارسُ! فقال: بل الراجل، ثم قال: لا مرحباً بمن إنْ عاش كدُّني، وإن مات هدُّني، وإن كنتُ مُقِلًّا أنصَبَني، وإن كنتُ غَنِيًّا أذْهَلَني، ثم لا أرضَى بسَغْيي له سَغْياً، ولا بكَدِّي عليه في الحيّاةِ كَدًّا، حتَّى أَشْفِق عليه بعد موتي من الفاقة، وأنا في حالٍ لا يصل إليّ من فرجِهِ سرورٌ، ولا من هَمُّه حَزن.

الأصل: وبَنى رَجُلٌ مِن عُمَّالِهِ بِناءً فَخُماً فَقَالَ عَلِيَّكُلِهُ : أَطْلُعَتِ الْوَرِقُ رُووسها ، إنَّ البِناءَ يَصِفُ لَكَ الْغِني .

الشرح: قد رُوِيتْ هذه الكلمةُ عن عمر - رضي الله عنه - ذَكر ذلك ابن قُتَيْبة في «عيون الأخبار)<sup>(١)</sup>.

(١) «عيون الأخبار»: للشيخ أبي محمد عبد الله بن مسلم المعروف بابن قتيبة النحوي الدينوري، المتوفى سنة ( ٢٧٦هـ). «كشف الظنون» (٢/ ١١٨٤).

ورُويَ عنه أيضاً: لي على كلّ خائنِ أمينان: الماءُ والطين.

قال يحيى بنُ خالد لابنه جعفر حين اختَطُّ دارَه ببَغداد ليبنيَها: هي قميصُك، فإن شئت فوسِّعه، وإن شئت فضيِّقه.

ورآه وهو يجصُّص حيطان دارِه المبنيَّة بالآجُرّ، فقال له: إنك تغطِّي الذهب بالفِضة، فقال جعفر: ليس في كلّ مكان يكون الذهبُ خيراً من الفضّة، ولكن هل تُرَى عيباً؟ قال: نعم، مخالَطَتُها دُورِ السُّوقة.

وقيل ليزيد بن المهلُّب: ألا يَبْني الأمير داراً، فقال: منزلي دارُ الإمارة أو الحَبْس. وكان يقال في الدار: لتَكُن أوّل ما يُبْتاع وآخِرَ ما تُبَاع.

ومرَّ رجلٌ من الخوارج بآخر من أصحابهم وهو يبني داراً فقال: من ذا الَّذي يقيم كَفِيلاً . وقالوا: كلُّ ما يخرُج بخروجِك، ويَرجع برُجوعك، كالذَّار والنَّخل ونحوِهما فهو كَفِيل.

الأصل: وقِيلَ لهُ عَلِينَا إِذَ سُدٌّ على رَجُلٍ بابُ بَيْتٍ وتُرِك فِيهِ، مِنْ أَيْنَ كَانَ بِأَتِيه رِزْقُهُ؟ فقال عَلَيْتُلِلا: منْ حَبُّثُ يأتِيهِ أَجَلُهُ.

الشرح: ليس يعني عَلِيَنَا أنَّ كلِّ من يُسَدُّ عليه بابُ بيت، فإنه لا بدِّ أن يرزقه الله تعالى، لأنّ العيان والمُشاهَدة تقتضي خلاف ذلك، وما رأيُّنا من سُدِّ عليه بابُ بيت مدَّةً طويلة فعاش، ولا ريب أنَّ مَنْ شَقَّ أَسْطُوانَة وجُعِل فيها حيًّا ثم بنيت الأَسْطُوانَة عليه فإنه يموت مختنقاً، ولا يأتيه رزقُه ولا حياتُه، ولأنَّ للحكماء أن يقولوا في الفَرْق بين الموضِعين: إنَّ أَجَله إنما يأتيه لأنّ الأَجَلَ عدم الحَياة، والحياةُ تَعدَم لعَدَم ما يوجبها، والذي يُوجب استمرارها الغِذاء، فلما انقطع الغِذاء حضر الأجل، فهذا هو الوجه الذي يأتيه منه أجَلُه، ولا سبيل إلى ذكر مثله في حُضور الرِّزقَ المن يُسَدُّ عليه الباب.

فإذاً معنى كلامه عَلَيْتُهِ أَنَّ الله تعالى إذا علم فيمن يجعل في دارٍ ويُسَدُّ عليه بابُها أنَّ في بقاءِ حياتِه لَطْفاً لبَعْض المكلّفين فإنه يجب على الله تعالى أن يُديم حياته، كما يشاء سبحانه، إما بغذاءٍ يقيم به مادة حياته، أو يديم حياتَه بغير سبب، وهذا هو الوجُّه الذي منه يأتيه أجَلُه أيضاً، لأنّ إماتَةَ الله المكلّف أمرّ تابعٌ للمصلحة، لأنه لا بدّ من انقطاع التكليف على كلّ حال للوجه

TO THE THE STATE OF THE STATE O

الذي يذكُره أصحابنا في كُتُبهم، فإذا كان الموتُ تابعاً للمصلحة، وكان الإحياءُ تابعاً يَرْجُ للمصلحة، فقد أتى الإنسانَ رِزقه - يعني حياته - من حيثُ يأتيه أجَله. وانتظَمَ الكلام.

وعَزَّى قَوْماً عَنْ مَيِّتٍ مَاتَ لَهُمْ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ: إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَيْسَ بِكُمْ بَدَأَ، وَلا إِلَيْكُمْ انتهى، وَقَدْ كَانَ صَاحِبْكُمْ هَذَا يُسَافِرُ؟ فَقَالُوا: نَعَم، قَالَ: فَعُدُّوهُ فِي بَعْضِ سَفَرَاتِهِ، فَإِنْ قَدِمَ عَلَيْكُمْ وَإِلَّا قَدِمْتُمْ عَلَيْهِ.

الشرح: قد ألمّ إبراهيمُ بنُ المهديّ ببعض هذا في شِعرِه الذي رثَى به ولدُه فقال:

وأحمد في الغُيّاب ليس يؤوبُ مسواي وأحسدات السزمسان تسنسوب على طُولِ أيّام السُقام غَريبُ بأنِّي وإنَّ أبطاتُ عنكَ قريبُ صباحٌ إلى قلبي الغَدَاةَ حَبيبُ

يَــؤُوب إلــى أوطـانِــهِ كــلُّ غـانــب تسبسدل دارا غسيسر داري وجسيسرة أقام بها مستوطِناً غيرَ أنّه وإنَّى وإن قُدُّمْتَ قَبْلِي لعالِمٌ وإنّ صبّاحاً نُلتقِي في مُسائه

الْأَصَلُ: آيُهَا النَّاسُ، لِيَرَاكُمُ الله مِنَ النَّعْمَةِ، وَجِلِينَ، كما يَرَاكُمْ مِنَ النَّقْمَةِ فَرِقِينَ. إنَّهُ مَنْ وُسِّعَ عَلَيْهِ فِي ذَاتَ يَكِهِ، فَلَمْ يَر ذَلكَ اسْتِلْراجاً، فَقَدْ أَمِنْ مَخُوفاً، وَمَنْ ضُيِّقَ عَلَيْهِ في ذَاتِ يَدِهِ، فَلَمْ يَرَ ذَلِكَ الْحَتِبَاراً، فَقَدْ ضَيَّعُ مَأْمُولاً.

الشرح: قد تقدُّم القول في استدراج المترَف الغَنيّ، واختبار الفقير الشَّقيّ، وأنه يجب على الإنسان وإن كان مشمولاً بالنّعمة أن يكون وَجِلاً ، كما يُجب عليه إذا كان فقيراً أن يكون شكوراً صَبوراً.

الأصل: يا أَسْرَى الرُّغْبَةِ، اقْصُرُوا، فإن المُعَرِّجَ على الدُّنْيا لا يَرُوعُهُ مِنْها إلَّا صَرِيفُ أنْيَاب الحِدْثانِ. أَيُّهَا النَّاسُ، تَوَلُّوْا عَنْ أَنْفُسكُمْ تَأْدِيبَها، واعْدِلُوا بِها عَنْ ضِرَايةِ عَادَاتِها.

التشرح: خرَى يضرِي خِرايةً مِثل رمى يرمِي رِماية ، أي جرَى وسالَ ، ذكره ابن الأعرابيّ ، وعليه ينبغي أن يُحمَل كلامُ أمير المؤمنين عَلِيُّنا ، أي اعدِلُوا بها عن عاداتها الجارية، مِن باب إضافة الصّفة إلى الموصوف، وهذا خيرٌ من تفسير الرَّاوَنْدِيّ، وقولِه: إنّه من ضَرِيَ الكلبُ بالصّيد؛ لأنَّ المصدر من ذلك الضَّرَاوة بالواو وفَتُح الضاد، ولم يأت فيه ضراية.

وقوله: (يا أُسرَى الرغبة) كلمة فصيحةً.

وكذلك قوله: ﴿ لَا يَرُوعُهُ مِنْهَا إِلَّا صَرِيفُ أَنْيَابِ الْحِذْثَانَ ﴾، وذلك لأنَّ الفَّهْد إذا وَثُب والذئبَ إذا حَمل يَصرِف نابه، ويقولون لكلَّ خَطْب وداهية: جاءت تصرِفُ نابُها. والصَّرِيف: صوتُ الأسنان إمّا عند رِعْدةٍ أو عند شِدَّة الغَضَب والحَنَق، والحِرْص على الانتقام، أو نحو

وقد تقدم الكلام في الدنيا والرغبةِ فيها، وغَذْرِها وحوادِثها، ووجوب العُذُول عنها، وكسر عادية عاداتِ السّوء المكتسبة فيها.

الأصل: لا تَظُنَّنَّ بِكُلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَحَدٍ سُوءاً وأنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الخَيْرِ مُخْتَمَلاً.

الشرح: هذه الكلمةُ يَرُويها كَثيرٌ مِن الناس لِعُمَر بن الخطَّاب، ويَروِيه بعضُهم لأمير المؤمنين عَلِيَئِلاً. وكان ثُمامةُ يحدُّث بسؤدُدِ يحيى بن خالد وابنِه جعفر. ويقول: إنَّ الرشيدَ نكب عليَّ بنَ عيسى بن ماهان وألزَمه مائة ألف دينارٍ أدَّى منها خمسين ألفاً ، ويلحّ بالباقي ، فأقسَم الرشيدُ إنْ لم يؤدُّ المالَ في بقيَّة هذا اليوم وإلَّا قَتَله. وكان عليَّ بنُ عيسى عدُوًّا للبَرامكة مكاشفاً، فلمّا علِم أنه مقتول سأل أن يمكّن من السعي إلى الناس يَستنجِدهم، ففُسِح له في ذلك، فمَضى ومعه وكيلُ الرّشيد وأعوانُه إلى باب يحيى وجعفر، فأشبلا عليه وصحَّحا من صُلْب أموالهما على

FOR SOUTH SERVED S

خمسين ألف دينار في باقي نهارِ ذلك اليوم بديوان الرّشيد باسم عليّ بن عيسى، واستخلصاه، فنقل بعض المتنصّحين لهما إليهما أنّ عليّ بن عيسى قال في آخِر نهار ذلك اليوم متمثّلاً:

فما بُقْبًا عليَّ تركنتُمانِي ولكنْ خِفْتُما صَرَدَ النِّبالِ فقال يحيى للنَّاقل إليه ذلك: يا هذا إنَّ المرعوب ليسبق لسانُه إلى ما لم يَخطر بقَلْبه.

وقال جعفر: ومن أين لنا أنَّه تمثُّل بذلك وعَنَانا، ولعلَّه أراد أمراً آخر فكان ثمامة يقول: ما في الأرض أسوَدُ من رَجلِ يتأوّل كلامَ عدوُّه فيه ويَحمِله على أحْسنِ مَحَامِله.

وقال الشاعر:

إذا ما أتت مِن صاحِبٍ لك زَلَّةً فكنْ أنت مُحْتالاً لزَلْته عُذُرًا

الأصل: إذَا كَانَتْ لَكَ إِلَى الله سُبْحَانَهُ حَاجَةٌ فَابْداً بِمَسْأَلَةِ الصَّلاةِ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ سَلّ حَاجَتَكَ، فَإِنَّ اللهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ حَاجَتَيْنِ، فَيَقْضِيَ إِخْدَاهُمَا وَيَمْنَعَ الأُخْرَى.

الشرح: هذا الكلام على حَسَب الظَّاهر الذي يَتَعَارفهُ الناس بينَهم، وهو عَلِيَّا إِلَيْ يسلُك هذا المسلَك كثيراً ، ويُخاطِب الناسَ على قَدْر عُقولهم ، وأمّا باطنُ الأمر فإنّ الله تعالى لا يُصلِّي على النَّبِيِّ ﷺ لأجل دُعائِنا إيَّاه أن يصلَّى عليه، لأنَّ معنى قولنا: اللهمَّ صلَّ على محمد، أي أكرِمْه، وارفَعْ درجَتَه، والله سبحانه قد قضَى له بالإكرام التامّ ورِفْعَةِ الدّرجة من دُون دعائِنا ، وإنما تُعبّدُنا نحن بأن نُصَلِّي عليه لأنّ لنا ثواباً في ذلك، لا لأنّ إكرامَ الله تعالى له أمرّ يَستعقبُه ويستتبعُه دعاؤنا .

وأيضاً فأيُّ غَضاضةٍ على الكريم إذا سُئِل حاجَتَين فقَضَى إحداهما دونَ الأخرى، إنْ كان عليه في ذلك غُضاضةً فعليه في رَدّ الحاجة الواحدة غُضاضةً أيضاً .

الأصل: مَنْ ضنَّ بِعِرْضِهِ فلْيَدَع المِرَاءَ.

**(**€)

الشرح: قد تقدّم من القولِ في المِراء ما فيه كفاية، وحد المِراءِ الجِدالُ المتّصِلُ لا يُقصَد به الحقّ. وقيل لمَيْمون بن مِهْران: ما لَكَ لا تُفارِقُ أَخاً لك عن قِلَى؟ قال: لأني لا أشاريه ولا أمارِيه. وكان يقال: ما ضَلّ قومٌ بعدَ إذْ هدَاهم الله تعالى إلّا بالمراء والإصرارِ في الجدال على نُصْرة الباطل.

وقال سُفْيان الثَّوْري: إذا رأيْتم الرّجل لَجُوجاً مُمارِياً معجباً بنَفْسه فقد تَمَّت خَسارَتُه.

- Y79 --

الأصل: مِنْ الخُرْقِ المُمَاجَلَةُ قَبْلَ الإِمْكَانِ، وَالْأَنَاةُ بَعْدَ الفُرْصَةِ.

الشرح: قد تقدّم القولُ في هذين المَعْنَيَيْن.

ومن كلام ابنِ المعتزّ: إهمالُ الفُرْصة حتّى تَفوتَ عجز، والعَجَلَة قبل التّمكُّن خرْق. وقد جَعَلَ أميرُ المؤمنين عَلِيَّا كِلْتا الحالتين خُرْقاً، وهو صَحِيح، لأنّ الخُرْق الحُمقُ، وقلّة العقل، وكلتا الحالتين دليلٌ على الحُمق والنَّقْص.

**- 47.** -

الأصل: لا تَسْأَلُ عَمَّا لَمْ يَكُنْ، فَفِي الَّذِي قَدْ كَانَ لَكَ شُغْلٌ.

المشرح: من هذا الباب قولُ أبي الطُّليِّب في سَيْف الدولة :

ليسَ المدائحُ تَستوفِي مَناقِبَهُ فَمَنْ كُلَيبٌ وأهلُ الأغْصُر الأُوَلِ! خُذْ مَا تَرَاه ودَعْ شيئاً سمعتَ به في طلعةِ البدرِ ما يُغنيكَ عن زُحَلِ

**- 441 -**

الأصل: الفِكْرُ مِرْآةً صَافِيَةً، والاغْتِبَارُ مُنْذِرٌ نَاصِحٌ، وكَفَى أَدَباً لِنَفْسِكَ تَجَنَّبُكَ مَا كَرِهْتَهُ لِغَيْرِكَ.

الشرح: قد تقدّم القولُ في نحو هذا. وفي المَثَل: كَفَى با لاعتبار منذراً، وكفى بالشّيب زاجراً، وكفي بالموت واعِظاً ، وقد سُبَق القولُ في وُجوب تجنُّب الإنسان ما يُكرُهه من غيره . وقال بعضُ الحكماء: إذا أحببتَ أخلاقَ امرى، فكُنْه، وإن أبغَضْتَها فلا تَكُنُّه. أَخَذُه شاعرُهم فقال:

فكُنَّه يكنَّ منكَ ما يُعْجِبُكُ إذا أعبجب فك خِصالُ امرىء إذا جئنتها حاجبٌ يَحْجُبُكُ فليس على المجد والمكرمات

الأصل: الْعِلْمُ مَقْرُونٌ بِالْعَمَلِ، فَمَنْ عَلِمَ عَمِلَ، وَالعِلْمُ يَهْتِفُ بِالْعَمَلِ، فَإِنْ أَجَابَ وَإِلاَّ ارْتَحَلَّ

الشرح: لا خيرَ فِي عِلم بلا عَمَل، والعِلْم بغير العَمَل حُجَّةً على صاحبه، وكلامُ أمير المؤمنين عَلِينَ اللهُ يُشعِر بأنَّه لا عالِم إلَّا وهو عامِل، ومُرادُه بالعلم هاهنا العِرْفان، ولا رَيْب أن العارف لا بدّ أن يكون عاملاً.

ثمّ استأنف فقال: العِلمُ يهتف بالعَمَل أي يُنادِيه، وهذه اللفظة استعارة.

قال: فإن أجابَه وإلّا ارتحل، أي إن كان الإنسانُ عالماً بالأمور الدّينيّة ثم لم يَعمَل بها سَلَبه الله تعالى عِلْمَه، ولم يَمُتْ إلا وهو معدود في زُمْرة الجاهلين، ويُمكِن أن يفسَّر على أنَّه أراد بقوله: ارتَحَل ارتَحَلَتْ ثَمَرتُه ونتيجتُه، وهي الثّواب، فإنّ الله تعالى لا يُثيب المكلّف على عِلمِه بالشّرائع إذا لم يَعمَل بها؛ لأنّ إخلالَه بالعَمَل يُحبِط ما يستحِقّه مِن ثواب العِلم لو قُدّرنا أنّه استَحَقّ على العِلم ثواباً ، وأتَى به على الشّرائط الّتي معها يستحقّ الثواب.

الأصل: أبُّها النَّاسُ مَتَاعُ الدُّنْيَا حُطامٌ مُوبِئ، فَتَجَنَّبُوا مَرْعاةً قُلْعَتُها أَخْظَى مِنْ طُمَأْنِينَتِها، وبُلْغَتُهَا أَزْكَى مِن ثَرُوتِها، حُكِمَ على مُكْثِريها بالْفاقَةِ، وَأَغْنِي مَنْ غَنِيَ عَنْهَا بالرَّاحَةِ، وَ مِن رَاقَهُ زِبْرِجُهَا أَعْقَبَتْ نَاظِرَيْهِ كَمَها، ومَنِ اسْتَشْعَرَ الشَّغَفَ بِهَا مَلاَثْ ضَمِيرَهُ اشْجَاناً، لَهُنَّ

رَقَصٌ عَلَى سُوَيْداءِ قَلْبِهِ، هَمَّ يَشْغَلُهُ، وخَمَّ يُحْزِنُهُ، حَتَّى يُؤخَذَ بِكَظَمِهِ فَيُلقَى بالْفَضاءِ، مُنْقَطِعاً أَبْهَرَاهُ، هَبَّناً علَى الله فَناؤَهُ، وَعَلَى الإِخْوَانِ إِلْقاؤُهُ.

وإنما يَنْظُرُ المُومِنُ إِلَى الدُّنْيَا بِعَيْنِ الاغتبارِ، ويَغْتاتُ مِنْهَا بِبَطْنِ الاضْطِرارِ، ويَسْمَعُ فِيه بِأَذُنِ الْمَقْتِ وَالإِبْغَاضِ، إِنْ قِيلَ أَثْرَى قِيلَ أَكْدَى، وإِنْ فُرِحَ له بالبَقاءِ حُزِنَ لَهُ بالْفَناءِ، هَذَا وَلَمْ يَأْتِهِمْ يَوْمٌ هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ.

الشرح: مَتاعُ الدنيا: أموالها وقُنْيانُها. والحُطام: ما تكسَّر من الحشيش واليَبَس، وشَبَّه متاع الدنيا بذلك لحقارته. ومُوبئ: مُحدث للوباء، وهو المَرَض العامِّ. ومَرْعَاة: بقعةً تُرَى، كقولك مأسَدة فيها الأسد، ومُحياة، فيها الحَيّات.

وقَلْعتها - بسكون اللام - خيرٌ من طمأنينتها: أي كون الإنسان فيها منزعجاً متهيّئاً للرّحيل عنها خيرٌ له من أن يكون ساكناً إليها، مطمئنًا بالمُقام فيها.

والبُلْغة: ما يُتبِلِّغ به. والثَّروة: اليسار والغِنَى، وإنما حُكِم على مُكثريها بالفاقة والفَقْر لأنهم لا ينتهون إلى حَدِّ من الثروة والمال إلا وجدوا واجتهدوا، وحَرَصوا في طلب الزّيادة عليه، فهم في كلّ أحوالهم فقراء إلى تحصيل المال، كما أنّ من لا مال له أصلاً يَجد ويجتهد في تحصيل المال، بل ربما كان جدَّهم وحِرْصُهم على ذلك أعظم من كَدْح الفقير وحرصه، ورُوي: وأعين من غَنيَ عنها وزَهِد فيها بالراحة وخلق البال وعدم الهم والغمّ.

والزُّبْرِج: الزَّينة، وراقه: أُعجَبَه، والكَمَه: العمى الشديد، وقيل: هو أن يولد أعمى. والأشجان: الأخزان. والرَّقَصُ بفتح القاف: الاضطراب والغَلَيان وَالحركة. والكَظَم بفتح الظاء: مجرى النَّفس. والأَبْهران: عِرْقان متصلان بالقلب، ويقال للميّت: قد انقطَع أبهَراه.

قوله: «وإنما ينظرُ المؤمن»: إخبارٌ في الصورة، وأمَّرٌ في المعنى، أي لينظر المؤمن إلى الدنيا بعين الاعتبار، وليأكُل منها ببطن الاضطرار، أي قَدْر الضرورة، لا احتكار أو استكثار، ولينسمَع حديثَها بأذُن المَقْت والبغض، أي ليتخذها عدُوًّا قد صاحبَه في طريق، فليأخذ حِذْرَه منه جهْده وطاقته، ولْيَسْمَع كلامه وحديثه لا استماع مُضْغ ومحبّ وامِق، بل استماع مُبغِض محترز مِن غائِلتهِ.

الضّمير العائد إلى من استشعر الشَّغَف بها. يقول: بينا يقال: أَثْرَى، قيل: افتقر، لأن هذه صِفة الدنيا في تقلبها بأهلها، وإن فرح له بالحياة ودوامِها، قيل: مات وعَدِم، هذا ولم يأتهم يومَ القيامة يومٌ هم فيه مُبْلِسون، أبلس الرجلُ يُبلِسُ إبْلاساً أي قَنِط ويئس، واللّفظ من لَفظات الكتاب العزيز.

# بعض ما قيل في حال الدنيا وصروفها

وقد ذكرُنا من حالِ الدنيا وصُروفها وغَدْرِها بأهلها فيما تقدّم أبواباً كثيرة نافعة. ونحن نذكر هاهنا زيادةً على ذلك.

فمن كلام بعض الحكماء: ويل لصاحبِ الدنيا، كيف يموت ويتركها، وتغرّه ويأمّنها وتَخُذُله ويثق بها! ويل للمغترِّين، كيف أرتُهم ما يكرهون، وفاتَهم ما يُحِبِّون، وجاءهم ما يوعَدون! ويل لمن الدنيا هَمّه، والخطايا عمله، كيف يفتضح غداً بذّنْبه.

وقال بعضُ الحكماء: من ذا الذي يبني على مَوْج البحر داراً! تلْكُم الدنيا، فلا تتّخِذوها قراراً.

وقيل لحكيم: عَلَّمنا عملاً واحداً إذا عَمِلناه أحبَّنا الله عليه، فقال: أبغَضوا الدنيا يُحبِبُكم الله. وقال أبو الدرداء: قال رسول الله عَلْمَا : «لو تَعلَمون ما أَعلَم لَضَحِكتم قليلاً، ولبَكَيتم كثيراً، ولهانت عليكم الدنيا، ولاَثَرْتُم الآخرة (٢).

ثم قال أبو الدَّرداء مِنْ قِبَل نفسه: أيّها الناس، لو تعلمون ما أُعلَم لخرَجْتم إلى الصُّعُدات تَبكُون على أنفسكم، ولتَرَكْتُم أموالكم لا حارسَ لها، ولا راجعَ إليها إلّا ما لا بدّ لكم منه، ولكنْ غاب عن قلوبكم ذِكْرُ الآخرة، وحضَرَها الأمَل، فصارت الدنيا أمْلَك بأعمالِكم، وصِرْتم كالذين لا يَعلمون، فبَعضُكم شرَّ من البهائم التي لا تَدَع هواها، ما لكم لا تَحابُون ولا تناصَحون في أموركم، وأنتم إخوانٌ على دينٍ واحد، ما فرَّق بين أهوائِكم إلّا خُبثُ سرائِركم، ولو اجتمعتمُ على البِرّ لتحابُتم، ما لكم لا تُنَاصَحون في أموركم، ما هذا إلّا مِن قِلّة الإيمان

· 100) · 100) · 100) · 100) · 100

**6** 

2,

(B)(B)

9 \* •

الله الخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه، (٦/ ٥٣١).

 <sup>(</sup>۲) أخرج نحوه البخاري، كتاب: الجمعة، باب: الصدقة في الكسوف (١٠٤٤)، ومسلم، كتاب:
 الصلاة، باب: تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود (٤٢٦).

ني قلوبكم، ولو كنتم توقنون بأمر الآخرة كما تُوقنون بالدنيا لآثُرْتم طلب الآخرة، فإنْ قلتمْ حبّ العاجلة غالبٌ، فإنّا نراكم تُدَعون العاجل من الدنيا للآجل منها، ما لكم تُفرَحون باليسير من الدنيا، وتَحزنون على اليَسير منها يفوتكم، حتى يتبيّن ذلك في وجوهكم، ويظهر على ألسِنتكم، وتسمونها المصائب، وتُقِيمون فيها المآتم، وعامّتكم قد تركوا كثيراً من دينهم ثمّ لا يتبين ذلك في وجوهِهم، ولا تتغيّر حالّ بهم، يَلقى بعضهم بعضاً بالمسرّة، ويكره كلّ منكم أن يستقبل صاحبه بما يَكُره مخافَة أن يستقبله صاحبُه بمثله، فاصطَحبْتم على الغِلّ، وبَنيْتم مرَاعِيّكم على الدّمَن، وتصافَيْتم على رَفْض الأجلّ، أراحَني الله منكم، وألحقني بمن أحبةً رؤيته.

وقال حكيم لأصحابه: ارْضُوا بدنيء الدنيا مع سلامة الدِّين، كما رَضيَ أهلُ الدنيا بدَنيء الدِّين مع سلامةِ الدُّنيا .

وقيل في معناه:

ولا أراهم رضوا في العَيْش بالدُّونِ أرَى رجالاً بأدنى الدِّين قد قَنِعوا تَغْنَى الملوكُ بدُنياهم عن الدِّينِ فاستعن بالدِّين عن دُنيا الملوكِ كما اسْ وفي الحديث المرفوع: «لتأتينَكُم بَعْدِي دُنْيا تأكُل إيمانكم كما تأكل النارُ الحطّب (١٠). وقال الحَسَن رحمه الله: أدركتُ أقواماً كانت الدنيا عندهم وديعةً فأدُّوها إلى من ائتمنهم عليها، ثم رَكضوا خِفافاً.

وقال أيضاً: من نافسك في دِينك فنافِسُه، ومن نافَسَك في دُنْيَاك فألقِها في نَحْره. وقال الفُضيل: طالت فكُرتي في هذه الآية: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوكُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۞ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَمِيدًا جُزُلًا ۞﴾(٢).

ومن كلام بعض الحكماء: لن تصبح في شيء من الدُّنيا إلا وقد كان له أِهلٌ قَبْلُكُ ويكُونُ لَه أهلُّ من بعدك، وليس لك من الدنيا إلا عَشَاءُ ليلة، وغَداءُ يوم، فلا تُهلِك نفسَك في أكْلة، وصُمْ عن الدُّنْيَا وأَفطِرْ على الآخرة، فإنّ رأس مالِ الدنيا الهوى، ورِبْحها النار.

وقيل لبعض الرَّهْبان: كيف تُرَى الدهر؟ قال: يُخلِق الأبدان، ويجدُّد الآمال، ويقرّب المنيّة، ويباعد الأمنيّة. قيل: فما حالُ أهلِه؟ قال: مَنْ ظفِر به تَعِب، ومن فاتَه اكتَأْب.

ومن هذا المعنى قولُ الشاعز:

فسوف لَعَمرِي عن قليلِ يلُومُهَا ومَن يَحمَد الدنيا لعيشِ يَسُرّهُ

\* B. B \* B B - B

<sup>(</sup>١) أخرجه نعيم بن حماد في الفتن (١٢٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف، الآيتان: ٧، ٨.

إذا أدبرتُ كانتُ على المرءِ حَسرة وإن أقبلتُ كانت كثيراً همومُها وقال بعضُ الحكماء: كانت الدنيا ولم أكُنْ فيها، وتذهّب الدنيا ولا أكون فيها، ولستُ أَسْكُن إليها، فإنّ عَيْشَها نكد، وصَفْوها كَدَر، وأهلَها منها على وجَل، إمّا بنعمة زائلة، أو ببليّة نازِلة، أو مِيتة قاضِية. وقال بعضهم: من عَيْب الدنيا أنّها لا تُعطي أحداً ما يستحقّ، إما أن تزيد له، وإما أن تنقص.

وقال سُفْيان النَّوْرِيِّ: أما تَروُن النَّعم كأنَها مغضوبٌ عليها، قد وُضِعَتْ في غير أهلها. وقال يحيى بن مُعاذ: الدنيا حانوتُ الشيطان، فلا تسرق من حانوته شيئاً، فإنه يجيء في قلبك حتى يأخُذَك.

وقال الفُضَيل: لو كانت الدّنيا من ذَهَب يَفنى والآخرةُ من خَزَفٍ يَبْقى لكانَ ينبغِي لنا أن نختار خَزَفاً يَبقَى على ذَهب يفنى، فكيف وقد اخترنا خَزَفاً يَفْنى على ذَهَبٍ يبقى!

وقال بعضُهم: ما أصبح أحدٌ في الدّنيا إلّا وهو ضَيْف، ولا شُبْهةَ في أنّ الضيف مُرْتجِل، وما أصبَح ذو مال فيها إلا ومالُه عاريّة عنده، ولا ريْب أنّ العارِيّة مردودة.

ومثل هذا قول الشاعر:

وما السمالُ والأهلُون إلّا وديعة ولا بدّيوماً أن تُسردُ السودائعُ وقيل لإبراهيم بن أدهم: كيف أنت؟ فأنشذ:

نُسرَقِّع دُنْسِانًا بستمزيق دينِسَا فللا دِينُسَا يَجقَى ولا مَا نُسرَقِّعُ وَزَارَ رَابِعةَ الْعَدَويّة أصحابُها، فذكروا الدّنيا فأقبلوا على ذَمّها، فقالت: اسكُتُوا عن ذِكْرِها وكُفُّوا، فلولا مَوقِعُها في قلوبكم ما أكثرتم من ذِكْرِها، إنّ من أحّب شيئاً أكثر من ذكره.

وقال مُطَرِّف بنُ الشَّخْير: لا تَنظروا إلى خَفْض عَيْش الملوك، ولين رِياشِهم، ولكن انظُروا إلى سُرعة ظعْنهم، وسوء منقلَبهم، قال الشاعر:

أرّى طالبَ الدّنيا وإن طالَ عمرُهُ ونال من الدّنيا سروراً وأنْعُما كسانٍ بسنى بُسنيانَه فاقامَه فلمّا استَوَى ما قد بَنَاه تَهدَّمَا وقال أبو العتاهية:

وقال أبو أَمَامَة الباهليّ: لمّا بَعَثَ الله محمّداً عَلَيْهِ أَنْتُ إبليسَ جنودُه وقالوا: قد بُعِث نبيّ وجدّت مِلّة وأمّة، فقال: كيف حالُهم؟ أيحِبُون الدنيا؟ قالوا: نَعَمْ. قال: إن كانوا يحبّونها فلا أبالي ألّا يعبدُوا الأصنام، فإنّما أغدُو عليهم وأرُوح بثلاث: أخْذِ المال من غيرِ حقّه، وإنفاقِه في غير حقّه، وإمساكه عن حقه، والشرُّ كلّه لهذه الثلاث تبّع.

وكان مالكُ بنُ دينار يقول: اتَّقوا السِّحّارة فإنَّها تسحّر قلوبَ العلماء، يعني الدنيا.

وقال أبو سليمانَ الرازيّ: إذا كانت الآخرة في القُلْبِ جاءَت الدّنيا فزَاحَمَتُها، وإذا كانت الدّنيا في القُلْبِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وقال مالكُ بنُ دينار: بقَدْر ما تَحْزَن للدّنيا يخرُج همُّ الآخرة من قلبك، وبقدْر ما تحزن للآخرة للآخرة يخرُج هم الدنيا من قلبك. وهذا مُقتبَس من قولِ أميرِ المؤمنين عَلِيَّا : الدنيا والآخرة ضَرَّتان: فبقَدْر ما تُرْضِي إحداهما تُسخِط الأخرى.

وقال الشاعر:

湿

يا خاطِبَ الدُّنيا إلى نفسها تَنَحَ عن خِطبتِها تَسلَمِ إِنَّ السَّنِي السَّلِمِ السَّاتِمِ إِنَّ السَّاتِمِ السَّاتِمِ السَّاتِمِ السَّاتِمِ السَّاتِمِ وَالوا: لو وصفَت الدُّنيا نفسَها لما قالت أحسَنَ من قول أبي نُواس فيها:

إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديق ومِن كلام الشّافعيّ يعظُ أخاً له: يا أخِي، إنّ الدّنيا دُخْض مَزَلّة، ودارُ مَذلّة، عُمْرانُها إلى الخراب سائر، وساكنُها إلى القبور زائر، شَملها على الفُرقة موقوف، وغِناها إلى الفَقْر مَصْروف، الإكثارُ فيها إغسار، والإغسار فيها يَسار، فافْزَعْ إلى الله، وارض برِزق الله، ولا بَستسلِف من دار بقائِك في دارِ فَنائك، فإنّ عيشك في وزئل، وجِدارٌ مائل، أكثر من عملك، وأقصِرْ من أملِك.

وقال إبراهيمُ بنُ أدهم لرجل: أدِرْهَمٌ في المنام أحَبُّ إليك أم دينارٌ في اليَقَظة؟ فقال: دينارٌ في اليَقَظة؟ فقال: دينارٌ في اليَقَظة. فقال: كذَبْتَ إن الَّذي تُحِبَّه في الدّنيا فكأنّك تُحِبّه في المنام، والّذي تحبّه في الآخرة فكأنّك تُحِبّه في المنام، والّذي تحبّه في الآخرة فكأنّك تحبّه في اليَقَظة.

وقال بعضُ الحكماء: من فَرِح قلبُه بشيء من الدنيا فقد أخطَأ الحِكْمة، ومن جَعَلَ شهوتُه تحتَ قدمَيْه فَرِق الشيطانُ من ظِلُّه، ومَن غَلَب عِلْمُه هَواهُ فهو الغالب.

وقال بعضُهم: الدنيا تُبغُّضُ إلينا نفسَها ونحن نحبُّها، فكيف لو تحبَّبتُ إلينا!.

وقال بعضهم: الدنيا دارُ خراب، وأخرَبُ منها قلبُ من يَعمُرُها، والجنّة دارُ عُمْران، وأعمَرُ منها قَلْب من يَطْلُبها.

OV). 1848 . . . . 1848 . 1848 .

**E** 

**E** 

**(3)** 

وقال يحيى بن مُعاذ: العُقلاء ثلاثة: مَن تَرَك الدنيا قبل أن تَتُرُكه، وبَنَى قَبرَه قبل أن يَدخُلُه، وبَنَى قَبرَه قبل أن يَدخُلُه، وأَرْضَى خالقَه قبل أن يَلْقاه.

وقال بعضهم: مَنْ أرادَ أن يستغنيَ عن الدُّنيا بالدُّنيا كان كمُطفئِ النارِ بالتُّبْنِ.

ومن كلام بعض قُصَحاء الزّهاد: أيّها الناس اعمَلوا في مَهل، وكونوا من الله على وجَل، ولا تغتروا بالأمل، ونسيان الأجل، ولا تركّنوا إلى الدنيا، فإنّها غَدَارة غرّارة خدّاعة، قد العيون إليها ناظرة، والقلوبُ عليها عاكفة، والنفوسُ لها عاشقة. فكم من عاشق لها قَتَلتُ، العيونُ إليها ناظرة، والقلوبُ عليها عاكفة، والنفوسُ لها عاشقة. فكم من عاشق لها قَتَلتُ، ومطمئنُ إليها خَلَتُ! فانظروا إليها بعينِ الحقيقة، فإنّها دارٌ كثرت بوائقُها، وذَهها خالقُها، جديدُها يَبلَى، ومُلكُها يَفنَى، وعزيزُها يَذِلُ وكثيرُها يَقِلّ، وحيُها يموتُ، وخيرُها يفوت، على الدّواء من دليل، وهل إلى الطبيب مِن سبيل؟ فتُدعَى لك الأطبّاء، ولا يُرجَى لك الشفاء، ثمّ يقال: قد تُقُل لسانُه فما يكلّم إخوانَه، ولا يَمرِف على الدّواء من ذلك جبينك، وتتابع أنينك، وثبت يقينُك، وطمَحتْ جفونُك، وصدقتُ مُنونك، وتلجلجَ لسانُك، وبكي إخوانُك، وقيل لك: هذا أبنُك فلان، وهذا أخوك فلان، وحدقتُ مُنونك، وتلجلجَ لسانُك، وبكي إخوانُك، وقيل لك: هذا أبنُك فلان، وهذا أخوك فلان، وأخيم ملى السائك فلا يُنْظيق، ثمّ حلّ بك القضاء، وانتُزعت روحُك من الأعضاء، ثم عُرج بها إلى السّماء، فاجتمع عند ذلك إخوانك، وأحضِرتْ أكفانُك، فعسلوك وكفّنوك، ثمّ حملوك فَدَفنوك، فانقطع عُوّادُك، واستراح حُسّادك، وانصَرَق أهلك إلى النّه، وبقيتَ مرتهناً بأعمالك.

وقال بعضُ الزهّاد لبعض الملوك: إنّ أحقّ الناس بذمّ الدنيا وقِلاها من بُسِط له فيها، وأُعطِي حاجَته منها، لأنه يتوقع آفةً تَغدُو على ماله فتَجْتاحه، وعلى جمعِه فتفرّقه أو تأتي على سلطانه فتَهدِمه من القواعد، أو تدبّ إلى جسمه فتُسقِمه، أو تفجعه بشيء هو ضَنين به من أحبابه، فالدنيا الأحقُ بالذم، وهي الآخذة ما تُعطِي، الراجعة فيما تَهَب، فبينا هي تُضحِك صاحبَها إذ أضحكتُ منه غيرَه، وبينا هي تَبُعل له إذ أبكتُ عليه، وبينا هي تَبُسط كفّه بالإعطاء إذ بسطتُ كفّها إليه بالاسترجاع والاسترداد، تَعقِد التاج على رأس صاحبِها اليوم وتُعفّره في التراب غداً، سواءٌ عليها ذهاب من ذهب وبقاءً من بقي، تجد في الباقي من الذاهب خلفاً، وتَرضَى بكلٌ من كلّ بَدَلاً.

وكتب الحسنُ البصريّ إلى عمر بن عبد العزيز: أمَّا بعد، فإنّ الدنيا دارُ ظُعْنِ ليست بدار إقامة، وإنما أنزل إليها عقوبة فاحذرُها فإن الزّاد منها ربحُها، والغنى منها فقرُها، لها في كلّ حينِ قتيل، تذِلّ مَنْ أعزّها، وتُفقِر من جَمَعَها، هي كالسّمّ يأكله مَنْ لا يعرفه وهو حَتْفُه، فكن

TO THE STATE OF TH

فيها كالمُداوِي جراحه، يخمِي قليلاً مخافة ما يكرهه طويلاً، ويصبر على شدَّة الدواء، مخافة طُول البلاء، فاحذر هذه الدنيا الغدّارة المكّارة، الختّالة الخدّاعة، التي قد تزيّنت بخُدُعها، وفتنَتْ بغرورها، وتَحَلَّت بآمالها، وتشرّفتْ لخُطّابها، فأصبحت بينهم كالعروس تُجلى على بعلها، العيون إليها ناظرة، والقلوب عليها والهةِ، والنفوسُ لها عاشقة، وهي لأزواجها كلُّهم قاتلة، فلا الباقي بالماضي معتبِر، ولا الآخِر بالأوّل مزدجِر، ولا العارف بالله حين أخبره عنها مدِّكِر، فمن عاشقٍ لها قد ظفر منها بحاجته، فاغترَّ وطغى ونسي المعاد، وشُغل بها لَبُّه حتى زلَّت عنها قدمُه، فعظَمتُ ندامتُه، وكثرتُ حسرتُه، واجتمعت عليه سكراتُ الموت بألمه، وحسَرًاتُ الفَوت بغضته، ومِنْ راغب فيها لم يدرك منها ما طلب، ولم يُرِح نفسَه من التّعب، خرج منها بغير زاد، وقدِم على غير مِهاد، فاحذرُها ثمّ احذرُها، وكن أسرّ ما تكون فيها أحذر ما تكون لها، فإن صاحبها كلما اطمأنّ منها إلى سرور أشخّصْته إلى مكروه، والسارّ منها لأهلها غارٌ، والنافع منها في غَدٍ ضارٌ، قد وُصل الرِّخاء منها بالبلاء، وجعل البقاء فيها للفِّناء، فسرورها مَشُوب بالأحزان، ونعيمُها مكذّر بالأشجان، لا يرجع ما ولَى منها وأدبر، ولا يُدرى ما هو آتٍ فينتظر، أمانيّها كاذبة، وآمالها باطلة، وصفُّوُها كذَر، وعيشها نُكَّد، والإنسان فيها على خَطَر إِنْ عَقَل ونَظَر، وهو من النَّعماء على غَرَر، ومن البلاء على حَذْر، فلو كان الخالقُ لها لم يخبر عنها خبراً، ولم يَضرِب لها مَثَلاً، لكانت هي نفسها قد أيقظتُ النائم، ونبّهت الغافل، فكيف وقد جاء من الله عنها زاجر، وبتصاريفها واعظ، فما لها عند الله قدّر، ولا نظر إليها منذ خَلقَها، ولقد عُرضتُ على نبيّك محمّد علي بمفاتيحها وخزائنها لا ينقصه ذلك عند الله جناحَ بعوضة، فأبي أن يقبلها، كره أن يخالف على الله أمره، أو يحبُّ ما أبغَضَه خالقُه، أو يرفع ما وضعه مليكه، زواها الربّ سبحانه عن الصالحين اختباراً، وبسطها لأعدائه اغتراراً، فيظنّ المغرور بها، المقتدر عليها، أنه أكرم بها، وينسى ما صنع الله تعالى بمحمّد عليه من شدّه الحَجَر على بطنِه، وقد جاءت الرواية عنه عن ربّه سبحانه أنه قال لموسى؛ إذا رأيت الغنَى مقبلاً فقل ذنبٌ عجلتْ عقوبته، وإذا رأيت الفقر مقبلاً فقل مرحباً بشعار الصالحين، وإن شئت اقتديت بصاحب الرُّوح والكلمة عيسى، كان يقول: إدامي الجوع، وشعاري الخوف، ولباسي الصُّوف، وصِلائي في الشتاء مشارق الشمس، وسراجي القمر، ووسادي الحَجَر، ودابتي رِجُلاي، وفاكهتي وطعامي ما أنبتت الأرضُ، أبِيتُ وليس لي شيء، وليس على الأرض أحدُّ أغنى منّي.

وفي بعض الكتب القديمة: إن الله تعالى لمّا بعث موسى وهارون ﷺ إلى فرعون قال: لا يروعنَّكما لباسُه الذي لبِس من الدنيا، فإنَّ ناصيته بيَدي ليس ينطق ولا يَطرِف ولا يتنفَّس إلَّا بإذني، ولا يُعجِبكما ما مُتّع به منها، فإن ذلك زهرة الحياة الدنيا، وزينة المترَفين، ولو شئت أن ازيّنكما بزينةٍ من الدنيا يعرف فرعون حين يراها أنّ مقدرته تعجز عمًّا وُهبتما لفعلت، ولكني

• **@**\@

ارغب بكما عن ذلك، وأزوي ذلك عنكما، وكذلك أفعل بأوليائي، إني لأذودُهم عن نعيمها كما يذود الراعي الشفيق غنمه عن مراتع الهَلكة، وإنّي لأجنّبهم حُبّ المُقام فيها كما يجنب الراعي الشفيق إبلَه عن مَبارِك العُرّ، وما ذاك لهوانهم عليّ، ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالماً موفوراً، إنما يتزين لي أوليائي بالذلّ والخضوع والخوف، وإن التقوى لتثبت في قلوبهم، فتن في تلابهم التي يلبسونها، ودِثارهم الذي يظهرون، وضميرُهم الذي يستشعرون، ونجاتُهم التي بها يفوزون، ورجاؤهم الذي إيّاه يأمُلون، ومجدُهم الذي به يفتخرون، وسيماهم التي بها يُعرَفون، فإذا لقيهم أحدكما فليخفض لهم جناحه، وليذلّل لهم عناحه، وليذلّل لهم قلبه ولسانه، وليعلم أنه مَنْ أخاف لي وليّاً فقد بارزَني بالمحاربة، ثمّ أنا الثائر به يوم القيامة.

ومن كلام بعض الحكماء: الأيّام سِهام، والناس أغراض، والدهر يرميك كلَّ يوم بسهامه، ويتخرَّمك بلياليه وأيّامِه، حتى يستغرق جميع أجزائك، ويُصمِي جميع أبعاضِك، فكيف بقاء سلامتك مع وقوع الأيام بك، وسرعة اللّيالي في بدنك! ولو كُشف لك عمّا أحدثَت الأيّام فيك من النقص لاستوحشت من كلّ يوم يأتي عليك واستثقلت ممرَّ الساعاتِ بك، ولكنّ تدبير الله تعالى فوق النظر والاعتبار.

وقال بعض الحكماء - وقد استوصف الدنيا وقَدْر بقائها -: الدنيا وقتك الذي يرجع إليه طرفُك، لأنّ ما مضى عنك فقد فاتك إدراكه، وما لم يأتِ فلا عِلم لك به، والدهر يومٌ مقبل تنعاه ليلتُه، وتَطويه ساعاتُه، وأحداثه تتوالى على الإنسان، بالتغيير والنقصان، والدهر موكَّل بتشتيت الجماعات، وانخرام الشَّمل، وتنقُّل الدُّوَل، والأمل طويل، والعمر قصير، وإلى الله تصير الأمور.

وقال بعض الفضلاء: الدنيا سريعة الفناء، قريبة الانقضاء، تَعِد بالبقاء، وتُخلف في الوفاء، تَعِد بالبقاء، وتُخلف في الوفاء، تنظُر إليها فتراها ساكنة مستقرّة، وهي سائرة سَيْراً عنيفاً، ومرتحلة ارتحالاً سريعاً، ولكنّ الناظر إليها قد لا يُحسّ بحركتها فيطمئن إليها، وإنما يحسّ بذلك بعد انقضائها، ومِثالها الظّلُ، فإنه متحرّك ساكنّ: متحرّك في الحقيقة، وساكنٌ في الظاهر، لا تدرَك حركتُه بالبصر الظاهر، بل بالبصرة الباطنة.

- YY\$ -

الأصل: إنَّ الله سُبْحَانَهُ وضَعَ النَّوابَ على طاعتِهِ، والعِقابَ على مَعْصِيَتِهِ، فِيادَةً لِعِبَادِهِ عنْ نِقْمَتِهِ، وحِياشَةً لَهُمْ إلى جَنَّتِهِ.

Big (171) Big Big Big

\* \*

(<del>)</del>

\* **@** 

الشرح: ذِيادة، أي دَفْعً. ذُذْته عن كذا، أي دَفعته ورددته. وحياشةً: مصدر حُشْتُ الصّيد بضم الحاء، أحوشُه، إذا جنته من حوالَيه لتَصرِفه إلى الحِبالة، وكذلك أحشُتُ الصيد وأَحْوَشْتُه، وقد احتوش القومُ الصيد إذا نفّره بعضهم إلى بعض.

وهذا هو مذهب أصحابنا، إن الله تعالى لما كلِّف العباد التكاليف الشاقَّة، وقد كان يمكنه أن يجعلها غير شاقّة عليهم بأن يزيد في قُدْرهم، وجب أن يكون في مقابلة تلك التكاليف الله الله الله المشاق كإنزال المشاق، فكما يتضمن ذلك عوضاً، وجب أن يتضمّن هذا ثواباً، ولا بدأن يكون في مقابلة فعل القبيح عقاب، وإلا كان سبحانه ممكّناً الإنسان من القبيح، مغرِياً له بفعله، إذ الطبع البشري يهوي العاجل، ولا يُحفِل بالذمّ، ولا يكون القبيح قبيحاً حينتذ في العقل، فلا بدّ من العقاب ليقع الانزجار.

الْخَصَلُ: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى فِيهِمْ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، ومِنَ الإسْلامِ إلا اسْمُهُ، مَسَاجِدُهُمْ يَوْمَثِذٍ عَامِرَةٌ مِنَ البِنَاءِ، خَرَابٌ مِنَ الهُدَى، شُكَّانُهَا وعُمَّارُهَا شَرُّ أَهْل الأرْضِ، مِنْهُمْ تَخْرُج الفِتْنَةُ، وَإِلَيْهِمْ تَأْوَى الخَطِيئَةُ، يَرُدُونَ مَنْ شَذْ عَنْهَا فِيهَا، وَيَسُوقُونَ مَنْ تاخَّرَ عَنْهَا إِلَيْهَا، يَقُولُ الله سُبْحَانَهُ فَبِي حَلَفْتُ، لَأَبْعَثَنَّ عَلَى أُولِئِكَ فِتْنَةً أَثْرُكُ الحَلِيمَ فها حَيْرَانَ، وَقَدْ فَعَلَ، وَنَحْنُ نَسْتَقِيلُ الله عَثْرَةَ الغَفَلَةِ.

الشرح: هذه صفةُ حالِ أهلِ الضّلال والفسقِ والرّياء من هذه الأمَّة، ألا ترَاه يقول: سُكانها وعُمّارها، يعني سكان المساجد، وعمّار المساجد شرّ أهل الأرض، لأنهم أهل ضلالة كمن يَسكن المساجد الآن ممّن يعتقد التجسم والتشبيه والصورة والنّزول والصعود والأعضاء والجوارح، ومن يقول بالقَدَر يُضِيف فعل الكُفْر والجهل والقبيح إلى الله تعالِى، فكل هؤلاء أهل فتنة، يردُّون من خرج منها إليها، ويسوقون من لم يدخل فيها إليها أيضاً.

ثم قال حاكياً عن الله تعالى: إنه حلف بنفسه ليبعثنّ على أولئك فتنةً، يعني استئصالاً وسيفاً حاصداً يترك الحليمَ أي العاقل اللّبيب فيها حيران لا يعلم كيف وجهُ خَلاصه.

ثم قال ﷺ: وقد فعل.

الله وينبغي أن يكون قد قال هذا الكلام في أيام خلافته، لأنّها كانت أيام السيف المسلط على والمسلط على المسلط عل

**(%)** 

(3)

أهل الضلال من المسلمين، وكذلك ما بعثه الله تعالى على بني أميّة وأتباعهم من سيوف بني هاشم بعد انتقاله عليه الله المنظية .

الأصل: ورُوِي أنَّهُ عَلِيمُ إِلَّهُ قَلَّمَا اعْتَدَلَ بِهِ المِنْبَرُ إِلَّا قَالَ أَمَامَ خُطْبَتِهِ: أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوا الله فما خُلِقَ امْرُكُمْ عَبَثاً فَيَلْهُو، وَلا تُرِكَ سُدًى فَيَلْغُو، وَمَا دُنْيَاهُ الَّتِي تَحَسَنَتْ لَهُ بِخَلَفٍ منَ الآخِرَةِ الَّتِي قَبَّحَهَا سُوء النَّظَرِ عِنْدَهُ، وَمَا الْمَغْرُورِ الَّذِي ظَفِرَ منَ الدُّنْيَا بِأَعْلَى هِمَّتِهِ كَالآخَرِ الَّذِي ظَهْرَ من الآخِرَةِ بِأَذْنَى سُهْمَتِهِ.

الشرح: قال تعالى: ﴿ أَنْ مَدِبَنُدُ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ (١).

ومن الكلمات النبويّة: ﴿إِنَّ المرء لم يُترَكُ سُدَّى، ولم يُخلق عَبَثاً ﴾ (٢).

وقال أمير المؤمنين عَلِيَتُهِ: إنَّ من ظَفِر من الدنيا بأعلى وأعظم أمنية ليس كآخَرَ ظَفِر من الآخرة بأذْوَن درجات أهلِ الثواب، لا مناسبة ولا قياسَ بين نعيم الدنيا والآخرة.

وفي قوله عَلَيْتُلَا: «الَّتِي قبحها سوء المنظّر عندُه الصريخ بمذهب أصحابنا أهل العدل رحمهم الله، وهو أن الإنسان هو الذي أضلَّ نفسَه لسوء نظرِه، ولو كان الله تعالى هو الذي أَضُلُّهُ لَمَا قَالَ: قَبُّحَهَا سُوءَ النَّظُرُ عَنْدُهُ.

الأصل: لا شَرَفَ أَعْلَى مِنَ الإِسْلامِ، وَلا عِزَّ أَعَزُّ مِنَ التَّقْوى، وَلا مَعْقِلَ أَحْسَنُ مِنَ الْوَرَعِ، وَلا شَفِيعَ أَنجِحُ مِنَ التَّوْبَةِ، وَلا كُنْزَ أَغْنَى مِنَ الْقَنَاعَةِ، وَلا مَالَ أَذْهَبُ لِلْفَاقَةِ مِنَ

ومَنِ اقْتَصَرَ عَلَى بُلْغَةِ الكَفَافِ فَقَدِ انْتَظَمَ الرَّاحَةَ ، وَتَبَوَّأَ خَفْضَ الدَّعَةِ . والدَّعَةُ مِفْتَاحُ

(٢) نهاية ابن الأثير: ٢/ ١٦٧.

النَّصبِ، وَمَطِيَّةُ التَّعَبِ، وَالْحِرْصُ وَالْكِبْرُ وَالْحَسَدُ دَوَاعٍ إِلَى التَّقَحُّمِ فِي اللَّنُوبِ، والشَّرُّ جَامعٌ لِمَسَاوىء المُيُوبِ.

الشرح: كلّ هذه المعانى قد سبق القولُ فيها مراراً شتّى، نأتي كلّ مرّة بما لم نأت به فيما تقدّم، وإنَّما يكرِّرها أميرُ المؤمنين عُلِيُّن لإقامة الحجَّة على المكلِّفين، كما يكرِّر الله سبحانه في القرآن المواعظُ والزواجر، لذلك كان أبو ذُرّ – رضي الله عنه – جالساً بين الناس فأتته امرأتُه فقالت: أنت جالس بين هؤلاء، ولا والله ما عندنا في البيت هِفَّة ولا سُفَّة، فقال: يا هذه، إنَّ بين أبدينا عَقَبَةً كَوُوداً، لا ينجو منها إلَّا كلُّ مخت. فرجعت وهي راضية.

وقيل لبعض الحكماء: ما مالُّك؟ قال: التجمّل في الظاهر، والقّصْد في الباطن، والغِنَّى عمّا في أيدي الناس:

وقال أبو سليمان الدّاراني: تنفُّس فقيرٍ دُون شهوةٍ لا يَقدِر عليها أفضلُ من عِبادة غَنِيُّ ألف

وقال رجلٌ لبشر بن الحارث: ادعُ لي فقد أضرّ الفقرُ بي وبعيالي، فقال: إذا قال لك عيالًا: ليس عندنا دقيق ولا خبز فادعُ لبشر بن الحارث في ذلك الوقت، فإنّ دعاءًك أفضلُ من دعائه. ومن دعاء بعض الصالحين: اللهم إني أسألك ذُلَّ نفسي، والزَّهدَ فيما جاوَزَ الكَّفاف.

**(B)** 

يا جابِرُ، قِوَامُ الدِّينِ والدُّنْيَا بِأَرْبَعَةٍ: عَالِم يَسْتَغْمِلُ عِلْمَهُ، وَجَاهلٍ لا يَسْتَنْكفُ أَنْ يَتَعَلَّمَ، وَجَوَادٍ لا يَبْخُلُ بِمَغْرُوفِهِ، وَفَقِيرٍ لا يَبِيعُ آخَرَتَهُ بِدُنْيَاهُ، فَإِذَا ضَيَّعَ العَالِمُ علْمَهُ اسْتَنْكَفَ وَإِذَا بَخِلَ الغَنيُّ بِمَعْرُوفِه بِاعَ الفَقير آخِرَتُهُ بِدُنْيَاهُ. وَإِذَا بَخِلَ الغَنيُّ بِمَعْرُوفِه بِاعَ الفَقير آخِرَتُهُ بِدُنْيَاهُ.

يا جابِرُ، منْ كَثْرَتْ نِعمَةُ الله عَلَيْهِ، كَثْرَتْ حَوَائِجُ النَّاسِ إِلَيْهِ، فَمنْ قَامَ بِمَا يَجِبُ لله فِيهَا عَرَّضَ نِعْمَةَ الله لِدَوَامِهَا، ومَنْ ضَيَّعَ مَا يَجِبُ لله فيها عرَّض نَعْمَتُهُ لزَّوَالها.

الشرح: قد تقدّم القولُ في هذه المعاني. والحاصل أنّه رَبط اثنتين من أربعة إحداهما با لأخرى، 

علمه، يعني يعمَل ولا يقتصر على أن يعلم فقط ولا يَعمَل، وجاهل لا يستنكِف أن يتعلّم، وأضرُ ما على الجهلاء الاستنكاف من التعلّم، فإنهم يستمرّون على الجهالة إلى الموت، والثالث جَواد لا يبخل بالمعروف، والرابع فقير لا يبيع آخرته بدنياه، أي لا يَسرق، ولا يقطع القلريق، أو يكتسب الرزق من حيث لا يحبّه الله، كالقمار، والمواخير، والمزاجر، والمآصر، ونحوها.

ثم قال: فالثانية مرتبطة بالأولى إذا لم يستعمل العالم علمه استنكف الجاهلُ من التّعلم، وذلك لأنّ الجاهل إذا رأى العالم يعصي ويجاهِر الله بالفسق زهِد في التعلّم، وقال: لماذا تعلّمُ العلم إذا كانتُ ثمرته الفسق والمعصية.

ثم قال: والرابعة مرتبطة بالثالثة، إذا بخل الغنيّ بمعروفه، باع الفقيرُ آخرته بدنياه، وذلك لأنه إذا عدم الفقيرُ المواساة مع حاجته إلى القُوت دعته الضرورة إلى الدخول في الحرام، والاكتساب من حيث لا يحسن، وينبغي أن يكون عوض لفظة جواد لفظة غنيّ ليطابق أوّل الكلام آخره، إلّا أنّ الرواية هكذا وردت، وجواد لا يبخل بمعروفه، وفي ضمير اللفظ كون ذلك الجواد غنيًا، لأنه قد جعل له معروفاً والمعروف لا يكون إلا عن ظهر غِنى، وباقي الفصل قد سبق شرحُ أمثاله.

## - YV4 -

الأصل: وَرَوى ابْنُ جرِيرِ الطَّبَرِيُّ فِي تَارِيخِهِ، من مبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لِيْلَى الفَقِيهِ، وَكَانَ مِتَنْ خَرَجَ لِقَتَالَ الحَجَّاجِ مع أَبْنَ الأَشْعَثِ، أَنَّهُ قَالَ فِيمَا كَانَ يَخُضُّ به النَّاسَ عَلَى الْجِهَادِ: إِنِّي سَمِعْتُ علبًا رَفَعَ اللهُ دَرَجَتَهُ فِي الصَّالِحِين، وأَثَابَهُ ثَوَابِ الشَّهداءِ وَالصَّلَيقِينَ، يَقُولَ الْجِهَادِ: إِنِّي سَمِعْتُ علبًا رَفَعَ اللهُ دَرَجَتَهُ فِي الصَّالِحِين، وأَثَابَهُ ثَوَابِ الشَّهداءِ وَالصَّلَيقِينَ، يَقُولَ بَوْمَ لَقِينَا أَهْلَ الشَّامِ:

اَيُهَا المُؤْمِنُونَ، إِنَّهُ مَنْ رَأَى هُدُواناً يُعْمَلُ بِهِ، وَمُنْكَراً يُدْعَى إِلَيْهِ، فَأَنْكَرَهُ بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَبَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَهُ بِلِسَانِهِ فَقَدْ أُجِرَ، وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ، وَمَنْ أَنْكَرَهُ بالسَّيْفِ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هِيَ العُلْيَا وَكَلِمَةُ الطَّالِمِينَ السُّفْلَى، فَذَلِكَ الَّذِي أَصَابَ سَبِيل الهُدَى، وَقَامَ علَى الطَّرِيقِ،

وَنُوِّرَ فِي قُلْبِهِ الْيَقِينُ.

الشرح: قد تقدّم الكلام في النّهي عن المنكر، وكيفيّة ترتيبه، وكلام أمير المؤمنين في هذا الفصل مطابق لما يقوله المتكلّمون – رحمهم الله.

\* 8 × 8 9 × (170

وقد ذكرُنا فيما تقدّم، وسنذكر فيما بعدُ من هذا المعنى ما يجب. وكان النهيُّ عن المنكّر معروفاً في العرب في جاهليّتها، كان في قريش حِلْف الفُضول، تحالفتْ قبائلُ منها على أن يَردَعوا الظالم، ويَنصُروا المظلوم، ويردّوا عليه حقَّه ما بلَّ بحرٌّ صوفة، وقد ذكرنا فيما تقدم.

الأصل: وقالَ عَلِيَّ فِي كلامِ له غيرِ هذا يجرِي هذا المجرّى:

فَمِنْهُمُ المُنْكِرُ لِلْمُنْكَرِ بِيَدِهِ وَلِسَانِهِ وَقُلْبِهِ، فَلَالِكَ المُسْتَكْمِلُ لِخِصَالِ الخَيْرِ، وَمِنْهُمُ المُنْكِرُ بِلِسَانِهِ وَقُلْبِهِ وَالتَّارِكُ بِيَدِهِ، فَلَلِكَ مُتَمَسُّكُ بِخَصْلَتَيْنِ مِنْ خِصَالِ الخَيْرِ، وَمُضَيِّعٌ خَصْلَةً، وَمِنْهُمُ المُنْكِرُ بِقَلْبِهِ، وَالتَّارِكُ بِيَدِهِ وَلِسَانِهِ، فَذَاكَ الَّذِي ضَيَّعَ أَشْرَفَ الخَصْلَتَيْنِ مِنَ الثَّلاثِ، وَتَمَسُّكَ بِوَاحِدَةٍ، وَمِنْهُمْ تَارِكُ لَإِنْكَارِ المُنْكَرِ بِلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ وَيَدِهِ، فَلَلِكَ مَيُّتُ الأَحْيَاءِ، وَمَا أَعْمَالُ البِرِّ كُلُّهَا وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله عِنْدَ الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنِ المُنْكَرِ إِلَّا كَنَفْتُةٍ فِي بَحْرِ لَجُيٌّ، وَإِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَا يُقَرِّبَانِ مِنْ أَجَلِ، ولا يَنْقُصَانِ مِنَ رِزْقٍ، وَأَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ كُلُّهِ كَلِمَةٌ عَذْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ.

الشرح: قد سبق قولُنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهو أحد الأصول الخمسة عند أصحابنا. ولجَّة الماء: أعظَمُه، وبحرُّ لَجِّيٍّ: ذو ماء عظيم. والنَّفْثَة: الفَعلة الواحدة من نَفَثْت الماء من فمي، أي قَذَفته بِقوّة.

قال عَلَيْكُلِّهُ: لا يعتقدن أحدُ أنه إن أمر ظالماً بمعروف، أو نهى ظالماً عن منكّر، أن ذلك يكون سبباً لقتل ذلك الظالم المأمور أو المنهي إياه، أو يكون سبباً لقطع رزقه من جهته، فإن الله تعالى قدّر الأجل، وقضى الرِّزق، ولا سبيلَ لأحد أن يَقطع على أحد عمرَه أو رزقَه.

وهذا الكلام ينبغي أن يُحمَل على أنّه حتّ وحضّ وتحريض على النّهي عن المنكر والأمر بالمعروف، ولا يُحمَل على ظاهرِه، لأنَّ الإنسان لا يجوز أن يُلْقِيَ بنفسِه إلى التَّهلَكة، معتمِداً على أنَّ الأجل مقدَّر، وأن الرِّزق مقسوم، وأنَّ الإنسان متَّى غلب على ظنَّه أنَّ الظالم يقتله ويقيم على ذلك المنكر، ويضيف إليه منكراً آخَر لم يَجُزُ له الإنكار.

فأمّا كلمة العدل عند الإمام الجائر فنحو ما رُوِيَ أنّ زيدَ بن أرقَم رأى عبيد اللّه بن زياد – ويقال: بل يزيد بن معاوية - يَضرِب بقضيبٍ في يده ثَنايًا الحُسين عَلَيْتُلا حين حمِل إليه رأسُه، فقال له: إيهاً! ارْفَعْ يدَك، فطالَما رأيتُ رسول الله عَنْ يَقَيُّهُ يَقْبُلُها!.

THE BOY (177) BOY BOY BOY BOY BOYER - BOYER -

# النهي عن المنكر

ونحن نذكر خلاصةً ما يقوله أصحابُنا في النهي عن المنكّر، ونَتْرُك الاسْتِقصاء فيه للكُتُب الكلاميّة التي هي أوْلي ببَسط القول فيها من هذا الكتاب.

قال أصحابنا: الكلام في ذلك يقع من وجوه: منها وجوبُه، ومنها طريق وجوبِه، ومنها كيفيّة وجوبِه، ومنها كيفيّة ومنها الكلام في كيفيّة وجوبِه، ومنها كيفيّة إيقاعه، ومنها الكلامُ في النّاهي عن المنكر، ومنها الكلام في النّهي عن المنكر.

أمّا وجوبه، فلا ريبَ فيه؛ لأنّ المنكّر قبيح كلّه، والقبيح يجب تركه، فيجب النّهي عنه. وأمّا طريق وجوبه فقد قال الشيخ أبو هاشم رحمه الله: إنّه لا طريقَ إلى وجوبهِ إلّا السمع، وقد أجمع المسلمون على ذلك، وَوَرَدَ بِه نصّ القرآن في غير موضع. قال الشّيخ أبو على -

رحمه الله -: العقل يدلُّ على وجوبه، وإلَى هذا القول مالَ شيخُنا أبو الحسين رحمه الله.

وأمّا كيفيّة وجوبه فإنّه واجب على الكفاية دون الأعيان، لأنّ الغرض ألّا يقع المنكر، فإذا وقع لأجل إنكار طائفة لم يَبق وجهٌ لوجوب الإنكار على مَن سواها.

وأما شروط حُسنه فوجوه: منها أن يكون ما ينكره قبيحاً، لأنّ إنكار الحَسَن وتحريمه قبيح، والقبيح على ضروب: فمنه ما يَقبُح من كلّ مكلّف، وعلى كلّ حال، كالظلم. ومنه ما يقبح من كلّ مكلّف على وجه دون وجه، كالرّمي بالسهام، وتصريف الحمام، والعلاج بالسّلاح، لأنّ تماطي ذلك لمعرفة الحرب والتقوّى على العدوّ، ولتعرّف أحوالِ البلاد بالحمام حَسنٌ لا يجوز إنكاره، وإن قصد بالاجتماع على ذلك الاجتماع على السّخف واللّهو ومعاشرة ذوي الرّيب والمعاصى فهو قبيحٌ يجب إنكارُه.

ومنه ما يَقبحُ من مكلّف ويَحسنُ من آخر على بعض الوجوه، كشُرب النّبيذ، والتشاغل بالشّطرنْج، فأما مَنْ يرى حَظْرَهما، أو يختار تقليد من يُفتي بحَظْرهما فحرامٌ عليه تعاطيهما على كلّ حال، ومتى فعلهما حَسُن الإنكار عليه، وأما من يرى إباحتهما أو مَنْ يختار تقليد مَنْ يُفْتي بإباحتهما، فإنّه يجوز له تعاطيهما على وجه دون وجه، وذلك أنّه يَحسُن شرب النبيذ من غير سُكر ولا مُعاقرة والاشتغال بالشّطرنج للفرجة وتخريج الرأي والعقل، ويَقبُح ذلك إذا قُصِد به السخف، وقُصِد بالشرب المعاقرة والسُّكر، فالثاني يحسن إنكاره ويجب، والأوّل لا يَحسُن إنكاره لأنه حَسنٌ مِن فاعِله.

ومنها أن يعلم المنكِر أنّ ما يُنكِره قبيح، لأنه إذا جوّز حسنَه كان بإنكاره له وتحريمه إيّاه محرِّماً لما لا يأمن أن يكون حَسناً، فلا يأمن أن يكون ما فَعَله من النّهي نَهْياً عن حَسَن، وكلُّ فعل لا يأمن فاعلُه أن يكون مختصاً بوجه قبيح فهو قبيح، ألّا ترى أنه يقبحُ من الإنسان أن يخبر على القطع بأن زيداً في الدار إذا لم يأمن ألّا يكون فيها، لأنه لا يأمن أن يكون خبره كَذِباً!

ومنها أن يكون ما ينهى عنه واقعاً، لأنّ غير الواقع لا يحسنُ النهي عنه، وإنما يحسنُ الذمّ عليه، والنهيُ عن أمثاله. ومنها ألّا يغلب على ظنّ المنكِر أنه إن أنكر المنكر، فعله المنكر عليه، وأضم إليه منكراً آخر، ولو لم ينكِرْ عليه لم يفعل المنكر الآخر، فمتى غَلَب على ظنّه ذلك قبّح إنكاره، لأنه يصير مفسدة، نحو أن يغلب على ظننا أنّا إن أنكرْنا على شارب الخمر شُرْبَها شربها وقرن إلى شربها القتل، وإن لم ننكِر عليه شربها ولم يقتل أحداً.

ومنها ألّا يغلب على ظنّ الناهي عن المنكر أنّ نهيه لا يؤثر، فإن غلب على ظنه ذلك قَبُح نهيه عند من يقول من أصحابنا إنّ التكليف من المعلوم منه أنه يكفر لا يحسن، إلا أن يكون فيه لطف لغير ذلك المكلّف. وأما من يقول من أصحابنا إنّ التكليف من المعلوم منه أنه يكفر حسن وإن لم يكن فيه لطف لغير المكلّف، فإنه لا يصحّ منه القول بقبح هذا الإنكار.

فأما شرائط وجوب النهي عن المنكر فأمور:

منها أن يغلب على الظّنّ وقوع المعصية نحو أن يَضِيق وقتُ صلاة الظهر، ويرى الإنسان لا يتهيّأ للصلاة، أو يراه تهيّأ لشرب الخمر بإعدادِ آلتهِ، ومتّى لم يكن كذلك حَسُنَ منّا أن ندعوَه إلى الصلاة، وإن لم يجب علينا دعاؤه.

ومنها ألا يغلب على ظنّ الناهي عن المنكر أنه إن أنكر المنكر لحقته في نفسه وأعضائه مضرة عظيمة، فإن غلب ذلك على ظنّه وأنه لا يمتنع من ينكر عليه من فعل ما يُنكِره عليه أيضاً، فإنه لا يجب عليه الإنكار، بل ولا يحسن منه لأنه مفسدة. وإن غلب على ظنّه أنه لا يفعل ما أنكره عليه ولكنّه يضَرّ به، نُظر فإن كان إضراره به أعظم قُبْحاً مما يتركه إذا أنكر عليه، فإنه لا يحسن الإنكار عليه، لأن الإنكار عليه قد صار والحالة هذه مفسدة، نحو أن يُنكر الإنسانُ على غيره شُربَ الخمر، فيترك شربَها ويقتله. وإن كان ما يتركه إذا أنكر عليه أعظم قبحاً مما ينزل به عليه الإنكار، ويحسن منه الإنكار، أما قولنا: لا يجب عليه الإنكار، فلأنّ الله تعالى قد أباحنا التكلم بكلمة الكفر عند الإكراه، فبأنْ يبيحنا ترك غيرنا أن يتلفّظ بذلك عند الخوف على النفس أولى، وأمّا قولنا: إنه يحسن الإنكار، فلأنّ في الإنكار مع الظنّ لما ينزل بالنفس من المَضرّة إعزازاً للدّين، كما أنّ في الامتناع من إظهار كلمة الكفر مع الصبر على قتل النفس إعزازاً للدّين، لا فضا بنهما.

فأما كيفية إنكار المنكر فهو أن يبتدئ بالسهل، فإن نفع وإلّا ترقى إلى الصّعب، لأن الغرض الله يقع الله المنكر، فإذا أمكن ألّا يقع بالسهل فلا معنى لتكلّف الصّعب، ولأنه تعالى أمَرَ الله يقع المنكر، فإذا أمكن ألّ يقع بالسهل فلا معنى لتكلّف الصّعب، ولأنه تعالى أمَرَ بنا لإصلاح قبل القتال في قوله: ﴿ فَأَصّلِهُوا بَيْنَهُمّا فَإِنْ بَفَتَ إِحْدَنْهُمّا عَلَى ٱلْأَخْرَىٰ فَقَائِلُوا ٱلِّي تَبْغِى ﴾ (١).

(E)

\*\*

(B)

. .

**૱** 

€ (A)

(4)

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات، الآية: ٩.

فأما الناهي عن المنكر مَنْ هو؟ فهو كلّ مسلم تمكّن منه واختصّ بشرائطه؛ لأنَّ الله تعالى قَـــال: ﴿ وَلَتَكُن مِّنكُمْ أَمَّةٌ يَدَّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْفَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾ (١)، ولإجــــمـــاع المسلمين على أنَّ كلَّ مَن شاهد غيره تاركاً للصّلاة غير محافظ عليها فله أن يأمرَه بها، بل يجب عليه، إلَّا أنَّ الإمام وخلفاءه أوْلَى بالإنكار بالقتال، لأنَّه أعرَف بسياسة الحرب وأشدَّ استعداداً

فأمّا المنهيّ مَن هو؟ فهو كلّ مكلّف اختصّ بما ذكّرناه من الشّروط، وغير المكلّف إذا همّ بالإضرار لغيره يمنَع منه، ويمنَع الصّبيان وينهون عن شُرْب الخمر حتّى لا يتعوّدوه، كما يؤاخذون بالصّلاة حتّى يمرنوا عليها، وهذا ما ذكره أصحابُنا.

فأمَّا قُولُه ﷺ: ﴿وَمِنْهُمُ الْمُنْكِرُ بِلْسَانِهِ وَقَلْبُهِ، وَالْتَارِكُ بِيَدِه، فَذَلْكُ مِتْمَسُّك بِخُصْلَتِينَ مِنْ خصال الخير، ومضيِّع خَصْلة، فإنَّه يَعنِي به من يَعجِز عن الإنكار باليد المانع، لأنَّه لم يُخرِج هذا الكلامَ مخرج الذمّ، ولو كان لم يَعْنِ العاجز لوَجبَ أن يخرج الكلام مَخرَج الذم، لأنّه ليس بمعذور في أن يُنكِر بقلبه ولسانه إذا أخلّ بالإنكار باليد مع القدرة على ذلك، وارتفاع

وأمّا قوله: «ضيّع أشرف الخصلتين، فاللّام زائدة، وأصلُه «ضيّع أشرَفَ خَصْلتين من الثَّلاث، لأنه لا وجهَ لتعريف المعهود هاهنا في الخَصْلتين، بل تعريف الثَّلاث باللَّام أولَى، ويجوز حذفُها مَن الثَّلاث، ولكنَّ إثباتُها أحسَن، كما تقول: قتلتُ أشرفَ رجلين من الرِّجال ﴿ الثلاثة. وأمَّا قوله: ﴿فَذَلْكُ مَيِّتَ الْأَحْيَاءُ ﴾، فهو نهاية ما يكون من الذمِّ.

واعلمُ أنَّ النهي عن المنكَّر، والأمرَ بالمعروف عند أصحابنا أصل عظيم من أصول الدِّين: وإليه تَذَهَب الخوارجُ الَّذين خرجوا على السُّلطان، متمسَّكين بالدِّين وشِعار الإسلام، مجتهدين في العبادة، لأنَّهم إنَّما خرجوا لِما غلب على ظنونهم، أو عَلِموا جَوْر الوُلاة وظلمهم، وأنَّ أحكام الشريعة قد غُيِّرت، وحُكِم بما لم يَحكُم به الله، وعلى هذا الأصل تَبني الإسماعيليَّةُ من الشِّيعة قَتْلَ ولاةِ الجَوْر غِيلَةً، وعليه بناء أصحاب الزُّهد في الدِّنيا الإنكار على الأمراء والخُلُفاء، ومواجهتهم بالكلام الغليظ لمّا عجزوا عن الإنكار باليَدِ، وبالجملة فهو أصلّ شريف أَشْرَفُ من جميع أبواب البرّ والعبادة، كما قال أميرُ المؤمنين عَلِيَكُلاً .

الأصل: وروى أبو جُحَبْفَة قال: سَمِعْتُ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلامُ يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلَ مَا تُغْلَبُونَ عَلَيْهِ السَّلامُ يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلَ مَا تُغْلَبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الجِهَادِ، الْجِهَادُ بِأَيْدِيكُمْ، ثُمَّ بِأَلْسِتَتِكُمْ، ثُمَّ بِقُلُوبِكُمْ، فَمَنْ لَمْ يَعْرف بِقَلْبِهِ مَعْرُوفاً وَلَمْ يُنْكِرُ مُنْكُراً، قُلِبَ فَجُمِلَ أَعْلاهُ أَسْفَلَهُ، وَأَسْفَلَهُ أَعْلاهُ.

المشرع: إنّما قال ذلك لأنّ الإنكار بالقلّب آخِرُ المراتب، وهو الّذي لا بدّ منه على كلّ حال، فأمّا الإنكار باللّسان وباليد فقد يكون منهما بُدّ، وعنهما عُدْر، فمن تَرَك النهي عن المنكر بقلبه، والأمرَ بالمعروف بقلبه، فقد سَخِط الله عليه لعصيانه، فصار كالممسوخ الّذي بَجعَل الله تمالى أعلاه أسفَله، وأسفَله أعلاه تشويهاً لخلقته، ومن يقول بالأنفس الجسمانيّة، وإنّها بعد المفارقة يَصعَد بعضُها إلى المالم المُلُويّ: وهي نفوس الأبرار وبعضها يَنزِل إلى المركز، وهي نفوس الأشرار، يتأوّل هذا الكلام على مذهبه، فيقول: إنّ مَنْ لا يعرف بقلبه معروفاً، أي لا يَمْرِف من نفسه باعثاً عليه ولا متقاضياً بفعله، ولا يُنكِر بقلبه منكراً، أي لا يأنف منه ولا يستقبحه، ويمتمِض من فعله يقلب نفسه التي قد كان سبيلُها أن تَصعد إلى عالَمِها فتُجعَل هاويةً في حَضيض ويمتمِض من فعله يقلب نفسه التي قد كان سبيلُها أن تَصعد إلى عالَمِها فتُجعَل هاويةً في حَضيض

**- 474** -

الأصل: إنَّ الحَقَّ ثَقِيلٌ مَرِيءٌ، وَإِنَّ البَّاطِلَ خَفِيفٌ وَبِيءٌ.

الأرض، وذلك عندُهم هو العذاب والعقاب.

الشعرح: تقول: مرُكَّ الطّعام بالضّم، يَمرُكُ مَراءة فهو مَرِيءٌ على «فَعِيل» مثل خفيف وثقيل، وقد جاء مَرِئ الطّعام بالكُسر، كما قالوا فَقِه الرجُل وفَقُه. ووَبئ البلد بالكسر يَوْبَا وبَاءَة فهو وَبيّة على «فعيل» أيضاً، ويجوز فهو وَبِئ على «فَعِل» مثل حَذِر وأشِر.

يقول عَلِيَكُ : الحقّ وإن كان ثقيلاً إلّا أن عاقبته محمودة، ومَغَبّته صالحة، والباطلُ وإن كان خفيفاً إلّا أنّ عاقبته مذمومة، ومَغَبّته غير صالحة، فلا يحملنّ أحدَكم حلاوةُ عاجلِ الباطل على فعله، فلا خَير في لذّة قليلة عاجلة، يتعقبها مضارٌ عظيمةٌ آجلة، ولا يَصرِفنّ أحدَكم عن الحق ثِقلُه فإنّه سيَحمَد عُقبَى ذلك، كما يَحمَد شاربُ الدّواء المُرّ شُرْبه فيما بعدُ إذا وَجَد لذّة العافية,

TO THE STATE OF TH

الْأُصِلُ: لا تَأْمَنَنَّ عَلَى خَيْرٍ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَذَابَ اللهِ، لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿فَلَا يَأْمَنُ مَحَـَرَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ (١) وَلَا تَنَّأْسَنَّ لِشَرَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ رَوْحِ الله تَعَالَى ﴿ إِنَّهُ لَا يَانِنَسُ مِن رَقِيجِ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ﴾(٢).

الشرح: هذا كلامٌ ينبغي أن يُحمَل على أنّه أراد عَلِيَّ إلله عن القطع على مغيب أحدٍ من النَّاسَ، وأنَّه لا يجوز لأحد أن يقول: فلان قد نجا، ووجبتُ له الجنَّة، ولا فلان قد هَلَك ووجبتُ له النار، وهذا القول حقّ؛ لأنَّ الأعمال الصالحة لا يُحكم لصاحبها بالجنَّة إلَّا بسلامة العاقبة، وكذلك الأعمال السّيئة لا يُحكّم لصاحبها بالنّار إلّا إنّ مات عليها، فأمّا الاحتجاج بالآية الأولى فلقائل أن يقول: إنَّها لا تدلُّ على ما أَفتَى عَلِيُّكِ به، وذلك لأنَّ معناها أنَّه لا يجوز للعاصي أن يأمن مَكَّرَ الله على نفسه، وهو مقيمٌ على عِضيانه، الا تَرَى أنَّ أوَّلها: ﴿أَفَأَمِنَ آهَلُ ٱلْقُرَئَ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيْنَتًا وَهُمْ ثَآيِمُونَ ۞ أَوَ أَمِنَ أَهْلُ ٱلْفُرَىٰ أَن يَأْتِبَهُم بَأْسُنَا شُخَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ أَفَأَمِنُواْ مَحْكَرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَحْكَرٌ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ (٣)، وليست دالَّه عَلَى ما نحن فيه، لأن الذي نحن فيه: هل يجوز الأحدِ أن يأمّن على الصّالحين من هذه الأمّة عذابَ الله.

فأمَّا الآية الثانية فالاحتجاج بها جيَّد لا شُبهَة فيه، لأنَّه يجوز أن يَتوب العاصي والتوبة من رُوح الله .

فإن قلتَ: وكذاك يجوز أن يَكفُر المسلِم المطيع. قلت: صدقتَ، ولكنّ كفرَه ليس من مكرٍ الله، فَذَلَّ عَلَى أَنَّ الْمَرَادُ بِالْآيَةُ أَنْهُ لَا يَنْبُغِي لَلْعَاصِي أَنْ يَأْمَنُ مِنْ عقوبة الله ما دام عاصياً، وهذا غيرُ مسألتِنا .

(٢) سورة يوسف، الآية: ٨٧.

(١) سورة الأعراف، الآية: ٩٩.

(٣) سورة الأعراف، الآيتان: ٩٩، ٩٩.

**⊛**.⊛

الشرح: قد تقدّم القول في البخل والشّحّ. ونحن نذكر هاهنا زيادات أخرى.

## بعض ما ورد في الجود والبخل

قال بعض الحكماء: السّّخاء هيئة للإنسان، داعية إلى بَذْل المقتنيات، حصل معه البَذْل لها أو لم يَحصُل، وذلك خُلق، ويقابله الشّخ، وأمّا الجود، فهو بذلُ المُقتنى، ويقابله البُخل، هذا هو الأصل، وإن كان كلّ واحد منها قد يُستعمَل في موضع الآخر، والّذي يدلّ على صحة هذا الفَرْق أنهم جعلوا اسم الفاعل من السّخاء والشخ على بناء الأفعال الغريزية، فقالوا: شحيح وسخيّ، فبنَوْه على «فعيل» كما قالوا: حليم وسفيه وعَفِيف، وقالوا: جائد وباخل، فبنَوْها على «فاعل» كضارِب وقاتِل، فأما قولُهم: بخيل، فمصروف عن لفظ «فاعل» للمبالغة، كقولهم في راحم رَحيم، ويدل أيضاً على أنّ السّخاء غريزة وخُلُق أنهم لم يَصِفوا البارئ سبحانه، به فيقولوا سَخِيّ، فأمّا السّع فقد عظم أمره وخوّف منه، ولهذا قال على انّ وجودَ السّح في فيقولوا سَخِيّ، فأمّا السّع فقد عظم أمره وخوّف منه، ولهذا قال على أنّ وجودَ السّح في النفس فقط ليس ممّا يستحقّ به ذمّ لأنه ليس من فعله، وإنّما يُذَم بالانقياد له، قال سبحانه: ﴿وَمَن يُونَ شُحٌ نَقْسِهِ ﴿ (٢) ، وقال: ﴿ وَأَحْفِرَتِ ٱلأَنفُسُ الشّحُ ﴾ (٣) .

وقال عَلِينَا اللهِ اللهُ الله

فأمّا الجود فإنّه محمود على جميع ألسنة العالم، ولهذا قيل: كفى بالجود مدحاً أنّ اسمه مطلقاً لا يقع إلّا في حَمْد، وكُفَى بالبخل ذَمَّا أن اسمه مطلقاً لا يقع إلا في ذم.

وقيل لحكيم: أيّ أفعال البُّشَر أشبّه بأفعال الباري سبحانه؟ فقال: الجُود.

وقال النّبي ﷺ: «الجُود شجرةٌ من أشجار الجنّة، مَن أخَذَ بغُطْن مِنَ أَفْصانها أدّاه إلى النّار» (ه) . الجنة، والبخلُ شجرةٌ من أشجار النّار من أخذ بغُطْن من أغصانها أدّاه إلى النّار» (ه) .

ومن شَرَف الجود أن الله سبحانه قَرَن ذكره بالإيمان، ووَصَف أهله بالفلاح، والفَلاح اسمٌ جامع لسعادة الدَّارَين.

(3)

<sup>(</sup>١) أخرجه الشهاب في «مسنده» (٣٢٦)، والديلمي في «مسند الفردوس» (٣٤٧٥).

<sup>(</sup>٢) سورة التغابن، الآية: ١٦. ﴿ ﴿ ٣) سورة النساء، الآية: ١٢٨.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢٣٩٥)، والنسائي في «سننه» (٣١١٤)، وأحمد في «مسنده»
 (٧٤٧٤)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (١٠٨٢٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه السيوطي في جامعه رقم: ٤٨٠٣ وأخرجه السيوطي في الدر المنثور: ٦/١٩٧.

قِالِ سبحانه: ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّكَافَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُفِقُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَأُولَٰتِكَ هُمُ ٱلۡمُفَلِحُونَ ﴾ (١). وقال: ﴿ وَمَن بُونَ شُعَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰتِكَ هُمُ ٱلۡمُفَلِحُونَ ﴾ (٢).

وحقّ للجود بأن يُقَرّن بالإيمان، فلا شيء أخصّ به وأشدّ مجانسَة له منه، فإن من صفة المؤمن انشراح الصّدر، كما قال تعالى: ﴿ فَنَن يُرِدِ أَقَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشَرَّحُ مَكَدَّرُهُ لِلْإِسْلَارِ وَمَن يُبرِدُ أَن يُضِلُّهُ يَجْمَلُ مَهَدَّهُ مَهَيِّقًا حَرَبًا كَأَنَّمَا يَصَّعَكُ فِي ٱلسَّمَلُو﴾"، وهـذا مـن صـفـات الـجـواد والبخيل، لأنَّ الجواد واسعُ الصدر، منشرح مستبشِر للإنفاق والبَذْل، والبخيل قُنُوط ضيَّق الصدر، حَرِج القَلْب مُمسِك.

وقال النبي ﷺ: ﴿وَأَيِّ دَاءٍ أَذُوا مِنَ البُّخُلِ (\*).

والبُخُل على ثلاثة أضرُب: بخلُ الإنسان بمالِه على نفسه، وبخلُه بماله على غيره، وبخلُه بمال غيره على نفسه أو على غيره، وأفحشُها بُخلَه بمالٍ غيره على نفسه، وأهوَنُها – وإن كان لا هيِّنَ فيها - بُخلُه بماله على غيره.

وقال عَلَيْتُكِلَّةِ: ﴿ اللَّهُمُ اجْعَلُ لَمَنْفُقَ خَلَفًا ، وَلَمُمْسِكُ تَلْفًا ﴾ (٥).

وقال: ﴿إِنَّ اللهِ عزَّ وجلَّ يُنزِلُ المعونة على قدْر المؤونة، (٦٠).

وقال أيضاً: قمَن وسّع وُسّع عليه، (٧).

وقالت الفلاسفةُ: الجود على أقسام: فمنها الجودُ الأعظم، وهو الجود الإلهيّ، وهو الفَيْض العامّ المطلَق، وإنما يختلف لاختلاف الموادّ واستعداداتِها، وإلّا فالفيض في نفسه عامٌّ غيرُ خاصٌ، وبعدُه جُودُ الملوك، وهو الجود بجُزء من المال على من تدعُوهم الدّواعي والأغراض إلى الجُود عليه، ويُتلوه جودُ السّوقة، وهو بَذَل المال للعُفاة أو النّدامي والشّرب والمعاشرين والإحسان إلى الأقارب.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الأيات: ٣ - ٥. (٢) سورة الحشر، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، الآية: ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) أخرج البخاري، كتاب: فرض الخمس، باب: من الدليل على أن الخمس لنوائب (٣١٣٧)، وأحمد في «مسئده» (١٣٨٨٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري، كتاب: الزكاة، باب: قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْلَىٰ رَاٰتَيْنَ ﴾ (١٤٤٢)، ومسلم، كتاب: الزكاة، باب: في المنفق والممسك (١٠١٠).

<sup>(</sup>٦) ذكره في افيض القدير؟ (٢/ ٣١٨)، والمتقي الهندي في اكنز العمال؛ (١٥٩٩٢)، ونسبه لابن لال.

<sup>(</sup>٧) ذكره في «فيض القدير» (٤/٤٥).

قالوا: واسم الجودِ مجاز، إلّا الجود الإلهي العامّ، فإنه عارِ عن الغرَض والدّاعي. وأما من يُعطِي لغرضٍ وداع نحو أن يحبّ الثناء والمحمَدة، فإنه مستعيض وتاجر يُعطِي شيئاً ليأخذَ شيئاً، قالوا قولَ أبي نُواس:

فتَّى يشترِي حُسنَ الثناء بمالهِ ويَسعلمُ أنَّ السدائسراتِ تسدورُ ليس بغاية في الوَصْف بالجود التامّ، بل هو وصف بتجارة محمودة، وأحسَن منه قولُ ابن

وتساجسر السبسر لايسزال لسه ربحان في كل مُشجر تجرة تر ولكن كلاهمما اعتسورة أجر وحمد وإنما طلب الأجد وأحسن منهما قولُ بشّار:

ليس يُعطيك للرجاء ولا الخو ف ولكن يَلذَّ طَعم العَطاءِ ونحن قد ذكرْنا ما في هذا الموضع من البَحْث العقلي في كُتُبنا العقليّة.

الأصل: يا بْنَ آدَمَ، الرِّزْقُ رِزْقانِ: رِزْقُ تَطْلُبُهُ، ورِزْقٌ يَطْلُبُكَ، فإنْ لَمْ تَأْتِهِ أَتاكَ، فلا تَخمِل هَمَّ سَنَتِكَ عَلَى هَمَّ يَوْمِكَ، كَفَاكَ كُلُّ يوم ما فِيهِ، فإنْ تَكُنِ السَّنَةُ مِنْ عُمُرِكَ فإنَّ الله تَعالَى سَيُونِيكَ في كُلِّ غَدٍ جَديدٍ ما قُسِمَ لَكَ، وإنْ لَمْ تَكُنِ السَّنَةُ مِنْ عُمُرِكَ فمَا تَصْنَعُ بِالْهَمِّ فِيما لَيْسَ لَكَ، ولَمْ يَسْبِقْكَ إلى رِزْقِكَ طَالِبٌ، ولَنْ يَغْلِبَكَ عَلَيْهِ غَالِبٌ، ولَن يُبْطِئ عنْكَ مَا قَدْ قُدَّرَ لَكَ. قَالَ: وقدْ مضى هَذَا الكلامُ فيما تقدُّمَ مِنْ هذَا البابِ، إلَّا أنهُ هاهنا أوضحُ وأشرحُ،

فلذلك كرَّرْناه على القاعدَةِ المُقرَّرَةِ في أوَّلِ هذَا الكتاب.

الشرح: قد تقدّم القول في معاني هذا الفصل، ورُوي أنّ جماعةً دخلوا على الجُنيد، فاستأذنوه في طلب الرزق، فقال: إن علمتم في أيِّ موضع هو فاطلبوه، قالوا: فنسأل الله تعالى ذلك، قال: إن علمتم أنه يَنْساكم فذكِّروه، قالوا: فندخل البيت ونتوكل وننتظر ما يكون، فقال: التوكل على التجربة شُكَّ، قالوا: فما الحيلة؟ قال: ترك الحيلة.

ورُوي أنَّ رجلاً لازم باب عمرَ فضَجِر منه، فقال له: يا هذا، هاجرت إلى الله تعالى أم إلى باب عمر! اذهب فتعلّم القرآن، فإنه سيغنيك عن باب عمَر، فذهب الرجل وغاب مدّة حتى و

افتقده عمرُ، فإذا هو معتزل مشتغل بالعبادة، فأتاه عمرُ فقال له: إني اشتقْت إليك، فما الذي شغلك عنّا! قال: إني قرأتُ القرآن فأغناني عن عمر وآل عمر، فقال: رحمك الله! فما وجدتَ فيه؟ قال: وجدتُ فيه: ﴿ وَفِي ٱلسَّمَاءِ، وَأَنَا أَطلبه في الأرض، إني لبئس الرّجل، فبكى عمرُ وقال: صدقت، وكان بعد ذلك ينتابه ويَجلسُ إليه.

## \_ **7**87 \_

الأصل: رُبُّ مُسْتَقْبِلٍ يَوْماً لَيْسَ بِمُسْتَدْبِرِهِ، ومَغْبُوطٍ في أوَّلِ لَيْلَةٍ قامَتْ بَوَاكِيهِ في آخِرِه.

# الشرح: مثلُ هذا قولُ الشاعر:

يا راقدَ الليل مسروراً بأوّله إنّ الحوادث قد يَعلرُقن أسحارا ومثلُه:

لا يَسغُسرَنْسك عِسشاء ساكن قديُوافي بالمَنِيّات السَّحَرُ

الأصل: الكلامُ في وَثَاقِكَ مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ، فإذَا تَكَلَّمت به صِرْتَ في وَثَاقِهِ، فالحُزُنُ لِسانَكَ كما تَخْزُنُ ذَهَبَكَ وَوَرِقِكَ، فَرُبَّ كَلِمَةٍ سَلَبَتْ نِعْمَةً.

الشرح: قد تقدم القولُ في مدح الصّمت وذمّ الكلام الكثير.

وكان يقال: لا خير في الحياة إلا لصَمُوت واع، أو ناطق مُحسِن.

وقيل لحذيفة: قد أطلتَ سجن لسانِك! فقال: لأنه غيرُ مأمون إذا أُطلِق. ومن أمثال العرب: رُبِّ كلمةٍ تقول: دَعْني.

وقالوا: أصلها أنّ بعض ملوك الحيرة كان قد استراب ببعض خَوَله، فنزل يوماً وهو يتصيّد على تَلْعة، ونزل أصحابُه حوله فأفاضوا في حديث كثير، فقال ذلك الإنسان: أترى لو أنَّ رجلاً

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات، الآية: ٢٢.

**@.®**-

湍

ذُبِحَ على رأس هذه التَّلعة هل كان يسيلُ دمُه إلى أوَّل الغائط؟ فقال المَلِك: هَلُمُوا فاذْبَحوْهُ لننظر، فذَبحوه، فقال المَلِك: ربِّ كلمةٍ تقولُ: دَعْني.

وقال أكثمُ بن صَيْفي: من إكرام الرَّجل نفسَه ألَّا يتكلُّم بكلُّ ما يعلم.

وتذاكر قومٌ من العرب وفيهم رجلٌ باهِليٍّ ساكت، فقيل له: بحَقُّ ما سُمِّيتم خُرْسَ العَرَب، فقال: أما علمتم أنّ لسان المرء لغيره، وسمَعه لنفسِه!

## **-- Y**\lambda \lambda --

الأصل: لا تَقُلْ مَا لا تَعْلَمُ، بَلْ لا تَقُلْ كُلَّ مَا تَعْلَمُ، فَإِنَّ الله سُبْحَانَهُ قَدْ فَرَضَ عَلَى جَوَارِحِك كُلُّ مَا تَعْلَمُ، فَإِنَّ الله سُبْحَانَهُ قَدْ فَرَضَ عَلَى جَوَارِحِك كُلُها فَرَائِضَ يَحْتَجُ بِهَا عَلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

الشرح: هذَا نَهِيِّ عن الكذب، وأن تقول ما لا تَأمَن من كونه كَذِباً، فإنَّ الأمرين كِليْهما قبيحان عَقْلاً عند أصحابنا.

فإن قلتَ كيف يقول أصحابكم: إنّ الخبر الّذي لا يأمن كونه كَذِباً قبيح، والناس يَسْتَحْسِنون الأخبارَ عن المظنون.

قلت: إذا قال الإنسان: زيدٌ في الدار وهو يظنّه في الدار ولا يَقطع عليه، فإنّ الحسَن منه أن يُخبر عن ظنّه كأن يقول: أُخبِرُ عن أنّي أظنّ أنّ زيداً في الدار، وإذا كان هذا هو تقديره فالخبر إذنْ خبرٌ عن معلوم لا عن مَظْنونٍ، لأنّه قاطع على أنّه ظانّ أنّ زيداً في الدار.

فأما إذا فرِض الخبر لا على هذا الوجه بل على القَطْع بأن زيداً في الدَّار وهو لا يقطع على أنّ زيداً في الدَّار، فقد أخبر بخبرٍ ليسَ على ما أخبر به عنه، لأنّه أخبر عن أنّه قاطع، وليس بقاطع، فكان قبيحاً.

## **- 474 -**

الأصل: احْذَرْ أَنْ يَراكَ الله عِنْدٌ مَعْصِيَتِهِ، ويَغْقِدَكَ عِنْدَ طَاعَتِهِ، فَتَكُونَ مِنَ الخَاسِرِينَ، وَإِذَا قَوِيتَ فَاقْوَ عَلَى طَاعَةِ الله، وَإِذَا ضَعُفْتَ فَاصْعُفْ عَنْ مَعْصِيَةِ الله. الشرح: مَن علم بقيناً أنّ الله تعالى يراه عند معصيته، كان أَجْدَرَ الناس أن يجتنبَها، كما إذا علمنا يقيناً أنّ الملك يرى الواحد منّا وهو يراود جاريتَه عن نفسه، أو يحادث ولده ليفجُر به، ولكنّ البقين في البَشَر ضعيفٌ جدًّا، أو أنّهم أحمقُ الحيوان وأجهَلُه، وبحقّ أقول: إنّهم إن اعتقدوا ذلك اعتقاداً لا يخالطه الشك، ثم واقعوا المعصية، وعندهم عقيدة أخرى ثابتة أنّ العقاب لاحِقٌ بمن عصى، فإن الإبلَ والبقرَ أقربُ إلى الرَّشاد منهم.

وأقول: إنّ الذي جرّأ الناسَ على المعصية الطمعُ في المغفرة، والعفو العامّ. وقولهم: الحلم والكرم والصّفح من أخلاق ذوي النّباهة والفَضْل من الناسِ، فكيف لا يكون من الباري سبحانه عفوٌ عن الذّنوب!

وما أحسَن قولَ شيخِنا أبي عليّ رحمه الله: لولا القولُ بالإرْجاء، لما عُصيَ اللهُ في الأرض.

– ٣٩ · –

الأصل: الرُّكُونُ إِلَى الدُّنْيَا مَعَ ما تُعَايِنُ مِنْهَا جَهْلٌ، وَالتَّقْصِيرُ فِي حُسْنِ الْعَمَلِ إِذَا وَثِقْتَ بِالنَّوَابِ عَلَيْهِ ظَبْنٌ، وَالطَّمَأْنِينَةُ إِلَى كُلِّ أَحَدٍ قَبْلَ الاَّحْتِبارِ لَهُ عَجْزٌ.

الشرح: قد تقدّم الكلام في الدّنيا وحُمْق من يَرْكن إليها مع معاينة غدرِها، وقلّة وفائها ونقضِها عهودَها، وقتلِها عُشاقها.

ولا رببَ أن الغَبْن وأعظمُ الغَبْن هو التقصير في الطاعة مع يقين الثواب عليها، وأمّا الطمأنينة إلى مَنْ لم يعرف ولم يختبرُ فإنها عجز - كما قال عَلَيْكُلَة - يَعني عجزاً في العقل والرأي، فإن الوثوق مع التجربة فيه ما فيه، فكيف قبل التجربة!

وقال الشاعر:

وكنت أرى أن التجارب عُدَّة فخانت ثقاتُ الناس حين التّجارب

- 441 -

الأصل: مِنْ هَوَانِ الدُّنْيَا عَلَى الله أنَّهُ لا يُعْصَى إلَّا فِيهَا، وَلا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إلَّا بتَرْكِهَا.

الشرح: هذا الكلام نسبَه الغَزاليّ في كتاب ﴿إحياء علوم الدِّين ﴾ إلى أبي الدُّرداءِ ، والصحيح أنه من كلام عليٌّ عَلَيْتُ إِنْ ، ذَكَرَه شيخُنا أبو عثمانَ الجاحظ في غير موضع من كُتُبه، وهو أعرّف بكلام الرجال.

# ,بعض ما قيل في حال الدنيا

وقد تقدّم من كلامنا في حال الدنيا وهَوانِها على الله واغترارِ الناس بها وغذرِها بهم، وذُمَّ العقلاء لها، وتحذيرهم منها ما فيه كفاية.

ونحن نذكرها هنا زيادةً على ذلك. يقال: إنَّ في بعض كتب الله القديمة: الدُّنيا غنيمة الأكياس، وغفلة الجُهّال، لم يَعرِفوها حتى خرجوا منها فسألوا الرَّجعة فلم يَرجِعوا.

وقال بعض العارفين: مَن سأل الله تعالى الدُّنيا فإنما سأله طولَ الوقوف بين يديه.

وقال الحسن: لا تَخرُج نفسُ ابنِ آدمَ من الدُّنيا إلَّا بحَسَرات ثلاث: أنه لم يَشبَع ممَّا جَمَع، ولم يُدرِك ما أمّل، ولم يُحسِنِ الزّاد لِما يُقدِم عليه.

ومن كلامه: أهِينوا الدِّنيا، فوالله ما هيّ لأحدٍ بأهنأ منها لمن أهانها.

وقال محمد بن المنكدر: أرأيتَ لو أنَّ رجلاً صام الدهرَ لا يُفطِر، وقام الليل لا يَفتُر، وتصدّق بماله، وجاهد في سبيل الله، واجتّنب محارمَ الله تعالى، غير أنّه يؤتَى به يومَ القيامة فيقال: إنَّ هذا مع ما قد عمل كان يَعظم في عينه ما صغَّر الله، ويصغُّر في عينه ما عظَّم الله، كيف ترى يكون حاله! فمَن منّا ليس هكذا، الدّنيا عظيمة عندَه مع ما اقتَرَفْنا من الذنوب

وقد ضرَبَت الحكماءُ مَثَلاً للدُّنيا نحن نذكره هاهنا، قالوا: مَثَل الدُّنيا وأهلِها كقوم رَكِبوا سفينةً فانتهتُ بهم إلى جزيرة، فأمَرَهم الملاح بالخروج لقضاء الحاجة وحَذَّرهم المُقام، وخوَّفهم مرورَ السَّفينة، واستعجالها، فتفرّقوا في نواحيَ الجَزيرة، فقضَى بعضُهم حاجَته وبادر إلى السفينة، فصادف المكانَ خالياً، فأخذ أوسعَ المواضع وأليَّنَها وأوفَقَها لمراده. وبعضهم توقّف في الجزيرة يَنظُر إلى أزهارها وأنوارِها العجيبة، وغِياضِها الملتّفة، ونَغمات طيورِها الطيّبة، وألحانِها الموزونة الغريبة، ولحظ في تزيينها أحجارَها وجواهرَها ومعادنُها المختلفة الألوان ذواتِ الأشكال الحَسَنة المنظَر، العجيبة النّقش، السالبة أعينَ الناظرين بِحُسن زِبْرِجها، وعجائبٍ صُوَرِها، ثمّ تنبُّه لخطر فَوات السفينة، فرجع إليها فلم يصادِف إلا مكاناً ضيَّقاً حَرَجاً، فاستقرّ فيه. وبعضهم أكبّ فيها على تلك الأصداف والأحجار، وقد أعجَبه حُسنُها، ولم تَسمَح نفسُه بإهمالها وتُركِها، فأستصحَب منها جملةً، فجاء إلى السفينة فلم يجد إلَّا مكاناً ضيَّقاً، وزاده ما حمله ضِيقاً، وصار ثِقُلاً عليه ووَبالاً، فندم على أخذِه، ولم تُطِعه نفسُه على رميه، ولم

FOR THE BOOK FOR (IVA) BOOK FOR BOOK FOR

يجد موضعاً له، فحَمَله على عنقه ورأسِه، وجلس في المكان الضيّق في السفينة، وهو متأسّف على أخذِه ونادِم، وليِّس ينفعه ذلك. وبعضُهم تولِّج بتلك الأنوار والغِياض، ونسيَ السَّفينة وأبعَد في متفرَّجِه ومتنزَّهه، حتَّى إنّ نداء الملّاح لم يَبلَغه لاشتغاله بأكل تلك الثِّمار، واشتمامِه تلك الأنوار، والتفرّج بين تلك الأشجار، وهو مع ذلك خاتفٌ على نفسه من السّباع، والسُّقَطات والنُّكَبات، ونَهْش الحيّات، وليس ينفكُّ عن شَوْكٍ يتشبَّث بثيابه، وغصن يَجْرح جسمَه، ومَرُوةٍ تُدمِي رِجلُه، وصوتٍ هائل يَفزَع منه، وعَوْسَج يملأ طريقُه، ويَمنعه عن الانصراف لو أراده، وكان في جماعة ممّن كان معه في السّفينة حالهم حالَّه، فلمّا بلغهم نداءُ السَّفينة راحَ بعضُهم مثقَلاً بما معه فلم يجذُ في السفينة موضعاً واسعاً ولا ضيَّقاً، فبقِي على الشُّط حتَّى مات جوعاً. وبعضهم بَلُغه النَّداء، فلم يُعرِّج عليه، واستغرقته اللَّذَّة، وسارت السفينة، فمنهم من افترسَتُه السُّباع، ومنهم من تاهَ وهامَ على وجهه حتَّى هلك، ومنهم من ارتطَمَ في الأوحال، ومنهم من نهشَتُه الحيَّات، فتفرّقوا هَلْكَى كالجيفَ المنتِنة. فأمّا من وصل إلى السفينة مُثقَلاً بما أخَذُه من الأزهار والفاكهة اللذيذة، والأحجار المعجِبة، فإنها استرقّته وشَغُله الحُزن بحفظِها والخوفِ من ذَهابها عن جميع أموره، وضاق عليه بطريقها مكانَّه، فلم تَلبَثُ أَن ذَبلتُ تلك الأزهار، وفَسَدت تلك الفاكهة الغَضَّة، وكَمَدتُ أَلُوانَ الأحجار وحالت، فظهر له نَتْنُ رائحتها، فصارت مع كونها مضيقة عليه مؤذِيَّةً له بنَتْنِها ووَحْشَتها، فلم يجد حيلةً إلَّا أن ألقاها في البحر هَرَباً منها وقد أثر في مِزاجه ما أكَّله منها، فلم ينتَهِ إلى بلده إلَّا بعد أن ظهرتْ عليه الأسقام بما أكل وما شَمّ من تلك الروائح، فبلغ سقيماً وَقيذاً مدبراً، وأمّا من كان رجع عن قريب وما فاته إلَّا سَعَة المَحَلِّ، فإنه تأذى بضِيق المكان مدَّة، ولكن لما وصل إلى الوطن استراح، وأما من رجع أوّلاً فإنه وَجَد المكان الأوْسَع، ووَصل إلى الوطن سالماً طيّبَ

فهذا مِثال أهلِ الدنيا في اشتغالهم بحظوظِهم العاجلة، ونِسيانهم مورِدَهم ومصدرَهم، وغفلتَهم عن عاقبة أمرهم، وما أقبَح حال من يَزعُم أنّه بصير عاقل وتغرّه حجارة الأرض، وهي الذّهب والفضّة، وهَشيم النّبت وهو زينة الدنيا، وهو يَعلَم يقيناً أنّ شيئاً من ذلك لا يَصحَبه عند الموت، بل يصير كُلُه وبالاً عليه، وهو في الحال الحاضرة شاغلٌ له بالخوف عليه، والحزن والهمّ لحفظه، وهذه حال الخَلْق كلّهم إلّا من عَصَمَه الله.

وقد ضُرِب أيضاً لها مِثالٌ آخَر في عبور الإنسان عليها، قالوا: الأحوال ثلاثة: حالٌ لم يكن الإنسان فيها شيئاً، وهي ما قبل وجودِه إلى الأزّل، وحالٌ لا يكون فيها موجوداً مُشاهداً للدّنيا، وهي بعد موته إلى الأبد، وحالة متوسّطة بين الأزّل والأبد، وهي أيّام حياته في الدنيا، فلينظر العاقلُ إلى العاقلُ إلى العالمة المتوسّطة، هل يجد لها نسبةً إليها، وإذا رأى

OF THE PART OF THE

). Be

(A)

خور پيار

·

العاقل الدَّنيا بهذه العين لم يَركَن إليها، ولم يُبالِ كيف تقضَّت أيَّامُه فيها، في ضُرَّ وضِيق، أو في سَعةٍ ورَفاهة، بل لا يَبنِي لَبِنةً على لَبِنة، توفّي رسولُ الله ﷺ وما وضَعَ لَبِنة على لَبِنة، ولا قَصَبة على قَصَبة. ورأى بعضَ الصّحابة بَنَى بيتاً من جِصّ فقال: أرى الأمرَ أعجَل من هذا، وأنكَر ذلك، ولهذا قال النّبي ﷺ: إنما لي ولِلدنيا، إنما مثلي ومَثلُها كراكبٍ سار في يوم صائف، فرُفِعتْ له شجرةً فقام تحت ظلُّها ساعةً ثمّ راح وتركها ١٥٠٠.

وإلى هذا أشار عيسى ابنُ مريمَ حيث قال: الدنيا قنطرة، فاعبرُوها ولا تُعمرُوها، وهو مَثلُ صحيح، فإنَّ الحياة الدنيا قَنطرةً إلى الآخرة، والمَهْد هو أحد جانِبَي القَنْطرة، واللُّحد الجانب الآخر، وبينهما مسافة محدودة، فمن النَّاس من قطع نصفَ القنطَرة، ومنهم من قطع ثُلثَيها، ومنهم من لم يبق له إلَّا خُطوةٌ واحدة وهو غافل عنها، وكَيفُما كان فلا بدُّ من العبور والانتهاء، ولا ريبَ أنَّ عماِرة هذه القنطرة، وتزيينها بأصناف الزّينة لمن هو محمول قُسْراً وقُهْراً على عُبورها، يسوقه سائقٌ عنيف، غاية الجهل والخِذلان.

وفي الحديث المرفوعُ: ﴿إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ على شَاةٍ مَيِّتةٍ، فقال: أتروْن أن هذه الشاة هيَّنةٌ على أهلها؟ قالوا: نعم، ومِنْ هوانها ألقَوْها، فقال: والذي نفسي بيده للدِّنيا أهوَن على الله من هذه الشَّاة على أهلِها، ولو كانت الدُّنيا تُعدل عند الله جَناحَ بُعوضة لما سَقَى كافراً منها

وقال ﷺ: ﴿الدُّنيا سِجنُ المؤمن، وجنَّة الكافر، (٣٠٠.

وقال أيضاً: «الدُّنْيا ملعونة، ملعونٌ ما فيها، إلَّا مَا كان لله منها»(٤٠).

وقال أيضاً : «مَنْ أحبّ دنياه أضرّ بآخرته، ومن أحبّ آخرته أضرّ بدنياه، فآثِروا ما يَبقَى

(<del>)</del>

(<del>&</del>)

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٧٣٩)، والطيالسي في «مسنده» (٢٧٧)، وأبو يعلى في «مسنده» .(PYYO).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه، كتاب: «الزهدة، باب: مثل الدنيا (٤١١٠)، وأحمد في «مسنده» (٨٢٥٩)، والدارمي، كتاب: الرقاق، باب: في هوان الدنيا على الله (٢٧٣٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب: (٢٩٥٦)، والترمذي، كتاب: الزهد، باب: ما جاء في أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر (٢٣٢٤)، وابن ماجه كتاب: الزهد، باب: مثل الدنيا (٤١١٣)، وأحمد في «مسنده» (٦٨١٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي، كتاب: الزهد، باب: منه (٢٣٢٢)، وابن ماجه، كتاب: الزهد، باب: مثل الدنيا (٤١١٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في امسنده (١٩١٩٨).

وقال أيضاً: ﴿حُبُّ الدنيا رأسُ كُلُّ خطيئة؛(١).

وروى زيدُ بنُ أرقَم قال: كنّا مع أبي بكر، فدعا بشراب، فأتي بماءٍ وعَسَل، فلما أدناه مِنْ فيه بكى حتى أبكى أصحابه، فسكتوا وما سكت، ثم عاد لِيَشرَب، فبَكَى حتى ظنّوا أنهم لا يَقدِرون على مسألته، ثمّ مسح عينيه، فقالوا: يا خليفة رسول الله، ما أبكاك؟ قال: كنتُ مع رسول الله عني فرأيتُه يدفّع بيَدِه عن نفسه شيئاً، ولم أر معه أحداً، فقلت: يا رسول الله، ما الذي تدفع عن نفسك؟ قال: «هذه الدّنيا مُثلت لي»، فقلتُ لها: إليك عني، فرجعتُ وقالت: إنّك إن أفلت مني لم يغلتُ مني من بَعدَك. وقال عنيه : «يا عَجَباً كلّ العَجَب للمصدّق بدار الخرورا» (٢٠).

ومن الكلام المأثور عن عيسى عَلِيَتُلِلا: لا تتّخذوا الدّنيا ربًّا فتتخذكم الدّنيا عَبِيداً، فاكنزوا كَنْزَكم عندَ من لا يضيِّعه، فإن صاحب كَنْز الدنيا يخَافُ عليه الآفة، وصاحب كنز الآخرة لا يخاف عليه.

#### \_ 444 <del>\_</del>

الأصل: مَنْ أبطًا بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.

وني رِوَايَةٍ أَخْرَى: مَنْ فَاتَهُ حَسَبُ نَفْسِهِ، لَمْ يَنْفَعْهُ حَسَبُ آبَايِهِ.

الشرح: قد تقدّم مِثلُ هذا، وقد ذكرنا ما عندُنا فيه، وقال الشاعر:

لَــُــن فــخــرتَ بــآبــاء ذُوِي حَــسَــبِ لَقد صدقتَ ولكنْ بـئـس مـا وَلَـدُوا وكان يقال: أجهَل الناس من افتخر بالعظام البالية، وتبجّح بالقرون الماضية، واتّكل على الأيام الخالية.

وكان يقال: من طريف الأمور حَيِّ يتّكل على ميّت. وكان يقال: ضَعَة الدنيء في نفسه والرفيع في أصله، أقبح من ضعة الوضيع في نفسِه وأصله، لأن هذا تشبّه بآبائه وسَلفِه، وذاك

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (١٠٤٥٨)، والبيهقي في «الزهد الكبير» (٢٤٧)، وابن أبي عاصم في «الزهد» (١/ ٩٢).

<sup>(</sup>٢) أخرج بنحوه ابن أبي شيبة في امصنفه؛ (٧/ ٨٢)، والشهاب في امسنده؛ (٥٩٥)، وأبو نعيم في «الحلية؛ (٣/ ١٢٩).

قصَّر عن أصله وسلَفه، فهو إلى الملامة أقرَب، وعن العذر أبعد.

افتخر شريفٌ بأبيه، فقال خَصمه: لو وُفّقتَ، لما ذكرت أباك، لأنه حجَّةٌ عليك تُنادي بنقْصك، وتقرّ بتخلَّفك.

كان جعفر بنُ يحيى يقول: ليس من الكِرام من افتَخُر بالعظام.

وقال الفضل بن الرّبيع: كفي بالمرء عاراً أن يفتَخِر بغيره.

وقال الرشيد: من افتَخَر بآبائه فقد نادَى على نَفْسه بالعَجْز، وأقرّ على همّته بالدّناءة.

وقال ابنُ الرُّوميُّ:

**(4)** 

(A)

(F)

t 🚱

ومنا النخسبُ النموروثُ لا دُرُّ دُرُّه إذا العُود لم يُشْمر وإن كان شُعبةً وقال عبدُ اللَّه بن جعفر:

لسنًا - وإن أحسابُنا كرُمتُ -نُبنِي كما كانت أوائلُنا وقال آخرَ :

وما فخري بمجدد قام غيري إلى حَسَب الفتى في نفسِه انظُرُ وقال آخر :

إذا فخسرت بسآبسائسي وأجسدادي هل نافعي إن سَعَى جَدِّي لمكرمةٍ وقال آخر :

أيُقَنِعُنِي كوني بِمَنْ كونِيَ ابنه إذا المرءُ لم يحو العَلاء بنفسه وهل يَقطع السَّيف الحسام بأصلهِ

وقيل لرجل يُدِلُّ بشرفِ آبائه: لعَمري لك أوَّل، ولكن ليس لأوَّلك آخر.

ومثلُه أنَّ شريفاً بآبائه فاخر شريفاً بنَفْسه، فقال الشريف بنفسه: انتهى إليك شَرَفُ أهلك، ومنِّي ابتدأ شرَفُ أهلي، وشتَّان بين الابتداء والانتهاء!

وقيل لشريف ناقِص الأدب: إنَّ شرفك بأبيك لغيرك، وشرفك بنفسِك لك، فافرُقُ بين ما لَكَ وما لغيرِك، ولا تفرَح بشرف النسب، فإنه دون شَرف الأدب.

بمحتسب إلا بآخرَ مُكتَسَبْ من الثمرات اعتده الناسُ في الحَطَبُ

يسومساً عسلسى الآبساءِ نَستُسجِسلُ تَبنِي، ونفعلُ مِثلُ ما فَعلوا

إلىه إذا رقدتُ السليسل عسنهُ ولا تنظِّرُ هُديتَ إلى ابن مَن هُو

فقد حكمت على نفسي الأضدادي ونمت عن أختها في جانب الوادي!

أباً ليَ أن أرضى لفخري بمجدو فليس بحاوللمعلاء بحده إذا هنو لنم ينقبطنع بنصبارم خَندُو!

(B)

· DO ( 1AY )· BO · S. · BO · BO · BO · BO

الأصل: مَنْ طَلَبَ شَيْئاً نالهُ أَوْ بَعْضَهُ.

الشرح: هذا مِثلُ قولهم: مَنْ طلبَ وَجَدّ وجَد.

وقال بعضُ الحكماء: ما لازمَ أحدٌ بابَ المَلِك فاحتَمَل الذُّلُّ وكَظُم الغيظ ورَفَق بالبَوّاب وخالط الحاشية إلّا وصَل إلى حاجته من المَلِك.

مَا خَيْرٌ بِخَيْرٍ بَعْدَهُ النَّارُ، وَمَا شَرٌّ بِشَرّ بَعْدَهُ الجَنَّةُ، وَكُلُّ نَعِيم دُونَ الجَنَّةِ مَحْقُورٌ، وكُلُّ بَلاءٍ دُونَ النَّارِ عَافِيَةً.

النشرح: موضع «بعده النار» رَفْعٌ لأنّه صفة «خير» الذي بعد «ما»، وخير يرفع لأنه اسمُ ما، وموضع الجار والمجرور نَصْب لأنه خبر ما، والباء زائدةً، مِثلها في قولك: ما أنت ﴿ إِنْ بِدِيدٍ، كُمَا تَزَادُ فِي خَبْرُ لِيسٍ، والتقديرُ مَا خَيْرٌ تَتَعَقَّبُهُ النَّارِ بِخَيْرٍ، كَمَا تقول: مَا لَذَّة تَتَلُوهَا نَعْصَةً بِلَّذَّةً، ولا ينقدح في ما : الوجهان اللذان ذكرهما أربابُ الصّناعة النحوية في ﴿لاً ۚ في قولهم: لا خير بخير بعدَه النار، أحدهما ما ذكرناه في ما، والآخر أن يكون موضع "بعده النار؛ جرًّا لأنه صفة خير المجرور، ويكون معنى الباء معنى في كقولك: زيدٌ بالدار وفي الدار، ويصير تقديرُ الكلام: لا خير في خيرٍ تعقُّبه النار، وذلك أن ما تُستدعي خَبَراً موجوداً في الكلام، بخلاف لا، فإن خبرها محذوف ني مِثل قولك: لا إله إلَّا الله، ونحوه، أي في الوجود أو لنا أو ما أشبه ذلك، وإذا جعلت بعده صفة خير المجرور لم يبق معك ما تُجعَله خبر ما.

وأيضاً فإنَّ معنى الكلام يَفسد في ما بخلاف لا؛ لأنَّ لا لنفي الجنس، فكأنه نَفَى جنسَ الخير عن خير تتعقّبه النار، وهذا معنى صحيح، وكلامٌ منتظم، وما هاهنا إن كانت نافيةً احتاجَتْ إلى خبر ينتظم به الكلام، وإن كانت استفهاماً فَسَد المعنى؛ لأنَّ «ما» لفظ يُطلب به معنى الاسم، كقوله: ما العَنقاء، أو يُطْلُب به حقيقةُ الذات، كقولك: ما المَلِك؟ ولست تطيق

· BOO · ( IAT ) BOO · BOO · BOO · BOO!

أن تدّعي أنّ ما للاستفهام هاهنا عن أحد القِسْمين مَدْخلاً لأنَّك تكون كأنَّك قد قلت: أيّ شيء هو خيرٌ في خير تتعقبه النار؟ وهذا كلامٌ لا معنى له.

الأصل: الا وَإِنَّ مِنَ البَلاءِ الفَاقَةَ ، وَأَشَدُّ مِنَ الفَاقَةِ مَرَضُ الْبَدَنِ ، وَأَشَدُّ مِنْ مَرَضِ الْبَدَنِ مَرَضُ الْقَلْبِ، أَلَا وَإِنَّ مِنَ النَّعَمِ سَعَةَ المَالِ، وَأَفْضَلُ مِنْ سَعَةِ المَالِ صِحَّةُ البَدَنِ، وَأَفْضَلُ مِنْ صِحَّةِ البَدَنِ تَقْوَى الْقَلْبِ.

**الشرح:** قد تقدّم الكلام في الفاقة والغِنى، فأما المرض والعافية ففي الحديث المرفوع : «إليك انتهت الأمانيّ يا صاحبُ العافية، (١٠). فأمّا مَرَض القُلْب وصحّته فالمراد به التّقوى وضدّها، وقد سبق القول في ذلك.

وقال أحمدُ بن يوسف الكاتب:

التمالُ للمروفي معيشتِه خسيسرٌ من السوالسديسن والسولسد وإن تَسدُمْ نسمةً عسلسك تَسجِدُ خيراً من المال صحّة الجسدِ ومسا بسمسن نُسال فسفسلُ عسافسيةٍ وقسوتَ يسومِ فَسقسرٌ إلسى أحسدِ

الْخُصَلُ: لِلْمُؤْمِنِ ثَلاثُ سَاعَاتٍ: فَسَاعَةٌ يُنَاجِي فِيها رَبَّهُ، وَسَاعَةٌ يَرُمُ فِيهَا مَعَايِشَهُ، وَسَاعَةٌ يُخَلِّي فِيهَا بَيْنَ نَفْسِهِ وَبَيْنَ لَذَّتِهَا فِيمَا يَحِلُّ وَيَجْمُلُ، وَلَيْسَ لِلْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ شَاخِصاً إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ، أَوْ خُطْوَةٍ فِي مَعَادٍ، أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ.

الشرح: تقدير الكلام: يُنبغي أن يكون زمانُ العاقل مقسوماً ثلاثةَ أقسام.

(١) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٦٦٩٤)، والشهاب في «مسنده» (١٤٩٥) الإيمان: (١٠١٤٥).

ويرُمّ معاشَه: يُصلِحه. وشاخصاً: راحلاً. وخطوة في معاد، يعني في عَمَل المَعاد، وهو العبادة والطّاعة.

وكان شيخنا أبو عليّ رحمه الله يَقسِم زمانَه على ما أصف لك: كان يُصلّي الصبحَ والكواكبُ طالعة، ويَجلس في مِحرابِه للذّكر والتّسبيح إلى بعد طُلوعِ الشمس بقليل، ثمّ يتكلّم مع التلامذة وطلبةِ العلم إلى ارتفاع النّهار، ثمّ يقوم فيصلّي الضّحى، ثمّ يجلس فيتم البحثَ مع التلامذة إلى أن يؤذن للظُهر، فيصلّيها بنوافلها، ثمّ يدخل إلى أهله فيُصلِح شأنَه، ويقضي حوائجه، ثمّ يخرج للعصر فيصلّيها بنوافلها، ويَجلس مع التلامذة إلى المغرب فيصلّيها، ويصلّيها، ويصلّي العِشاء، ثم يشتغِل بالقرآن إلى ثُلثِ الليل، ثم يَنامُ الثلث الأوسَط، ثمّ يَقعُد فيصلّي النّطتَ الأحير كلّه إلى الصبح.

#### **- 444 -**

الأصل: ازْهَدْ في الدُّنْيا يُبَصِّرْكَ الله عَوْرَاتِهَا، وَلا تَغْفُلْ فَلَسْتَ بِمَغْفُولٍ عَنْكَ.

الشرح: أمرَه بالزُّهد في الدنيا، وجعل جزاءَ الشَّرط تبصيرَ الله تعالى له عَوْراتِ الدُّنيا، وهذا حقّ، لأنّ الرّاغب في الدنيا عاشق لها، والعاشق لا يَرَى عيبَ معشوقِه، كما قال القائل:

وعينُ الرّضاعن كلّ عيبٍ كَليلة ولكنّ عينَ السّخط تُبدِي المساوِيا فإذا زَهِد فيها فقد سَخِطها وإذا سَخِطها أَبْصَر عيوبَها مُشاهدةٌ لا رواية.

ثمّ نهاه عن الغفلة، وقال له: إنّك غيرُ مغفول عنك، فلا تَغفَل أنتَ عن نفسك، فإنّ أحقّ الناس وأولاهم ألّا يغفل عن نفسه من ليس بمغفولٍ عنه، ومن عليه رقيب شهيدٌ يناقِشه على الفَتِيل والنّقِير.

### - 494 -

الأصل: تَكَلَّمُوا تُغْرَفُوا، فَإِنَّ المَرْءَ مَخْبُوءٌ تَخْتَ لِسَانِهِ.

. ⊕\@ ⊕\@

الشرح: هذه إحدى كلماته عَلِيَظِيرُ الَّتي لا قيمةً لها ، ولا يقدر قَدرُها ، والمعنى قد تُداوَله الناسُ قال:

وكائنْ تَرى مِن صامتٍ لك معجِبٍ زيادتُه أو نسقصُه في السّكلمِ لسانُ الفَتى نصفٌ ونصفٌ فؤادُهُ فلم يَبقَ إلّا صورةُ اللّحمِ والدّمِ والدّمِ وكان يحيى بن خالد يقول: ما جلسَ إليّ أحدٌ قط إلّا هِبْتُه حتى يتكلّم، فإذا تكلّم إمّا أن تزداد الهيبة أو تَنقُص.

الأصل: نِعْمَ الطَّيبُ المِسْكُ، خَفِيفٌ مَحْمِلُهُ، عَطِرٌ رِيحُهُ.

الشرح: كان النبي عَلَيْكِ كثيرَ النطيّب بالمِسك وبغيره من أصناف الطّيب. وجاء الخبر الصّحيح عنه: «حُبِّب إليّ من دنياكم ثلاث: الطيب، والنِّساء، وقُرَّة عيني في الصّلاة»(١).

وقد رُويت لفظةُ أمير المؤمنين عَلَيْتُلَمْ عنه مرفوعة. ونحوها: «لا تردُّوا الطّيب فإنّه طيب الريح، خفيفُ المُحمل، (٢).

سَرقَ أعرابيُّ نافحَة مسْك، فقيل له: ﴿وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَا غُلُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾(٣)، قال: إذَنْ أحمِلها طيّبةَ الرّبح، خفيفةَ المَحمل.

وفي الحديث المرفوع أنه ﷺ بابع قوماً كان بيدِ رجل منهم رَدْع خَلُوق، فبايعه بأطراف أصابعه، وقال: «خيرُ طيبِ الرجال ما ظَهَر ريحُه وخفيَ لونُه، وخيرُ طِيبِ النّساء ما ظَهَر لونُه وخفيَ ريحُه، وأدنه النّساء ما ظَهَر لونُه وخفيَ ريحُه، (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي، كتاب عشرة النساء، باب: حب النساء (۳۹۳۹)، وأحمد في «مسنده! (۱۱۸۸٤).

 <sup>(</sup>۲) ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (۱۷۳۵۵)، وعزاه لأبي نعيم في «المعرفة» وذكره ابن عبد
 البر في «التمهيد» (۱۱/۲۱۲).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية: ١٦١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي، كتاب: الأدب، باب: ما جاء في طيب الرجال والنساء (٢٧٨٧)، والنسائي،=

وقالت عائشة: كأنّي أنظُر إلى وَبِيص المِسْك في مَفارِق رسول الله ﷺ وهو مُحرِم<sup>(٤)</sup>. وكان ابنُ عمر يَستجمِر بعُود غير مُطَرَّى ويَجعَل معه الكافور، ويقول: هكذا رأيتُ رسول الله ﷺ يَصنَع.

ورَوَى أَنسُ بنُ مَالِكُ قَالَ: دخل علينا رسولُ الله فَضَافِي فَقَالَ عَندَنا والوقتُ صَيف، فَعرِق، فجاءَت أُمّي بقارُورةٍ فجعلتْ تَسلُت عَرَقَه، فاستيقظ وقال: يا أمّ سُلَيم، ما تصنعين؟ قالت: هذا عَرَقك نَجْعله في طيبنا، فإنّه من أطيب الطّيب، ونَرجُو به بركة صِبْياننا، فقال: أصَبْت (٥٠). ومن كلامٍ عمرَ: لو كنتُ تاجراً ما اخترتُ غير العِظر، إن فاتني رِبْحُه لم يَفُتني رِيحُه. ناوَل المتوكّل أحمَدَ بن أبي فَنن فأرة مِسك، فأنشده:

لئن كان هذا طِيبنا وهو طَيِّبٌ لقد طيِّبَتْه من يَدَيك الأناملُ قالوا: سُمِّيَت الغالية غالية، لأنَّ عبدَ الله بن جعفر أهدَى لمعاوية قارورة منها، فسأله، كم أنفَقَ عليها، فذكر مالاً، فقال: هذه غالية فسُمِّيتُ غالية.

شمّ مالِكُ بنُ أسماءَ بن خارجة الفَزارِيِّ من أخته هند بنت أسماء رِيحَ غالية، وكانت تحتَ الحجّاج، فقال: علَّميني طِيبك، قالت: لا أفعل، أتريد أن تعلَّمَه جَوارِيك! هُوَ لك عندي ما أردتَه، ثمّ ضحكتُ وقالت: والله ما تعلَّمتُه إلّا من شِعرك حيث قلتَ:

900 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 ·

9.69.6

. B

A. W.

. (%)

کتاب الزینة، باب: الفصل بین طیب الرجال طیب النساء (۵۱۱۷)، وأبو داود، کتاب: النکاح،
 باب: ما یکره من ذکر الرجل ما یکون من إصابته أهله (۲۱۷٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب: بدء الخلق، باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة (٣٢٤٥)، ومسلم، كتاب: الجنة وصفة نعيمها، باب: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر (٢٨٣٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٥٨٤٥)، ﴿والأوسط» (١٧٦١)، والروياني في ﴿مسنده﴾ (١٠٤٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٠٠١٧).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب: الغسل، باب: من تطيب ثم اغتسل وأثر الطيب (٢٧١)، ومسلم،
 كتاب: الحج، باب: الطيب للمحرم عند الإحرام (١١٩٠).

<sup>(</sup>٥) أخرج بنحوه مسلم، كتاب: الفضائل، باب: طيب عرق النبي ﷺ والتبرك به (٢٣٣١)، وأحمد في «مسنده» (١١٩٨٨).

فأرمسك بغنبر مسحوق أطيَبُ الطّيب طيبُ أمّ أبَانِ فهو أحوى عملى اليَدين شريقً خَـلَـطَــــه بــعُــودِهـا وبِــبانٍ وَرَوَى أَبُو قِلابَة قال: كان ابن مسعود إذا خرج من بيته إلى المسجد عَرَف مَن في الطريق أنَّه

ا قد مرّ من طِيب رِيحه. ورَوَى الحسنُ بنُ زَيد عن أبيه، قال: رأيتُ ابنَ عبّاس حين أحرَم والغاليةُ على صَلْعته كأنّها

أوْلَمَ المتوكِّل في طُهُر بَنيه، فلمَّا كَثُر اللَّعب قال ليحيى بن أكثم: انصرِف أيَّها القاضي، ولم؟ قال: ولم؟ قال: لأنَّهم يريدون أن يَخلِطوا، قال: أحوَج ما يكونون إلى قاض إذا خَلَطوا، قال: أحوَج ما يكونون إلى قاض إذا خَلَطوا، فاستَظرَفه وأمَرَ أن تُغلف لحيتُه، ففُعل، فقال يحيى: إنا لله! ضاعتِ الغالية، كانت هذه تكفيني وَهُوا لُو دُفِعتْ إِلَيّ، فأمر له بِزَوْرَقِ لطيفٍ من ذَهب مملوءٍ من غالبة ودُرْج بَخُور، فأخَذَهما

ورَوَى عِكرمةُ أَنَّ ابْنَ عبَّاس كان يَطلِي جسدَه بالمسك، فإذا مرّ بالطريق قال الناس: أمرَّ ابنُ

وقال أبو الضّحى: رأيتُ على رأس ابنِ الزّبير من المِسك ما لو كان لي لكان رأس مالي. لمّا بَنَّى عُمر بنُ عبد العزيز على فاطمةً بنتِ عبد الملك أسرَج في مَسارِجه تلك الليلة الغالية إلى أن طَلَعت الشمس.

كانت لابن عمر بُندُقة من مسك يَبُوكُها بين راحتيه فتفوح رائحتُها .

كان عمرُ بنُ عبد العزيز في إمارته المدينة يجعَل المِسكَ بين قَلعيه ونعلِه، فقال فيه الشاعر

وإن وُضِعت في مجلسِ القوم شُمَّت له نَعَلُ لا تَطّبى الكلبَ ريحُها سَمِع عمرُ قُولَ سُحَيم عبدِ بني الحَسْحاس:

وهبت شمال آخر الليل قرة ولا تُوبَ إلّا دِرعها ورِدائيها فما زال بُردي طيباً من ثِيابها مَدى الحَوْل حتّى أنهَج البُرد باليا

فقال له: وَيُحَك! إنك مقتول، فلم تَمض عليه أيّام حتّى قُتِل.

قال الشّعبي: الرائحة الطيّبة تزيد في العَقل.

كان عبدُ الله بنُ زيد يتخلِّق بالخُلوق، ثمّ يجلس في المجلس.

وكانوا يستحِبُّون إذا قاموا من اللِّيل أن يَمسَحوا مَقَاديمَ لِحاهم بالطُّيْب.

WE BIG (IAA) BIG . WE BIG . WITH

واشتَرى تَميم الدَّاريّ حُلَّة بشمانِمائة دِرهم، وهيّاً طِيباً، فكان إذا قام من اللّيل تطيّب ولبِس وقام في المحراب. وقام في المحراب.

وقال أنَس: يا جميلة، هيَّشي لنا طِيباً أمسح به يدي، فإنَّ ابنَ أمَّ ثابت إذا جَاء قبّل يدِي – يُعني ثابتاً البُناني .

وقال سَلم بنُ قُتيبة: لقد شممتُ من فلانٍ رائحةً أطيَب من مَشْطة العَروس الحَسْناء في أنْف 🎇 العاشق الشّيق.

ومن كلام بعضِ الصَّالحين: الفاسق رِجْس ولو تَضَمُّخَ بالغالية.

عَرَضتْ مدنيّة لكُئيّر فقالت له: أنت القائل:

فما روضة بالحَزن طيّبة الثّرى يَمُجُ النّدى جَثْجاتُها وعَرارُها بَأَطْيَبَ مِن أُردانِ عَزَّةً مَوْهِناً وقد أُوقدتُ بالمَندُل الرَّطب نارُها

لو كانت هذه الصّفة لزَنْجيّة تجتلي الحلّة لطابت، هلّا قلت كما قال سيّدك امرؤ القيس: ألمْ تَرَياني كلَّما جئتُ طارقاً وجدتُ بها طِيباً وإن لم تَطيِّبِ

وقال الزّمخشريّ: إنَّ النّوى المُنقَع بالمدينة ينتاب أشرافُها المواضعَ الّتي يكون فيها التماساً لطِيب رِيحه، وإذا وَجَدوا ريحَه بالعِراق هَرَبوا منها لخُبثها، قال: ومن اختلف في طُرُقات المدينة وَجُد رائحةً طيّبة وبَنَّة (١) عجيبة، ولذلك سُمّيت طَيْبة، والزّنجيّة بها تَجعَل في رأسها شيئاً من بلح وما لا قيمة له، فتجد له خُمرةً لا يعدلها بيثُ عَروس من ذَوات الأقدار .

قال: ولو دخلت كلّ غالية وعطر قصبةَ الأهواز وقصبةَ أنطاكية لوجدتها قد تغيّرتُ وفسدتُ فى مدّة يسيرة.

أراد الرشيد المُقام في أنطاكية، فقال له شيخ منها: إنّها ليست من بلادِك، فإنّ الطّيب الفاخرَ يتغيّر قيها حتّى لا يُنتفع منه بشيء، والسّلاح يَصدَأ فيها .

سِيراف: من بِلادِ فارسَ، لها فغمة طيّبة.

فارة المِسْكُ دُويّبة شبيهة بالخِشْف تكون في ناحية تُبّت تُصاد لأجل سُرّتها، فإذا صادها الصائد عَصَب سُرَّتها بعِصاب شديد وهي مدلّاة، فيجتمع فيها دَمُها، ثمّ يذبحها، وما أكثرَ من يأكلها، ثمّ يأخذ السرّة فيَدفِنها في الشُّغر حتى يستحيلَ الدّمُ المحتقِن فيها مسكاً ذكيًّا بعد أن كان لا يرام نُتُناً، وقد يوجد في البيوت جِرْذان سُودٌ يقال لها: فأر المِسك ليس عندها إلّا رائحة 🎇 لازمة لها .

﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الطَّيَّبَةِ وَالْمُنْتَنَّةِ الْقَامُوسِ، مَادَةُ (بَنْ).

(F) (F)

وذكر شيخُنا أبو عثمانَ الجاحظ قال: سألتُ بعضَ أصحابنا المعتزِلة عن شأن المِسْك فقال: لولا أنّ رسولَ الله عليه تطيّب بالمسك لما تطيّبتُ به، لأنّه دم، فأمَّا الزَّباد فليس ممّا يَقرُب ثيابي، فقلتُ له: قد يرتضع الجَدِّي من لبن خِنزيرة فلا يَحرُم لَحمُه، لأنَّ ذلك اللَّبن استحال لَحماً، وخرج من تلك الطبيعة، وعن تلك الصورة، وعن ذلك الاسم، وكذا لحم الجلَّالة، فالمِسك غيرُ الدّم، والخلّ غيرُ الخَمر، والجوهر لا يُحرم لذاته وعينِه، وإنَّما يُحرُم الأعراض والعِلل فلا تَقزز منه عند ذِكرك الدّم، فليس به بأس.

قال الزّمخشريّ: والزّبادة هِرّة. ويقال للزُّيْلَع، وهم الّذين يجتلبون الزّباد يا زَيْلع الزّبادة ماتت، فيَغضَب.

وقال ابن جَزُّلة الطُّبيب في المنهاج: الزَّباد طيبٌ يؤخذ من حيوان كالسُّنُّور يقال: إنَّه وسَخ في رَحِمها .

وقال الزّمخشري: العنبر يأتي طُفاوةً على الماء لا يدري أحدّ معدنه، يقذفه البحر إلى البرّ فلا يأكل منه شيء إلّا مات، ولا ينقُرُه طائرٌ إلّا بقي منقارُه فيه، ولا يقع عليه إلّا نصلَتْ أظفارُه، والبحريّون والعطّارون ربّما وجدوا فيه المنقار والغَّلفر.

قال: والبال، وهو سُمَكة طولها خمسون ذراعاً، يؤكل منه اليسير فيموت.

قال: وسمِعتُ ناساً من أهل مكة يقولون: هو ضفع ثور في بحر الهند، وقيل: هو من زبد بحر سَرَنْديب، وأجوَدهُ الأشهب، ثمّ الأزرق، وأدوَنهُ الأسود.

وفي حديث ابن عبّاس: «ليس في العنبر زكاة، إنما هو شيء يَدْسُرُه البحر، (١)، أي يَدفَعه.

فأما صاحب «المنهاج في الطّبّ»(٢) فقال: العنبر من عين في البحر، ويكون جماجم ها وزنه ألف مثقال، والأسود أرداً أصنافه، وكثيراً ما يوجد في أجوافِ السمك التي تأكله وتموت. وتوجد فيه سُهُوكة.

وقال في المِسك: إنه سُرّة دابّة كالظّبي، له نابان أبيضان معقّفان إلى الجانب الإنسي كَقَرْنين. جاء في الحديث المرفوع: ﴿لا تمنعوا إماءَ الله مساجَدَ الله، وليخرجُن إذا خرجن ثَفِلاتٍ» (<sup>۴)</sup>، أي غير متطيِّبات.

**(€)** 

<sup>(</sup>١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في خروج النساء إلى المسجد (٥٦٥)، وأحمد في دمسنده، (۹۳۶۲).

<sup>(</sup>٣) منهاج الركان في الطب: للشيخ الحاذق أبي المني داود أدى نصر بن حفاظ المعروف بالكوهين العطار الهاروني. كشف الظنون (٢/ ١٨٧١).

وفي الحديث أيضاً: ﴿إِذَا شُهِدَتْ إحداكُن العشاء فلا تمسّ طِيباً ﴾(١)، والمراد من ذلك ألّا تهيج عليهن شهوةُ الرّجال.

قال الشاعر:

والمسك بينا تراه ممتّهناً بسفه رعظاره وساحق والمحتى تراه في عارضي مُلِكِ أو موضع التّاج من مُفارِقهِ الطّنَوْبَريّ في استهداء المِسْك:

المِسكُ أَشْبَه شيء بالشباب فهَبْ بعض الشباب لبعضِ العُصْبة الشّيبِ يقال: إنّ رجلاً وَجَد قِرطاساً فيه اسم الله تعالى، فرَفّعه، وكان عنده دينار، فاشترى به مِشكاً، فطّيّبه، فرأى في المنام قائلاً يقول له كما طيّبت اسمى الأطيبَنّ ذِكرك.

قال خَالَدُ بَنُ صَفُوان ليزيد بن المهلّب: ما رأيت صدأ المِغفر، ولا عبَق العَنْبر بأحد أليقَ منه بك، فقال: حاجَتك، قال: ابنُ أخ لي في حَبْسك، فقال: يسبقك إلى المنزل.

شاعر:

كأنّ دُخانَ النّد ما بين جَمْرِه بقايا ضبابٍ في رياضِ شقيقِ قالوا: خيرُ العُود المَنْدَلِيّ، وهو منسوبٌ إلى مَندل: قريةً من قُرَى الهند، وأجوَدُه أصلَبه، وامتحان رَطْبه أن ينطبع فيه نَقْش الخاتَم، واليابس تُقْصِح عنه النار، ومن خاصية المَندَليّ أنّ رائحته تثبت في الثوب أسبوعاً، وأنه لا يقمل ما دامت فيه.

قال صاحبُ المِنهاج: العُود عروقُ أشجارٍ تُقلع وتُدفن في الأرض حتى تتعفّن، منها الخشبيّة والقشريّة، ويبقى العود الخالص، وأجوَدُه المندليّ، ويُجلب من وَسَطَّ بلاد الهند، ثم العود الهنديّ، وهو يفضل على المَنْدَلِيّ بأنه لا يولّد القَمْل، وهو أعبق بالثّياب.

قال: وأفضل العُود أرسَبُه في الماء، والطافي ردي. .

قال أبو العبّاس الأعمى:

ليت شَعرِي من أينَ رائحةُ المِسْ لِيُ وما إن أخالُ بالخيف أنْسي حين غابتُ بنو أميّة عنه والبّهاليلُ من بني عبدِ شَمْس خُطباءٌ على الخيل قالةٌ غيرُ خُرْس نُ على الخيل قالةٌ غيرُ خُرْس

(۱) أخرجه مسلم، كتاب: الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة (٤٤٣)، والنسائي، كتاب: الزينة، باب: النهي للمرأة أن تشهد الصلاة إذا أصابت من البخور (١٣٠٥)، وأحمد في المسنده، (٢٦٥٠٦).

808 · 808 · (191) · 808 · 808 · 808 ·

\*\*\*

) . Ba

(A)

w.t.

BY CON

(A)

. ⊛€

1/3

بخلوم مِثل البجبال رِذان ووجوه مِثل الدّنانير مُلْسِ المسيّب بن عَلَس.

> تبيت الملوك على عَتْبها وكالشهد بالراح ألفاظهم وكالبيسك تُربُ مَسقاماتِهم أخذه العبّاس بن الأحنف فقال:

بَ كانَ ترابك للناس طِيبا وأنستَ إذا مسا وطسنست الستُسرا وهجا بعضُ الشعراء العمّال في أيّام عمر، ووقع عليهم، فقال في بعض شعره:

فأنَّى لهم وَفُرٌ ولسنا ذُوِي وفُرِ من المِسك راحتُ في مَفارقهم تَجرِي

وَشَيْسِان إِن غِيضِيتُ تُعْتَبُ

واخلاقهم منهما اعلكب

وتُسربُ قُسبسورِهسمُ اطسيسبُ

نسؤوبُ إذا آبسوا ونسخسزُو إذا غَسزَوْا إذا السساجر الداري جاء بسفارة فقبض عمرُ على العمال وصادَرُهم.

قالوا في الكافور: إنه ماءٌ في شجر مكفور فيه يُغرزونه بالحديد، فإذا خرج إلى ظاهر ذلك الشجر ضرَّبه الهواء فانعقد كالصّموغ الجامدة على الأشجار.

وقال صاحب المنهاج: هو أصناف: منها الفنصوري، والرُّباحي، والأزاد، والإسْفَرك الأزرق، وهو المختط بخشبه، وقيل إن شجرته عظيمة تُظِلُّ أكثر من مائة فارس، وهي بحرية، وخشب الكَافور أبيض إلى الحمرة خفيف، والرّباحي يوجد في بدن شجرته قِطَع كالثّلج، فإذا شققت الشجرة تُناثر منها الكافورُ.

النَّذ: هو الغالية، وهو العود المطرَّى بالمسك والعَنْبر ودُهن البان، ومن الناس من لا يضيفُ إليه دهنَ البان، ويجعل عوضه الكافور، ومنهم من لا يضيف إليه الكافورَ أيضاً، ومن الناس من يركّب الغالية من المسك والعنبر والكافور ودُهْن النّيْلُوفِر.

قال الأصمعي: قلتُ لأبي المهدّية الأعرابيّ: كيف تقول، ليس الطّليب إلا المسك؟ فلم يحفل الأعرابي، وذهب إلى مذهب آخر، فقال: فأين أنت عن العنبر؟ فقلت: كيف تقول: ليس الطّيب إلا المسك والعنبر؟ قال: فأين أنت عن البان؟ قلت: فكيف تقول: ليس الطّيب إلا المِسك والعنبر والبان؟ قال: فأين أنت عن ادّهان بحجرٍ - يعني اليمامة؟ - قلت: فكيف تقول لي ليس الطّيب إلا المسك والعنبر والبان وادّهان بحَجَر؟ قال: فأين أنت عن فارة الإبل صَادرةً؟ فرأيت أني قد أكثرتُ عليه، فتركتُه قال: وفأرة الإبل ربيحها حين تصدُّر عن الماء. وقد 🎏 أكلت العُشب الطيب.

ونى فأرة الإبل يقول الشاعر:

THE STATE OF STATE OF

كأنّ فارةً مسك في مباءتها إذا بدا من ضِياءِ الصبح تنتشرُ كان لأبي أيوب المَرْزُبانيّ وزير المنصور دُهن طيّبٌ يدهن به إذا ركب إلى المنصور فلمّا رأى الناسُ غلبتَه على المنصور وطاعتَه له فيما يريده، حتى إنه ربما كان يستحضره ليوقع به، فإذا رآه تبسم إليه وطابت نفسه قالوا: دهن أبي أيّوب من عمل السحرة، وضربوا به المَثل، فقالوا لمن يَغلب على الإنسان: معه دُهنُ أبي أيوب.

أعرابيّ: فيها مَدَرُّ كُفّ ومَشمّ أنف.

وقال عيينة بن أسماء بن خارجة الفزاري:

لوكنتُ أحمل خمراً حين زُرْتكُمُ لكن أتيتُ وريَح المسك يقدُمنِي فأنكر الكلبُ ريحي حين خالطني

فأنكر الكلبُ ريحي حين خالطني وكان يألف ريح الزُّق والقارِ قال الأصمعي: ذكر لأبي أيوب هؤلاء الذين يتقشّفون، فقال: ما علمتُ أن القَذَر والذَّفر من الدِّين.

لم ينكر الكلبُ أنّي صاحبُ الدّار

والعَنبر الورد مَشْبوباً على النّادِ

رِيحُ الكَلْبِ مَثَلٌ في النِّتن، قال الشاعر:

ريك المست المسلم كالمست المست المست المست المسلم ال

يزدادُ لؤماً على المديح كما يزدادُ نَتْن الكلاب في المطر وقالت امرأةُ امرئ القيس له وكان مُفَرَّكاً (١) عند النساء: إذا عرقْتَ عرقتَ بريح كلب. قال: صدقتِ؛ إنّ أهلي أرضعوني مرّةً بلبن كلبة.

قال سَلَمة بنُ عيّاش، يقول لجعفر بن سليمان:

فما شم أنفي ربيح كف رأيتها من النّاس إلّا ربيح كفّك أطيبُ فأمر له بألف دينار ومائة مثقال من المسك ومائة مثقال من العنبر.

وجّه عمرُ إلى مَلِك الرَّوم بريداً فاشترتُ أمُّ كلثوم امرأة عمر طيباً بدنانير وجعلته في قارورتين واهدَتهما إلى امرأة ملك الرّوم، فرجع البريد إليها ومعه مل القارُورتين جواهر، فدخل عليها عمر، وقد صبّت الجواهر في حجرها، فقال: مِن أين لك هذا؟ فأخبرته، فقبض عليه، وقال: هذا للمسلمين، قالت: كيف وهو عِوَض هديّتي! قال: بيني وبينك أبوك، فقال عليَّ عَلَيْكُلاً: لك منه بقيمة دينارك، والباقي للمسلمين جملة لأن بريد المسلمين حَمَلَه.

- BY B (197) B B - BY B - BY B

**⊛** 

**33** 

). (A).

**&** 

(A)

as as

**®** 

8)Ve

**(B)** 

**&** 

&) . .

te i

.কা

<sup>(</sup>١) المُفَرِّك: الرجل الذي تبغضه النساء. القاموس، مادة (فرك).

**@**.9 - 6

**(B)** 

قيل لخديجة بنت الرشيد: رُسُل العبّاس بن محمد على الباب، معهم زِنْبيل يحمله رجلان. فقالت: تراه بعث إليّ باقلاء؟ فكشف الزنبيل عن جرّة مملوءة غالية فيها مسحاة من ذَهب، وإذا برُقعة: هذه جرّة أصيبتْ هي وأختها في خزائن بني أميّة، فأمّا أختُها فغَلب عليها الخلفاء، وأمّا هذه فلم أرّ أحداً أحقٌ بها منك.

**- 4...** -

الأصل: ضَعْ فَخُرَكَ، وَاحْطُطْ كِبْرَكَ، وَٱذْكُرْ قَبْرَكَ.

الشرح: قد تقدّم القولُ في العجبُ والكبر والفخر.

## بعض ما قيل في الفخر

في الحديث المرفوع: ﴿إِنَّ الله قد أَذَهب عنكم عُبِّيَّةَ الجاهليَّة وِفْخُرِهَا بِالآبَاء، النَّاسُ لآدم، وآدمُ من تراب، مؤمن تقيِّ، وفاجرٌ شقيٍّ، لينتهين أقوام يتفاخرون برجال إنّما هم فجم من فحم جهنّم أو ليكونن أهوَنَ على الله من جُعَلات تدفع النّتن بأنفها، (١).

أتى واثلُ بن حُجُر النبي عَنْ فَخْرَج مع واثل في هاجِرة شاوية أن يمضي معه فيرية الأرض ويعرضها عليه، ويكتبها له، فخرج مع واثل في هاجِرة شاوية، ومشى خلف ناقتِه فأحرقته الرَّمضاء، فقال: أردفني: قال: لستَ من أرداف الملوك، قال: فادفع إلي نعليك، قال: ما بُخُل يَمنَعني يا بن أبي سُفيان، ولكن أكرَه أن يَبلغ أقيال اليمن أنّك لبستَ نعلي، ولكن امش في ظلّ ناقتي فحسبُك بذاك شرفاً، ويقال: إنّه عاش حتى أدرك زمّن معاوية فأجلسه معه على سريره.

 <sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي، كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة الحجرات (۳۲۷۰)، وأبو داود،
 كتاب: الأدب، باب: في التفاخر بالأحساب (٥١١٦)، وأحمد في «مسنده» (٨٥١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٦٨٨)، والشهاب في «مسنده» (٨٣٦)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٤٦٤٧).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٧٢٠٥)، والترمذي، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في القطائع
 (١٣٨١)، وأحمد في «مسنده» (٢٦٦٩٧).

قيل لحكيم: ما الشيءُ الذي لا يَحسُن أن يقال وإن كان حقاً؟ فقال: الفخر.

حبس هشامُ بنُ عبْد الملك الفرزدقُ في سجن خالد بن عبد الله القُسْريّ، فوفد جرير إلى خالد ليشفَع فيه، فقال له خالد: ألا يسرّك أنّ الله قد أخزى الفرزدق؟ فقال: أيّها الأمير، والله ما أحبّ أن يخزيَه الله إلّا بشعري، وإنّما قدمتُ لأشفعَ فيه. قال فاشفع فيه في ملأ ليكون أخزَى له، فشفع فيه، فدعا به فقال: إني مُطلقك بشفاعةِ جرير، فقال: أسيرُ قَسْريّ، وطليقُ كلبيّ، فبأيّ وجه أفاخر العربُ بعدُها! ردّني إلى السّجن.

ذكر أعرابيّ قوماً فقال: ما نالوا بأناملهم شيئاً إلّا وقد وطئناه بأخامص أقدامِنا، وإن أقصى مُناهم لأدنى فعالنا .

نظر رجل إلى بعض ولد أبي موسى يَختال في مشيته، فقال: ألا تروْن مشيته؟ كأنَّ أباه خدَع عمرو بن العاص!

وسمع الفرزدق أبا بُردة يقول: كيف لا أتبختر وأنا ابن أحد الحَكَمين، فقال: أحدهما مائق، والآخر فاسق، فكن ابن أيُّهما شئت.

نظر رسولُ الله ﷺ إلى أبي دُجَانة وهو يتبختر بين الصّفّين، فقال: ﴿إِنَّ هَذَهُ مَشَيَّةٌ يَبْغُضُهَا الله إلَّا في هذا الموطن؛ (١).

لما بلغ الحسنَ بن عليَّ عُلِيَّةً قول معاوية: إذا لم يكن الهاشميّ جواداً والأمويّ حليماً والعوّاميّ شجاعاً والمخزوميّ تيّاهاً لم يشبهوا آباءهم، فقال: إنه والله ما أراد بها النّصيحة، ولكن أراد أن يُفنيَ بنو هاشم ما في أيديهم فيحتاجوا إليه، وأن يَشْجُعَ بنو العوّام فيقتلوا، وأن يتيه بنو مخزوم فيمقتوا، وأن يحلم بنو أمية فيُحبّهم الناس(٢٠).

كان قاضي القضاة محمّد بن أبي الشّوارب الأمويّ تائهاً، فهجّاه عبدُ الأعلى البصريّ

إنسى رأيت محمداً مشساوساً ويقول لمتاأن تنقس خالياً وَيح الخلافَة في جوانب لحيتي بعض الأمويّة:

مستصغرا لجميع هذي الناس

نفَساً له يَعلو على الأنفاس

تستن دون لِمحَى بني العبّاس!

إذا تبائدة من عبيد شيمس رأيسته

يتيه فرشحه لكل عظنيم

BAG (190) BAG . . . . BAG BYB- BAG

(8)

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٦٥٠٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه العلامة المجلسي بما معناه في البحار: ١٠٦/٤٤.

يستيسة للحسمي أويستيه لللوم وإن تساءً تَسيّساءٌ سسواه فسإنسه لبعض الأمريّة أيضاً:

بنا الحالُ أو دارتُ علينا الدوائرُ! ألسنا بني مَرُوان كيف تبدّلتُ له الأرض واحتزّت إليه السمنابرُ إذا وُلد المولود منّا تهلّلتُ بعض التيّاهِين:

ولو لم أجد خَلْقاً أتيهُ على نَفْسي سوى مَا يقول الناسُ في وفي جنسي فما لي عيبٌ غير أني من الإنس

أتية على إنس البلاد وجنها أتيه فلا أدري من التيه من أنا فإنّ زعموا أني من الإنس مثلهم بعض العَلوية:

سمط خدود واستسداد أصابع عليهم بما نهوى نداء الصوامع عليهم أذان الناس في كل جامع وأن بَنِيه كالنجوم الطوالع

لقدنازعتنا من قريش عصابةً فلمّا تنازعُنا الفّخَار قضَى لنا ترانا سكوتاً والشهيدُ بفضلنا بأن رسول الله لا شك جدّنا

كان عُمارةُ بنُ حمزة بن ميمون مولى بني العباس مَثَلاً في النِّيه، حتَّى قيل: أتيَهُ منَ عُمارة. وكان يتولَّى دواوينَ السَّفَّاح والمنصور، وكان إذا أخطأ مضى على خطئه تكبَّراً عن الرجوع، ويقول: نَقْض وإبرام في حالة واحدة، الإصرار على الخطأ أهون من ذلك.

وافتخرت أمّ سلمة المخزوميّة امرأةُ السفّاح ذاتَ ليلة بقَوْمها على السّفّاح، وبنو مخزوم يُضرَب بهم المَثَل في الكِبْر والتِّيه، فقال: أنا أحضرُكِ الساعةَ على غير أَهْبة مولَّى من مواليُّ ﴿ ليس في أهلك مِثله، فأرسل إلى عُمارة، وأمر الرسول أن يُعجِله عن تغييرِ زِيِّه، فجاء على الحال الَّتي وجده عليها الرَّسول في ثياب ممسَّكة مزرَّرة بَالذَّهب، وقد غَلَّف لحيتَه بالغالية حتَّى قامت، فرمي إليه السَّفاح بِمُذْهن ذهب مملوءٍ غالية، فلم يلتفت إليه، وقال: هل ترى لها في لحيته موضعاً؟ فاخرجتُ أمّ سَلَمة عِقْداً لها ثميناً، وأمَرَت خادماً أن يضعه بين يديه، فقام وتركه، فأمرت الخادمَ أن يتُبَعه به، ويقول: إنَّها تسألك قبولَه، فقال للخادم: هوَ لك، فانصَرف بالعِقْد إليها، فأعطت الخادمَ فكاكُّه عشرةَ آلافِ دينار، واسترجعْته، وعجبتْ من نفس عُمارة، وكان عمارة لا يذلُّ للخُلُفاء وهم مواليه ويَتِيه عليهم.

نظر رجل إلى المُهديّ ويدُه في يد عُمارة، وهما يَمشِيان، فقال: يا أميرَ المؤمنين مَن هذا؟ قال: هذا أخي، وابنُ عمّي عُمارة بن حَمْزة، فلمّا ولّى الرجل ذكر المهدي الكلمة كالممازح لعُمارة، فقال عُمارة: والله لقد انتظرت أن تقول: مولاي فأنفُض يدي من يَدِك، فتبسّم المهديّ.

**E** 

وكان أبو الرّبيع الغَنَويّ أعرابيًّا جَافياً تيّاهاً شديدَ الكبّر، قال أبو العبّاس المبرّد في الكامل: فذكر الجاحظ أنَّه أتاه ومعه رجل هاشميّ، قال: فناديتُ: أبو الرّبيع هنا؟ فخرج إلىّ وهو يقول: خرج إليك رجل أكرَم الناس، فلمّا رأى الهاشميّ استحيًا وقال: أكرُم الناس رديفاً، وأشرَفهم حليفاً - أراد بذلك أبا مَرّثد الغَنَويّ، لأنّه كان رديف رسول الله عليه وحليف أبي بكر - قال: حدَّثنا ساعة ثمَّ نهض الهاشميّ فقلت له: مَنْ خير الخلق؟ قال: الناس والله، قلت: مَن خيرُ الناس؟ قال: العَرَب والله، قلت: فَمَن خيرُ العرب؟ قال: مُضَر والله، قلتُ: فمن خيرُ مُضَر؟ قال: قيس والله، قلت: فمن خير قَيْس؟ قال: يَعصُر والله، قلت: فمن خير يَعْصُر، قال: غَنيّ والله، قلتُ: فَمن خيرُ غِنيّ؟ قال: المخاطِبُ لك والله، قلتُ: أَفَأَنتَ خيرُ الناس؟ قال: إي وإلله، قلت: أيسرُّك أن تكون تحتَك ابنة يزيدَ بنِ المهلُّب؟ قال: لا والله، قلتُ: ولك ألف دينار، قال: لا والله، قلت: فألفا دينار، قال: لا والله، قلت: ولك الجنّة، قال: فأطرَق ثم قال: على ألَّا تلدَّ منَّى، ثمَّ أنشَدَ:

تأبّى ليَعشرَ أعراقٌ مهذّبة من أن تُناسب قوماً غيرَ أكفاءِ فإن يكن ذاك حَشَماً لا مَرد له فاذكر حذّيف فإنّي غيرُ أبّاءِ أراد حذيفةً بنَ بَدْرِ الفَزَارِيِّ، وكان سيِّدَ قيس في زمانه.

رأى عمرُ رجلاً يمشي مُرْخِياً يديُّه، طارحاً رِجُليه، يتبختر، فقال له: دع هذه المِشية، فقال: ما أطيق، فَجلده ثمّ خلّاه، فترك التّبختر، فقال عمر: إذا لم أجلد في هذا ففيمُ أجلد، فجاءه الرجل بعد ذلك فقال: جزاك الله يا أميرَ المؤمنين خيراً، إن كان إلَّا شيطاناً سُلُط عليّ فأذهبَه الله بك.

الأصل: خُذْ مِنَ الدُّنْيَا مَا أَتَاكَ، وَتَوَلَّ عَمَّا تَوَلَّى عَنْكَ، فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَفْعَلْ فَأَجْمِلْ فِي الطَّلَبِ.

الشرح: كان يقال: اجعل الدُّنيا كغَرِيم السُّوء حَصُّل منه ما يَرضَخ لك به، ولا تأس على ما دَفَعك عنه، ثمّ قال عَلِيَ إِليَّ : فإن لم تفعل فأجمِلُ في الطّلب، وهي من الألفاظ النبويّة : «لن تموتَ نفسٌ حتّى تُستكمِل رِزقَها، فأجمِلوا في الطّلب، (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٣٢٤١)، ومالك في الموطأ (٢/ ٩٠١)، وأبو يعلى في «مسنده» (٦٥٨٣)، والبيهقي في اشعب الإيمان؛ (٢/ ٦٧)، وابن عبد البر في التمهيد؛ (٢٤/ ٣٤٤).

قيل لبعض الحكماء: ما الغنى؟ فقال: قلَّة تمنّيك، ورضاك بما يكفيك.

الأصل: رُبُّ قَوْلٍ، انْفَدُ مِنْ صَوْلٍ.

الشرح: قد قيل هذا المعنى كثيراً، فمنه قولُهم:

والعولُ يَنفذُ ما لا تنفُذُ الإبرُ

ومن ذلك: القولُ لا تُملِكه إذا نَمًا، كالسهم لا تملِكه إذا رمى، وقال الشاعر:

وقافسية مشل حَدُّ السنا ذِ تَبسقى ويَذْهَبُ مَس قالَها تخيّرتُها ثم أرسلتُها ولم يُبطِق الناسُ إرسالَها وقال محمود الورّاق:

أتسانسي مسنسك مسالسيسس عسلسي مسكسروهسه صبيبسر وكم يُسخيضِي السفَستَى السحُسرُ فسمسا أدبسك السهسجسر ن مسنسك السنسسفسخ والسبسرُّ بــمــا لـــيــس لـــه قَــــدُرُ لهما مسسك السفسر

ناغسسيت على عَسند وأذبت أسك بالسهاجسر ولا ردُّكُ عـــــم كـــا فسلسما اضبطرنني السمكرو تسنسا ولستسك مسن شسعسري فسحسر تحسن جسنساخ السفسر إذا له يُسمسلح السخيسر آم رأ أصسلَسحسه السشرر وقال الرّضيّ رحمه الله:

ولسلسقول أنسيسابٌ لسديّ حسدادُ عليكم برُوقٌ جَنَّةٌ ورِعادُ

سأمضغ بالأقوال أعراض قومكم يُرَى للقوافي والسماء جلية وقال أيضاً :

فقل في الجُراز العَضْب إن فارق الغِمْدا فمن شاء من ذا الحيّ أسحبتُه بُردا عبلى مَرُّ أيّام الرمسان ولا تُعضدًا كَعَمْتُ لِسانى أن يقول وإن يَقُل وإنّ برُوداً للسخاري مُسعَدّة قلائد في الأعناق بالعار لا تُهي

الأصل: كلُّ مُقْتَصَرِ عَلَيْهِ كانٍ.

الشرح: هذا من باب القناحة، وإنَّ من اقتصر على شيء وقنعتْ به نفسُه فقد كفاه، وقام مقام الفضول التي يرغَب فيها المُترَفون، وقُد تقدّم القولُ في ذلك.

الأصل: الْمَنِيَّةُ ولا الدَّنِيَّةُ، والتَّقَلُلُ ولا التَّوَسُّلُ.

الشرح: قد تقدّم من كلامنا في هذا الباب شيءٌ كثير، وقال الشاعر:

أقبيه بالله لمنص النَّنوى وشربُ ماءِ القُلُب المالحة أحسسن بسالإنسسان مسن ذُلَّه ومن سوال الأوجه الكالحة فاستغن بالله تكن ذا غنى مغتبطاً بالضفقة الرابحة فسالسزّهد عسزٌ والسشّغَس سُوددُ كسم سالسم صِسينح بسه بُسخستة أمسسى وأمست عنده قينة طوبكى للمن كنانيت موازيته وقال أيضاً:

لمَصُّ الثِّماد (١) وخَرْطُ القَتادِ (٢)

وذلة النشفس ليهيا فيأضحية وقبائيل عَمهدي به السبارحة واصبحت تنشذب ناسحة يسوم يسلاقسي ربسه راجسحسة

وشربُ الأجساج (٢) أوان السطُّسمَسا

<sup>(</sup>١) الثماد: الماء القليل الذي لا مادّ له. اللسان، مادة (ثمد).

<sup>(</sup>٢) القتاد: شجر له شوك أمثال الإبر. اللسان، مادة (قتن).

<sup>(</sup>٣) الأجاج: الملح المر. القاموس، مادة (أجج).

ذلبيلاً لنخسلت إذا أعسدَمسا إلى ما بأيدي اللِّئام العَمَى

عسلسى السمسرء أهسؤن مسن أن يُسرَى وخيرٌ لعينيك من مُنظُر قلت: لحاهُ الله، هلا قال: بأيدي الرّجال.

الأصل: مَنْ لَمْ يُعْظَ قاعِداً، لَمْ يُعْظَ قائِماً.

**الشرح:** مرادُه أن الرزق قد قُسَمه الله تعالى، فمن لم يرزقه قاعداً لم يجب عليه القيام والحركة. وقد جاء في الحديث: أنَّه عُنْهُ ناول أعرابيًّا تُمْرة، وقال له: فخُذُها فلو لم تأتِها

وقال الشاعر:

فسسينان التحرك والسكون جرى قلم القَضاء بما يكونُ ويُرزَق في غِسساوتِه الجنينُ جُنونٌ منك أن تُسعَى لرزقٍ

م عَلَيْكَ، فَإِذَا كَانَ لَكَ فَلا تَبْطَرْ، وَإِذَا كَانَ عَلَيْكَ فَاصْبرْ

الشرح: قديماً قيل هذا المعنى: الدّهر يومان: يوم بلاء، ويوم رَخَاء. والدهر: ضَرّبان: حَبْرة (٢٠) وعَبْرة. والدهر وقْتَان: وقت سرور، ووقت ثبُور.

وقال أبو سُفْيان يوم أُحُد: يومٌ بيومٍ بَدْر، والدّنيا دُوَل.

قال عَلَيْتُهُمُ : فإذا كان لك فلا تُبطر، وإذا كان عليك فاصبر.

(١) أخرجه ابن حبان في اصحيحه؛ (٣٢٤٠)، والبيهقي في اشعب الإيمان؛ (١١٩٠)، والدارقطني في دالملل؛ (٥/ ٢٨٣).

(٢) الحبرة: النعمة. القاموس، مادة (جبر).

قد تقدّم القولُ في ذمّ البَطر ومدح الصّبر، ويُحمَل ذمّ البَطَر هاهنا على محملين: أحدهما البَطَر بمعنى الأشَر، وشدَّة المرح، بَطِر الرجُل بالكسر يَبطَر، وقد أبطَره المال، وقالوا: بطر فلانٌ معيشَته، كما قالوا: رَشِد فلانّ أمرَه. والثاني البَطّر بمعنى الحيرة والدِّهش، أي إذا كان الوقت لك فلا تقطعن زمانك بالحيرة والدهش عن شكرِ الله ومكافأةِ النّعمة بالطاعة والعبادة والمحمَل الأوّل أوضَح.

الْمُصلُ: إِنَّ لِلْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ حَقًّا ، وَإِنَّ لِلْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ حَقًّا ، فَحَقُّ الوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ أَن يُطِيعَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي مَعْصِيَةِ الله سُبْحَانَهُ، وَحَقُّ الولد عَلَى الوَالِدِ أَنْ يُحسنَ اسْمَهُ، وَيُحسنَ أَدَبَهُ، وَيُعَلِّمَهُ القُرْآنَ.

الشرح: أمَّا صدرُ الكلام فمن قول الله سبحانه: ﴿ أَنِ ٱشْكُرُ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى ٱلْعَيِدِرُ وَ إِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُنْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِيدِ عِلْمٌ فَلَا تُعِلِمُهُمَا ﴾ (١).

نوادر حول الأسماء والكني

وأما تعليم الوالد الولدُ القرآن والأدبُ فمأمور به، وكذلك القول في تسميته باسم حسن، وقد جاء في الحديث: «تسمُّوا بأسماء الأنبياء، وأحبُّ الأسماء إلى الله عبد اللَّه وعبدُ الرَّحمن. وأصدَقها حارث وهمّام. وأقبَحها حَرَّب ومُرَّةًا

وروى أبو الدّرداء عن النّبي عَلَيْهِ : ﴿ إِنَّكُم تُدْعَوْنَ يُومَ القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم<sup>ه(٣)</sup>.

عزُّ اسمُه.

وكان رسول الله عَنْهُ يَعْيُر بعض الأسماء، سمَّى أبا بكر عبد اللَّه، وكأن اسمُه في

(١) سورة لقمان، الآيتان: ١٤، ١٥.

(٢) أخرجه أبو داود في الأدب، باب: في تغيير الأسماء (٤٩٥٠)، وأحمد في امسنده، (١٨٥٥٣).

(٣) أخرجه أبو داود في الأدب، باب: في تغيير الأسماء (٤٩٤٨). وأحمد في امسنده (٢١١٨٥)، والدارمي في الاستئذان، باب: في حسن الأسماء (٢٦٩٤).

> BO (Y·I) BO

**(4)** 

(∰)

**(4)** 

(જી)

الجاهلية عبدَ الكعبة، وسمَّى ابن عوف عبد الرحمن، وكان اسمُه عبد الحارث، وسمَّى شِغْب الضّلالة شِعْبُ الهدى، وسمّى يُثرِب طَيَّبة، وسمَّى بني الرِّيبة بني الرَّشدة، وبني معاوية بني

كان سعيدُ بنُ المسيِّب بنْ حَزْن المخزوميّ أحد الفقهاء المشهورين، أتى جدِّه رسول الله ﷺ فقال له: ما اسمك؟ قال: حزَّن، قال: لا، بل أنت سَهْل، فقال: لا، بل أنا حَزْن، عاوده فيها ثلاثاً، ثمّ قال: لا أَحِبّ هذا الاسمَ، السَّهْلْ يوطّأُ ويُمْتهَن، فقال: فأنت حَزُّن، فكان سعيد يقول: فما زلتُ أعرِف تلك الحزونةُ فينا.

وروى جابر عنه عَلَيْكُمْ : «ما من بيت فيه أحدّ اسمُه محمد إلا وسّع الله عليه الرزق فإذا سمَّيتموهم به فلا تَضرِبوهم ولا تشتموهم»، و«من وُلد له ثلاثة ذُكور ولم يسمُّ أحدَهم أحمدَ أو محمّداً فقد جفاني<sup>١١٥</sup>.

أبو هريرة عنه عَلَيْنَا ، أنه نَهَى أن يجمع بين اسمه وكنيته لأحد<sup>(٢)</sup>.

وروي أنه أذن لعليّ بن أبي طالب عُلِيُّللاً في ذلك، فسمّى ابنه محمد بن الحنفيّة محمداً، وكناه أبا القاسم.

وقد رُوِي أنَّ جماعةً من أبناء الصّحابة جُمِع لهم بين الاسم والكُنِّية .

وقال الزُّمخشريِّ: قد قدّم الخِلفاءُ وغيرُهم من الملوك رجالاً بحُسْن أسمائهم، وأقصَوْا قوماً لشناعة أسمائهم، وتعلَّق المدح والذَّمَّ بذلك في كثير من الأمور.

وِفي رسالة الجاحظ إلى أبي الفَرَج نجاح بن سلمة: قد أظهر الله في أسمائكم وأسماء آبائكم وكُناكم وكُنَّى أجدادكم من بُرْهان الفأل الحسِّن، ونفي طيرة السوء، ما جمع لكم صنوف الأمل، وصرف إليكم وجوه الطلب، فأسماؤكم وكناكم بين فرّج ونجاح، وسلامة وفضل، ووجوهكم وأخلاقكم وَفْق أعراقِكم وأفعالكم، فلم يضرِب التفاوتُ فيكم بنصيب.

أراد عمرُ الاستعانة برجل! فسأله عن اسمه واسم أبيه، فقال: سَرَّاق بنُ ظالم، فقال: تَسْرِق أنت ويظلم أبوك! فلم يَستعنُ به.

سأل رجلٌ رجلاً : ما اسمك؟ فقال: بحر؟ قال: أبو مَنْ؟ قال: أبو الفَّيْض، قال: ابنُ من؟ قال: ابن الفرات، قال: ما ينبغي لصديقك أن يلقاك إلَّا في زُورق.

(١) ذكره الإمام الديلمي في «مسنده الفردوس» (٥٩٨١)، بلفظ: «من ولد له أربعة. . . ».

THE TOWN CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PRO

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «مسنده» (٩٣١٥)، من حديث سيدنا أبي هريرة بلفظ: «لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي، فإني أنا أبو القاسم الله ﷺ يعطي وأنا أقسم». وأخرجه الترمذي أيضاً في كتاب: الأدب، باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي وكنيته (٢٨٤١).

وكان بعضُ الأعراب اسمُه وَقَاب، وله كلّب اسمُه عمرو، فهجاه أعرابيّ آخر فقال:
ولو هَالله السلّم السلّم السلّم من الستوفيين أسبساب السنسمَّم نسف نسفه علم السمّم وسمّم السكسلب وَتَسابا قالوا: وكلّما كان الاسم غريباً كان أشهر لصاحبه وأمنع من تعلّق النّبز به. قال رؤبة: قد رَفَع العَبِّاج ذكري فادعُنِي باسمي إذا الاسماء طالت تكفِني ومن هاهنا أخذ المعرّي قوله يمدّح الرضيّ والمرتضى رحمهما الله:

أنتم ذَوو النّسب القصير فطولُكم بسادٍ عسلى السُّسباءِ والأشرافِ والرّاح إن قبِل ابنةُ العِنَب اكتفت بسأبٍ عسن الأسسماء والأوْصافِ وسأل النّسابة البَكريّ رؤبة عن نسبه ولم يكن يَعرِفه، قال: أنا ابن العجّاج، قال: قصرت عرّفت.

صاح أعرابيّ بعبد الله بن جعفر: يا أبا الفَضْل! قيل: ليست كنيتُه، قال: وإن لم تكن كنيتَه فإنها صِفَته. نظر عمرُ إلى جارية له سوداء تبكي فقال: ما شأنك! قالت: ضَرَبَني ابنُك أبو عيسى، قال: أوقد تَكنّى بأبي عيسى! عليّ به، فأحضروه، فقال: وَيُحك! أكان لعيسى أب فتكنّى به! أتدري ما كُنّى العَرَب! أبو سَلمة، أبو عُرْفُطة، أبو طلحة، أبو حنظلة، ثمّ أدّبه.

لما أقبل قحطبة بنُ شَبيب نحو ابن هُبيرة أراد ابنُ هبيرة أن يكتب إلى مروان بخبره، وكره أن يسمّيَه، فقال: اقْلِبوا اسمَه، فوجدوه هبط حقّ، فقال: دعُوه على هيئته.

قال بَرْصُوما الزامر لأمّه: وَيُحَك! أما وجدتِ لي اسماً تسمّيني به غير هذا! قالت: لو علمتُ أنّك بتجالس الخُلفاء والملوك سمّيتك يزيد بن مَزْيَد.

قيل لبعض صِبيان الأعراب: ما اسمُك؟ قال: قراد، قيل: لقد ضَيَّق أبوك عليك الاسم، قال: إن ضَيَّق الاسمَ لقد أوسَع الكُنْيَة، قال: ما كُنْيَتُك؟ قال: أبو الصحارى.

نظر المأمونُ إلى غلام حَسَن الوجه في الموكب، فقال له: يا غلام، ما اسمُك؟ قال: لا أدري، قال: أو يكون أحدً لا يَعْرِف اسمَه؟ فقاله: يا أمير المؤمنين، اسمي الذي أعرف به «لا أدري»، فقال المأمون:

وسُـمُـيـتَ لا أُدْرِي لأنَّـك لا تَـدرِي بمَا فَعَلَ الحبُّ المبرِّح في صدري ولد لعبد الله بن جعفر بن أبي طالب ولدٌ ذكر، فبُشِّر به وهو عند معاوية بن أبي سُفْيان، فقال له معاوية، سمِّه باسمي ولك خمسمائة ألف درهم، فسمَّاه معاوية، فدفَعها إليه، وقال اشترِ بها لِسَمِيِّ ضَيْعة.

TO THE PART OF THE

(B)

(A) (B) (A)

· @@ · @

. B

**(4)** 

1.00 1.00

ومن حديثِ عليٌّ عَلِيُّن عن النبيّ فَلَقَيْرُ: ﴿إِذَا سَمَّيتُم الولدَ محمَّداً فأكرِموه، وأوسعوا له في المجلس، ولا تقبّحوا له وجهاً (١١).

وعنه عليها من قوم كانت لهم مَشُورة فحضَر معهم عليها من اسمه محمّد أو أحمَد فأدخلو، في مَشُورتهم إلَّا خِيرَ لهم، وما من مائدةٍ وُضعتْ فحضر عليها من اسمُه محمَّد أو أحمد إلَّا قُدِّس ذلك المنزلُ في كلِّ يوم مرّتين (٢).

من أبيات المعاني:

منعت بحد الشوك والأحجار وحَللتَ من مضرٍ بأمنع ذرُوَةٍ قالوا: يريد بالشُّوكُ أخواله، وهم: قُتادة وطَّلحة وعَوْسَجة، وبالأحجار أعمامَه، وهم صَفْوان وفِهْر وجَنْدَل وصَخْر وجَرْوَل.

سمَّى عبدُ الملك ابناً له الحجّاج لحبِّه الحجاج بنَ يوسفَ وقال فيه:

سمّيتُه الحجّاجَ بالحجّاجِ الناصِح المكاشِفِ المُداجِي استأذن الجاحظُ والشِّكَّاك - وهو من المتكلمين - على رئيس، فقال الخادم لمولاه: الجاحد والشِّكَّاك، فقال: هذان من الزِّنادقة لا مُحالة! فصاح الجاحظ: ويحك! ارجع قل: الحدقيُّ بالباب - وبه كان يُعرَف - فقال الخادم: الحَلقيّ بالباب، فصاح الجاحظ ويلَكَ! ارْجع

جمع ابنُ دُرَيد ثمانية أسمَاء في بيتٍ واحد فقال:

فنغم أخو الجُلِّي ومستنبَط النُّدَى ومليجاً مكروب ومفرع لاهِث عياذً بنُ عمرو بن الجليس بن جابرٍ بن زيد بن منظور بن زيد بن وارِثٍ.

قال محمّد بنُ صدقة المقرئ ليموت بن المزرّع: صدّق الله فيك اسمك! فقال له: أحوَجَك الله إلى اسم أبيك.

سأل رجُلَ أبا عبيدة عن اسم رجلٍ من العرب، فلم يَعْرِفه، فقال كَيْسانُ غلامُه: أنا أعرَفُ ﴿ الناس به، هو خِراش أو خِداش أو رياش أو شيءٌ آخر، فقال أبو عبيدةً ما أحسنَ ما عرفته يا كَيْسَانَ! قَالَ: إِي وَاللهُ، وهُو قَرشَيُّ أَيضاً، قَالَ: ومَا يُدرِيكُ بِهِ؟ قَالَ: أمَا تَرَى كيف احتوشُتُه الشينات من كلّ جانب! قال الفرزدق:

وقد تَلْتَقِي الأسماءُ في النّاس والكُنَى كثيراً ولكن مُينزوا في الخلائق

<sup>(</sup>١) ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» (١/ ٩٤).

<sup>﴿</sup> ٢) ذكره الديلمي في امسند الفردوس؛ (٦١٣٧).

رَأَى الإسكندرُ في عسكره رجلاً لا يزال يَنهزِم في الحرب، فسأله عن اسمه؟ فقال: اسمِي الإسكَندر، فقال: يا هذا، إمّا أن تغيّر اسمك، وإما أن تغيّر فِعلك.

قال شيخُنا أبو عثمان: لولا أن القدماء من الشّعراء سمَّت الملوكُ وكنَّتُها في أشعارِها، وأجازتْ واصطلحت عليه ما كان جزاءً مَن فعل ذلك إلا العقوبة، على أنَّ ملوك بني سَامَان لم يُكنُّها أحد من رعاياها قطَّ، ولا سماها في شعر ولا خُطْبة، وإنما حَدَث هذا في مُلوك الحيرة، وكانت الجُفاةُ من العَرب لسوء أَدَبها وغِلَظ تركيبها إذا أتوا النبيّ عَلَيْكِ خَاطَبُوه باسمه وكنيته، فأما أصنحابه فكانت مخاطبتُهم له: يا رسول الله، وهكذا يجب أن يقال للملك في المخاطبة: يا خليفة الله، ويا أمير المؤمنين.

وينبغي للدَّاخل عِلى الملِك أن يتلطُّف في مراعاة الأدب، كما حكَّى سعيدُ بن مُرَّة الكنَّديّ، دخل على معاوية فقال: أنت سعيد؟ فقال: أمير المؤمنين السعيد، وأنا ابنُ مُرّة.

وقال المأمون للسيّد بن أنس الأزّديّ: أنت السيّد؟ فقال: أنت السيّد يا أمير المؤمنين، وأنا ابن أنّس. شاعر:

لَعَمْرُكُ مِنَا الأسماءُ إِلَّا عَلَامةً مَنَارٌ ومِن خير المنار ارتفاعُها كان قومٌ من الصحابة يخاطبون رسول الله عليه : «يا نبيء الله بالهمزة، فأنكر ذلك وقال: «لست بنَبيء الله، ولكنّي نبيُّ الله (١٦). وكان البحتريّ إذا ذكر الخنُّعميّ الشاعر يقول: ذاك الغَثّ العمِي. وكان صاحب ربيع يتشيّع، فارتفع إليه خَصْمان: اسم أحدهما عليّ، والآخر معاوية، فانحنَّى على معاوية فضَرَّبه مائة سوط من غير أن اتَّجهتْ عليه حجَّة، ففطِن من أين أيِّيَ! فقال: أصلحك الله! سَلْ خَصْمي عن كنيتِه، فإذا هو أبو عبد الرحمن - وكانت كنية معاوية بن أبي سُفيان - فبَطَحُه وضرَبَه مائة سوط، فقال لصاحبه: ما أخذتُه منّى بالاسم استرجعتُه منكَ بالكُنْية.

الأصل: العَيْنُ حَتَّى، والرُّقَى حَتَّى، والسُّخرُ حَتَّى، وَالفَأْلُ حَتَّى وَالطَّيْرَةُ لَيْسَتْ بِحَتَّى، والعَذْوَى لَيْسَتْ بِحَقٌّ. والطيبُ نُشْرَةً، وَالْعَسَلُ نُشْرَةً، وَالرُّكُوبُ نُشْرَةً، والنَّظُرُ إلى الخُضْرَةِ

ني «الضعفاء» (٣/ ٨١).

الشرح: ويروى: «والغسل نُشرة» بالغين المعجمة، أي التطهير بالماء.

# أخبار حول العين والطيرة والفأل والسحر والعدوى

وقد جاء في الحديث المرفوع: «العَينُ حقّ، ولو كان شيء يَسبِق الْقَدَر لسبقتُه العين، وإذا استُغسِلْتم فاغسِلوا الله على الله الله على تفسيره: إنهم كانوا يَطلُبون من العائن أن يتوضّأ بماء ثم يسقى منه المعين ويَغتسِل بسائره.

وفي حديث عائشة: «العين حق كما أنَّ محمداً حقّ».

وللحكماء في تعليل ذلك قولٌ لا بأس به، قالوا: هذا عائدٌ إلى نفس العائن، وذلك لأنّ الهيولى مُطِيعة للأنفس، متأثّرة بها، ألا ترى أنّ نفوسَ الأفلاك تؤثّر فيها بتعاقب الصور عليها! والنفوس البَشَرية من جَوْهر نفوس الأفلاك، وشديدة الشّبة بها، إلا أنّ نسبتها إليها نسبة السراج إلى الشّمس، فليست عامّة التأثير، بل تأثيرُها في أغلب الأمر في بدّنِها خاصّة، ولهذا يَحمَى مزاجُ الإنسان عند الغضب، يستعد للجماع عند تصوَّر النفس صورة المعشوق، فإذَنْ قد صار تصوَّر النفس مؤثّراً فيما هو خارجٌ عنها، لأنّها ليست حالةٌ في البدن، فلا يُستبعد وجُود نفْس لها جوهر مخصوص مخالِفٌ لغيره من جواهر النّفوس تؤثّر في غير بدنها، ولهذا يقال: إنّ قوماً من الهند يُقتَلون بالوَهُم، والإصابة بالعَيْن من هذا الباب، وهو أن تستحسِن النفسُ صورةً مضوصة وتعجّب منها، وتكون تلك النفس خبيثة جداً، فينفعل جسمُ تلك الصورة مطيعاً لئلك النفس كما ينفَعِل البدّن للسّم.

وفي حديث أمّ سلمة أن رسول الله ﷺ رأى في وجه جاريةٍ لها سَعْفَة، فقال: ﴿إِنَّ بِهَا نَظُرَةٌ فَاسِرَقُوا لَهَا﴾ أنّ بها نَظُرةٌ فاسترقُوا لها﴾ (٢).

وقال عوفُ بنُ مالك الأشجعيّ: كنّا نَرقي في الجاهليّة، فقلت: يا رسولَ الله، ما تَرَى في ذلك؟ فقال: «اعرضوا عليّ رقاكم فلإ بأس بالرُّقَى ما لم يكن فيها شِرْك<sup>٣)</sup>.

كان ناسٌ من أصحابِ رسولِ الله عليه في سفرٍ، فمرّوا بحيّ من أحياء العَرَب، فاستضافوهم فلم يُضيفوهم وقالوا لهم: هل فيكم من راقٍ، فإنّ سيّد الحيّ لَدِيغ؟ فقال رجل

PAR (Y.7) PAR PAR PAR PAR

**B** 

(B)

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في السلام، باب: الطب والمرضى والرقى (٢١٨٨)، والترمذي في الطب، باب: ما جاء في الرقية من العين (٢٠٥٩)، وأحمد في «مسنده» (٢٦٩٣٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الطب، باب: رقية العين (٥٧٣٩)، ومسلم في السلام، باب: استحباب الرقية من العين (٢١٩٧)، وأحمد في «مسند المكثرين في الصحابة، باب: مسند عبد الله بن عمر بن العاص (٦٩٨٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الأثار» (٣٢٨/٤).

(A)

**(A)** 

(F)

<u> Pi</u>

منهم: نعم، فأتاه فَرَقاه بفاتحة الكتاب فبرئ، فأعْطِيَ قطيعاً من الغنم، فأَبَى أن يَقبَلها حتّى يأتيَ رسول الله ﷺ، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ، وقال: وعَيْشك ما رقيتُه إلّا بفاتحة الكتاب، فقال: دما أدراكم إنّها رُقْية! خذُوا منهم، واضربوا لي معكم بسَهْم،

ورَوَى بُرَيْدة، قال: قال رسولُ الله عَلَيْهِ وقد ذُكرتْ عنده الطَّيَرة: «مَنْ عَرض له من هذه الطَّيَرة شيء فلْيَقل: اللّهم لا طير إلا طَيْرُك، ولا خيرَ إلّا خيرُك، ولا إله غيرُك، ولا حول ولا قوّة إلا بالله (٢).

وعنه عَلَيْتُهِ: ﴿ لَيْسُ مَنَّا مَنْ تَعَلِّيرِ أَوْ تُعُلِّيرِ لَهُ ، أَوْ تَكُمِّنَ أَوْ تُكُمِّنَ لَهِ ﴾ .

أنَس بنُ مالك يرفِّعه: «لا عَدْوَى ولا طِيَرة، ويُعجِبني الفأل الصّالح؛ (٤)، قالوا: فما الفأل الصالح؟ قال: الكلمة الطيّبة.

وعنه عَلَيْتُهُمْ: ﴿ تَفَاءَلُوا وَلا تَطَيُّرُوا ﴾.

وروَى عبدُ اللّه بنُ بُرَيدة، عن أبيه، أنّ رسولَ الله عَلَيْ كَانَ لَا يَتَطَيَّرُ مَنَ شَيْء، وكَانَ إذَا بَعَث عاملاً سأل عن اسمِه، فإذا أعجَبه شرَّ به، ورثي بِشْرُ ذلك في وَجُهه، وإن كره اسمَه رُئيتِ الكراهةُ على وَجُهه، وإذا دخل قريةً سأل عن اسمِها فإنْ أعجَبه ظهرَ عَلَى وجُهه.

بَنَى عُبِيدُ اللّه بن زياد بالبصرة داراً عظيمةً، فمرّ بها بعضُ الأعراب، فرأى في دِهُلِيزِها صورة أَسَد وكَلْب وكَبْش، فقال: أسدٌ كالح، وكبشٌ ناطح، وكَلْب نابح، والله لا يُمتَّع بها، فلم يَلبَتْ عبيد الله فيها إلا أيّاماً يسيرة.

**3** 

. €.

**\*** 

(49) \*

· *የ*ጫ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الإجارة، باب: ما يعطى في الرقية على أحياء العرب في فاتحة الكتاب (۲۲۷٦)، ومسلم في السلام، باب: جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن (۲۲۰۱)، والترمذي في الطب، باب: أخذ الأجرة على التعويذ (۲۴٬۱٤)، وأبو داود في البيوع، باب: كسب الأطباء (۳٤۱۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المكثرين من الصحابة، باب: مسند عبد الله بن عمرو بن العاص (٢٠٠٥)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٦/ ٧٠)، دون قوله: «ولا حول ولا قوة إلا بالله» وهو بلفظه عند أبي نعيم في «الحلية» (٦/ ٢١)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٢/ ٢٠١).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البزار في «المسند» (٢٥٧٨)، والطبراني في «الأوسط» (٤٨٤٤)، وأبو نعيم في «الحلية»
 (٤/ ١٩٥)، وابن عدي في «الكامل» (٧٨٠).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في العلّب، باب: الفأل (٥٧٥٦)، ومسلم في السلام، باب: الطيرة والفأل
 (٢٢٢٣)، وأبو داود في الطب بابٌ في الطيرة (٣٩١٦)، وابن ماجه في الطب، باب: من كان
 يعجبه الفأل ويكره الطيرة (٣٥٣٧).

أبو هريرة يرفَعه: ﴿إذَا ظَننتُم فَلَا تُحقِّقُوا، وإذَا تَطَيِّرتُم فَامُضُوا، وعلى الله فتوكِّلُوا، (١). وقال عَلِيَّتُلِلَّةِ: ﴿أَحَسَنُهَا الْفَالُ، ولَا يَرُدُ قَدَراً، ولكن إذا رأى أحدُكم مَا يَكرَه فَلْيَقُل: اللّهم لا يأتي بالحَسَنات إلّا أنت، ولا يَدفع السَّيَّئات إلّا أنت، ولا حولَ ولا قوّة إلّا بك، (٢). وقال بعضُ الشَّعراء:

لا يَعلَم المرءُ لَيلاً ما يُصبُّحه إلاّ كواذب ما يَجرِي به الفالُ والفالُ والزّجر والكُهّان كلُهمُ مضلَّلون ودونَ الغيب أقفالُ وعن النّبي عَلَيْهِ: «القِيافَة والطّرْق والطّيرة من الخَبَث»(٣).

ابن عباس يرفُّهُ: "من اقتبس عِلْماً من النجوم اقتَبَس شُعْبة من السُّحْرة (٤).

أبو هريرة يرفّعه: "من أتّى كاهناً فصدّقه فيما يقول فقد بَرِئ مما أنزل الله على أبي القاسم) (ه).

شاعر:

(A)

ŧŒ)

لَعمرُكُ مَا تَدرِي الطّوارقُ بِالحصى ولا زاجِراتُ الطّير ما الله صانعُ وقال آخر:

(١) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (٦/ ١٢٥)، وابن عدي في الكامل (١١٤٣).

WE BIG (Y.A) BIG ME BY BY BIG

(A)

**&** 

(A)

(A)

17.00 17.00

\*

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في الطب، باب: في الطيرة (۳۹۱۹)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۱٦۲۹۸)،
 وابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۳۳۹۲)، والديلمي في «مسند الفردوس» (۲۰۲۰).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في الطب، باب في الحظ والجلب الطير (٣٩٠٧)، وأحمد في مسند المكيين،
 باب: حديث قبيصة بن مخارق (١٥٤٨٥)، بلفظ: «العيافة والطيرة والطرق من الجبت».

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في الطب، باب في النجوم (٣٩٠٥)، وابن ماجه في الأدب، باب: تعلم النجوم
 (٢٧٢٦)، وأحمد في مسند بني هاشم، باب: بداية مسند عبد الله بن عباس (٢٨٣٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه في الطهارة، باب: النهي عن إتيان الحائض (٦٣٩)، وأحمد في باقي مسند المكثرين (٩٢٥٢)، والدارمي في الطهارة، باب: من أتى امرأته فيدبرها (١١٣٦)، بلفظ: «فقد كفر بما أنزل على محمد، بدل توله: «برىء مما أنزل على أبي القاسم».

وتَفَاءَل عَامَرُ بِنُ إسماعيل قاتل مَرُوان بنِ محمّد باسم رجل لقيّه، فسأله عن اسمه، فقال: منصور بن سعد، قال: من أيّ العرب؟ قال: مِن سَعْد العشيرة، فاستصحَبه وطَلَب مروان فَظْفِر

وتفاءل المأمونُ بمَنصور بنِ بسّام فكان سببَ مكانتِه عندَه.

قالوا: إنما أصل اليد اليُسرَى العُسْرى، إلا أنَّهم أبدَلوا اليُسرى من اليسر تَفَاؤُلاً.

مزرّد بن ضِرار:

من الذُّنْبِ يَعْدِي والغرابِ المحجُّلِ وإنّي امرؤ لا تنقشعر ذُوابَتِي الكُمَيْت:

ولا أنا ممّن يَرْجر الطير هَمّه أصاحَ غُرابٌ أم تعرّض ثَعلبُ وقال بعض العرب: خرجتُ في طلب ناقةٍ ضلّت لي، فسمعتُ قائلاً يقول:

ولسنسن بسعست لسها بسغا ة فسما السبخاة بواجديسنسا فلم أتطيّر ومضيتُ لوجهي، فلقيّني رجلٌ قبيح الوجه به ما شنت من عاهة، فلم أتطيّر وتقدّمت فلاحَت لي أكّمة فسَمِعْت منها صائحاً:

والسشر يسلقى مسطساليع الأكسم

فلم أكترث ولا انثنيْت وعلَوتُها، فوجدتُ ناقتي قد تفاجّت للولادَة فنتجتها، وعدت إلى منزلي بها ومعها ولدُها.

وقبل لعليّ عَلَيْكُلِيدٌ: لا تحاربهم اليوم فإن القمر في العَقْرب، فقال: قَمرُنا أم قَمرُهُم! ورُوِي عنه عَلَيْتُلَا أَنه كان يَكرَه أَن يُسافر أو يتزوّج في مَحاق الشّهر، وإذا كان القمر في

ورُوِي أنَّ ابن عبَّاس قال على مِنبَر البّصرة: إنَّ الكلاب من الحنِّ وإن الحنَّ من ضُعفاء الجنّ، فإذ غشيَكم منهم شيء فألقوا إليه شيئاً أو اطردوه، فإنَّ لها أنفُس سَوء.

وقال أبو عثمان الجاحظ: كان علماء الفُرْس والهند وأطبّاء اليونانيّين ودُهاة العرب وأهل التّجربة من نازلة الأمصار وحُذّاق المتكلّمين يَكرَهون الأكل بين يَدي السّباع يخافون عيونها للّذي فيها من النّهَم والشّرَه، ولما ينحلّ عند ذلك من أجوافها من البُخار الرّديء، وينفصل من عيونها ممّا إذا خالط الإنسان نقض بنية قلبه وأفسَدَه. وكانوا يكرهون قيامَ الخدَم بالمُذاب والأشْرِبة على رؤوسهم خَوْفاً من أعيُنهم وشدّة ملاحظتهم إيّاهم، وكانوا يأمرون بإشباعهم قبل أن يأكلوا، وكانوا يقولون في الكُلْب والسُّنُور إمَّا أن يُطرَد أو يُشغَل بما يُطرَح له.

<u> PAQ</u>

وقالت الحكماء: نفوسُ السّباع أرداً النفوس وأخبَثها لفَرْطِ شَرَهها وشَرَها. قالوا: وقد وجدُنا الرجل يضرِب الحيّة بعصا فيموت الضارب والحيّة، لأن سمّ الحيّة فُصِل منها حتى خالط أحشاءَ الضارب وقُلْبَه، ونفذ في مَسامٌ جسدِه.

وقد يُدِيم الإنسانُ النظر إلى العين المحمَّرة فتعتري عينه حُمرة، والتثاؤب يُعدِي إعداءً ظاهراً، ويكره دنوُّ الطامِث من اللّبن لتسوطَهُ، لأن لها رائحةً ويُخاراً يُفسِد اللبن المسُوط.

وقال الأصمعيّ: رأيت رجلاً عَيوناً كان يَذكُر عن نفسه أنه إذا أعجبه الشيءُ وجَدَ حرارَة تَخرِج من عينه.

وقال أيضاً: كان عندنا عَيونان فمرّ أحدُهما بحَوض من حجارة، فقال: تالله ما رأيتُ كاليوم حَوْضاً! فانْصَدع فِلقَتيْن، فمرّ عليه الثاني، فقال: وأبيك لقلّما ضررت أهلك فيك! فتطاير أربعَ فِلَق.

وسمع آخر صوت بَوْل من وراءِ جِدار حائط، فقال: إنك كثيرُ الشَّخْب، فقالوا: هُوَ ٱبنُك! فقال: أوه انقطع ظَهْرُه! فقيل: لإ بأس عليه إنْ شاء الله، فقال: والله لا يَبُول بَعْدها أبداً، فما بال حتى مات.

وسمَع آخَرُ صوت شُخْب ناقةٍ بقُوّة فأعجَبه، فقال: أيتهنّ هذه؟ فورّوا بأخرى عنها، فهلَكَتا جميعاً، المورَّى بها والمورَّى عنها.

قال رجل من خاصة المنصور له قبل أن يقتُل أبا مسلم بيَوْم واحد: إنّي رأيتُ اليوم لأبي مسلم ثلاثاً تطيّرت له منها. قال: ما هي؟ قال: ركب فوقعت قَلَنْسُوتُه عن رأسه، فقال المنصور: الله أكبر أنبعها والله رأسه، فقال: وكبا به فرسه، فقال: الله أكبر أكبا والله جَدُّه، وأصلَد زَنْده، فما الثالثة؟ قال: إنه قال لأصحابه: أنا مقتول، وإنما أخادع نفسي، وإذا رجل يُنادِي آخر من الصحراء: اليوم آخِر الأجل يا فلان. فقال: الله أكبر القضَى أجلُه إن شاء الله، وانقطع من الدنيا أثره. فقيل في غدِ ذلك اليوم.

تجهّز النابغةُ الذبيانيّ للغزو - واسمُه زياد بن عمرو - مع زبّان بن سيّار الفزاريّ فلما أراد الرحيل سقطت عليه جَرادةٌ فتطيّر، وقال: ذات لَوْنين تجرد، غُرّي من خرج، فأقام، ولم يلتفتُ زبّان إلى طِيَرته، فذهب ورَجَع غانماً، فقال:

لتخبره وما فيها خبيرُ أشارُ له بحكمته مُشيرُ على متطبّر وهو النّبورُ أحاييناً وباطُله كثيرُ

تعلير طيرة يوما زيادً اقام كان لقسان بين عاد اتعام كان لقسان بين عاد تعليم أنه لا طيسر إلا بهلى شيء يوافِق بعض شيء

64. (

. €.

(A)(A)

**S** 

BYCE .

. ₽ ₽

. BY

**(E)** 

حضر عمرَ بنَ الخطاب الموسمُ، فصاح به صائح: يا خليفة رسول الله، فقال رجل من بني لِهُب، وهم أهلُ عِيافة وزَّجُر: دعاه باسم ميّت، مات والله أميرُ المؤمنين عَلِيَّكُلَّا، فلما وقف الناس للجِمار إذا حصاةً صكّت صَلْعة عُمَر، فأدمِي منها، فقال ذلك القائل: أشعر والله أمير المؤمنين، لا والله ما يقف هذا الموقف أبداً، فقُتِل عمر قبل أن يَحُول الحَوْل. وقال كثيُّرُ بن

وقد صار عِلْم العائفين إلى لِهُبِ تيممت ليهبأ أبتغي العِلْم عندُها كان للعرب كاهِنان اسمُ أحدهما شِقّ، وكان نصف إنسان، واسم الآخر سَطيح، وكان يُطوَى طَلَّيَّ الْحَصير، ويتكلَّمان بكل أعجوبة في الكهانة، فقال ابنُ الرُّوميِّ:

لسك رأي كسانسة رأي شِسقً وسطيح قريعي التحسهان يستشف الغيوب عما توارى بسعسيسون جسلسيسة الإنسسان

وقال أبو عثمان الجاحظ: كان مُسيلمة قبل أن يتنبّأ يدور في الأسواق التي كانت بين دُور العرب والعجَم كسُوق الأبلّة وسوق بقّة وسوق الأنْبار وسوق الحِيرة يلتمس تعلّم الحيل والنّيرنْجيّات وأحتيالات أصحاب الرُّقَى والعزائم والنجوم، وقد كان أحكم علم الحُزاة(١) وأصحاب الزجر والخطُّ، فعمَدَ إلى بَيْضة فصبّ إليها خَلًّا حاذقاً قاطعاً، فلانَتْ، حتى إذا مدَّها الإنسان استطالتُ ودُقّت كالعَلك، ثمّ أدخلها قارورةً ضيّقة الرأس وتركها حتى انضمت واستدارت وجمدتْ، فعادت كهيئتها الأولى، فأخرجها إلى قوم وهم أعرابٌ واستغواهم بها، ونيه نيل:

بسيسنسية قسارور ورايسة شسادن وتوصيل مقطوع من الطير حاذِق قالوا: أراد براية الشَّادن التي يعملها الصبيِّ من القِرطاس الرَّقيق، ويَجعَل لها ذَنباً وجناحين ويُرسلها يوم الرّيح بخيط طويل.

كان مُسَلِّيمة يَعمل راياتٍ من هذا الجنس، ويعلِّق فيها الجلاجِل، ويُرسلها لَيْلاً في شدّة الربح، ويقول: هذه الملائكة تنزل عليّ، وهذه خَشخَشة الملائكة وزجَلُها، وكان يصل جَناح الطير المقصوص بريشٍ معه فيطير ويستغوِي به الأعراب.

شاعرٌ في الطُّيَرة:

(F) (F)

وأمنع الياسمين الغَضّ مِن حَذرِي عليكِ إذْ قيل لي نصفُ اسمِه ياس وقال آخر:

منه وظل مفكراً مستعبرا أهدكت إلىه سفرجالا فتطيرا

(١) الحزأة: الكهانة. القاموس، مادة (حزو).

BOB (111). BOB · BOB · BOB - BOB

**@** 

خوف الفِراق لأن شَطر هِ جائه سَفَرٌ وحُقَّ لَه بِأَنَّ يستطيراً وقال آخر:

يا ذا الذي أهدَى لنا سَوْسَناً ما كنت في إهدائه محسنا نِصفُ اسمه سَوَّ فقد ساءني يا ليت أنِّي لم أرَ السُّوسَنا ومِثلُه:

لا تـــرانــي طَــوال دهــ رِي أهــوى الــشــقــائِــقــا إنْ يـكــن يُــشبه الــخــدو د فــنــصــف اســمِـه شَــقــا وكانوا يتفاءلون بالآس لدوامه، ويتطيّرون من النرجِس لسرعة انقضائه، ويسمّونه الغَدّار. وقال العباس بنُ الأحنف:

إنّ الّـذي سَـمّـاكِ يــا مـنـيَـتــي بـالـنّـرجِـس الـغَـدّار مــا أنـصَـفـا لــــو أنــه ســمّـــاك بـــالآســة وفــيـــتِ إنّ الآسَ أهـــلُ الـــوفــا خرج كثيرُ يريد عَزّةَ ومعه صاحِبٌ له من نَهْد، فرأى غراباً ساقطاً فوق بانَةٍ يَنتِف ريشَه، فقال له النّهْديّ: إن صَدَق الطَّيْر فقد ماتت عَزّة، فوافَى أهلَها وقد أخرَجوا جَنازَتها، فقال:

وما أغين النهدي لا دَرِّ دَرَّهُ وأَزجَرَه للطّير لا عَرَّ ناصِرُهُ رأيتُ غراباً ساقطاً فوق بَانةٍ ينتَف أعلَى ريشهِ ويُطايِرُهُ فقال غرابٌ لاغترابٍ، وبانَةٌ لِبَيْن، وفقدٌ من حبيبٍ تُعَاشِرُهُ وقال الشاعر:

وسَمّيته يحيَى ليحيًا ولم يكن إلى رَدِّ حُكم الله فيهِ سَبيلُ تيّممُتُ فيه الفأل حين رُزِقتُه ولم أدرِ أن الفأل فيه يغيلُ فأمّا القول في السّحر فإنّ الفقهاء يثبِتونه ويقولون: فيه القود، وقد جاء في الخبر أنّ رسول الله عَنْ سَحَره لَبيد بن أعصَم اليهوديّ حتى كان يُخيَّل إليه أنه عَمِل الشيءَ ولم يَعْمَله (۱). ورُوي أنّ امرأة من يهود سحرتُه بشعر وقُصاص وجَعَلت السّحرَ في بثر، وأنّ الله تعالى ذله على ذلك، فعث عليًا عَلَيْنَا فاستخرَجه وقتَل المرأة (۲).

2:-

(B)

PA (YIY) PA PA PA PAPE PAPE

(A)

(A)

**&** 

**&** 

**3** 

\*\*

430

(3)

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في بدى الخلق، باب: صفة إبليس وجنوده (٣٢٦٨)، ومسلم في السلام، باب: في السحر (٢١٨٩)، وأحمد في باقي مسند في السحر (٢٥٤٥)، وأحمد في باقي مسند الأنصار، باب: حديث السيدة عائشة (٢٣٧٧٩).

<sup>(</sup>٢) شعراء النصرانية: ٢٣٥ في وصف سنة ومجاعة.

وقومٌ من المتكلِّمين يَنْفُون هذا عنه عَلَيْتُلَلِّم، ويقولون: إنه معصوم مِن مِثله.

والفلاسفة تَزْعم أنّ السُّحرَ من آثار النفسِ الناطقة، وأنه لا يَبعُد أن يكون في النفوس نفس تؤثّر في غير بَدنها المرض والحُبّ والبُغْض ونحو ذلك، وأصحاب الكواكب يَجعلون للكواكب في ذلك تأثيراً، وأصحاب خواص الأحجار والنّبات وغيرها يُسنِدون ذلك إلى الخواص، وكلامُ أميرِ المؤمنين عَلِيَـٰ دالُ على تصحيح ما يُدعى من السُّحر.

وأمّا الْعَدُوى فقد قال رسول الله عَلَيْهِ : ﴿ لا عدوَى في الإسلام ( ( ) وقال لمن قال : أعدَى بعضُها بعضًا – يعني الإبل – : فمن أعدَى الأول؟ وقال : ﴿ لا عدوَى ولا هامَة ولا صَفَر ( ( ) فالعَدُوى معروفة ، والهامَة : ما كانت العرب تزعُمه في المَقْتول لا يؤخذ بثأرِه ، والصَّفَر : ما كانت العرب تزعُمه في المَقْتول لا يؤخذ بثأرِه ، والصَّفَر : ما كانت العرب تزعمُه مِن الحيّةِ في البَعْلن تَعَض عند الجُوع .

## أخبار حول مذاهب العرب وتخيلاتها

وسنذكر ها هنا نُكتاً مُمتِعةً من مَذاهب العَرَب وتَخيَّلاتِها، لأنَّ الموضع قد ساقَنا إليه، أنشَد هشامُ بنُ الكَلبيّ لأميّة بن أبي الصَّلْت:

سَنَةٌ أَذْمَةٌ تُبِرِّح بِالنِّ سِ تَرَى للعِضاءِ فيها صَرِيرا لا عَلَى كوكبٍ تَنُوءُ ولا رِي حجنوبٍ ولا تسرى طُخورورا ويُسَقُّون باقر السَّهُ لللقلو دِمهازيل خشية أن تَبورا عاقدين النِّيرانَ في ثُكن الأذ ناب منها لكي تهيج البحورا سلَعٌ ما ومِسْله عُشرٌ ما عامِلٌ ما وَعالَتِ البَيْقُورا

يُروَى أَنَّ عيسى بن عمر قال: ما أدري معنى هذا البيت! ويقال: إنَّ الأصمعيِّ صحّف فيه، فقال: وغالَت البَيْقُورا» بالغَين المعجمة، وفسّره غيرُه فقال: عالَت بمعنى أثقَلت البَقَرَ بما حملتها من السّلع والعُشرِ، والبَيْقور: البَقر. وعائل: غالب، أو مُثقَل.

وكانت العرب إذا أجدَبَتْ وأمسكَتْ السماءُ عنهم وأرادوا أن يُستمطرُوا عَمَدوا إلى السَّلع والعُشر فحزَموهما وعقدوهما في أذنابِ البقر، وأضرموا فيها النِّيران، وأصعدوها في جبل وَعِر، واتبعوها يَدْعون الله ويَسْتَسْقونه، وإنَّما يَضرِمون النِّيران، في أذناب البقر تفاؤلاً للبَرُق بالنار، وكانوا يَسُوقونها نحو المغرب من دون الجهات. وقال أعرابيّ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه بما معناه: ٧/ ٣١.

إلا أخرجه البخاري في الطب، باب: لا هامة (٥٧٥٧)، ومسلم في السلام، باب: لا عدوى الركاب المراب المركب المركب

فلم يُغن عنّا ذاك بل زادَنَا جَدْبَا شَفَعْنَا بِبَيقور إلى هاطل الحيا فعُدُنا إلى رَبِّ الحَيا فأجارَنا وصيّر جذب الأرض من عندِه خِصْبا وقال آخر:

أتظلبون الغيث جَهلاً بالبَقَرا قُلُ لبنِي نَهْشَلَ أصحاب الحَوَدُ: وسلَع من بعد ذَاكَ وعُسَسَرْ ليس بذا يُجلُل الأرضَ المَطَرُ

ويمكن أن يُحمَل تفسيرُ الأصمعيّ على محمل صحيح، فيقال: غالت بمعنى أهلكتْ، يقال: غالَه كذا واغتالَه أي أهْلَكه، وغَالتهم غُولٌ، يعني المنيّة، ومنه الغَضَب غُول الحلّم.

وقال آخر:

0

لمّا كسَوْنا الأرض أذناب البَقَرْ بالسَّلَع المعقود فيها والعُشَرُّ وقال آخر:

يا كُحُل قد أَثقلتَ أَذْنَابَ البَقَرْ بسَلَع يعقد فيها وعُشَرْ فهل تَـجُـودِين ببَـرْقٍ ومَـطـرُ

وقال آخر يعيب العربُ بفِعلهم هذا :

لا دُرٌّ دَرّ رجالٍ خابَ سعيه م يُستمطِرون لدى الإعسار بالعُشَرِ أجاعل أنت بيقوراً مسلّعة ذريعة لك بين اللّه والمَطّر

وقال بعضُ الأذكياء: كلّ أمّة قد تُخذو في مذاهبها مذاهبٌ مِلَّة أخرى، وقد كانت الهند تَزعمُ أنَّ البقر ملائكة، سَخط اللهُ عليها فجَعَلها في الأرض، وأنَّ لها عنده حرمة، وكانوا يُلطِّخون الأبدانَ بأخثائها، ويَغسِلون الوجوة ببَوْلِها ويَجعلونَها مُهورَ نِسائهم، ويتبرَّكون بها في جميع أحوالهم، فلعلُّ أوائلَ العرب حَذَوْا هذا الحذُّوَ، وانتَهَجوا هذا المَسْلك.

وللعَرَب في البقر خيالٌ آخر، وذلك أنَّهم إذا أوْرَدوها فلم تُرِد، ضَرَبوا الثُّور ليقتحمَ الماء، فتقتحم البقر بعدَه، ويقولون: إنَّ الجنَّ تَصُدُّ البقر عن الماء، وإن الشَّيطان يَركَب قَرنَيْ الثُّور، وقال قائلهُم:

كالتور يُضرَب لمّا صافَتُ البَقَرُ إنى وقتلى سُلَيْكاً حين أَعْقِلُه وقال نُهشَل بن حريّ :

إذا ما عافتِ البَقَرُ الظُّماء كذاك الشور يُضرب بالهراوى وقال آخر:

كالتنفور بسضرب لللورو دِ إذا تُسمسنُسعستِ السبَسقَسرُ

TO THE STATE OF TH

فإنْ كان ليس إلَّا هذا فليس ذاك بعَجِيب من البقر ولا بمَذَهَب من مذاهِب العرب: لأنَّه قد يجوز أن تَمتنِع البقر من الوُرود حتَّى يَرِدَ الثُّور كما تمتنِعَ الغنمُ من سلوك الطُّرُق أو دخول الدُّور والأُخْبِية حتَّى يتقدِّمها الكبش أو التُّيْس، وكالنحل تتبع اليَعْسُوب، والكَّراكيّ تتبع أميرَها، ولكن الَّذي تدلُّ عليه أشعارها أنَّ الثُّور يَرِدُ ويَشرَب ولا يمتنع، ولكنَّ البقر تَمتنع وتَعافُ الماء وقد رأت الثورَ يَشرَب، فحينئذ يُضرب الثور مع إجابته إلى الورود فتَشرب البقر عند شُرْبه، وهذا هو العَجَب، قال الشاعر:

إذا لم يَعَفُ شرباً وعافَتْ صَواحِبُهُ فإنِّي إذَنْ كالشُّور يُنضرَب جَنْبُهُ وقال آخر:

يكسّر ضَرباً وهو للورد طائعة فلا تجعلوئي كالبقير وفحلها ومسا ذُنْسبه إن لسم يسرد بسقَسراتسه وقد فاجأتها عند ذاك الشرائع وقال الأعشى:

وما ذُنْبُه إن عافَت الماء مَشْرَبا! لكالشور والجني ينضرب وجهة ومسا ذنبُه إن عسافست السمساء بساقِسرٌ وما إن يَسعافُ الساء إلَّا ليُنضرَبا

قالوا في تفسيره: لمّا كان امتناعُها يتعقبه الضرب، حَسُن أن يقال: عافت الماء لتُضرَب، وهذه اللَّام هي لام العاقبة، كقوله: ﴿لِدُوا للموت، وعَلَى هذا فسَّر أصحابُنا قوله سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّدَ كَيْنِيرًا مِّنَ لَلِّمِنِّ وَٱلْإِنْسِ ﴾ (١٠.

ومن مذاهب العرب أيضاً تعليق الحَلْي والجَلاجِل على اللَّدِيغ يَرَوْن أنه يُفيق بذلك، ويقال: إنه إنما يعلِّق عليه لأنهم يرَون أنه إنَّ نام يَسرِي السمِّ فيه فيَهلِك، فشَغَلوه بالحَلِّي والجَلاجِل وأصواتها عن النوم، وهذا قولُ النَّصْر بنُ شُمَيل، وبعضُهم يقول: إنه إذا عُلَّق عليه حلي الذهب بَرَأَ، وإن علَّق الرَّصاص أوْ حَلْي الرصاص مات.

وقيل لبعض الأعراب: أتريدون شُهْرةً؟ فقال: إنّ الحَلْي لا تُشهر، ولكنها سُنَّةٌ ورِثْناها.

فبت كأني ساورثنني ضئيلة من الرُّفْس في أنيابِها السَّمُّ ناقِعُ يُسهَدُ من ليل التّمام سَلِيمُها لِحِلْيِ النساءِ في يندية قَعاقِعُ وقال بعض بني عُذْرَة:

كأتى سَليمٌ نَالَهُ كَلْمُ حَيَّةٍ

(١) سورة الأعراف، الآية: ١٧٩.

ترى حولَه حَلِّي النساء مرصَّعًا

\*\* · BAB · BAB - BAB

**(A)** 

وقال آخر :

وقد عُلَّلُوا بِالبُطُّلُ فِي كُلِّ مُوضِعٍ وغُرُّوا كَمَا غُرُّ السليمَ الجلاجلُ وقال جَمِيل وظَرُف في قوله، ولو قاله العبّاس بن الأحنف لكان ظريفاً :

إذا ما لَـدِيـغُ أبـرا الـحـليُ داءُه فحليكِ أمسَى يا بُثَيِّنة دائِيًا وقال عُوَيْمر النُّبُهانيّ وهو يؤكُّد قولَ النَّضر بنِ شُمَيل:

فبت مُعنَّى بالهموم كأنّني سليمٌ نَفَى عنه الرُّقادَ الجَلاجلُ ومِثلُه قولُ الآخر :

كأني سليمٌ سَهِّد الحليُ عينَه فراقب من ليل التِّمام الكواكبًا ويشبه مذهّبهم في ضَرّب الثور مذهبهم في العَرّ يصِيبُ الإبلَ فيُكوَى الصَّحيح ليَبْرأ السقيم. وقال النابغة:

كذي العَرِّ يكُوى غيرُه وهو راتِعُ وكسلفشني ذئب امسرىء وتسركسته وقال بعضُ الأعراب:

كمن يَكوي الصحاح يرومُ بُرْءاً به من كسلّ جَرباء الإهاب وهذا البيت يُبطِل رواية مَن رَوى بيت النابغة «كذِي العُرِّ» بضم العين، لأنَّ العُرِّ بالضم: قَرْح في مَشَافِر الإبل غيرُ الجَرَب، والعَرُّ بالفتح: الجَرَب نفسه، فإذا ذَلَّ الشعر على أنه يكوَى الصّحيح ليبرأ الأجْرَب، فالواجبُ أن يكون بيتُ النابغة «كذِي العَرِّ» بالفتح.

ومِثلُ هذا البيت قولُ الآخر:

حَنَانَيْكِ لا يُكوى الصحيحُ بأُجربا فألزميني ذنبأ وغيبري جره إلَّا أن يكون إطلاق لفظِ الجَرَب على هذا المرض المخصوص من ياب المجاز لمشابهته

ومن تخيّلاتِ العَرَب ومذاهِبها أنّهم كانوا يَفقؤون عينَ الفَحْل من الإبل إذا بلغت ألفاً، كَأَنَّهِم يُدُّفعُونَ العين عنها، قال الشاعر:

وأنستم برَغي البُهم أولَى وأجدرُ فَعَأْنًا عِيونًا مِن فُحول بُهازِر وقال آخرَ :

ومَسبُستَسها وكسنتُ ذا استِسن وقال الأخر:

أعطيتها ألفأ ولم تبخل بها

P. ( 117 )

· @@ (

وقد ظنّ قومٌ أنّ بيتَ الفرَزْدق وهو :

وبيت المحتبي والخافِقاتِ غَلَبْتُك بالمفقيء والمُعَنّى من هذا الباب، وليس الأمر على ذلك، وإنَّما أراد بالفقء قوله لجرير:

أخاً كلَفيط أو أباً مِثلَ دارِم ولستَ ولو فقّاتُ عينيكَ واجداً وأرادَ بالمعنَّى قوله لجرير أيضاً:

لأَنْتَ المعنَّى يا جَرير المكلِّفُ وإنَّـك إذ تَــــعَـى لــتُــدرِك دارِمــأ وأراد بقوله: ﴿بيت المحتبي، قوله:

ومُجاشع وأبو الفَوارِس نَهشَلُ بـيــتُ زرارةُ مِــحُــتــب بــفِــنــائــهِ وبيت الخافِقات، قوله:

ومعصّب بالتّاج يخفِق فوقَه خِرَق الملوك له خَميسٌ جَحْفَلُ فأما مذهبهم في البليَّة، وهي ناقةٌ تُعقَلُ عند القبر حتَّى تموت، فمذْهَبٌ مشهور، والبَلِية أنَّهم إذا ماتَ منهم كريمٌ بلَوا ناقَته أو بَعيره، فعكسوا عنقَها، وأداروا رأسَها إلى مؤخَّرها، وتركُوها في حَفِيرة لا تَطعَم ولا تُسقَى حتَّى تموت، وربَّما أُحرِقتْ بعد موتها، وربَّما سُلِخت وملئ جلدُها ثُماماً. وكانوا يزْعمُون أنّ من مات ولم يُبْلَ عليه حُشِر ماشياً، ومَن كانت له بليّة حُشِر راكباً على بليَّته، قال جُرَيبة بن الأشيم الفَقْعَسيِّ لابنه:

يا سَعْد إما أهلِكُن فإنّني أوصيك إنّ أخا الوَصاةِ الأقربُ لا أغرفَن أباكَ يحشر خلفَكُمْ تعبِأً يُجَرُّ على اليَدَين ويُنكَبُ واحمل أباك على بعير صالح ولعل لي ممّا جمعتُ مطيّة وقال جُريبة أيضاً :

إذا مِتُّ فادفني بجداءً ما بها فإن أنتَ لم تَعقِر علىّ مطيّتي ولا تدفئني في صُوّى وادْفِئنَنِي بدّيْمومةٍ تنْزو عليها الجَنادِبُ

وتَّـق الـخطيئة إنَّـه هـو أصـوَبُ في الحَشْر أركبُها إذا قيل ارْكبوا

سوى الأصرخين أو يفوّز راكب أ فلا قامَ في مالٍ لك الدهر جالِبُ

وقد ذكرتُ في مجموعِي المسمّى «بالعَبْقَريّ الحسان» أنّ أبا عبد الله الحُسين بن محمّد بن جعفر الخالع رحمه الله ذكر في كتابه في آراء العرب وأديانِها هذه الأبيات، واستَشْهد بها على ما كانوا يعتقِدون في البَلِيّة، وقلتُ: إنه وَهِمَ في ذلك، وإنه ليس في هذه الأبيات دَلالةٌ على هذا المعنى، ولا لها به تعلُّق، وإنما هي وصيّة لولده أن يَعقِر مطيّته بعد موتِه، إمَّا لِكَيْلا يَركَبها غيرُه

بَعده، أو على هيئة القُرْبان كالهَدْي المَعقور بمكّة، أو كما كانوا يَعقِرون عند القبور، ومَذْهبهم في العَقْرَ على القبور، كقول زياد الأعجم في المغيرة بن المهلّب:

تحوم السهجان وكل طرف سابيح

إنَّ السماحة والمروءة ضُمِّنًا قَبْراً بمرَّو على الطّريق الواضِع فيإذا مَررتَ بسقسرِه فساعسقِر بسه وقال الأخّر:

بُنِيتُ على طَلَق اليدين وَهوبِ نفرَتْ قَلوصِي عن حِجارة حَرّةٍ لا تَسَغَرِي بِا نَاقُ مِنه فَإِنَّهُ شِرِّيبٌ خَمْرٍ مِسْعَرٌ لِحرُوبٍ لولا السُّفار وبُعدُ خَرْقٍ مَهْمهِ لتركتُها تحبُو على العُرْقوب

ومَذهبُهم في العَقْر على القبور مشهور، وليس في هذا الشُّعر ما يدلُّ على مذهبهم في البَليّة، فإنْ ظَنَّ ظانٌّ أنَّ قوله: ﴿ أُو يُفَوِّز راكب ﴾، فيه إيماءٌ إلى ذلك، فليس الأمرُ كما ظنَّه. ومعنى البيت ادفنًي بفلاةٍ جَدًّاء مقطوعة عن الإنس، ليس بها إلَّا الذَّئب والغُراب، أو أن يعتسف راكبها المَفازة وهي المَهلَكة، سمّوها مَفازةً على طريق الفأل. وقيل: إنّها تسمّى مَفازةً، من فوّز أي هلَك، فليس في هذا البيت ذِكرُ البليَّة، ولكنّ الخالع أخطأ في إيرادِه في هذا الباب، كما أخطأ في هذا الباب أيضاً في إيراده قول مالك بن الرّيب:

وعَطِّلُ قُلُوصِي فِي الرِّكابِ فَإِنَّهَا ﴿ سَتُبِرِدُ أَكْسِاداً وتُبِكِي بِوَاكِينًا فظنّ أنَّ ذلك من هذا الباب الَّذي نحن فيه، ولم يُرِد الشاعر ذلك، وإنما أراد لا تَركَبوا راحلتي بعدِي، وعَطِّلوها بحيثُ لا يشاهدها أعادِيٌّ وأصادِقي ذاهبةً جائيةً تحتّ راكبها، فيَشمَت العدرّ ويُساء الصديق، وقد أخطأ الخالع في مَواضعَ عدّة من هذا الكتاب، وأورد أشعاراً في غير موضِعها، وظنُّها مناسبةً لما هو فيه، فمنها ما ذُكَّرْناه، ومنها أنَّه ذكَّرَ مذهَب العرب في الحَلِّي ووضِّعِه على اللَّذِيغ، واستشْهَدَ عليه بقول الشاعر:

يُسلاقِ عِي مِسن تَسذَكُ رِ آلِ لَسِسلَ عَما يَلْقَى السَّلِيمُ مِن العِدادِ ولا وجه لإيراد هذا البيت في هذا الموضع، فالعِداد مُعاوَدَة السُّمُّ الملسوعُ في كُلُّ سنة في الوَقْت الَّذي لَدِغ فيه، وليس هذا من باب الحَلْي بسبيل.

ومن ذلك إيرادُه قولَ الفَرَزُدق الْعَلَبْتُك بالمفقِّيءَ، في باب فَقْء عُيون الفَحول، إذا بلَغت الإبلُ أَلْفاً، وقد تقدّم شرحُنا لموضع الوَهْم في ذلك. وسنذكُر هاهنا كثيراً من المواضع الّتي وَهِم فيها إنَّ شاء الله .

وممّا وَرَد عن العرب في البليّة قولُ بعضهم:

(B)

في القبير راحلة برخل فاتر مستوثِقين معاً لحشر الحاشِر

أَبُسنَسيّ زُوِّدُنسي إذا فسارَ فُستَسنِسي لِلبَعْث أركبُها إذا قيل ارْكبوا وقال عُوَيم النُّبَهانيُّ :

أبُنَيَ لا تسنسَ السِليّة إنّها لأبيكَ يومَ نُسسورهِ مَسرُكوبُ ومن تخيلات العَرَب ومذاهِبها ما حكاه ابنُ الأعرابيّ، قال: كانت العرب إذا نفرَت الناقة فسُمِّيتُ لها أمُّها سكنَتْ من النَّفار، قال الراجز:

أقدولُ والدَجُناءُ بي تَنقَدُّهُ ويلك قُلُ ما اسمُ أمُّها يا عَلْكُمُ عَلْكُم: اسمُ عبدٍ له، وإنما سأل عبدَه ترفّعاً أن يَعرِف اسمَ أمّها، لأنّ العبيد بالإبل أعرَف، وهُم رُعاتُها. وأنشد السَّكُّريِّ:

تُجِبُك ويَسْكُنْ روعُها ونِفارُهَا فقلتُ له ما اسمُ أمِّها هاتِ فادْعها

ومما كانت العرب كالمجتمعة عليه الهامة، وذلك أنهم كانوا يقولون: ليس من ميّت يموت ولا قتيل يُقْتَل، إلا ويخرج من رأسه هامةً، فإنْ كان قُتِل ولم يؤخذ بثأره نادت الهامةُ على قَبْره: اسْقُوني، فإنِّي صَدِيَة، وعن هذا قال النبيِّ ﷺ: ﴿ لَا هَامَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وحُكي أنَّ أبا زيد كان يقول: الهامَّة مشدَّدة الميم إحدى هَوَامَّ الأرض، وأنها هي المتلوّنة المذكورة.

وقيل: إنَّ أبا عُبيد قال: ما أرَى أبا زيد حَفِظ هذا، وقد يُسمُّونها الصَّدى والجمع أصَّداء،

### وكسيسف خسيساة أصداء وهسام

وقال أبو دُواد الإيادي:

سُلُط الموتُ والمَنُونَ عليهم فلهم في صدّى المقابر هامٌ وقال بعضُهم لابنِه:

ولا تَرْقُون لي هامَة فوق مَرقب فإنَّ زُقَّاءً النهام للمرءِ عائِبُ تُنادِي ألا اسْقونِي وكلّ صَدّى به وتلك التي تبيض منها الذوائب

(١) أخرجه البخاري في الطب، باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن (٥٧١٧)، ومسلم في السلام، باب: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة (٢٢٢٠). وأبو داود في الطب، باب: في الطيرة (٣٩١١)، وابن ماجه في المقدمة، باب: في العذر (٨٦)، وأحمد في امسنده؛ (١٥٠٥).

(D)

يقول له: لا تَتْرك ثأري إن قتلت، فإنك إن تركته صاحتَ هامَتي: اسقوني، فإن كل صدًى

- وهو هاهنا العَطَش - بأبيك، وتلك التي تبيضٌ منها الذوائب، لصُعوبتها وشِدّتها، كما يقال:
أمرٌ يُشِيب رأسَ الوليد، ويَحتمل أن يريد به صُعوبة الأمر عليه، وهو مقبور إذا لم يشأرُ به،
ويحتمل أن يريد به صعوبة الأمر على ابنه، يعني أن ذلك عارٌ عليك، وقال ذو الإصبع:
يا عَمْرو إلّا تَدَعُ شَتْمِي ومَنقَصَتي أَضْرِبُكَ حيث تقولُ الهامَةُ اسْقُوني
وقال آخر:

فيا رَبِّ إِنْ أَهلك ولم تَرْوِ هامَتِي بلَيلى أَمُتْ لا قبرَ أَعطَشُ من قبري ويحتمل هذا البيت أنْ يكون خارجاً عن هذا المعنى الذي نحن فيه، وأن يكون رِيّ هامته الذي طلبه من ربّه هو وصالُ لَيْلَى وهما في الدنيا. وهم يَكنُون عما يَشفِيهم بأنه يُروِي هامَتَهم. وقال مغلّس الفَقْسيّ:

وإنّ أخاكم قد علمت مكانَه له هامةٌ تدعُو إذا اللّيل جَنّها وقال تَوْبَهُ بن الحُمير:

ولو أنَّ لَيلى الأخيليَّة سلّمت لسلّمتُ تسليمَ البَشاشةِ أوزقًا وقال قيسُ بن المُلوَّح، وهو المجنون:

ولو تلتقي أصداؤنا بعد موينا لظّلٌ صدَى رَمْسِي وإن كنتُ رِمَّةً وقال حُمَيد بنُ ثور:

ألا خمل صَدَى أمّ الوليد مكلّم

بسَفْح قُبا تَسفِي عليه الأعاصرُ بَنِي عِامرٍ هـل لـلهـلاليُّ ثـائـرُ

على ودُونِي جَنْدَلٌ وصَفائحُ إليها صَدّى من جانِب القبر صائحُ

ومِن دوننا رَمْسُ<sup>(۱)</sup> مِن الأرض أَنْكَبُ لِصوتِ صَدَى لَيلَى يَهَشُّ ويَطْرَبُ

صَدايَ إذا ما كنتُ رَمْساً وأعظما

**(3)** 

ومما أبطله الإسلام قولُ العَرَب بالصَّفَر، زعموا أنّ في البطن حَيّةً إذا جاع الإنسان عَضّت على شُرْسُوفه وكَبده، وقيل: هو الجوع بعَيْنه، ليس أنّها تَعَضّ بعد حصول الجوع، فأما لفظ الحديث: «لا عدوى ولا هامّة ولا صَفَر ولا غُول، (٢)، فإن أبا عُبيدة مَعمَر بن المثنّى قال: هو صَفَر الشّهر الذي بَعد المحرَّم، قال: نهى عَلِيَتُهُ عن تأخيرهم المحرَّم إلى صَفَر، يَعني ما كانوا

BB B BB BB (TT.) BB B BB BB.

<sup>(</sup>١) الرَّمْس: القبر. القاموس مادة (رمس).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

يفعلونَه من النَّسيء، ولم يوافق أحدٌ من العلماء أبا عبيدة على هذا التفسير، وقال الشاعر: لا يَتَأَرَّى لِما في القِدْرِ يَرْقُبه ولا يَعَضَّ على شُرْسُوفِه الصَّفَرُ وقال بعضُ شعراء بني عَبْس يذكر قَيس بنَ زهير لما هَجَر الناس وسَكن الفيافي وأنِسَ بالوَخْس، ثمّ رأى ليلةً ناراً فعشا إليها، فشمّ عندَها قُتَار اللّحم، فنازعتْه شهوته، فغلبها وقهرها، ومال إلى شجرة سلَّم فلم يَزَل يَكْدِمُها ويَأْكُل مِن خَبَطها إلى أن مات:

وشَـجاع الـبَـطُـن يـخـتـفـقُ رُبُّ حُسرٌ سُوبُسه خَسلَسقُ

إِنَّ قَسِيسَاً كَانَ مَسِيَّتَهُ كَرُمٌ والسحيِّ مَسْتَطَلَّقُ شام ناراً بسالسهوى فسهوى في دَرِيسِ ليسس يَسستُسره وقوله: ﴿بِالْهُوى﴾ اسمُ مُوضَع بِعَيْنُه.

وقال أبو النّجم العِجْليّ:

إنَّك يا خَيرَ فتَّى نُستعدِي على زمانٍ مسنِتٍ بِجَهدِ عَضْا كعَضْ صَفَرِبِكِبْدِ

وقال آخُر:

أردُّ شُجاعَ البَطْن قد تَعلمينه وأوثر غيري من عِيالِك بالطعم

ومن خُرافات العرب أن الرّجل منهم كان إذا أراد دخول قريةٍ فخاف وياءها أو جنُّها، وقف على بابها، قبل أن يدخلها فنَهَقَ نهيق الحمار، ثم علَّق عليه كعب أرنب، كأنَّ ذلك عُوذة له ورُقية من الوَباء والجنّ، ويسمُّون هذا النَّهيق التَّعشير، قال شاعرُهم:

ولا زُمسزَعٌ ولا كسفسب أرنسب ولا ينفع الشَّغشير أن حُمّ واقِعٌ وقال الهيُّثم بن عَدِيٍّ: خرج عُروة بن الوَرْد إلى خيبر في رُفْقه ليمتارُوا، فلمَّا قربوا منها عشروا، وعاف عُرُوة أن يفعل فعلُهم، وقال:

لَعمري لنن عَشِّرتُ من خِيفةِ الرَّدَى نُمهاقَ حَمسيسرِ إنسني لنجزُوعَ قُفولاً إلى الأوطان وهي جميعُ فلا وألَّتْ تلك النفوسُ ولا أتَّتْ وقالوا ألا أنهَ قُ لا تنصر ل خَيْبَرُ وذلك من فعل اليسهود وُلوعُ الوُلوع بالضمُّ: الكَذِب، ولع الرجُل إذا كَذَب، فيقال إن رُفقتُه مرضوا ومات بعضُهم، ونجا عروة من الموت والمرض.

وقال آخر :

(S)

# شرح نهج البلاغة (ج١٩) هي هي البلاغة (ج١٩) هي هي البلاغة (ج١٩) هي هي البلاغة (ج١٩) لا يُنْجِبنُكُ من حِمامٍ واقع كعبٌ تعلُّقُه ولا تَعسْسِرُ

ويُشابه هذا أن الرجل منهم كان إذا ضَلَّ في فَلاةٍ قلب قميصَه، وصفَّق بيَدَيه كأنه يومئ بهما إلى إنسان فيهتدِي، قال أعرابي:

قلبتُ يُبابي والظُّنونُ تجول بي وتَرْمِي برخلي نحو كلّ سبيل فالأياً بالأي ما عرفت جَليتي وأبصَرْتُ قَصْداً لم يصب بدَليل وقال أبو العملس الطائي:

أصفّ ق بالبّنانِ على البّنانِ فلو أبصرتني بلوى بطان واصررُخُ تسارةً بسأبسي فسلانِ فسأقسلسب تسارة خسوفسا ردائسي من البجنّان خالعةُ العِنادِ لقلتُ أبو العَمَلُس قد دُهاهُ

والأصل في قَلْب النِّياب التفاؤل بقَلْب الحال، وقد جاء في الشَّريعة الإسلاميَّة نحو ذلك في الاستسقاء.

ومن مذاهب العَرَب أنَّ الرجل منهم كان إذا سَافَرَ عَمدَ إلى خَيْط فَعَقَده في غُصْن شجرة أو فِي ساقها، فإذا عادَ نظرَ إلى ذلك الخيط، فإنْ وجَدَه بحالِه عَلِم أنَّ زوجتَه لم تَخُنُّه، وإن لم يَجِدُه أو وجده مَحْلُولاً، قال: قد خانَتْني، وذلك العَقْد يُسمَّى الرَّتَم، ويقال: بل كانوا يعقِدون طَرَفاً من غُصْن الشَّجرة بطَرفِ غصنِ آخَر، وقال الراجز:

هل ينفعننك اليوم إنْ هِمت بهم كثرةُ ما تُوصِي وتَعْقاد الرَّيَّم.

لا تَحسَبن رَنائماً عَقدتَها تُنْبِيكُ عنها باليقين الصادِق وقال آخُو:

وفي الحيّ ظَبيّ قد أحلّت مَحارمُهُ يعَلُّل عَمرُو بالرِّتائِم قَلْبَه فما نفعتْ تلك الوَصايا ولا جَنَتْ عليه سِوَى ما لا يحبّ رَتائمُهُ وقال آخَر:

ماذا المذي تَسنفَعُك الرّسائم إذ أصبحت وعِسفَها مُلاذِمُ وهسى عسلسى لَسذّاتها تُسداوم يَسزُورها طَسبُ السفواد عسارمُ بكل أدواء النسساء عالم

وقد كانوا يَعقِدون الرَّتم للحُمَّى، ويَرَون أنَّ من حَلَّها انتقلتْ الحمَّى إليه، وقال الشاعر:

## حللتُ رتيهمةً فمكثتُ شَهْراً أكابِسدُ كسلٌ مكروو السدّواء

وقال أبنُ السّكَيت: إنّ العرب كانت تقول: إنّ المرأة المِقْلات - وهي الّتي لا يَعيشُ لها ولد - إذا وَطِئنت القتيل الشريف عاشَ ولدُها، قال بِشرُ بنُ أبي خازِم:

تَنظَلَ مَقالِيتُ النِّساءِ تطانَه يَقُلُن ألا يُلقَى على المرء مِثزَرُ وقال أبو عُبيدة: تتخطّاه المِقلات سبعَ مرّات، فذلك وَطؤها له.

وقال ابنُ الأعرابيّ: يمرّون به ويطؤون حولَه، وقيل: إنّما كانوا يفعَلون ذلك بالشريف يُقتَل غَدْراً أو قَوَداً.

#### وقال الكُمَيْت:

وتُعلِيلُ السمرزُآتُ السمَقالِيب تُ إليه القُعودَ بعد القِيامِ وقال الأَخَر:

تركنا الشَّغشَميْن برَمْل خَبْتٍ لرُورهما مَقاليتُ النَّساء وقال الآخر:

بنَفْسي الّتي تَمشي المَقاليتُ حَوْلَه يُطافُ له كَشْحاً هَضيماً مُهشما وقال آخَر:

تَباشَرت المَقالِتُ حِينَ قالُوا ثَوَى عَمرُوبنُ مُرّة بالحَفيرِ

· ومن تخيلات العَرَب وخُرافاتها، أنّ الغلام مِنهم كان إذا سقطتُ له سِنّ أخذُها بين السّبّابة والإبهام واستَقبَل الشّمس إذا طلعتْ وقذَف بها، وقال: يا شمسُ أبدِليني بسِنّ أحسَنَ منها، وليَجْر في ظلْمها إياتك، أو تقول: ﴿إياؤك، وهما جميعاً شُعاع الشمس، قال طَرفة:

## 

وإلى هذا الخيالِ أشار شاعرُهم بقوله: ِ

سادِنْ يَسجُلُو إذا ما ابتَسَمَتُ عن أقساحٍ كسأقساحِ السرّمُسلِ غسرُ بسلَدُ يَسجُلُو السرّمُسلُ عسرُ بسلَمُ السلَّمُ اللَّمُ السلَّمُ اللَّمُ السلَّمُ اللَّمُ السلَّمُ السلَّمُ السلَّمُ السلَّمُ اللَّمُ اللَّمُ السلَّمُ اللَّمُ السلَّمُ السلَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ الل

وأشنبُ واضحٌ عَذْبُ السِّنابِ كَأَنَّ رُضابَهُ صافي السمُدامِ

DECEMBER OF STATE OF

كسَتْه الشمس لوناً من سناها فللخ كانسه بَسرَقُ السغَسمامِ

به الشمس حتى عاد أبيضَ ناصِعًا بذي أشرٍ عَذْب المَذاقِ تَـفرَّدتُ والناسُ اليَوم في صِبْيانهم على هذا المذهب.

وكانت العربُ تَعتَقد أنَّ دَم الرَّئيس يَشفِي مِن عضَّة الكَلْب الكَلِب، قال الشاعر: دِماؤهم من الكَلَبِ(١) الشَّفاءُ بُـناة مـكسارم وأسساة جُـرح وقال عبدُ اللَّه بن الزَّبيرَ الأَسَديّ :

كانت دماؤهُمُ تَشفِي مِنَ الكَلِّبِ من خير بيت عَلِمْناه وأكرَمِه وقال الكُمَيت:

أحلامكم لسقام الجَهْل شافِيةً كما دِماؤكُمُ تَشفِي مِن الكَلَبِ ومِن تَخيُّلات العرب أنَّهم كانوا إذا خافوا على الرجل الجنُونَ وتعرُّضَ الأرواح الخبيثة له نجسوه بتَعْليق الأقذار عليه، كخِرْقة الحَيض وعِظام الموتى، قالوا: وأنفَع من ذلك أن تعلُّق عليه طامِتٌ عِظام موتى، ثمّ لا يراها يومَه ذلك، وأنشَّدوا للممزَّق العبديّ:

فلوأن عندي جارتين ورَاقياً وعَلْقَ أنجاساً عليَّ المعلَّقُ قالوا: والتّنجيس يَشفِي إلّا مِن العِشْق، قال أعرابيّ:

يقولون علَّق يا لك الخير رمَّة وهل ينفع التّنجيس مَن كان عاشقا! وقالت امرأة – وقد نجّستْ ولدّها فلم يَنفَعُه ومات –:

نجَسْتُه لويَنفَع التّنجيسُ والموتُ لا تَنفوتُه النفوس وكان أبو مهديَّة يعلُّق في عُنِقه العِظامَ والصّوف حَذَّر الموت، وأنشَدوا: `

فقُلتُ لهم ما قَدّر اللهُ كائنُ أتكونسي بأنسجاس لهم ومنتجس

ومن مَذاهِبهم أنَّ الرجل منهم كان إذا خَدِرت رِجلُه ذَكَر من يُحِبُّ أو دَعاه فيذهب خَدَرُها. ورُوِي أنَّ عبد اللَّه بن عمر خَدِرتْ رِجلَه، فقيل له: ادعُ أَحَبُّ الناس إليك، فقال: يا

<sup>(</sup>١) الكُلُبُ: داء يعرض للإنسان، من عض الكُلُب الكُلِب، فيصيبه شبه الجنون، فلا يعض أحداً إلا كَلِب، ويعرض له أعراض رديئة، ويمتنع من شرب الماء حتى يموت عطشاً. اللسان،(مادة

مُقيماً بها حتَّى أُجِيلَك في فِكْري

بدَعْ واكِ من مَذْلٍ بها فيهونُ

وذكركِ يَشفِيني إذا خدِرَتْ رِجْلِي

فإنْ قلتُ عبدَ الله أجلَى قُتورُها

نَادى كُبَيْشَةَ حتّى يذهبَ الخَدَرُ

إلّا ذكرْتُكِ حتّى يَـذهـبَ الـخَـدَرُ

وقال الشاعر:

على أنّ رِجْلي لا يَسْزَالُ امْدِلالُها وقال كُثير:

إذا مَذِلَتْ رِجلي ذكرتُكِ أَسْتَفِي وقال جَميل:

وأنتِ لعَيْني قرّةً حينَ نلتقي وقالت امرأة:

إذا خَدِرَتْ رجلي دعوتُ ابنَ مصعب وقال آخر:

صَبُّ محب إذا ما رِجْلُه خَدِرَتْ وقال المُؤمّل:

أثيبي هائماً كلِفاً مُعَنَّى إذا خَسدِرَتْ لله رِجلُ دعساكِ ونظير هذا الوَهم أنّ الرجل منهم كان إذا اختَلَجَتْ عينُه قال: أرَى مَن أُحِبّه، فإن كان غائباً توقَّع قدومَه، وإن كان بعيداً توقّع قُرْبه.

وقال بشر:

إذا اختلجتُ عيني أقولُ لعلّها فتاةُ بني عَمْرو بها العَينُ تَلمَعُ وقال آخَر:

إذا اختلجَتْ عيني تيقَنْتُ أنّني أراكِ وإن كان السمزارُ بَعِيداً وقال آخر:

إذا اختلجَتْ عيني أقولُ لعلها لرؤيتها تَهتاجُ عَينِي وتطرِفُ وهذا الوَهْم باقِ في الناس اليوم.

ومن مذاهبهم أنّ الرجل منهم كان إذا عَشِق ولم يَسْلُ وأَفَرَط عليه العِشْق حَمَله رجلٌ على ظهرِه كما يحمَل الصبيّ، وقام آخر فأحْمَى حديدة أو مِيلاً، وكوى به بين أليَتَيْه فيذهب عِشْقُه فيما يزعمون.

وقال أعرابيّ:

YYO) BO BO BO

**(%)** 

**⊕** 

\*\*\*

& .

(A)

**E** . **(4)** 

(B)

(A)

\*3

(B)

كسويت م بين دانفتي جَهالاً ونارُ القَلْب يُضرِمُها الغَرامُ وقال آخَر:

شكوت إلى رفيقي اشتياقي فسجاءانيي وقد جسمها دواء ولا أبغي - عَدِمْتُهما - اكتواء وجاءا بالطبيب ليككوياني ولو أتيا بسَلمي حين جاءا لعاضانِي من السَّقم الشَّفاءَ واستشهد الخالع على هذا المعنى بقول كثيّر:

أغاضر لوشهذت غداة بنشم خنو العائدات على وسادي أوَيْتِ لعاشقِ لم تَرجِ جِيهِ بواقِ دةٍ تسلفٌع بالسزّنسادِ

هذا البيت ليس بصريح في هذا الباب، ويحتَمل أن يكون مُرادُهُ فيه المعنى المشهور المطروقَ بين الشَّعراء من ذِكر حرارة الوَجْد ولَذْعِه، وتشبيهِه بالنار، إلَّا أنَّه قد رَوَى في كتابه خبراً يؤكُّد المقصِد الَّذي عزاه وادَّعاه، وهو عن محمَّد بن سليمانَ بن فُلِّيح، عن أبيه، عن جدُّه، قال: كنتُ عندَ عبدِ اللَّه بن جعفر، فدخل عليه كُثيّر وعليه أثر عِلَّة، فقال عبدُ اللَّه: ما هذا بك؟ قال: هذا ما فعلتْ بي أمُّ الحُوَيْرِث، ثم كَشَف عن ثوبه وهو مَكويّ، وأنشد:

عفا الله عن أمَّ الحُويْرِث ذُنبها علام تُعنيني وتكمي دُوائيا! ولو آذنوني قبل أن يرقُموا بها لقلت لهم: أمُّ الحويرث دائيًا

ومِن أوهامهم وتخيُّلاتهم أنَّهم كانوا يزعمون أن الرَّجل إذا أَحَبُّ امرأةً وأحبُّتُه فشقّ برُّقُعَها، وشقت رِداءه، صَلَح حبّهما ودام، فإن لم يَفعَلا ذلك فسدَ حبّهما، قال سُحيّم عبدُ بني

> إذ شَــقُ بُـردُ شَــقَ بسالــبـرد بُـرقــعُ نرومُ بهذا الْفِعل بُقيّا على الهوى وقال آخر:

**E** 

(**E**)

وأمكنني من شُقّ برقعك السّحقا ويمحَقُ حبلَ الوصلِ ما بينَنا مَحْقا!

ومن بُرُقع عن طَفْلةٍ غير عابسِ

دَوَاليك حَتَّى كَلَّنا غير لابِسِ

وَإِلْفُ الهوى يغرِي بهذي الوساوس

شققت ردائي ينوم بُنرقة عالج فما بالُ هذا الوُدُّ يفسدُ بيننا

FOR FIRE (TTT) BIR FOR FOR FOR

ومِن مذاهبهم أنَّهم كانوا يرَون أنَّ أكل لحوم السُّباع تزيد في الشجاعة والقوَّة، وهذا مذهبّ طَبِّيٌّ، والأطبّاء يعتقدونه، قال بعضهم:

تسطين أنبك تُسلُسفَسي مسنسه كسرّادا أبا المعارك لا تُتعِب بأكلِك ما ما كنتَ إلّا جبانَ القلب خوارا فلو أكلت سِباعَ الأرض قاطبةً وقال بعضُ الأعراب - وأكل فؤاد الأسد ليكون شجاعاً - فعَدًا عليه نمِر فجَرَحه: لأصبح أجرى منه قلباً وأقدما أكباتُ من البيث الهصور فوادَّهُ فأذرك منسي ثاره بابس أخت

فيالك ثأراً ما أشدُّ وأعظما!

أصم فقلب الليث ليس بنافع إذا كان سيف المرءِ ليس بقاطِع! إذا لم يكن قلبُ الفتى غُدُوةَ الوَغَى وما نَفْعُ قلبِ الليثِ في حَوْمَة الوَغَى

وقال آخَرَ :

ومن مَذاهبهم أنَّ صاحب الفَرَس المَهْقوع إذا ركبَه فعَرِق تحته اغتلمتْ امرأتُه وطمحتْ إلى غيره، والهَقْعة: دائرة تكون بالفَرَس، وربّما كانت على الكَتِف في الأكثر، وهي مستقبَحةً عندُهم، قال بعضُهم لصاحبه:

خليلته وازداد خروعبجانيها إذا عَرِق المَهْقُوع بالمرء أنْعظتُ فأجابه صاحبُه:

وقد يركب المهقوع زوج حَصَانِ قد يركب المهقوع من ليس مثله

ومن مذاهبهم أنهم كانوا يُوقِدون النّار خَلْف المسافر الذي لا يحبّون رجوعَه، يقولون في دعائهم: أبعدُه الله وأسحقه، وأوقدُ نارا أثرُه! قال بعضهم:

صحوت وَأُوقدتَ للجهل نارًا ورَدُّ عليك الصّبَا ما استَعارا وكانوا إذا خرجوا إلى الأسفار أوقَدوا ناراً بينهم وبين المنزلِ الّذي يريدونه، ولم يُوقدوها بينهم وبين المنزل الّذي خرجوا منه تفاؤلاً بالرجوع إليه.

ومن مذاهبهم المشهورة تعليقُ كَعْبِ الأرْنَبِ، قال ابنُ الأعرابيّ: قلتُ لزيد بن كَثُوةً: أتقولون: إنَّ من عُلَّق عليه كعبُ أرنبِ لم تقربُه جِنَّان الدار، ولا عُمَّار الحَيِّ؟ قال: إي والله، ولا شَيْطان الخَماطة ولا جار العُشَيرة، ولا غُول القَفْر. وقال امرؤ القَيْس:

أيا منذُ لا تَنكِ حِي بُومةً عليه عقيقتُه أحسَبًا

بلافة (ج١٩)

مسرسعسة بسيس أذبساقه به عَسَم يَسبسفي أرنَسا ليَح عَل في رِجلِه كَعْبَها جِنارَ السَيْبَة أن يعطبا والخماطة: شجرة، والعُشيرة: تصغير العَشرة، وهي شجرة أيضاً.

وقال أبو محلّم: كانت العرب تعلَّق على الصّبيّ سِنَّ ثعلب وسِنَّ هِرَّة خوفاً من الخَطْفة والنّظرة، ويقولون: إنّ جنّيّة أرادت صبيً قوم فلم تَقدِر عليه، فلامَها قومُها من الجِنّ في ذلك، فقالت تَعتذِر إليهم:

كسأن عسلسيسه نُسفَسرَه السسسالسبُ وهِسسرَدَهُ والسمَان والسمَاد والسمَان وا

والسَّمُرة شيء يسيل من السَّمُر كدم الغزال، وكانت العربُ إذا وَلدت المرأةُ أخذوا من دَمِ السَّمُر - وهو صَمْغُه الذي يسيل منه - ينقطونه بين عَيْنَي النُّفَساء، وخطُّوا على وجه الصبيِّ خطًّا، ويسمَّى هذا الصمغ السائل من السَّمُر الدُّودَم، ويقال بالذال المعجَمة أيضاً، وتسمَّى هذه الأشياءُ التي تُعلَّق على الصبي: النَّفرات.

قال عبد الرحمن بنُ أخي الأصمعيّ: إنّ بعض العَرَب قال لأبي: إذا وُلِد لك وَلَد فنفّر عنه، فقال له أبي: وما التنفير؟ قال: غَرّب اسمَه، فوُلِد له ولدٌ فسمّاه قُنفُذاً، وكَناه أبا العدّاء، قال: وأنشد أبي:

كالخَمْر مَزْجُ دُوائها مِنها بِها تَشفي الصَّداعَ وتُبرئ المَنجُودَا قال: يريد أنَّ القُنفُذ من مَراكِب الجِنَّ، فداوى منهم ولده بمَراكبهم.

ومن مذاهبهم أنّ الرجل منهم كان إذا ركب مَفازةً وخاف على نفسِه مِن طَوارِق اللّيل عَمَد الى وادي شجر فأناخ راحلته في قرارته، وعَقَلها وخطّ عليها خَطّا ثم قال: أعوذ بصاحب هذا الوادي، وربما قال: بعظيم هذا الوادي، وعن هذا قال الله سبحانه في القرآن: ﴿وَأَنْتُم كَانَ رِجَالً مِنَ الْإِنِن مَوْدُونَ بِرِحَالٍ مِّنَ لَلْجِنِّ فَرَادُوهُمْ رَهَقًا﴾(١).

واستعاذ رجل منهم ومعه ولدُّ فأكَّلُه الأسد، فقال:

قد استعذنا بعظيم الوادي من شرً ما فيه من الأعادي فلم يُحِرنا من هِزَبْرِ عادِ

وقال آخُر:

<sup>(</sup>١) سورة الجن، الآية: ٦.

بستيد معظم منجيد أعدوذُ مدن شَدّ السبسلاد السيسيد ذِي عِـــزّة وكــاهِــل شـــديـــد اصبيخ يسأوي بسلسوى ذُرُدِ وقال آخُو:

يا جن أجراع اللُّوى من عالج عاذ بِكُمْ سادِي الظّلام الدالج لا تُسرهِ عسوه بسغَسوِي هسائسج

وقال آخُر:

قدبت ضيفاً لعظيم الوادي المانيمي مِنْ سَطُوهُ الأعادي راحِــلَــتــي فــي جــارِه وزّادِي

وقال آخَر:

(P) AGA

فإنّي ضَيْفٌ نازلٌ بغِنائكًا هَيًا صاحبَ الشُّجُراء هل أنتَ مانعي ومِسْلُك آوَى في الظّلام الصّعالِكا وإنَّك للبجنَّان في الأرضِ سَيَّدٌ

ومن مذاهبهم أنَّ المسافر إذا خرج من بلده إلى آخَرَ فلا ينبغي له أن يَلتفِت، فإنه إذا التفت عاد، فلذلك لا يلتفت إلَّا العاشق الَّذي يُريدُ العَوْد، قال بعضهم:

دَعِ السَّلفَت يا مُسْعودُ وارم بها وجهَ الهَواجِر تأمَنْ رَجعةَ البلَّادِ وقال آخر، أنشدَه الخالع:

طال ليبليى ومَلَني قُرنائي عِيلَ صبرِي بالنُّعلَبيَّة لمّا للاً تسنسفُ سُستُ والستسفستُ وَرائِسي كلّما سارَت المَطايَا بنا مِيد

هذان البيتان ذكرهما الخالعُ في هذا الباب، وعندي أنه لا دَلالة فيهما على ما أراد، لأن التلفَّت في أشعارهم كثير، ومُرادُهم به الإبانةُ والإعرابُ عن كثرة الشُّوق، والتأسُّف على المفارقة، وكون الراحل عن المنزل حيث لم يُمكِنُه المُقام فيه بجُثمانه يُتبِعه بَصرَه، ويتزوّد من رؤيته، كقول الرضى رحمه الله:

ولقد مسررتُ عملى طُلولهمُ ورُسُومهمْ بِيَدِ البِلَى نَهْبُ فوقفتُ حسَّى ضَعِ من لَغَبِ نِنصْوِي ولَعِ بعَذْليَ الرَّكُبُ وتلفّتت عينى فمذ خَفِيت عنّى الطّلول تلفّت القَلْبُ وليس يُقصَد بالتلفّت هاهنا التفاؤل بالرّجوع إليها، لأن رسُومَها قد صارت نَهْباً لِيَد البلى،

فأيّ فائدةٍ في الرّجوع إليها! وإنما يريد ما قدّمنا ذكره من الحنين والتذكّر لِما مضى من أيّامه فيها، وكذلك قول الأوّل:

 $\Theta$ 

تلفّتُ نحو الحَيِّ حتى وجدُنُني وَجِدَّ من الإصْفاء لِيناً وأخدَعا ومِثل ذلك كثير، وقال بعضُهم في المذهب الأوّل:

فكان التفاتِي زائداً في بَلائيا وبينكم حَزْن الفَلا والفَيافِيا!

تلفّتُ أرجو رجعةً بعد نِيّة الرجو رُجوعاً بعد ما حال بيننا وقال آخر، وقد طلّق امرأته فتلفّت إليه:

وهيهات ممّا تَرتجي أمُّ مازِنِ! إذا كان من أهواه غير ملاين

تَلفَّتُ تَرْجو رجعةً بعد فُرقةِ ألم تعلمي أني جموح عنانه

ومن مذاهبهم، إذا بُثِرتْ شَفَة الصبيّ حمل مُنخُلاً على رأسه، ونادى بين بيوت الحيّ : الحلا الحلا الحلا، الطعام، فتلقي له النساء كِسَرَ الخبز وأقطاع التمر واللّحم في المُنخُل، ثمّ يلقى ذلك للكلاب فتأكُله فيبرأ من المرض، فإن أكلّ صبيّ من الصبيان من ذلك الذي ألقاه للكلاب تمرة أو لقمة أو لحمة أصبح وقد بثرت شفتُه. وأنشِد لامرأة:

ألا حَلافي شغَةٍ مستوقة فقد قَضَى مُنخُلُنا حُقوقَة

ومن مذاهبهم أنّ الرجل منهم كان إذا طَرِفت عينه بثوب آخر مسح الطارف عين المَطروف سبع مرّات، يقول في الأولى: بإحدى جاءت من المدينة، وفي الثانية: باثنتين جاءتا من المدينة، وفي الثالثة بثلاث جئن من المدينة، إلى أن يقول في السابعة: بسبع جئن من المدينة، فتَبرأُ عينُ المطروف.

وفيهم من يقول: بإحدى من سَبِّع جئن من المدينة، باثنتين من سبع، إلى أن يقول بسَبِّع من سَبِّع.

ومن مذاهبهم أنّ المرأة منهم كان إذا عَسر عليها خاطبُ النّكاح نشرَتْ جانباً من شَعْرها، وكحلتْ إحدى رجُليها ويكون ذلك لَيْلاً، وكحلتْ إحدى رجُليها ويكون ذلك لَيْلاً، وتقول: يا لكاح، أبغي النّكاح، قبل الصباح، فيسهل أمرُها وتتزوّج عن قُرْب، قال رجل لصديقه وقد رأى امرأةً تَفعلُ ذلك:

أما تَرَى أمَّك تبعني بَعْدلا قدنشرت من شَعرها الأقلا ولم تُرَى أمَّ للم تُرون مقلمة يُها كُنُولا تسرف عرجلا وتسخط رِجللا

ON ONE ROOM OF THIS OF THE ROOM OF THE ROO

هذا وقد شابَ بَنُوها أَصْلا وأَصبَحَ الأَصغَرُ منهم كَهُلا خذ القَطيع ثمّ سِمُها الذُّلا ضَرْباً به تَنْسرك هذا الفِعُلا وقال آخر:

قد كَحلتُ عيناً وأَعْفَتَ عَيْنَا وحَسجَلتُ ونَسرتُ قُريُنا تَسفُّلنَّ زَيْناً ما تراه شَيْنَا

وقال آخر:

تَصنَّعِي ما شئت أنْ تصنَّعي وكَحُلي عينَيْك أو لا فَدَعِي ثَم احجِلي في البيت أو في المجمع ما لَكِ في بَعْل أرَى من مَطمَعِ

ومن مذاهبهم كانوا إذا رَحَل الضيف أو غيره عنهم وأحَبّوا ألّا يعود كَسروا شيئاً من الأواني وراءَه، وهذا مما تَعمَله الناسُ اليوم أيضاً، قال بعضهم:

كسرنا القِدر بعد أبي سواحٍ فعادَ وقِدرُنا ذهبتُ ضَياعًا وقال آخر:

ولا نَكسِر الكِيزانَ في إثر ضَيفنا ولكننا نقفيه زاداً ليَرْجِعا وقال آخر:

أما والله إنّ بَسِي نُسفَيلٍ لَحلّالون بالشّرف اليَفاعِ أناسٌ ليس تَكْسِر خلفَ ضَيْفٍ أوانيهم ولا شعب القِصاعِ

ومن مذاهبم قولهم: إنّ من ولد في القَمْراء تقلّصت غُرُلته، فكان كالمَخْتون. ويجوز عندنا أن يكون ذلك من خواص القمر، كما أنّ من خواصّه إبلاءَ الكَتّان، وإنتان اللّحم، وقد رُوِي عن أميرِ المؤمنين عَلَيْتُهُمُ : إذا رأيتَ الغلام طويل الغُرْلة فأقْرِبْ به من السُّؤدد، وإذا رأيته قصير الغُرْلة كأنما خَتَنه القَمر فأبعِدْ به.

وقال امرؤ القيس لقَيْصر، وقد دخل معه الحمّام فرآه أقْلَف:

إنّي حلفتُ يميناً غير كاذبة لأنت أغلف إلّا ما جَنَى القَمرُ ومن مذاهبهم التشاؤم بالعُطاس، قال امرؤ القيس:

وقد أغتدي قبل العُطاسِ بهيكلِ

وقال آخُر:

وخَـرْقٍ إذا وجّهت فيه لغّروة مضيت ولم يَحبسك عنه العَواطِسُ

ومن مذاهبهم قولهم في الدعاء: لا عشتَ إلَّا عيش القراد! يضربونه مثلاً في الشدَّة والصبر على المَشقّة، ويزْعمون أنّ القراد يعيش ببَطْنه عاماً ويظهره عاماً، ويقولون: إنه يُترَك في طينةٍ ويُرمى بها الحائط فيبقى سنةً على بَطْنه، وسنةً على ظهره ولا يموت، قال بعضهم:

فلاعست إلا كعيش القراد عاماً ببَطْن وعاماً بظهر ومن مذاهبهم كانت النساء إذا غاب عنهنّ من يُحبِبْنه أخذن تُراباً من موضع رجله كانت العربُ تزعمُ أنَّ ذلك أسرَع لرجوعه.

وقالت امرأةً من العرب – واقتبضتُ من أثره –:

يا ربُ أنت جارُه في سَفَرِه وجار خُصيينه وجارُ ذُكرِه

أخذتُ تُراباً من مواطئ رجله غداةً غَدا كيما يؤوبَ مُسلَّمًا ومن مذاهبهم، أنَّهم كانوا يسمُّون العَشا في العين الهُدَبد، وأصلُ الهدَبد، اللَّبن الخاثر، فإذا أصاب أحدهم ذلك عمد إلى سَنام فقَطَع منه قطعةً ومن الكبِد قطعة، وقلاهما، وقال عند كلّ لقمة يأكلها بعد أن يمسَح جفنَه الأعلى بسَبّابَتِه:

نيا سنّامًا وكبيد الا أذهب بالهديد ليس شهفاء الهذيذ إلا السسنام والتحسيد قال: فنذهب العشا بذلك.

ومن مذاهبهم اعتقادُهم أنَّ الوَرَل(١٠) والقُنفذ والأرنب والظّبيُّ واليَرْبوَع والنَّعام مراكبُ الجنّ يمتطونها، ولهم في ذلك أشعارٌ مشهورة، ويزعمون أنّهم يَرَوْن الجنّ ويظاهرونهم ويخاطبونهم، ويشاهدون الغُول، وربما جامَعوها وتزوّجوها، وقالوا: إن عمرو بن يَرْبوع تزوج الغولَ وأولدها بنين، ومكثَتْ عنده دهراً، فكانت تقول له: إذا لاح البَرْق من جهة بلادي – وهي جهة كذا - فاستره عني، فإني إنْ لم تَستُره عني تركتُ ولدَك عليك، وطِرْتُ إلى بلاد قومي، فكان عمرو بن يَرْبوع كلّما برق البرقُ غَطّي وجهها بردائه فلا تُبصِره، وإلى هذا المعنى أشار أبو العَلاء المَعَرّي في قوله يَذَّكُر الإبل وحنينها إلى البرُّق:

طَرِبُنَ لَضَوْء البارِق المُتعالي ببغدادَ وَهُناً ما لهن ومَا لِي

(١) الورل: دابة على خِلقة الضب إلا أنه أعظم منه يكون في الرمال والصحاري. اللسان مادة (ورل).

بناريه من هنا وأنم صوالي تسمسد إلسيسه فسي مسدور عسوالسي ترابٌ لها من أينسُق وجسمالِ كأثن عمرو والمطن سعالي إلى الشام لولا حَبْسُه بعِقالِي

سَمَتْ نَحوه الأبصارُ حتى كأنها إذا طال عنها سَرّها لَوْ رؤوسها تمنت قويقاً والتصراة أمامها إذا لاح إيماضٌ سترتُ وجوهها وكم هَمّ نِضُوّ أَن يَطيرَ مع الصّبا

قالوا: فَغَفَّل عمرو بن يَرْبوع عنها ليلة وقد لمع البرق فلم يَستُر وجهها، فطارت وقالت له وهي تطير :

أمسِكْ بنيك عَنْمُ وإنِّي آبِقُ بَرْقٌ على أرض السَّعالى آلِقُ ومنهم من يقولُ: ركبتُ بعيراً وطارت عليه - أي أسرَعَتْ - فلم يُدْرِكُها. وعن هذا قال

رأى برقاً فأوضَعَ فوقَ بَكْرِ فلا بِكَ ما أسالَ ولا أغامًا قال: فبنو عمرو بن يَرْبوع إلى اليوم يُدْعَوْن بني السُّعْلاة، ولذلك قال الشاعر يهجُوهم: يا قَبِه الله بسني السسعلاة عمروبن يسربوع شِرَاد النّاتِ ليسسوا بابطال ولا أكسات

فأبدلَ السِّين تَاء، وهي لغةً قوم من العرب.

ومن مذاهبهم في الغول قولهم: إنها إذا ضُربتْ ضربةً واحدةً بالسَّيف هلكتْ، فإن ضُربَت ثانيةً عاشت، وإلى هذا المعنى أشار الشاعر بقوله:

فقالت: ثَنَّ، قلتُ لها: رُوَيْداً مكانَكِ، إنني ثَبْتُ الجِنانِ

وكانت العَرَب تسمِّي أصواتَ الجِنَّ العَزيف وتقول: إن الرجل إذا قَتَل قُنفُذاً أو وَرَلاً لم يأمَن الجنّ على فَحْل إبله، وإذا أصاب إبلَه خَطْب أو بلاءٌ حَمَله على ذلك، ويزعمون أنهم يَسمَعون الهاتفَ بذلك، ويقولون مثله في الجانِّ من الحيّات، وقتله عندُهم عظيم.

ورأى رجلٌ منهم جاناً في قعر بئرٍ لا يستطيع الخروجَ منها، فنزل وأخرَجَه منها على خَطَر عظيم، وغَمِّض عينَيْه لئلًّا يرى أين يدخل، كأنه يريد بذلك التقرّب إلى الجنّ ـ

وقال أبو عثمان الجاحظ: وكانوا يُسمُّون من يُجاوِر منهم الناس عامراً، والجمع عُمَّار، فإن تعرَّض للصبيان فهو رُوح، فإن خَبُث وتعرَّم فهو شيطان، فإن زاد على ذلك فهو مارِد، فإن زاد على ذلك في القوّة فهو عِفْريت، فإن طَهُر ولطف وصار خيراً كلّه فهو مَلَك، ويفاضِلون بينهم، ويعتقدون مع كلّ شاعر شَيْطاناً، ويسمونهم بأسماء مختلفة. قال أبو عثمان: وفي النّهار

· BOB · CTT ) BOB · ST · BOB ·

ساعاتٌ يُرى فيها الصغيرُ كبيراً ويُوجد لأوساط الفَيافِي والرّمالِ والحِرار مِثل الدُّويّ، وهو طبع ا ذلك الوقت، قال ذو الرمّة:

إذا قال حادينا لتَرنِيم نَبناة صولم يكن إلا دَوي المسامِع وقال أبو عثمان أيضاً في الَّذين يذكرون عزيفَ الجنّ وتَغوّل الغِيلان: إنّ أثر هذا الأمر وابتداء هذا الخيَّال أنَّ القوم لما نزلوا بلاد الوَحْش عملتْ فيهم الوَحْشة، ومن انفرد وطال مقامُه في البلاد الخلاء استوحَشّ، ولا سيما مع قلّة الأشغال وفَقْد المُذاكرين، والوَحْدة لا تقطع أيَّامها إلا بالتمني والأفكار، وذلك أحد أسباب الوَسُواس.

ومن عجائب اعتقادات العرب ومذاهبها اعتقادُهم في الدِّيك والغُراب والحُمامة وساقِ حُرّ - وهو الهدِيل - والحية، فمنهم من يَعتقِد أن للجنّ بهذه الحيوانات تعلّقات، ومنهم من يَزعم أنها نوعٌ من الجنّ، ويعتقدون أنَّ سُهَيلاً والزُّهَرة الضّبّ والذُّب والضّبع مُسُوخ، ومن أشعارهم في مَراكِب الجنّ قولُ بعضهم في قُنفُذٍ رآهُ ليْلاً:

> أيُسرَجُ يَرْبوعُ ويُلجَم قنفذَ فإن كانت الجِنّان جُنّتْ فبالحرّى ومن الشعر المنسوب إلى الجنّ:

> وكل المطايا قدركبنا فلم نُجِد ومن عَضْرَ فُوطٍ عن لي فركِبْتُه وقال أعرابيّ يكذّب بذلك:

أيستَصِع الأسرارَ رَاكبُ قُسنهُ إِ

فما يُعجِب الجِنَّان منك عَدِمْتَهم وفي الأسد أفراسٌ لهم ونجائبُ لقد أعوزُتُكم ما علمت النجائبُ! ولا ذُنْب لسلاقسوام والله غسالب

أَلَـذُ وأشههى مسن رُكـوب الأرانِـب أبادِرُ سِرْباً من عَطاءِ قَوارِب

لقد ضاع سِرُ اللّه يا أمَّ مَعبَدِ!

ومن أشعارهم وأحادِيشِهم في رواية الجنّ وخِطابهم وهتافِهم ما رواه أبو عثمانَ الجاحظ لسمير بن الحارث الضبى:

ونارِ قد حَسَاتُ بُسعَيْدَ وَهُنِ بسدار لا أريد بسهسا مُسقسامُسا أكالشها مخافة أن تناماا سوى تسحسلسل راحسلة وغسسن أتَوْا نارِي فعلتُ: مَنُونَ أَنْتُم؟ فقالوا: الجنّ قلتُ: عِمُوا ظُلامًا ويزعمون أنَّ عُمَير بنَ ضبيعة رأى غلماناً ثلاثةً يلعبون نهاراً، فوَثَب غلامٌ منهم فقام على

THE BOOK (YTE) BOOK

· (F)

عاتِقَيْ صاحِبه، ووَثب الآخَر، فقام على عاتقيْ الأعلى منهما، فلمّا رآهم كذلك حَمَل عليهم فصَدَمهم فوقعوا على ظهورهم وهم يَضحَكون، فقال عمير بن ضُبَيعة: فما مررتُ يومئذِ بشَجَرة إِلَّا وسَمِعتُ من تحتها ضَحِكاً، فلمّا رجع إلى منزله مَرِض أربعَة أشهر.

وحكى الأصمعيّ عن بعضهم أنّه خرج هو وصاحبٌ له يسيران، فإذا غلامٌ على الطريق، فقالا له: مَنْ أنتَ؟ قال: أنا مسكين قد قُطِع بي فقال أحدهما لصاحبه: أَرْدِفْه خَلْفَك، فأرْدَفُه، فالتفتَ الآخَر إليه فرأَى فمَه يتأجّج ناراً، فشدّ عليه بالسّيف فذهبت النارُ فرَجع عنه، ثمّ التفت فرأى فَمه يتأجّج ناراً فشدّ عليه فذهَبت النار، ففَعَل ذلك مراراً، فقال ذلك الغلام: قاتَلكما الله! ما أَجْلَدَكما! والله ما فعلتُها بآدميّ إلا وانخَلَع فؤادُه، ثم غابَ عنهما فلم يَعلَما خبرَه.

وقال أبو البلاد الطُّلهَوِيّ - ويُروَى لِتَأْبُط شَرًّا -:

لَهَان عَلَى جُهَينَة ما أَلاقِي لقيتُ الغولَ تُسرِي في ظُلام فقلتُ لها: كلانا نِفْضُ أَرْضِ فستت شدة نحوي فاحوى نقالت: زِدْ فقلتُ: رُوَيْدُ إِنِّي والذين يَرْوُون هذا الشُّعر لتأبُّط شرًّا يَروُون أوَّله:

الا مَن مُبلِغٌ فَتَياتٍ جَهم باتى قد لىقىيتُ العُولَ تىلىوي نصدت فانتخيت لها بعضب فقد سراتها والبرك منها فقالت: ثنَّ قلت لها: رُوَيْداً ولم أنفك مضطجعاً لدّيها إذا عَسيْسنسان فسي رأس دَقسيسق وساقا مسخدكج ولسسان كسلب

وقال البَهْراني: وتنزوّجتُ في السّبيبة غُولاً بنغزالٍ وصَدْقَت ي زِقٌ خَسْر وقال الجاحظ: أصدَقُها الخمر لطيب رِيحها، والغَزال لأنَّه من مَراكِب الجنَّ.

مهن السرّوْعهات يسومَ دَحَها بِسطهانِ بسهب كالغباءة صخصحان أخو سَفَر فخلّي لي مكاني كهاكفي بمصقول يتماني على أمشالها تُبت الجنان

بسا لاقبت عند دَحَا بِطانِ بمَرْتٍ كالصحيفة صحصحان(١) حُـسام غيـر مـؤتـشِـب يـمـانِـي فسخرت لسلبك يكيسن ولسلسجسران مكانك إننى ثبث الجنان لأنظر مصبحاً ماذا دُهاني كراس الهر مشقوق السلسان وثهوب مهن غهباء أو شههان

BO (Tro) BO BO BO BO BO

(8)

<sup>(</sup>١) المَرْت: الأرض لا يجف ثرها، ولا ينبت مرعاها. القاموس، مادة (مرت). والصحصحان: ما استوى من الأرض. القاموس، مادة (صحح).

وقال أبو عبيد بن أيوب العَنْبريّ أحد لصوص العرب:

تقول - وقد ألْمَمْتُ بالإنْسِ لَمَّةً أهنذا خدين الغول والننب والذي رأتْ خَلَق الدّرسَيْن أسوَدَ شاحِباً تَسعَسرّة من آبائه فستَسكّاتِسهمُ إذا صَاد صَيْداً لَفَهُ بيضرامِه ونهساً كنَّهُس الصَّقْر ثُمَّ مِراسه ومن هذه الأبيات:

مخضبة الأطراف نحرس الخلاجل يَهِيمُ بربّات الحجال الهَراكِل(١٠١ من القوم بساماً كريم السمايل واطعامهم في كلَّ غُبراء شامِل وَشيكاً ولم يَنظُر لغَلْي المراجل بكفيه رأس الشيخة المتمايل

> إذا ما أرادَ اللَّهُ ذُلَّ قبيلِهِ وأول عَجْز القوم حمًّا ينوبُهم وأوّل خُبنت السماء خُبنتُ تُسرابه

رَماها بتَشتيتِ الهوى وَالتَّخاذُلِ تقاعُدُهم عنه وطولُ التَّواكُل وأوّل لُـوْم السفوم لُـوْمُ السحَـلائِـل

وهذا الشُّعر من جيَّد شِعْر العرب، وإنَّما كان غَرَضُنا منه مُتعلِّقاً بأوَّله، وذكرنا سائره لما فيه

وقال عُبَيد بن أيُّوبَ أيضاً في المعنى الَّذي نحن بصدده:

وصار خليل الغُولِ بَعد عَدَاوَةٍ صَفيًا وربّته القِفارُ البَسابسُ وقال أيضاً :

لصاحب قَفْر في المَهامِهِ يذْعَرُ فسلسله وَرُّ السَّفُولِ أَيِّ رَفْسِهُمَةٍ حنوالني نيسرانا تسلوح وتنزهر أرنّت بلُخُن بعد لُخُن وأَوْقُدُتُ وقال أيضاً :

كأنَّ عليهما قِطَعَ البِجادِ(^^ وغُـولا قَـفُـرةِ: ذَكَـرٌ وأنـــــى وقال أيضاً:

وقد لاقت الغِيلانُ منى الدّواهيا فقد لاقت الغِزلانُ منتى بَلِيَّةً وقال البَهْرانيّ في قتل الغُول:

في مُحَاقِ القَيمُواء آخرَ شهر ضربت ضربة فصارت كباء وقال أيضاً ، يزعم أنه لما ثنى عليها الضّرب عاشَتْ:

· PA (YT7) PA · PA · PA · PA

**(3)** 

<sup>(</sup>١) الهراكل: لهركولة من النساء، العظيمة الوركين. اللسان، مادة (هركل).

<sup>(</sup>٢) البجاد: كساء مخطط من أكسية العرب. اللسان، مادة (بجد).

فَلَيْتَ يَجِينِي يومَ ذَلَكَ شَلَّتِ! فثنيت والمقدار ينحرس أهله وقال تأبُّط شرًّا يَصِف الغُولَ ويذكُر أنَّه رَاوَدَها عن نفسها فامتنعتْ عليه فقتَلها :

فييسا جسارة أنست مسا أغسؤلا فسكسان مسن السرأي أن تسقستُسلا أبُسان السمُسرافِسق والسمِسفُسحُسلا شقاشقَ قد أخلَقَ المحملا فسإن لسهسا بسالسلسوى مسنسزلا ن مِسن وَرَق السطُّسلسح لسم تُسخسزُلا وأخسرى إذا قسلستُ أن أفسعُسلا

(3)

فأصبحت والنغول لي جارة وطالبتها بنضعها فالتوث فجللتها مرضفا صارما فيطبارُ بنقبحيفِ ابنية النجينَ ذا ف من يك يَسسأل عن جارتى عَسفُساءة أرض لها حُسلسنا وكنتُ إذا ماً هَممتُ ابتَهلْتُ

ومن أعاجيبهم أنّهم كانوا إذا طالت عِلَّة الواحد منهم وظنّوا أنَّ به مَسّاً من الجنّ، لأنّه قَتَل حيَّةً أو يَرْبُوعاً أو قَنفذاً، عَمِلُوا جِمالاً من طين، وجَعَلُوا عليها جُوالق، وملؤوها حِنطةً وشَعِيراً وتمُراً، وجعلوا تلك الجِمال في باب جُحْر إلى جهة المَغرب وقت غروب الشمس، وباتوا ﴿ لِيلَتهم تلك، فإذا أصبحوا نظروا إلى تلك الجِمال الطِّين، فإنَّ رأوا أنَّها بحالها قالوا: لم تقبل الدِّيَة، فزادوا فيها، وإن رأوها قد تساقطتْ وتُبدُّد ما عليها من المِيرة قالوا: قد قُبِلت الدِّيَّة، واستَدلُوا على شِفاء المَريض وضربوا بالدُّفِّ، قال بعضُهم:

قالوا وقد طالَ عَنائِي والسُّقَّمُ احمِل إلى الجِنَّ جِمالاتٍ وضمّ فقد فعلت والسَّقامُ لم يرم فبالّذي يَملِك بُرْني أَعْتَصِمْ

> فيا ليت أنَّ الجنّ جازُوا جِمالتي ويا ليتهم قالوا انْطِنا كلُّ ما حَوَتْ أعلّل قلبي بالّذي يَرْعُمونه وقال آخَر:

أرَى أَنَّ جِنَّانَ النُّويرة أصبَحوا حملتُ ولم أقبَلُ إليهم حمالةً ولو أنصَفُوا لم يَطلُبوا غيرَ حَقُّهمُ تغطُّوا بثُوَّب الأرض عنَّى ولو بَدُوا

وزُحزِح عني ما عَنانِي من السَّقَمْ يمينُك في حَرْب عماس وفي سَلَم فيا ليتنى عُوفيتُ في ذلك الزَّعَمُ

وهم بين غَضبانٍ على وآسِفِ تسكَّنُ عن قلبٍ من السُّقِم تالِفِ ومن لي من أمثالهم بالتّناصُف! لأصبحت منهم آمِناً غيرَ خائِف

Pig (YTV) Pig

وكانوا إذا غُمٌّ عليهم أمرُ الغائب ولم يَعرِفوا له خبراً جاؤوا إلى بئرِ عاديّة أو حفرِ قديم ونادُوا فيه: يا فلان، أو يا أبا فلانٍ، ثلاثَ مرّات، ويَزْعمون أنّه إن كان ميّتاً لم يَسمَعوا صَوْتاً، وإن كان حيًّا سَمِعوا صَوْتاً ربَّما تُوهِّموه وَهُماً، أو سَمِعوه من الصَّدى، فبَنُوا عليه عقيدَتَهم، قال بعضُهم: دعوتُ أبا المِغُوارِ في الجَفْر دَعُوةً فما آضَ صَوْتي بالَّذي كنتُ داعيًا

أظنّ أبا المِغوارِ في قَعْرِ مُظلم تجرّ عليه الذَّارياتُ السَّوافِياً

وكم ناديتُ واللّبل ساج بعادِيّ البسسارِ فما أجَابًا وقال آخُر:

والسجَّفْسِ لا يسرجِع ليي جَسوابُــا غسابَ فسلسمُ أرجُ لسه إيسابَا ومسا قسراتُ مُسذَّ نَسأَى كستسابَسا حتى مَتَى أستنشِدُ الرّكابا عنه وكل يَسمنَع الخطابَا

وقال آخُر:

من الجَفْر والظّلماءُ بادٍ كُسورُهَا ألم تَعلمِي أنّي دعوتُ مُجاشِعاً فجاوبني حتى ظننت بأته سيَطْلع من جَوْفاء صعب خُدُورُها لقد سكنت نفسِي وأيقنتُ أنّه سيُقدِم والنّنيا عجابٌ أمُورُها

دعوناه مِنْ عادِيّة نَضْبَ ماؤها وخده جالبها اختلاف عصور فرَدَ جواباً ما شككتُ بأنَّه قريب إلينا بالإياب يصير أقوى في البيت الثاني، وسُكّن ﴿نضُب؛ ضرورةً كما قال:

لو عُصْرَ منه البّانُ والمِسْكُ انعَصَرُ

ومن أعاجيبهم أنَّهم كانوا في الحرب ربِّما أخرجوا النِّساء فيُبُلِّن بين الصَّفِّين، يَروْن أنَّ ذلك يُطفئ نارَ الحرب ويقودُهم إلى السَّلم.

قال بعضهم :.

(₽)

ونحن نُلاقِيهم بِبيضِ قَواضِبِ لقرنا بأبوالي النساء جهالة وقال آخَر:

بالنت نساء بني خُراشة خِيفة مستسا وأدبسرت السرجسال شسلالا وقال آخَر:

منهم مآخِذَ يُستشفَى بها الكَلِبُ بالتُ نساؤُهُمُ والبيضُ قد أخذتُ

TO A BOOM A ST A BOOM A TON ON A TON ON A BOOM A BO

**(P)** 

وهذان البيتان يُمكِن أن يراد بهما أنَّ النساء يَبُلُن خيفةً وذُعْراً، لا على المعنى الَّذي نحن في ذكره، فإذَنْ لا يكون فيهما ذلالة على المراد.

وقال الأخر:

إذا غَــدَتْ فــى صُــوَر الــــُــعــالِــي حبهات رد الخبسل بالأبوالِ وقال آخر:

جَعلوا السَّيوف المَشْرَفِيَّةُ منهُمُ بَول السنسساء وقَسلٌ ذاك غَسنَاءَ

فأما ذِكرهم عَزيَف الجنّ في المفاوز والسَّباسِب فكثير مشهور، كقول بعضهم: وخسرق تسحسدت غسيسطسانسه حديث العَذَاري بأسرارها

وقال آخر:

ودَوِّيَةٍ سَبْسَبِ سَمْلَةٍ من البيد تَعزِف جِنَانُها وقال الأعشى:

مسنساهسلسهسا آجسنسات شسدنم وبُسهُ مَاءً تُسعزتُ جِنُساتِها

للجنّ بالليل في حافاتها زُجَلُ وبلدة مشل ظهر الشرس موحشة وقال آخر:

ببيداء في أرجائِها الجنّ تعزفُ

وقال الشرقيّ بن القطاميّ: كان رجل من كُلُّب - يقال له عبيد بن الحُمَّارِس - شجاعاً، وكان نازلاً بالسَّماوة أيَّامَ الرّبيع، فلما حَسَر الرّبيع، وقلّ ماؤه، وأقَّلعتْ أنواؤه، تحمّل إلى وادي تُبَل، فرأى رَوْضةً وغديراً، فقال: روضةً وغدير، وخطُّبٌ يَسير، وأنا لما حَويْتُ مجير، فنزل هناك، وله امرأتان: اسمُ إحداهما الرَّباب، والأخرى خَوْلة، فقالت له خَوْلة:

أرَى بلدةً قَفْراً قليلاً أنيسُها وإنا لنَخْشَى إن دَجَا اللِّيلُ أَهْلَها وقالت له الرّباب:

أرثك برأيي فاستجغ عنك قولها ولا تأمنَنُ جنَّ العَزيفِ وجَهلها فقال مجيباً لهما:

شجاعاً إذا شبّت له الحرب مِحربا ألستُ كميًا في الحروب مُجَرّباً فأقسم لا أغدو الغَدير منكبا سريعاً إلى الهيجا إذا حَمَس الوَغَى

\* Big \* Big \* (Trq )\* Big \* Big \* Big \* Big \*

ثمّ صعد إلى جبل تُبَل فرأى شَيْهَمة – وهي الأنثى من القَنافذ – فرماها فأقعصَها ومعها ولدُّها، فارتبطه، فلما كان الليل هتف به هاتفٌ من الجنِّ:

> يا بن الحُمارِس قد أسأتَ جوارَنا وعقرت لفحته وقذت فصيلها ونزلت مرعى شائنا وظلمتنا فلنطرُقَنُّكُ بِالَّذِي أَوْلَيْتَنَا فأجابه ابنُ الحُمارس:

يا مدّعي ظُلمِي ولستُ بظالم إن كنتم جِنًّا ظلمتم قُنفُذاً لا تَطمَعوا فيما لديّ فما لَكُمْ فأجابَه الجِنتِ:

يا ضارِبَ اللَّقْحة بالعَضْب الْأَفَلَّ وساقَىك السحَيْن إلى جنَّ تُبَلّ فأجابه ابن الحُمارِس:

يا صاحبَ اللَّقْحة هل أنت بَجَلْ وكثرة المنطق في الحرب فسل ليبث ليبوث وإذا مسم فسمل

من كان بالعقوة من جنّ تُبَلُّ

قال: فسَمِعهما شيخٌ من الجِنّ، فقال: لا والله لا نرى قتل إنسانٍ مِثَل هذا ثابتِ القُلْ ماضِي العزيمة، فقام ذلك الشّيخ وحَمِد الله تعالى ثمّ أنشد:

> يا بنَ الحُمارس قد نَزلتَ بلادُنا فبدأتنا ظلمأ بعقر لقوحنا فاعمَد لأمر الرُّشدِ واجتَيْب الرُّدى واغرم ليصاحبنا لقوحاً متبعاً فأجابه ابن الحمارس:

الله يَسعلُم حيث يُسرفَع عَسرشَه أمَّا ادَّعَاوُكُ مِا ادَّعِيتَ فَإِنَّنِي فأسمتُ فيها ما لَنا ونزلتُها

وركبت صاحبنا بأمر مُفظِع قَوْداً عَنِيفاً في المنيع الأزفع والظلم فاعِلُه وخِيمُ المَرْتَعَ شرٌّ يَجيئك ما لَه مِنْ مَدْفع

اسمع لديك مقالتي وتسمع عُقِرتُ فشرٌ عَقيرةٍ في مُصرَع فيما حويثُ وحُزْتُه من مَطمَع

قد جاءك السوت وأوفى الأجل فالبوم أقويت وأعيتك الجيل

مستمع مني فقد قلت الخطل هيّجت قَمْقَاماً من القوم بَطَلْ لا يسرهُبُ السِجِينُ ولا الإنس أجَلُ

فأصبت منها مشربأ ومناما وأسأت لمناأن نطقت كلاما إنسا نُسرَى لسك حُسرُمسة وذِمسامسا فلقد أصبت بما فعلت أثاما

أنِّي لأكرهُ أن أصبب أنَّاما جئت البلاد ولا أريد مقاما لأريح فيها ظهرنا أياما

(F)

D.

DEPT DE LES TENDES DE LES TEND

**(B)** 

ما قد سالت ولا نُسراه غُسرامها فليَغْدُ صاحبكمْ عِلينا نُعطِه ثم غرم للجِنّ لقوحاً مُثْبَعَاً للقُنْفذ ووَلَدها.

وهذه الحكاية وإن كانت كَذِباً إلَّا أنها تتضمَّن أدباً، وهي من طَرائف أحاديث العَرَب فذكرْناها لأدبها وإمْتاعِها، ويقال: إنَّ الشَّرقيِّ بن القُطاميِّ كان يَصنَع أشعاراً ويَنحَلها غيره.

فأما مَذهب العرب في أنَّ لكلِّ شاعر شيطاناً يلقِي إليه الشُّعُر فمذَّهب مشهور، والشَّعراء كافَّةً عليه، قال بعضهم:

إنَّى وإن كسنتُ صنفيسرَ السَّنَّ وكان في السعين نبسر عَسنسي يَـذَهَـب بـي فـي الـشـعـر كـلٌ فَـنّ فيإنّ شيبطانِي أميسرُ البحِنّ وقال حسّان بنُ ثابت:

فسمسا إِنْ يسقسال لسه: مَسنْ هُسوَهُ؟ إذا ما تَرغسرع فيسنا السغسلام فللك فسينا اللذي لا مُوه إذا لهم يَهشذ قهال شد الإزار فسطسؤرا أقسول وطسؤرا أسوة ولى صاحِبٌ من بَني الشَّيْصَبانِ وكانوا يزعمون أنَّ اسمَ شيطان الأعشى مِسحَل، واسم شيطان المخبُّل عَمرو، وقال

دعوتُ خَليلي مِسحَلاً ودَعُوا له وقال آخر:

لقد كان جنت المفرزدق قُدوّة ولا في القوافِي مِثل عَمرِو وشَيْخِه وقال الفرزدق يصف قصيدته:

> كأنها الذهب العِقْيانُ حبّرها وقال أبو النُّجُم:

> > إنسي وكسلّ شساعسرٍ مسن السبَسشسرُ وأنشد الخالعُ فيما نحن فيه لبعض الرُّجَّاز:

إن السهاطيس أتَوني أربَعه في غَلَس اللِّيل وفيهم زُوبَعَهُ وهذا لا يدلُّ على ما نحن بصدده من أمر الشعر وإلقائه إلى الإنسان، فلا وَجُه لإدخاله في هذا الموضع.

جهنام جَذْعاً للهجين المذمّم

وما كان فينا مِثل فَحْل المخبَّل

لسانُ أشعَرِ خلقِ اللّه شيطانًا

شيطانه أنشى وشيطانيي ذُكر

(E)

@.@ (YEI) @.@

**⑤** 

ومن مذاهبهم أنهم كانوا إذا قَتلوا الثُّغبانَ خافوا من الجنّ أن يأخذوا بثاره، فيأخذون رَوْثةً ويفِتُّونها على رأسه، ويقولون: روْثة راثَ ثائرك.

وقال بعضهم:

طرخنا عليه الرَّوْثَ والرِّجْرُ صادقٌ فسراتَ علينا ثَارُه والسَّطُوائِلُ وقد يُذَرُّ على الحيّة المقتولة يسيرُ رمَاد، ويقال لها: قتلك العين فلا ثأرَ لكِ، وفي أمثالهم لمِن ذهب دمُه هَدَراً: وهو قتيلُ العين، قال الشاعر:

ولا أكن كقتيلِ العين وسُطّكُم ولا ذَبيحة تَسْريق وتَنْحادِ

فأما مَذَهَبُهم في الخَرَزات والأحجار والرُّقَى والعَزائم فمشهور، فمنها السُّلُوانة - ويقال السَّلُوة - وهي بيضاء شَفَّافة، قال الراجز: السَّلُوة - وهي بيضاء شَفَّافة، قال الراجز: لـ أَسْرَبُ السُّلُوانَ ما سَليتُ ما بي غِنَى عنكم وإنْ غَنِيتُ السُّلُوان: جمعُ سُلُوانة.

وقال اللّحيانيّ: السُّلوانة تُرابٌ من قبرٍ يُسقَى منه العاشق فيَسلُو، وقال عُروةُ بن حزام: جعلتُ لعرّاف اليمامةِ حُكمه وعرّاف نجدٍ إنْ هما شَفَيانِي فقالا: نعم نَشفي من الدَّاءِ كُلُّه وقامَا مع العُود يَبُتَدِرَانِ فما تركا من رُقْيَةٍ يَعرِفانها ولا سَلوةٍ إلا وقد سَفياني وقال آخر:

سَفَوْني سَلْوَةً فسلوتُ عنها سقَى اللهُ السنيّة مَن سَفانِي اللهُ السنيّة مَن سَفانِي أي سلوتُ عن السَّلُوة واشتدّ بي العِشْق ودام. وقال الشَّمردل:

ولقد سُقِيتُ بسَلُوةٍ فكأنما قال المُداوِي للخيالِ بها ازْدَدِ ومن خَرَزاتهم الهِنّمة تُجتلَب بها الرجالُ وتُعطّف بها قلوبُهم، ورُقيتُها: أخذته بالهِنّمة، باللّيل زَوْج وبالنّهار أَمَه.

ومنها الفَطْسة والقَبلة والدُّرْدَبيس، كلُّها لاجتلاب قلوب الرِّجال، قال الشاعر:

جمعن من قبل لهن وفَظ سَو والدَّرْدَبيس تمائماً في منظم فانقاد كل مشذَّب مَرسِ القُوى لجبالهن وكل جَلْدٍ شَيْظُم فانقاد كل مشذَّب مَرسِ القُوى لجبالهن وكل جَلْدٍ شَيْظُم وقيل: الدَّرْدَبيس خَرَزة سوداء يتحبّب بها النساء إلى بُعولتهن، توجد في القُبور العاديّة، ورُقيتُها: أخذته بالدَّرْيس، تُدِرَ العَرَق اليبيس، وتذر الجديد كالدَّرِيس، وأنشد:

. €.

(9) (9) × (1)

¥ .

(A)

9

**3** 

(E)

قطعتُ القيدَ والخَرَزات عَنّي فيمن لي من عِلاج الدُّرْدَبيسِ! وأصل الدُّرْدَبيس الداهية، ونُقِل إلى هذه لقوّة تأثيرها .

ومِن خَرَزاتهم القِرْزَحلة، أنشَد ابنُ الأعرابيّ:

لا تَسْفُع القِرْزُحُلةُ العَجائزًا إذا قبطعنَ دونَها المَفاوِزَا وهي من خَرَز الضَّرائر، إذا لبستُها المرأةُ مالَ إليها بعلَها دونَ ضَرَّتها .

ومنها خَرَزة العُقرة تشدّها المرأة على حَقْوَيْها فتُمنَع الحَبل، ذكر ذلك ابنُ السّكَيت في إصلاح المنطق.

ومنها الينْجَلِبَ، ورُقْيَتُها: أخذتُه باليَنْجَلب، فلا يَرمْ ولا يَخِبْ، ولا يَزَلْ عند الطُّنُب. ومنها كَرَارِ، مبنيَّةً على الكسر، ورُقْيتُها: يا كَرارِ كُرِّيه، إنْ أَقبل فسُرِّيه، وإن أُدبرَ فضُرِّيه، مِنْ فَرْجِه إلى فيه.

ومنها الهمْرَة ورُقْيَتها: يا همْرَة أهمريه، من أستِه إلى فيه، ومالِه وبَنيه.

ومنها الخَصْمَة، خرزة للدّخول على السّلطان والخصومة، تُجعَل تحتَ فَصّ الخاتُم أو في زرُ القَمِيص أو في حَمائِل السّيف، قال بعضهم:

يُعلِّق غيري خصمة في لِقائهم وما لي عليكم خصمةٌ غيرُ مَنطقِي ومنها الوَجيهة، وهي كالخَصْمة حمراءُ كالعَقِيق.

ومنها العَطْفة، خَرَزة العَطْف، والكَحْلة، خَرَزة سوداءُ تُجعَل على الصّبيان لدَفع العين عنهم، والقَبلة خَرَزة بيضاءُ تُجعَل في عُنُق الفَرَس من العين، والفَطْسة خَرَزة يَمرَض بها العدوّ ويُقتَل، ورُقيتُها: أخذته بالفَظسة، بالثُّوباء والعطسة، فلا يَزال في تَعْسَة، من أمرِه ونَكْسَة، حتم

ومن رُقاهم للحُبّ: هَوَابَه هَوابَه، البرقُ والسَّحَابة، أخذتُه بمركّن، فحبّه تَمكّن. أخذته بإبره، فلا يَزل في عَبْره. خلَّيته بإشْفي، فقلبُه لا يَهدَا. خلَّيته بمبرَد، فقلبه لا يَبرُد.

وتَرقِي الفاركُ زوجَها إذا سافر عنها فتقول: بأفول القمر، وظلّ الشَّجر، شِمال تَشمَله، ودَبور تدبره، ونَكباءَ تنكُبه، شِيكَ فلا انتعَش، ثم ترمي في أثره بحصاة ونواة وروثة وبعرة، وتقول: حصاة حصّت أثره، نواة أنأت داره، رؤثة راكَ خبرُه لقعته ببعرة.

وقالت فاركّ في زوجها :

أتبعثُه إذْ رُحَل العيسَ ضُحَى بعد النّواة رُوثة حيثُ انتَوى الرّوث للرّثي وللنّأي النّوي

#### وقال آخَر:

رَمَتُ خلفًه لمّا رأت وشك بينِه وقالت: نأتُ منكَ الدّيارُ فلا دَنّتُ وحصت لك الأثار بعد ظهورِها وقال آخَر يُخاطِب امرأته:

نواة تسلنسها رؤثسة وحسساة وراثَتْ بِك الأخبارُ والرَّجَعاتُ ولا فارَق الشّرحال منك شَتاتُ

> لا تَقذِفي خَلْفي إذا الرّكبُ اغتَدَى لن يَدفع المقدارُ أسبابُ الرُّقَى

روئسة غسيسر وخسمساة ونسوى ولا الشُّهاويلُ على جِنَّ الفَّلا

هذا الرّجز أورَدَه الخالع في هذا المعرض، وهو بأن يدلّ على عكس هذا المعنى أولى، لأنَّ قوله: ﴿ لَن يَدفَع المقدارَ بِالرُّقَى، ولا بالتِّهاويل على الجِنَّ كلام يُشعِر بأنَّ قَذْف الحصاة والنَّواة خَلْفَه كالعُوذة له، لا كما تفعله الفارِك الَّتي تتمنَّى الفِراق. فأمَّا مَذْهبُهم في القِيافة والرِّجْر والكَهانة واختلافهم في السّانح والبارح، وتشاتمهم باللَّفْظة والكَلِمة وتأوِيلُهم لها وتيَّمنُهم بكلمة أخرى، وما كانوا يفعلونه من البَحِيرة والسائبة والوَصِيلة والحامي فكلُّه مشهورٌ معروف لا حاجةً لنا إلى ذكرٍه هاهنا .

فأمَّا لفظ أمير المؤمنين عَلِينَا فِي قوله: ﴿نَشْرة ﴾، فإنَّ النَّشرة في اللغة كالعُوذَة والرُّقْية، قالوا: نَشَرْت فلاناً تَنْشيراً، أي رَقَيْتُه وعرّذته. وقال الكلابيّ: إذا نشر المَسْفوع فكأنّما أنشِط من عِقال، أي يذهب عنه ما به سَرِيعاً.

وفي الحديث أنّه قال: «فلعلّ طبًّا أصَابه»(١) يعني سحراً، ثم عوَّذُه بـ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النّاس ﴾ (٢)، أي رَقاه، وكذلك إذا كتب له النّشرة.

وقد عدَّ أميرُ المؤمنين عَلِينَا أموراً أربعةً ذكر منها النشرة، ولم يكن عَلِينَا للهُ ليقول ذلك إلَّا عن تَوْقيف من رسولِ الله ﷺ.

> تم الجزء التاسع عشر من شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ويليه الجزء العشرون

 $(\mathfrak{D})$ 

<sup>(</sup>١) ذكره في «عون المعبود» (١٠/ ٢٤٩)، وابن الأثير في «النهاية»، مادة (طبب).

<sup>(</sup>۲) سورة الناس، الآية: ١.



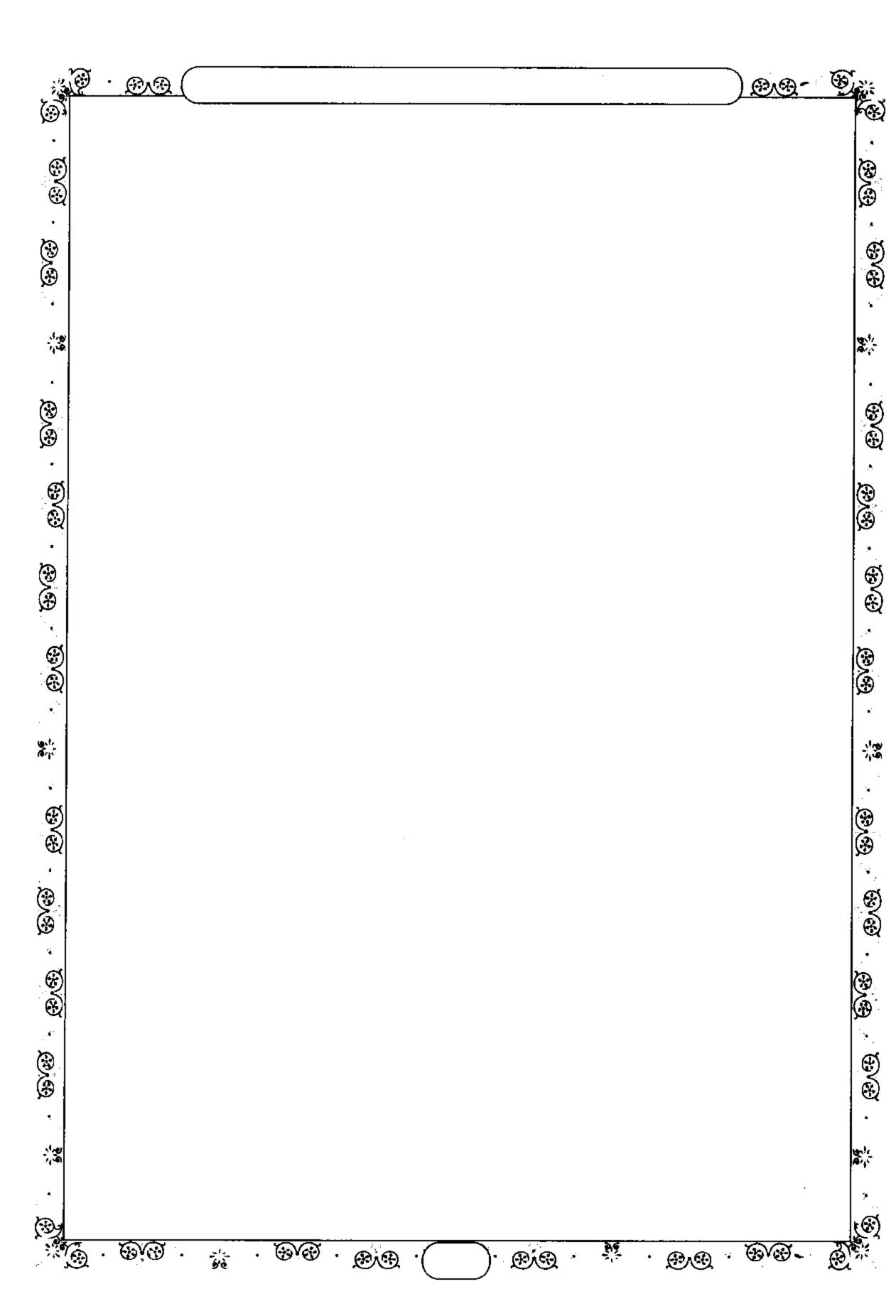

## بنسب ألله ألتكني التجسير

#### الحمد ثله الواحد العدل

الأصل: وقال عَلِيَثَلِيرٌ مُقَارَبَةُ النَّاسِ فِي أَخْلاقِهِمْ أَمْنٌ مِنْ خَوَائِلِهِمْ.

**الشرح:** إلى هذا نظَر المتنبِّي في قوله:

وخَلَةٍ في جليسِ أتّقيه بها كَيْمًا يَرى أنّنا مِثْلان في الوَهَنِ وكِلْمةِ في طَرِيق خِفْتُ أَعْرِبُها فيهتدَى لي فلم أقدِرُ على اللَّحَن وقال الشاعر:

وما أنا إلَّا كالرِّمان إذا صبحًا صحوتُ وإن ماقُ(١) الزمانُ أمُوقُ وكان يقال: إذا نزلتَ على قوم فتشبّه بأخلاقهم، فإنّ الإنسان من حيث يوجَد، لا من حيث يُولَد. وفي الأمثال القديمة: من دَخَل ظَفَارِ حَمَّر.

ولو كان ذا عَمُّل لكنتُ أعاقِلُهُ أحامِـ قُـه حـتّـى يُـقـال سـجـيّـة

الأصل: وَقَالَ عَلِيَئِلِهُ لِبَغْضِ مُخَاطِبِيهِ وَقَدْ تَكُلُّمَ بِكَلِمَةٍ يُسْتَصْغَرُ مِثْلَهُ عَنْ قَوْلِ مِثْلِهَا: لَقَدْ طِرْتَ شَكِيراً، وَهَدَرْتَ سَفْباً.

قَالَ: الشَّكِيرُ هاهنا: أَوَّلُ مَا يَنْبُتُ مِنْ رِيشِ الطَّايْرِ قَبْلَ أَنْ يَقْوَى وَيَسْتَحْصِفَ الصَّغِيرُ مِنَ الإِبِلِ، وَلا يَهْدِرُ إِلَّا بَعْدَ أَن يَسْتَفْحِلَ.

ى. القاموس مادة (موق).

الشرح: هذا مِثلُ قولهم: قد زُبَّبَ قبل أن يُحصرم.

ومن أمثال العامّة: يقرأ بالشّواذّ، وما حفِظ بعدُ جزءَ المفصّل.

الأصل: وقال عَلَيْتُلِيدُ: مَنْ أَوْمَأَ إِلَى مُتَفَاوِتٍ خَذَلَتْهُ الحِيَلُ.

الشرح: قيل في تفسيره: من استدلّ بالمتشابه من القرآن في التّوحيد والعَدْل انكشفتْ حيلتُه، فإنَّ علماء التّوحيد قد أوضحوا تأويلَ ذلك.

وقيلَ: مَن بَنَى عقيدةً له مخصوصةً على أمرين مختلفين: حقٌّ وباطل، كان مُبطلاً. وقيل: من أومًا بطمّعه وأمّله إلى فائتٍ قد مضى وانقضى لن تَنفّعه حِيلة، أي لا يُتبِعنَّ أحدُكم أمَله ما قد فاتَه، وهذا ضعيفٌ لأنَّ المُتفاوت في اللُّغة غيرُ الفائت.

الْمُصِلُ: قَالَ عَلَيْتُلِينَ - وَقَدْ سُئِلَ عَنْ مَعْنَى قَوْلِهِمْ: لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا باللهِ -: إِنَّا لَا نَمْلِكُ مَعَ الله شَيْئًا، وَلَا نَمْلِكُ إِلَّا مَا مَلَّكَنَا، فمتى ملَّكَنا مَا هُوَ أَمْلَكُ بِه مِنَّا كَلَّفَنَا، وَمَتَى أَخَذَهُ مِنَّا وَضَعَ تَكْلِيفَهُ عَنَّا.

السَّرَح: مَعنَى هذا الكلام أنّه عَلِيَثِلاً جعل الحولَ عبارةً عن المِلْكيّة والتصرّف، وجعل القوّة عبارةً عن التكليف، كأنّه يقول: لا تُملُّك ولا تصرُّف إلا بالله، ولا تكليف لأمرٍ من الأمور إلَّا بالله، فنحن لا نَملِك مع الله شيئاً، أي لا نستقلُّ بأن نَملِك شيئاً، لأنَّه لولا إقدارُه إيَّانا وخلقته لنا أحياءً لم نكن مالِكِين ولا متصرِّفين، فإذا ملَّكَنا شيئاً هو أملك به – أي أقدَرُ عليه منّا – صرْنا مالكين له كالمال مثلاً حقيقة، وكالعَقْل والجوارح والأعضاء مَجازاً، وحيننذ يكون مكلِّفاً لنا أمراً يتعلَّق بما ملَّكُنا إيَّاه، نحو أن يكلُّفنا الزِّكاة عند تمليكنا المال، ويكلُّفنا النَّظُر عند تمليكنا العَقْل، ويكلُّفنا الجِهادَ والصِّلاة والحجِّ وغيرَ ذلك عند تمليكِنا الأعضاء والجوارح، ومتى أخذ منَّا المالَ وَضَع عنا تكليفَ الزِّكاة ، ومتى أَخَذَ العَقْل سقَط تكليفُ النَّظَر ، ومتى أَخذَ الأعضاء والجوارح سَقَط تكليف الجِهاد وما يُجري مجراه.

**(4)** 

هذا هو تفسيرُ قوله على الطاعة ولا قوّة على تَرْك المعاصي إلا بالله، وقال قوم - وهم محمد على الله على الطاعة ولا قوّة على تَرْك المعاصي إلا بالله، وقال قوم - وهم المحبرة: لا فعل من الأفعال إلّا وهو صادِر مِن الله، وليس في اللّفظ ما يدلّ على ما ادّعَوّا، وإنما فيه أنه لا اقتدار إلا بالله صِدْق قولنا: لا فعل من الأفعال إلا وهو صادرٌ عن الله، والمرولي في تفسير هذه اللفظة أن تُحمَل على ظاهِرِها، وذلك أنّ الحوّل هو القوّة، والقوّة هي الحوّل كلاهما مُترادِفان، ولا ريبَ أنّ القدرة من الله تعالى، فهو الذي أقدر المؤمن على الإيمان، والكافر على الكفر، ولا يلزم من ذلك مخالفة القول بالعَدْل، لأنّ القدرة ليست موجبة.

فإن قلتَ: فأيّ فائدةٍ في ذِكر ذلك وقد علم كلّ أحد أنّ الله تعالى خَلَق القُذرة في جميع الحيوانات؟

قلت: المرادُ بذلك الردّ على من أثبَت صانعاً غَير الله، كالمجوسِ والثَّنَويّة، فإنهم قالوا بإلهّين: أحدهما يَخلُق قدرةَ الخَيْر، والآخَر يَخلُق قدرة الشّرّ.

- 414 -

الأصل: وقالَ عَلِيَمُ لِعَمَّارِ بْنِ ياسِرٍ رَحِمَهُ الله تعالَى وقَدْ سَمِعَهُ يُرَاجِعُ المُغِيرَةَ بنَ شُعْبَةً كلاماً:

دَعْهُ بِمَا صَمَّارُ، فَإِنَّهُ لَنْ بِالْحَذَ مِنَ الدِّينِ إِلَّا مَا قَارَبَهُ مِنَ الدُّنْيَا، وَعَلَى عَمْدٍ لَبَّسَ على نَفْسِهِ، لِيَجْعَلَ الشُّبُهاتِ عاذِراً لِسَقَطَاتِهِ.

الشعرع: أصحابُنا غيرُ متَّفقين على السكوت على المغيرة، بل أكثر البغداديِّين يفسَّقونه، ويقولون فيه ما يقال في الفاسق، ولما جاء عروة بن مسعود الثَّقَفيِّ إلى رسولِ الله ﷺ عامَ الحُدَيْبيَة نظر إليه قائماً على رأس رسول الله مقلَّداً سيفاً، فقيل: من هذا؟ قيل: ابنُ أخيك المغيرة، قال: وأنت هاهنا يا خُدَر! والله إنّي إلى الآن ما غسَلتُ سوءَتَكَ (١).

وكان إسلامُ المغيرة من غير اعتقاد صحيح، ولا إنابة ونيّة جميلة، كان قد صَحِب قوماً في العض الطُّرق، فاستغفَلهم وهم نيام، فقتلهم وأخذ أموالهم وهرب خوفاً أن يُلحَق فيُقتل، أو

(١) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٤٥٨٣)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٠/ ٤٠٤).

TO BE BOOK OF THE TOTAL BOOK OF THE STATE OF

يؤخذ ما فاز به من أموالهم، فقَدِم المدينة فأظهر الإسلام، وكان رسول الله عَلَيْمَ لا يردّ على أحدٍ إسلامُه: أسلَم عن علّة أو عن إخلاص، فامتنَع بالإسلام، واعتصم، وحَمِي جانبه.

ذَكر حديثه أبو الفرج عليّ بنُ الحسين الأصفهانيّ في كتاب «الأغاني» (١) ، قال: كان المغيرة يحدّث حديث إسلامه ، قال: خرجتُ مع قوم من بني مالك ونحن على دِين الجاهليّة إلى المُقَوّقس مَلِك مصر ، فدخلنا إلى الإسكندرية ، وأهدّيْنا للمَلِك هدايا كانت معنا ، فكنتُ أهوَن أصحابي عليه ، وقَبضَ هدايا القوم ، وأمر لهم بجوائز ، وفضّل بعضهم على بعض ، وقصّر بي فأعطاني شيئاً قليلاً لا ذِكر له ، وخرجنا ، فأقبلت بنو مالك يشترون هدايا لأهلهم وهم مسرورون ، ولم يعرض أحدٌ منهم عليّ مواساةً ، فلما خرجوا حَمَلوا معهم خمراً ، فكانوا يشربون منها ، فأشرب معهم ، وفلتُ : ينصرفون إلى الطائف بما أصابوا ، وما حَباهم به الملك ، ويخبرون قومي بتقصيره بي وازدرائه إياي! فأجمعتُ على قتلِهم ، فقلت : إنّي أجد صُداعاً ، فوضعوا شرابَهم ودعَوْني ، فقلت : رأسي يُصدّع ، ولكن اجلسوا فأسقيكم ، فلم يُنكِروا من أمري فرضعوا شرابَهم ودعَوْني ، فقلت : رأسي يُصدّع ، ولكن اجلسوا فأسقيكم ، فلم يُنكِروا من أمري شيئاً ، فجلست أسقيهم وأشرَب القَدَح بعد القَدَح ، فلمّا دبّت الكأس فيهم اشتهَوا الشراب ، فجعلتُ أصرّف لهم وأترع الكأس ، فيشربون ولا يدرون ، فأهمدتهم الخمرُ حتى ناموا ، ما يعقلون ، فوثبتُ إليهم فقتلتهم جميعاً ، وأخذت جميع ما كان معهم .

وقَدِمتُ المدينة فوجدتُ النبيّ على بالمسجد وعنده أبو بكر – وكان بي عارفاً – فلما رآني قال: ابن أخي عُرُوة؟ قلت: نعم، قد جثتُ أشهد أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمداً رسول الله فقال رسول الله فقال: فما فعل المالكيّون الذين كانوا معك؟ قلت: كان بيني وبينهم بعض ما يكون بين العَرَب، ونحن على دين الشرك، فقتلتهم، وأخذت أسلابهم، وجثتُ بها إلى رسول الله فقال أيُخمّسها ويرى فيها رأيه، فإنها غنيمة من المشركين، فقال رسولُ الله فقال: وأمّا إسلامُك فقد قبلتُه، ولا نأخذ من أموالهم شيئاً ولا نخمسها، لأنّ هذا خَلْر، والغَذْر لا خير فيه، فأخذني ما قرُب وما بَعُد، فقلتُ: يا رسول الله، إنما قتلتهم وأنا على دين قومي، ثمّ أسلمتُ حين دخلتُ إليك الساعة، فقال عليها: «الإسلام يجبّ ما قبله» (٢). قال: وكان قتل منهم ثلاثة عشر إنساناً، واحتوى على ما معهم، فبلغ ذلك ثقيفاً بالطائف، فتداعَوْا للقتال، ثم اصطَلَحوا على أن حمل عمّي عُروة بن مسعود ثلاث عشرة دية.

 <sup>(</sup>۱) «الأغاني: لأبي الفرج علي بن الحسين الأصبهاني، المتوفى سنة (٣٥٦هـ)، وهو كتاب لم يُؤلف
مثله تفاقاً. «كشف الظنون» (١٢٩/١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٤/ ٢٨٦)، والذهبي في «سير أعلام النبلاء» (٣/ ٢٥).

قال: فذلك معنى قولِ عُرُوة يوم الحُدَيْبية: ﴿يَا غُدَر، أَنَا إِلَى الأَمْسُ أَغْسُلُ سُوءَتُك، فلا أستطيع أن أغسلها»، فلهذا قال أصحابنا البغداديون: مَنْ كان إسلامُه على هذا الوجه، وكانت خاتمته ما قد تواتر الخبر به، من لعن عليٌّ عَلَيَّتُلا على المنابر إلى أن مات على هذا الفعل، وكان المتوسط من عمره الفِسْق والفُجور وإعطاء البَطْن والفَرْج سؤالهما، وممالأة الفاسِقِين، وصرُف الوقت إلى غير طاعة الله، كيف نتولاًه! وأيّ عُذْر لنا في الإمساك عنه، وألاّ نكشف للناس فِسْقُه!

### مع أبي المعالي الجويني في أمر الصحابة والرد عليه

وحضرت عند النقيب أبي جعفر يحيى بن محمد العَلويّ البَصْريّ في سنة إحدى عشرة وستمائة ببغداد، وعنده جماعة، وأحدُهم يقرأ في الأغاني لأبي الفرج، فمرّ ذكر المغيرة بن شعبة وخاض القوم، فذمّه بعضهم، وأثنى عليه بعضهم، وأمسك عنه آخرون، فقال بعض فقهاء الشّيعة ممن كان يشتغل بطرفٍ مِن علم الكلام على رأي الأشعريّ: الواجب الكفّ والإمساك عن الصّحابة، وعمّا شُجر بينهم، فقد قال أبو المعالي الجويْني: إنَّ رسول الله ﷺ نَهَى عن ذلك، وقال: ﴿إِيَّاكُم ومَا شُجَر بِين صحابتي، (١)، وقال: ﴿دَعُوا لَي أَصحابي، فلو أَنْفَق أَحدكم مِثل أَحُدٍ ذهباً لما بَلَغ مُدَّ أحدهم ولا نَصِيفُه، (٢)، وقال: «أصحابي كالنَّجوم، بأيُّهم اقتديتم اهتديتم، (٣)، وقال: «خيرُكم القُرْن الذي أنا فيه ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، (١)، وقد ورد في القرآن الثّناءُ على الصحابة وعلى التابعين، وقال رسول الله ﷺ: «وما يُذُريك لعلّ الله اطّلع على أهل بَدْر فقال: اعملوا ما شنتم فقد غفرتُ لكم، (٥)! وقد رُوي عن الحسن

(B)

(<del>B</del>)

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الأثير في «النهاية الحديث» (٢/ ٤٤٦)، مادة (شجر).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري، كتاب: المناقب، باب: قول النبي ١٤٤٤: «لو كنت متخذاً خليلاً» (٣٦٧٣)، ومسلم، كتاب: فضائل الصحابة، باب: تحريم سب الصحابة (٢٥٤٠)، كلاهما بلفظ: «لا تسبوا أصحابي، بدل «دعوا لي أصحابي»، أما رواية المؤلف فرواها أحمد في «مسنده» (١٣٤٠٠) بلفظ: «دعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد أو مثل الجبال ذهباً ما بلغتم أعمالهم،، وكذلك أخرجها الطبري في «الرياض النضرة» (١/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد بن حميد في «مسنده» (٧٨٣)، والشهاب في «مسنده» (١٣٤٦)، والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (٣/ ٦٢)، والديلمي في «مسند الفردوس» (٦٤٩٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب: الشهادات، باب: لا يشهد مع شهادة جور إذا أشهد (٢٦٥١)، ومسلم، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضل الصحابة ثم الدين يلونهم ثم الذين يلونهم (٢٥٣٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري، كتاب: الجهاد، باب: الجاسوس (٣٠٠٧)، ومسلم، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضل بدر وقصة حاطب (٢٤٩٤).

البَصْرِي أنه ذكر عنده الجمل وصِفِّين فقال: تلك دماءٌ طَهِّر الله منها أسيافَنا، فلا نلطُّخ بها

ثم إنَّ تلك الأحوال قد غابت عنَّا وبعُدتْ أخبارُها على حقائقها، فلا يليق بنا أن نخوضَ فيها، ولو كان واحدٌ من هؤلاء قد أخطأ لوَجب أن يُحفَظ رسول الله ﷺ فيه، ومن المروءة أن يُحفَظ رسول الله ﷺ في عائشة زوجته، وفي الزبير ابن عمَّته، وفي طلحة الَّذي وَقاه بيَده. ثمَّ ما الذي ألزَمَنا وأوْجَب علينا أن نَلعَن أحداً من المسلمين أو نُبراً منه! وأيّ ثواب في اللُّعنة والبراءة! إنَّ الله تعالى لا يقول يومَ القيامة للمكلِّفِ: لمَ لَم تُلعَن؟ بل قد يقول له: لِم لعَنْتَ؟ ولو أنَّ إنساناً عاش عمرَه كلَّه لم يَلعَن إبليسَ لم يكن عاصياً ولا آثماً، وإذا جَعَل الإنسانُ عِوَض اللعنة أستغفر الله كان خيراً له. ثم كيف يجوز للعامّة أن تُدخِل أنفسَها في أمور الخاصّة، وأولئك قوم كانوا أمراءَ هذه الأمّة وقادتُها، ونحن اليوم في طبقة سافلةٍ جداً عنهم، فكيف يَحسُن بنا التعرّض لذِكرهم! أليسَ يَقبُح من الرّعية أن تخوضَ في دقائق أمورِ الملكِ وأحوله وشؤونه الَّتي تجري بينه وبين أهله وبَنِي عمُّه ونسائه وسَراريُّه! وقد كان رسول الله ﷺ صِهْراً لمعاويةَ . وأخته أمّ حبيبة تحتَه، فالأدب أن تُحفَظ أمُّ حبيبَة وهي أمّ المؤمنين في أخيها .

وكيف يجوز أن يُلعَن مَن جعل الله تعالى بينه وبين رسوله مَوَدّة! أليس المفسّرون كلّهم قالوا: هذه الآية أنزِلت في أبي سُفْيان وآله، وهي قولَه تعالى: ﴿عَسَى اللَّهُ أَن يَجَعَلَ يَتَنَكُّرُ وَيَبْنَ الَّذِينَ عَادَبْتُم يَنْهُم مَّوَدَّةً ﴾(١)! فكان ذلك مُصاهَرة رسول الله ﷺ أبا سُفْيان وتزويجه ابنته. على أنّ جميع ما تَنقُله الشِّيعة من الاختلاف بينهم والمشاجَرة لم يَثبُت، وما كان القومُ إلا كبّني أمُّ واحدة ولم يتكدّر باطنُ أحدٍ منهم على صاحبه قطّ، ولا وقع بينهم اختلاف ولا نزاع.

فقال أبو جعفر رحمه الله: قد كنتُ منذ أيّام علَّقتُ بخطّي كلاماً وجدتُه لبعض الزَّيْدية في هذا المعنى نَقْضاً ورَدًّا على أبي المعالي الجُوَينيّ فيما اختاره لنفسِه من هذا الرأي، وأنا أخرِجه إليكم الستغني بتأمّله عن الحديث على ما قاله هذا الفقيه، فإنّي أجدُ ألماً يمنّعني من الإطالة في الحديث، لا سيما إذا خرج مَخرَج الجَدَل ومُقاومة الخصوم، ثمّ أخرَج من بين كتبه كُرّاساً قرأناه في ذلك المجلس واستحسّنَه الحاضرون، وأنا أذكرها هنا خلاصَتَه.

قال: لولا أن الله تعالى أوجَب معاداةً أعدائه، كما أُوجَب مُوالاةً أُوليائه، وضَيَّق على المسلمين تَرْكُها إذا دُلَّ العقل عليها، أو صحّ الخبرُ عنها بقوله سبحانه: ﴿ لَا يَجِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْبَوْرِ ٱلْآخِرِ بُوَآدُونَ مَنْ حَكَاذَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُواْ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْوْ أَوْ عَشِيرَ مُهُمَّ ﴾ (٢)، وبقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ إِللَّهِ وَالنَّبِي وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَا أَغَذُوهُمْ

(٢) سورة المجادلة، الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>١) سورة الممتحنة، الآية: ٧.

أَوْلِيَآةَ﴾(١)، وبقوله سبحانه: ﴿لَا نُتَوَلَّوْا فَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم ﴾(٢)، ولإجماع المسلمين على أنّ الله تعالى فَرضَ عداوة أعدائه، وولاية أوليائه، وعلى أنَّ: البغض في الله واجب، والحبُّ في الله واجب – لما تعرَّضنا لمعاداة أحدٍ من الناس في الدّين، ولا البراءة منه، ولكانت عداوتُنا للقوم تكلفاً. ولو ظُنَنّا أنَّ الله عزَّ وجلَّ يَعذِرنا إذا قلنا: يا رَبِّ غاب أمرُهم عنّا، فلم يكن لخَوْضنا في أمرِ قد غاب عنّا معنَّى، لاعتمدنا على هذا العُذَر، ووالَيْناهم، ولكنّا نخاف أن يقول سبحانه لنا: إن كان أمرُهم قد غاب عن أبصاركم، فلم يَغِب عن قلوبكم وأسماعِكم، قد أتتُكم به الأخبارُ الصحيحة الَّتِي بمثلِها ألزَمْتم أنفسَكم الإقرار بالنبيِّ ﷺ ومُوالاةً مَن صَدَّقه، ومعاداة مَن عَصاه وجَحدَه، وأمِرْتم بتدبّر القرآن وما جاء به الرسولُ، فهلاّ حذِرتم من أن تكونوا من أهل هذه الآية غِداً: ﴿ رَبُّنَآ إِنَّآ أَطُمْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا ﴾ (٣)

فَأَمَّا لَفَظَةَ اللَّعَنَ فَقَدَ أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِهَا وَأُوجَبَهَا، أَلَا تَرَى إِلَى قُولُه: ﴿أَوْلَتِكَ يَلْمَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهِنُونَ﴾''، فسهو إخبارٌ معناهُ الأمر، كـقـولـه: ﴿وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَثَرَبَّصَنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَتَةً قُرُوعٍ﴾'°°، وقد لعن الله تعالى العاصين بقوله: ﴿لَمِنَ ٱلَّذِينَ كَعَفُواْ مِنْ بَغِتِ إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَىٰ لِيسَانِ دَاوُدَ﴾'' ، وقـــــولــــه : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤَذُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَمُ لَمَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَٱلْآيَخِرَةِ وَأَعَدَّ لَمُمْ عَذَابَا مُهِينًا﴾(٧)، وقوله: ﴿مُلْمُونِينَ أَيْنَمَا ثُوَفُواْ أَخِذُواْ وَقُيِّلُواْ تَفْتِيلًا﴾(٨)، وقال الله تعالى لإبليس: 

فأما قولُ من يقول: «أيُّ ثواب في اللِّعن! وإن الله تعالى لا يقول للمكلِّف لِمَ لم تلعن؟ بل قد يقول له: لم لَعَنْت؟ وأنه لو جعل مكان لَعَن الله فلاناً، اللَّهم اغفر لي لكان خيراً له، ولو أنَّ إنساناً عاش عمره كلَّه لم يَلعَن إبليس لم يُؤاخذ بذلك، فكلامُ جاهلِ لا يدري ما يقول، اللعن طاعة، ويُستحقّ عليها الثوابُ إذا فُعلتْ على وجهها، وهو أن يُلْعَن مُستحقُّ اللَّعن لله وفي الله، لا في العصبيَّة والهوى، ألا ترَى أن الشُّرع قد وَرَد بها في نَفْي الولد، ونطق بها القرآن، وهو أن يقول الزوج في الخامسة: ﴿ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَافِينَ ﴾ (١١) فلو لم يكن الله تعالى يريد أن يتلفّظ عبادهُ بهذه اللفظة وأنه قد تعبّدهم بها، لما جعلها من معالم الشّرع، ولما كُرّرها في كثير من كتابه العزيز، ولما قال في حقّ القاتل: ﴿وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَـنَهُۥ وليس المراد

(B)

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٨١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، الآية: ٦٧.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، الآية: ٢٢٨.

<sup>(</sup>٧) سورة الأحزاب، الآية: ٥٧.

<sup>(</sup>٩) سورة صن، الآية: ٧٨.

<sup>(</sup>١١) سورة النور، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الممتحنة، الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ١٥٩.

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة، الآية: ٧٨.

<sup>(</sup>٨) سورة الأحزاب، الآية: ٦١.

<sup>(</sup>١٠) سورة الأحزاب، الآية: ٦٤.

<sup>(</sup>١٢) سورة النساء، الآية: ٩٣.

من قوله: قولعنه، إلّا الأمر لنا بأن نلعنه، ولو لم يكن المُرادُ بها ذلك لكان لنا أن نلعنه، لأنّ الله تعالى قد لعنه، أفيلعن الله تعالى إنساناً ولا يكون لنا أن نلعنه! هذا ما لا يَسُوغ في العقل، كما لا يجوز أن يمدح الله إنساناً إلا ولنا أن نمدَحه، ولا يذمّه إلّا ولنا أن نذمّه، وقال تعالى: ﴿مَنْ أَنَيْتُكُم بِنَرِ مِن نَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللّهِ مَن أَمَنهُ الله ﴾ (١) ، وقـــال: ﴿رَبَّنا عَاتِم ضِعْفَيْنِ مِن الْمَذَابِ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْلُولَةً عُلَتَ اللّهِ مِنْفُولًا عَا قَالُواً ﴾ (١) وقال عـرّ وجل : ﴿وَقَالَتِ النّهُودُ يَدُ اللّهِ مَنْلُولًا عُلَتَ اللّهِ مِنْ وَلُولُوا عَالَى لا يقول للمكلّف: لِمَ لم تلعن؟ ألا يعلَم هذا القائل أن الله تعالى أمر بولاية أوليائه، وأمر بعداوة أعدائه، فكما يَسأل عن التولّي يَسأل عن التّبرّي! ألا تَرَى أن الله وي إذا أسلَم يُطالَب بأن يقال له: تلفّظُ بكلمة الشهادتين، ثمّ قلْ: بوئتُ من كلّ دين يُخالِف دين الإسلام، فلا بدّ من البَراءة، لأنّ بها يتمّ العمل! ألم يَسمع هذا القائل قول الشاع :

تَـودُ عَـدُوّي ثـم تـزعُـمُ أنـنـي صديقُك، إنَّ الرّأي عنكَ لـعازِبُ
فمودة العدوّ خروجٌ عن ولاية الوليّ، وإذا بطلت المودّة لم يبق إلّا البراءة، لأنه لا يجوز أن
يكون الإنسانُ في درجة متوسطة مع أعداء الله تعالى وعُصاتِه بألاّ يودّهم ولا يبرأ منهم بإجماع
المسلمين على نَفْي هذه الواسطة.

وأما قولُه: اللو جَعَل عِوضَ اللّعنة أستغفِر الله لكان خيراً له»، فإنه لو استغفر من غير أن يلعن أو يَعتقد وجوب اللّعن لما نَفّعه استغفاره ولا قُبل منه، لأنه يكون عاصياً لله تعالى، مخالفاً أمره في إمساكه عمّن أوجَب الله تعالى عليه البراءة منه، وإظهار البراءة، والمصرّ على بعض المعاصي لا تُقبل توبته واستغفاره عن البعض الآخر، وأمّا من يعيش عمره ولا يَلعن إبليسَ، فإن كان لا يعتقد وجوبَ لَعْنه فهو مخطىء، على أنّ الفرق بينه وبين تَرْك لَعنه رؤوس الضلال في هذه الأمة كمعاوية والمغيرة وأمثالهما، أن أحداً من المسلمين لا يُورِث عنده الإمساك عن لعن إبليس شبهة في أمر إبليس، والإمساك عن لعن طولاء وأضرابهم يثير شبهة عند كثيرٍ من المسلمين في أمرهم، وتجنّب ما يُورِث الشبهة في الدين واجب، فلهذا لم يكن الإمساك عن لعن إبليس نظيراً للإمساك عن أمر هولاء.

قال: ثمّ يقال للمخالفين: أرأيتم لو قال قائلٌ: قد غاب عنّا أمر يزيد بنَ معاوية والحجّاج بن يوسف، فليس ينبغي أن نخوض في قصّتهما، ولا أن نلعنهما ونعَادِيهما ونبرأ منهما، هل كان

**B B B B B B** 

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآية: ٦٨.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٦٠.

<sup>﴿ (</sup>٣) سورة المائدة، الآية: ٦٤.

هذا إلَّا كقولكم: قد غاب عنا أمرُ معاوية والمغيرة بن شُعبة وأضْرابُهما، فليس لخوْضنا في قضتهم معنى!

وبعد، فكيف أدخلتُم أيها العامّة والحشويّة وأهل الحديث أنفسكم في أمر عثمان وخُضْتم فيه، وقد غاب عنكم! وبرئتم مِن قَتلتِه، ولعنتموهم! وكيف لم تَحفَظوا أبا بكر الصّديق في محمد ابنِه فإنَّكم لعنتموه وفسّقتموه، ولا حفِظتم عائشة أمَّ المؤمنين في أخيها محمد المذكور، ومنعتمونا أن نخوض وندخل أنفسنا في أمر عليّ والحسن والحسين ومعاوية الظالم له ولهما، المتغلُّب على حقُّه وحقوقهما! وكيف صار لعنُ ظالم عثمان من السُّنَّة عندكم، ولعن ظالم عليٌّ والحسن والحسين تكلَّفاً! وكيف أدخلت العامَّة أنفسها في أمر عائشة وبَرئتُ ممّن نظر إليها، ومِن القائل لها: يا حُمَيْراء، أو إنما هي حُمَيراء، ولعَنْته بكشفِه سترَها، ومنعثنا نحن عن الحديث في أمر فاطمةً وما جرى لها بعد وَفاةِ أبيها .

فإن قلتم: إنَّ بيت فاطمة إنما دُخِل، وسترها إنما كُشِف، حِفْظاً لنظام الإسلام، وكَيْلا يُنتشر الأمرُ ويُخرِج قومٌ من المسلمين أعناقهم من رِبقة الطاعة ولزوم الجماعة.

قيل لكم: وكذلك ستر عائشة إنما كُشِف، وهَوْدجها إنما هُتِك، لأنها نشرتْ حبل الطاعة، وشَقّت عصا المسلمين، وأراقت دماء المسلمين من قبل وصول عليٌّ بن أبي طالب عَلِيَّا إلى البُصرة، وجرى لها مع عثمان بن خُنيف وحَكيم بن جَبَلة ومَنْ كان معهما من المسلمين الصالحين من القَتل وسَفْك الدماء ما تَنطق به كُتبُ التواريخ والسّير، فإذا جاز دُخولُ بيت فاطمة لأمر لم يقع بعدُ جاز كَشْف سِتر عائشة على ما قد وقع وتحقق، فكيف صار هَتْك ستر عائشة من الكبائر التي يجب معها التَّخليد في النار، والبراءة من فاعله، ومِن أَوْكَدِ عُرى الإيمان، وصار كَشْف بيت فاطمة والدّخول عليها منزلها وجَمْع حَطّب ببابها، وتهدّدها بالتّحريق من أوْكد عُرَى الدين، واثبت دُعائم الإسلام، ومما أعَزّ الله به المسلمين وأطفأ به نار الفتّنة، والحُرْمتان واحدة، والسّتران واحد. وما نحبّ أن نقول لكم: إنّ حرمة فاطمة أعظم، ومكانها أرفع، وصيانَتَها لأجل رسول الله عَلَيْ أولى، فإنها بَضعةٌ منه، وجزءٌ من لحمه ودمِه، وليست كالزُّوجة الأجنبيَّة التي لا نَسَب بينها وبين الزُّوج، وإنما هي وُصْلة مستعارةٌ، وعَقْد يجرِي مجرى إجارة المنفعة، وكما يملك رقّ الأمّة بالبَيْع والشراء، ولهذا قال الفَرَضيّون: أسباب التوارُث ثلاثة: سبب، ونسب، ووَلاء، فالنسب القرابة، والسبب النكَّاح، والولاء: وَلاء العِتق، فجعلوا النُّكَاحِ خارِجاً عن النَّسب، ولو كانت الزوجة ذات نسب لجعلوا الأقسام الثلاثة قسمين.

وكيف تكون عائشة أو غيرُها في منزلة فاطمة، وقد أجمع المسلمون كلُّهم من يحبُّها ومن لا يحبّها منهم أنها سيّدة نساء العالمين!

قال: وكيف يُلزمنا اليوم حفظ رسولِ الله عَلَيْكِ في زوجتِه، وحفظ أمّ حبيبة في أخيها، ولم

P/99 -

تُلزِم الصحابةُ أنفسها حِفظَ رسول الله في أهلِ بيته، ولا ألزمت الصحابةُ أنفسها حفظ رسول الله في وَسِهْره وابن عمّه ابن عفان، وقد قتلوهم ولعنوهم، ولقد كان كثيرٌ من الصحابة يلعن عثمان وهو خليفة، منهم عائشة كانت تقول: اقتلوا نَعْثَلاً، لعن الله نَعْثَلاً، ومنهم عبد الله بنُ مسعود، وقد لَعَن معاوية عليّ بن أبي طالب وابنيه حَسَناً وحُسيناً وهم أحياءُ يرزقون بالعراق، وهو يلعنهم بالشام على المنابر، ويَقنُت عليهم في الصلوات، وقد لعن أبو بكر وعمرُ سعد بن عُبادة وهو حيّ، وبرئا منه، وأخرجاه من المدينة إلى الشام، ولعن عمرُ خالد بنَ الوليد لما قَتَل مالك بن نُويرة، وما زال اللّعن فاشياً في المسلمين إذا عَرَفوا من الإنسان معصيةً تقتضي اللّعن والبراءة.

قال: ولو كان هذا أمراً معتبراً وهو أن يُحفَظ زيدٌ لأجل عمرو فلا يُلْعَن، لوجب أن تُحفَظ الصحابةُ في أولادهم، فلا يُلعنوا لأجل آبائهم، فكان يجب أن يُحفَظ سعدُ بنُ أبي وقاص فلا يُلعن ابنُه عمر بن سعد قاتل الحسين، وأن يحفظ معاوية فلا يلعن يزيد صاحب وَقْعة الحرّة وقاتل الحسين، ومخيف المسجد الحرام بمكّة، وأن يُحفَظ عمر بن الخطّاب في عبيد الله ابنه قاتل الهُرْمُزان، والمحارب عليًا عَلِيَا في صِفِين.

قال: عَلَى أنّه لو كان الإمساك عن عداوةٍ من عادى الله من أصحاب رسول الله على من حفظ رسول الله على أصحابه ورعاية عهده وعقده لم نُعادِهم ولو ضُرِبتُ رِقابُنا بالسيوف، ولكن محبّة رسول الله على الأصحابه ليست كمحبّة الجهّال الذين يضع أحدُهم محبّته لصاحبه موضع العصبية، وإنما أوجَب الله على رسول الله على محبّة أصحابه لطاعتِهم لله، فإذا عصوا الله وتركوا ما أوجب محبّتهم، فليس عند رسول الله على محبّة أمحاباة في تَرك لزوم ما كان عليه من محبّتهم، ولا تغطرس في العُدولِ عن التمسك بموالاتهم، فلقد كان على يحبّ أن يُعادِيَ أعداء الله ولو كانوا أبعدَ الخُلقِ نَسَباً منه، والشاهد على ذلك إجماع الأمّة على أنَّ الله تعالى قد أوجب عداوة من ارتدّ بعدَ الإسلام، وعداوة من نافق وإن كان من أصحاب رسول الله على أن ال وسروب القاذف، وجَلْد البِكْر إذا زَنَى، بذلك ودعا إليه وذلك أنه على أن الا تَرى أنه قال: لو سَرَقَتْ فاطمةُ لقطعتُها، فهذه ابنته، الجاريةُ مَجْرَى نفسه، لم يُحابِها في دين الله، ولا رَاقَبها في حُدود الله، وقد جلد أصحاب الإنْك، ومنهم مِسطح بن أثاثة، وكان من أهلِ بَدْر.

قال: وبعد، فلو كان محل أصحاب رسول الله المُسَالِينِ محل من لا يعادَى إذا عَصَى الله عَلَيْ محل من لا يعادَى إذا عَصَى الله عَلَيْ محانه ولا يُذكر بالقبيح، بل يجب أن يُراقَب لأجل اسم الصَّحبة، ويغضَى عن عُيوبه وذُنوبه،

A BO A BO PAR (YOY) BOR . BOR BOR BOR A

D': 00 '60'

PAR CONTO

W. W.

لكان كذلك صاحبُ موسى المسطور ثناؤه في القرآن لمّا اتّبع هواه، فانسلخ ممّا أوتي من الآيات وغَوَى، قال سبحانه: ﴿وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِى ءَانَيْنَكُ ءَايَلِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْعَلَانُ قَكَانَ مِنَ الْفَاوِيِكَ﴾(١)، ولكان ينبغي أن يكون محلّ عَبَدة العِجُل من أصحاب موسى هذا إلىمحلّ، لأنّ هؤلاء كلّهم قد صحبوا رسولاً جليلاً من رُسُل الله سبحانه.

قال: ولو كانت الصّحابة عند أنفسِها بهذه المنزلة، لعلمتْ ذلك من حالِ أنفسِها، لأنّهم اعرَف بمحلّهم من عوام أهل دهرنا، وإذا قدّرتَ أفعالَ بعضِهم ببعض دلَّتْكَ على أنَّ القِصّة كانت على خلاف ما قد سبق إلى قلوبِ النّاس اليوم، هذا عليّ وعمّار، وأبو الهَيْثم بن التَّيّهان، ﴿ وخزيمة بن ثابت، وجميعُ من كان مع عليٌّ عَلَيْتُلَا من المهاجِرين والأنصار، لم يَرَوَّا أن يتغافَلوا عن طَلْحة والزّبير حتّى فعلوا بهما وبمن مَعَهما ما يُفعَل بالشّراة في عصرنا، وهذا طلحة والزُّبير ﴿ وعائشة ومَنْ كان معهم وفي جانبهم لم يَرَوا أن يُمسكوا عن عليّ، حتّى قَصَدوا له كما يُقصَد للمتغلّبين في زماننا، وهذا معاوية وعَمْرُو لم يَرَيا عليًّا بالعين الّتي يَرَى بها العامّي صديقُه أو جارَه، ولم يُقصِّرا دونَ ضَرِّب وجهه بالسّيف ولعنهِ ولعنِ أولاده وكلِّ من كان حيًّا من أهله، وقتل أصحابه، وقد لَعَنهما هو أيضاً في الصّلوات المفروضات، ولَعن معهما أبا الأعور ﴿ السُّلَميِّ، وأبا موسى الأشعريِّ، وكلاهما من الصّحابة.

وهذا سعدُ بن أبي وَقّاص، ومحمّد بن مُسلّمة، وأسامة بن زيد، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نُفَيل، وعبد الله بن عمر، وحسّان بن ثابت، وأنّس بن مالك، لم يَرَوا أن يقلّدوا عليًّا في حرب طلحةً، ولا طلحةً في حَرِّب عليّ، وطلحة والزّبير بإجماع المسلمين أفضل من هؤلاء المعدُودين، لأنّهم زعموا أنّهم قد خافوا أن يكون عليٌّ قد غَلَط وزَلَّ في حَرّْبهما، وخافوا أن يكونا قد غَلَطا وزَلاً في حرب عليّ، وهذا عثمانُ قد نَفَى أبا ذَرٌّ إلى الرَّبذَة كما يُفعل بأهلِ الخَنَا والرُّيَب، وهذا عمَّار وابنُ مسعود تلقّيًا عثمانَ بما تُلقّياه به لمَّا ظهر لهما - بزَعْمهما - منه ما ﴿ وَعَظاه لأجله، ثمَّ فعل بهما عثمانُ ما تَناهَى إليكم، ثم فَعَل القومُ بعثمانَ ما قد علمتم وعَلِم الناس كلُّهم، وهذا عمر يقول في قصّة الزُّبير بن العوّام لمّا استأذنَه في الغَزْو: ها إنِّي ممسِكٌ بباب هذا الشُّعب أن يتفرّق أصحابُ محمّد في الناس فيضلُّوهم، وزعم أنه وأبو بكر كانا يقولان: إنَّ عليًّا والعبَّاس في قصّة الميراث زَعَماهما كاذِبَيْن ظالمَيْن فاجرَيْن (٢)، وما رأينا عليًّا والعبّاس اعتَذُرا ولا تَنَصِّلاً، ولا نَقَل أحدٌ من أصحاب الحديث ذلك، ولا رأيْنا أصحابَ رسول الله عَلَيْكُ أَنكُرُوا عليهما ما حكاه عمرٌ عنهما، ونسبّه إليهما، ولا أنكروا أيضاً على عمر قوله في أصحاب

<sup>&</sup>lt;sup>عم</sup> (١) سورة الأعراف، الآية: ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) كما في الصحيح الترمذي وغيره أنظره في رقم ٣٨٢١، وجامع البيان للطبري: ٢٨/ ٥٠.

Pin Du

رسولِ الله عَلَيْهِ : إنّهم يريدون إضلالَ النّاس ويَهِمون به ، ولا أنكَروا على عثمان دَوْسَ بطن عمّار ، ولا كُسر ضِلَع ابنِ مسعود ، ولا على عمّار وابن مسعود ما تلقيا به عثمان ، كإنكار العامّة اليومَ الخوض في حديث الصحابة ، ولا اعتقدت الصحابة في أنفسها ما يعتقده العامّة فيها ، اللهمّ إلا أن يَزْعموا أنّهم أعرَف بحقّ القوم منهم . وهذا عليّ وفاطمة والعبّاس ما زالوا على كلمةٍ واحدة يكذّبون الرواية : «نحن معاشرَ الأنبياءِ لا نُورَث، ويقولون : إنّها مختَلَقة .

قالوا: وكيف كان النّبي عليه يُعرِّف هذا الحكم غيرنا ويكتُمه عنّا ونحن الوَرَثة، ونحن أولَى الناسِ بأن يُودِّى هذا الحكم إليه، وهذا عمرُ بنُ الخطّاب يَشهَد لأهل الشّورى أنّهم النّفر الذين تُوفِّي رسولُ الله عليه وهو عنهم راضٍ، ثمّ يأمر بضَرْب أعناقهم إن أخروا فصل حال الإمامة، هذا بعد أن ثلّبهم، وقال في حقهم ما لو سمِعَتْه العامّة اليومَ من قائل لوضعتْ ثوبَه في عنقِه سَحْبا إلى السلطان، ثمّ شهِدتْ عليه بالرَّفْض واستحلّت دمّه، فإن كان الطّعن على بعض الصّحابة رفضا فعُمر بن الخطّاب أرفَض الناس وإمام الرّوافض كلّهم. ثمّ ما شاع واشتهر من قول عمر: كان بيعةُ أبي بكر فَلْتة، وَقَى الله شَرّها، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه، وهذا طعنٌ في العَقْد، وقَدْح في البيّعة الأصلية.

ثم ما نقل عنه مِن ذِكر أبي بكر في صَلاته، وقوله عن عبد الرحمن ابنه: دُويبة سوء ولهوَ خيرٌ من أبيه. ثم عمر القائل في سعد بن عُبادة، وهو رئيس الأنصار وسيّدُها: اقتلوا سعداً، قَتَل الله سَعْداً، اقتُلوه فإنّه منافق. وقد شَتَم أبا هريرة وطَعَن في روايته، وشَتَم خالدَ بنَ الوليد وطَعَن في دِينه، وحَكَم بفِسْقه وبوُجوب قتله، وحَوّن عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سُفيان ونسبهما إلى سرقةِ مال الفَيْء واقتطاعه، وكان سريعاً إلى المَساءة، كثيرَ الجبه والشَّتْم والسّبّ لكلّ أحد، وقلّ أن يكون في الصحابةِ من سَلِم من معرّة لسانه أو يدِه، ولذلك أبغضوه وملّوا أيّامه مع كثرة الفُتوح فيها، فهلا احترم عمرُ الصحابة كما تحترمهم العامّة! إمّا أن يكون عمر مخطئاً، وإمّا أن تكون العامّة على الخطأ! فإن قالوا: عمرُ ما شتَمَ ولا ضَرَبَ، ولا أساء إلّا إلى عاص مستحقً تكون العامة على المحطأ! فإن قالوا: عمرُ ما شتَمَ ولا ضَرَبَ، ولا أساء إلّا إلى عاص مستحقً لذلك، قبل لهم: فكأنّا نحن نقول: إنّا نريد أن نبراً أو نعاديَ من لا يستحقّ البراءة والمعاداة! كلاّ ما قلنا هذا، ولا يقول هذا مسلم ولا عاقل.

وإنّما غرضنا الّذي إليه نجري بكلامنا هذا أن نوضّح أنّ الصّحابة قومٌ من الناس لهم على للناس، وعليهم ما عليهم، من أساء منهم ذَمَمْناه، ومن أحسَنَ منهم حَمِدناه، وليس لهم على غيرهم من المسلمين كبير فَضْل إلّا بمشاهدة الرسول ومعاصرتِه لا غير، بل ربّما كانت ذنوبُهم أفحَش من ذنوب غيرهم، لأنهم شاهدوا الأعلام والمعجزات، فقرُبت اعتقاداتهم من الضرورة، ونحن لم نشاهد ذلك، فكانت عقائدُنا مَحْض النّظر والفكر، وبعرضيَّة الشَّبَه والشّكوك، فمعاصِينا أخف لأنّا أعذر.

· Pig

ثم نعود إلى ما كنّا فيه فنقول: وهذه عائشة أمّ المؤمنين، خرجت بقميص رسول الله عَنْكُ فقالت للناس: هذا قميصُ رسول الله لم يَبْلَ، وعثمانُ قد أبلَى سنّته، ثم تقول: اقتُلوا نَعْتُلا، قَتَل الله نَعَفْلا، ثم لم ترض بذلك حتى قالت: أشهد أنّ عثمانَ جيفةٌ على الصّراط غداً. فمن الناس من يقول: روَتْ في ذلك خبراً، ومن النّاس من يقول: هو موقوف عليها، وبدون هذا لو قاله إنسان اليوم يكون عند العامّة زنْدِيقاً. ثمّ قد حصر عثمان، حصرته أعيانُ الصحابة، فما كان أحدٌ يُنْكِر ذلك، ولا يُعظِمه ولا يَسعَى في إزالته، وإنما أنكروا على من أنكر على المحاصِرين له، وهو رجلٌ كما علمتم من وجوه أصحاب رسولِ الله عنه المختارُ منهم للخلافة، وللإمام حقّ البه من أبي بكر وعمر، وهو مع ذلك إمامُ المسلمين، والمختارُ منهم للخلافة، وللإمام حقّ على رعبّته عظيم، فإنِ كان القومُ قد أصابوا فإذَنْ ليست الصحابةُ في الموضع الذي وضعتُها به المامّة، وإن كانوا ما أصابوا فهذا هو الذي نقول، من أنّ الخطأ جائزٌ على آحاد الصّحابة، كما يجوز على آحادِنا اليومَ. ولَسْنا نَقدَح في الإجماع، ولا ندّعي إجماعاً حقيقيًا على قَتْل عثمان، وإنما نقول: إنّ كثيراً من المسلمين فَعَلوا ذلك والخَصْم يسلّم أنّ ذلك كان خطأ ومعصيةً، فقد سَلَم أنّ الصحابيّ يجوز أن يُخطىءَ ويَعصِي، وهو المطلوب.

وهذا المُغِيرة بن شُغبة وهو من الصحابة، ادَّعِي عليه الزنى، وشهد عليه قومٌ بذلك، فلم يُنكر ذلك عمر، ولا قال: هذا محال وياطل لأنّ هذا صحابيّ من صحابة رسول الله عليه يجوز عليه الزنى. وهلا أنكر عمرُ على الشهود وقال لهم: ويَحكم هلاّ تغافلتم عنه لمّا رأيتموه يجوز عليه الزنى. وهلا أنكر عمرُ على الشهود وقال لهم: ويَحكم هلاّ تغافلتم عنه لمّا رأيتموه يقفل ذلك، فإنّ الله تعالى قد أوجَب الإمساك عن مساوى، أصحاب رسول الله عليه، وأوجَب السترَ عليهم! وهلا تركتموه لرسول الله عليه في قوله: هدّقُوا لي أصحابي، (۱)! ما رأينا عمر إلاّ قد انتصب لسماع الدّعوى، وإقامة الشّهادة، وأقبَل يقول للمغيرة: يا مغيرة، ذهب رُبُعك، يا مغيرة، ذَهب نصفك، يا مغيرة، ذَهب رُبُعك، وليسوا من الصحابة، وأنا من الصحابة، وملاّ قال المغيرة لعمر: كيف تسمع في قول هؤلاء، وليسوا من الصحابة، وأنا من الصحابة، وأنا من الصحابة، بل استسلّم لحكم الله تعالى. وهاهنا من هو أمثل من المغيرة وأفضَل، قدامة بن مَظْعون، لمّا شرب الخمر في أيّام عُمر، فأقام عليه الحدّ، وهو رجلٌ من عِلْية الصحابة ومِن أهل بَدْر، والمشهود لهم بالجنّة، فلم يردّ عمرُ الشهادة، ولا دَرَأ عنه الحدّ لعلّة أنه بَدْرِيّ، ولا قال: قد نهى رسولُ الله عليه عن ذِكر مساوِى، الصحابة. وقد ضرب عمرُ أيضاً ابْنَه حدًّا فمات، وكان ممّن عاصَر رسولَ الله عَلَيْ ولم تَمُنعه معاصَرته له من إقامة الحدّ عليه.

وهذا عليٌّ عَلِيُّكِ يقول: ما حدّثني أحدُّ بحديثٍ عن رسول الله ﷺ إلَّا استحلَّفْتُه عليه،

(٢) تقدم تخريجه.

(۱) تقدم تخریجه.

أليس هذا اتهاماً لهم بالكذب! وما استثنى أحداً من المسلمين إلا أبا بكر على ما وَرُد في الخبر، وقد صرّح غيرَ مرّة بتكذيب أبي هريرة، وقال: لا أحد أكذَب من هذا الدُّوسي على رسول الله عَنْهُ إِنَّ وقال أبو بكر في مرضِه الَّذي مات فيه : وَدِدْتُ أنَّي لَم أَكْشِفُ بيتَ فاطمة ولو كان أغلِق على حرب، فندم والنّدم لا يكون إلّا عن ذُنّب.

ثم ينبغي للعاقل أن يفكّر في تأخّر عليّ عَلِين علي عَلِين بيعة أبي بكر بستة أشهر إلى أن ماتت فاطمةً، فإن كان مصيباً فأبو بكر على الخطأ في انتصابه في الخلافة، وإن كان أبو بكر مصيباً فعليّ على الخطأ في تأخّره عن البّيْعة وحضور المسجد، ثم قال أبو بكر في مرض موته أيضاً للصّحابة: فلمّا استخلفتُ عليكم خيرَكم في نفسي - يعني عُمَر - فكلَّكم وَرِمَ لذلك أنفُه يريد أن يكون الأمر له، لمَّا رأيتم الدنيا قد جاءت، أما والله لتَتخذَنَّ ستائرَ الدِّيباج ونَضائد الحرير. أليس هذا طُغْناً في الصحابة، وتصريحاً بأنه قد نسبَهم إلى الحسد لعمَر، لما نصّ عليه بالعهد! ولقد قال له طلحة لمّا ذكر عمر للأمر: ماذا تقول لربّك إذا سألك عن عباده، وقد ولّيتَ عليهم فظًا غليظاً! فقال أبو بكر: أجلسوني أجلسوني، بالله تخرُّفني! إذا سألني قلتُ: ولَّيت عليهم خيرَ أهلك، ثم شتمه بكلام كثير منقول، فهل قول طلحة إلا طعنٌ في عمرَ، وهل قول أبي بكر | إلَّا طعنٌ في طلحة ا

ثم الذي كان بين أبيّ بن كعب وعبدِ الله بن مسعود من السّباب حتى نفي كلّ واحد منهما الآخر عن أبيه وكلمةً أبيّ بن كعب مشهورة منقولة: ما زالت هذه الأمَّة مكبوبةً على وجهها منذ فقدوا نبيُّهم، وقوله: ألا هلك أهلُ العقيدة، والله ما آسَى عَليهم إنما آسَى على من يضلُّون من

ثم قولُ عبد الرحمن بن عوف: ما كنت أرى أن أعيش حتى يقول لي عثمان: يا منافق، وقوله: لو استقبلتَ من أمري ما استدبرتَ ما وليت عثمان شِسع نعلي، وِقوله: اللهم إن عثمان قد أُبَى أن يقيم كتابك فافعل به وافعل(٢).

وقال عثمانُ لعليّ عُلِيُنَالِدُ في كلامِ دارَ بينهما : أبو بكر وعمرُ خيرٌ منك، فقال عليّ : كذبت، أنا خيرٌ منك ومنهما، عبدتُ الله قبلهمًا، وعبَدُته بعدَهما (٣).

وروى سُفيانٌ بن عُيَينة عن عمرو بن دينار، قال: كنت عند عروةً بن الزبير، فتذاكُّرْنا كم أقام النبئ بمكَّة بعد الوّخي؟ فقال عروة: أقام عشراً، فقلت: كان ابنُ عبّاس يقول: ثلاث عشرة،

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

(**€**)

PA- DE

<sup>(</sup>١) أنظر مواقف الشيعة: ٢٦٨/٢.

<sup>(</sup>٢) أنظر كتاب الأربعين للشيرازي: ٣٢٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٣٢٨.

فقال: كذب ابنُ عباس. وقال ابنُ عباس: المُتْعة حَلال، فقال له جُبَير بنُ مُطعِم: كان عمرُ ينهى عنها، فقال يا عُديّ نفسه، منْ هاهنا ضللتم، أحدُّثكم عن رسول الله عَلَيْقَةِ، وتحدَّثني عن عمر!

وجاء في الخبر عن علي علي علي الله الله الله الله الله المُعلى عمرُ بنُ الخطّاب في المُتْعة ما زَنَى إلا شقي، وقيل: ما زَنَى إلا شفّا، أي قليلاً (١).

فأمّا سبّ بعضهم بعضاً وقَدْح بعضهم في بعض في المسائل الفقهيّة فأكثرُ مِن أن يُحصَى، مِثلُ قول ابن عباس وهو يرد على زيد مذهبه القوّل في الفرائض: إن شاء – أو قال: من شاء – باهَلْته إن الذي أحصى رَمْل عالج عَدَداً أعدَل من أن يَجْعل في مال نِصْفاً ونصفاً وثلثاً، هذان النّصفان قد ذَهبا بالمال، فأين موضعُ الثلث!

ومِثل قول أبيّ بَن كعب في القرآن: لقد قرأتُ القرآن وزَيْدٌ هذا غلام ذو ذُوابتين يلعب بين صبيان اليهود في المكتب<sup>(٢)</sup>.

وقال عليُّ عَلِيَكِلِيْ في أُمّهات الأولاد وهو على المِنبر: كان رأيي ورأى عمرَ ألّا يُبَعنَ، وأنا أرى الآن بَيعهنّ، فقام إليه عبيدة السّلمانيّ، فقال: رأيُك في الجماعة أحبُّ إلينا من رأيك في الفُرْقة.

وكان أبو بكر يرى التسوية في قُسُم الغنائم، وخالفه عمر وأنكر فعله.

وانكرت عائشة على أبي سلمة بن عبد الرحمن خلافه على ابن عباس في عدّة المتوفّى عنها زوجُها وهي حامل، وقالت: فَرّوج يصقع مع الدِّيكة (٢٢).

وأنكرت الصحابة على ابن عباس قوله في الصّرف، وسفّهوا رأيه حتى قيل: إنه تابّ من لك عند موته.

واختلفوا في حدٌّ شارب الخمر حتى خطَّأ بعضهم بعضاً .

وروَى بعض الصحابة عن النبي عَلَيْهِ أنه قال: «الشوم في ثلاثة: المرأة والدّار، والفَرَس، (١٠)، فأنكرتُ عائشة ذلك، وكذّبت الراوي وقالت: إنه إنما قال عَلَيْهِ ذلك حكايةً عن .

<sup>(</sup>۱) كنز العمال: ۱۱/ ۲۲ه ح ۲۷۷۸۸.

<sup>(</sup>٢) كتاب الأربعين للشيرازي: ٣٢٨.

<sup>(</sup>٣) المستصفى للغزالي: ١٤٦.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب: الجهاد والسير، باب: ما يذكر من شأم الفرس (٢٨٥٨)، ومسلم
 كتاب: السلام، باب: الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم (٢٢٢٥).

وروى بعض الصحابة عنه عليه أنه قال: «التاجرُ فاجرٌ الأنه، فأنكرتْ عائشةُ ذلك، وكذّبت الراوي وقالت: إنما قاله عليه في تاجر دلّس (٢).

وأنكر قومٌ من الأنصار رواية أبي بكر: «الأئمّة من قريش»(٣)، ونَسَبوه إلى افتعال هذه الكلمة.

وكان أبو بكر يقضِي بالقضاء فينقضه عليه أصاغِرُ الصّحابة كبِلال وصُهَيب ونحوهما. قد رُوِيَ ذلك في عدّة قضايا.

وقيل لابن عبّاس: إنّ عبدَ الله بن الزبير يَزعم أنّ موسى صاحبَ الخَضِر ليس مُوسَى بني إسرائيل، فقال: كذّب عدوَّ الله! أخبرَني أبيّ بنُ كعب، قال: خَطّبَنا رسولُ الله ﷺ وذَكر كذا، بكلام يدلّ على أنّ موسى صاحبَ الخَضِر هو موسى بني إسرائيل<sup>(1)</sup>.

وباع معًاويةُ أوانيَ ذَهَب وفِضَة بأكثرَ من وزنها، فقال له أبو الدّرداء: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يَنهَى عن ذلك، فقال معاوية: أمّا أنا فلا أرَى به بأساً، فقال أبو الدّرداء: مَن عَذِيري من معاوية! أخبِره عن الرّسول ﷺ، وهو يُخبِرني عن رأيه! والله لا أساكنُك بأرضِ أبداً.

وطّعن ابنُ عبّاس في أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا استيقظ أَحدُكُم مَن نَوْمَه فلا يُدخِلنّ يدَه في الإناء حتّى يتوضّاً (٥٠)، وقال: فما نَصْنَع بالمِهْراس!

وقال عليّ عَلَيْتُلَا لَعُمَر وقد أفتاه الصحابة في مسألة وأجمَعوا عليها: إن كانوا راقَبوك فقد غَشُوك، وإن كان هذا جهدُ رأيهم فقد أخطَؤوا.

وقال ابن عبّاس: ألا يتّقي الله زيدُ بنُ ثابت، يجعل ابن الابن ابناً، ولا يجعل أب الأب أباً! وقالت عائشة: أخبروا زيدَ بنَ أرقَم أنه قد أحبَط جهادَه مع رسول الله ﷺ.

وأنكرَت الصحابة على أبي موسى قوله: إنّ النوم لا يَنقُض الوضّوء، ونسبتُه إلى الغَفْلة وقلّة التحصيل، وكذلك أنكرت على أبي طلحة الأنصاريّ قوله: إن أكْلَ البَرَد لا يُفطّر الصائم، وهَزِئتْ به ونَسبته إلى الجهل.

**(B)** 

<sup>(</sup>١) أخرجه الديلمي في المسند الفردوس؛ (٢٤٤٨).

<sup>(</sup>۲) ذكره الحافظ المناوي في ففيض القدير؟ (٦/٦٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في «مسنده» (١١٨٩٨)، والحاكم في «المستدرك» (٦٩٦٢).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب: أحاديث الأنبياء، بأب: حديث الخضر مع موسى (٣٤٠١)، ومسلم،
 كتاب: الفضائل، باب: فضائل الخضر (٢٣٨٠)، لكن فيهما ليس عبد الله بن الزبير وإنما هو رجل يدعى على نوف البكالي ولم أجده من إنكار عبد الله بن الزبير.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب الاستجمار وترأ (١٦٢)، ومسلم كتاب الطهارة، باب
الإيتار في الاستنثار والاستجمار (٢٣٨).

وسمع عمرُ عبدَ الله بنَ مسعود وأبيّ بن كعب يختلفان في صلاة الرجل في النّوب الواحد، فصَعِد المنبر وقال: إذا اختلف اثنان من أصحاب رسول الله عَلَيْ فعَن أيّ فُتْياكم يصدر المسلمون! لا أسمَع رجلين يختلفان بعد مُقامي هذا إلّا فعلتُ وصَنعتُ.

قال هذا المتكلّم: وكيف يصحُّ أن يقول رسولُ الله عَلَيْهُ : «أصحابي كالنّجوم بأيّهم اقتلَيتم اهتَديْتم» (١) ، لا شبهة أنّ هذا يُوجب أن يكون أهلُ الشام في صفَّين على هُدَى، وأن يكون أهلُ العراق أيضاً على هُدَى، وأن يكون قاتل عمّار بن ياسر مهتدياً، وقد صحّ الخبرُ الصحيحُ أنه قال له: «تقتُلك الفعَة الباغية» (٢) ، وقال في القرآن: ﴿فَقَائِلُوا اللَّي تَبْغِي حَقَّ تَغِيَّ اللّهُ أَثْرِ اللّهِ لا فَلْ على أنّها ما دامت موصوفة بالمقام على البّغي، مُفارِقة لأمر الله، ومَن يفارق أمر الله لا يكون مهتدياً.

وكان يجب أن يكون بُسرُ بن أبي أرطاة الذي ذَبح ولَدي عُبيد الله بن عبّاس الصغيرين مُهتدياً، لأنّ بُسْراً من الصحابة أيضاً، وكان يجب أن يكون عَمرو بنُ العاص ومعاوية اللّذان كانًا يلعنان عليًا أدبارَ الصلاة وولديه مهتديين، وقد كان في الصحابة من يزنِي ومن يشرب الخمرَ كأبي مِحْجَن الثّقفي، ومن يرتد عن الإسلام كطليحة بن خُويلد، فيجب أن يكون كلّ مَن اقتدى بهؤلاء في أفعالهم مُهدياً.

قال: وإنّما هذا من موضوعاتِ متعصّبةِ الأمويّة، فإن لهم مَن يَنصرهم بلسانه، وبوَضْعِه الأحاديث إذا عَجز عن نصرهم بالسيف.

وكذا القولُ في الحديث الآخر: وهو قوله: «القرَّن الذي أنا فيه) وممّا يدلّ على بطلانِه أنّ القَرْن الذي جاء بعده بخمسين سنةً شرُّ قرون الدُّنيا، وهو أحد القُرُون الّتي ذَكرها في النّص، وكان ذلك القَرْن هو القَرْن الّذي قُتِل فيه الحُسين، وأُوقع بالمدينة، وحُوصرتُ مَكّة، ونُقِضت الكَعْبة، وشَرِبت خلفاؤه والقائمُون مَقَامه والمنتصِبون في مَنصِب النّبوّة الخمُور، وارتكبوا الفُجُور، كما جرى ليزيد بن معاوية وليزيد بن عاتكة وللوليد بن يزيد، وأريقت الدِّماء الحرام،

\* B B \* B B \* B \* B

(٤) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب: الصلاة، باب: التعاون في بناء المسجد (٤٤٧)، ومسلم، كتاب: الفتن وأشراط الساعة، باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء (٢٩١٦).

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات، الآية: ٩.

وقُتِل المسلمون، وسُبِيَ الحريم، واستُعبد أبناء المهاجرين والأنصار، ونُقِش على أيديهم كما يُنقَش على أيديهم كما يُنقَش على أيدي الرُّوم، وذلك في خلافة عبدِ الملك وإمرةِ الحجّاج. وإذا تأمّلتَ كتبَ التواريخ وجدت الخمسين الثانية شرًّا كلّها لا خيرَ فيها، ولا في رؤسائها وأمرائها، والناسُ برؤسائهم وأمرائهم، والقرن خَمْسون سنةً، فكيف يصحّ هذا الخبر.

قال: فأمّا ما ورد في القرآن من قوله تعالى: ﴿لَقَدَ رَيْنِ اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾(١). وقوله: ﴿لَقَدُ رَيْنِ اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾(١). وقوله: ﴿لَقُدُ رَشُولُ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَدُو﴾(٢).

وقول النبي عَلَيْهِ: ﴿إِنَّ الله اطلع على أهلِ بَدُر الله إن كان الخبرُ صحيحاً فكله مشروط بسلامةِ العاقبة، ولا يجوز أن يخبر الحكيم مكلّفاً غير معصوم بأنّه لا عقاب عليه، فليفعل ما شاء.

قال هذا المتكلّم: ومَن أنصَف وتأمّل أحوالَ الصّحابة وجَدَهم مِثلنا، يجوز عليهم ما يجوز علينا، ولا فرق بيننا وبينهم إلا بالصّحبة لا غير، فإنّ لها منزلةً وشَرَفاً، ولكن لا إلى حدّ يمتنع على كلّ من رأى الرسولَ أو صحبه يوماً أو شهراً أو أكثرَ من ذلك أن يخطىء ويَزِلّ، ولو كان هذا صحيحاً ما احتاجت عائشة إلى نزول براءتها من السّماء، بل كان رسولُ الله عَنْهُ من أوّل يوم يعلم كَذِب أهل الإفك، لأنها زوجتُه، وصُحبتُها له آكَدُ من صُحبة غيرِها. وصَفُوان بن المعطل أيضاً كان من الصّحابة، فكان ينبغي ألّا يَضيق صدرُ رسولِ الله عَنْهُ، ولا يَحمِل ذلك الهمّ والغمّ الشديدَين اللّذين حمَلهما ويقول: صَفُوان من الصّحابة، وعائشة من الصّحابة، والمعصيةُ عليهما ممتنعة.

وأمثالُ هذا كثير، وأكثر من الكثير، لمن أراد أن يَستقرىءَ أحوالَ القوم، وقد كان التابعونَ يَسلُكون بالصحابة هذا المشلَك، ويقولون في العُصاة منهم مِثلَ هذا القول، وإنما اتخذهم العامّة أرباباً بعد ذلك.

قال: ومَن الّذي يجترى، على القول بأنّ أصحاب محمّد لا تجوز البراءة من أحدٍ منهم وإن أساء وَعصى بعدَ قول الله تعالى للذي شرّفوا برؤيته: ﴿ لَيْنَ أَثَرَكُتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ الساء وَعصى بعد قوله: ﴿ قُلْ إِنِّ أَخَاتُ إِنَّ عَمَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ (٥) وبعد قوله: ﴿ قَلْمَمُ النّاسِ بِالْحَيْقُ وَلَا تَنَبِي اللّهُ إِنّ أَلَيْنَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدًا ﴾ (١)، يَنْ النّاسِ بِالْحَيْقُ وَلَا تَنَبِع الْهُوَىٰ فَيُضِلّكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِنّ الّذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدًا ﴾ (١)، إلا من لا فهم له ولا نظرَ معه، ولا تمييزَ عنده.

<sup>﴿</sup> ١٦) سورة الفتح، الآية: ١٨.

<sup>😹 (</sup>۳) تقدم تخریجه.

رُهُ) سورة الزّمر، الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح، الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر، الآية: ٦٥.

<sup>(</sup>٦) سورة ص، الآية: ٢٦.

قال: ومَنْ أَحَبُ أَن ينظر إلى اختلاف الصحابة، وطعن بعضهم في بعض وردِّ بعضهم على بعض، وما ردِّ به التابعون عليهم واعترضوا به أقوالهم، واختلاف التابعين أيضاً فيما بينهم، وقدح بعضهم في بعض فلينظر في كتاب النَّظَام، قال الجاحظ: كان النظّام أشدَّ الناس إنكاراً على الرافضة، لطعنهم على الصحابة، حتى إذا ذكر الفُتْيا وتنقُّل الصحابة فيها، وقضاياهم بالأمور المختلفة، وقول من استعمل الرأي في دين الله، انتظم مطاعن الرافضة وغيرها، وزاد

قال: وقال بعض رؤساء المعتزلة: غَلطُ أبي حنيفة في الأحكام عظيم، لأنه أضل خَلْقاً وغلط حمّاد أعظمُ من غَلط أبي حنيفة، لأنّ حماداً أصلُ أبي حنيفة الذي منه تفرّع، وغَلط إبراهيم أغلظ وأعظم من غَلط حمّاد، لأنه أصلُ حماد وغلط علقمة والأسود أعظم من غلط إبراهيم، لأنهما أصله الذي عليه اعتمد، وغلط ابن مسعود أعظمُ مِن غلط هؤلاء جميعاً، لأنه أول من بَدَر إلى وَضْع الأذيان برأيه، وهو الذي قال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صواباً فمن الله، وإن يكن خطأ فمني.

قال: واستأذن أصحابُ الحديث على ثمامة بخُراسان حيث كان مع الرَّشيدِ بنِ المهديّ، فسألوه كتابه الذي صنفه على أبي حنيفة في اجتهادِ الرأي، فقال: لستُ على أبي حنيفة كتبتُ ذلك الكتاب، وإنما كتبته على علقمة والأسود وعبد الله بن مسعود لأنهم الذين قالوا بالرأي قبل أبي حنيفة.

قال: وكان بعض المعتزلة أيضاً إذا ذكر ابن عباس استصغره وقال: صاحبُ الذوابة يقول في دين الله برأيه.

وذكر الجاحظ في كتابه المعروف «بكتاب التوحيد» أنّ أبا هريرة ليس بثقة في الرواية عن رسول الله عليه عن علي عليه عليه عليه عليه المعروف «بكتاب التوحيد» بل يتهمه، ويقدح فيه، وكذلك عمر وعائشة.

وكان الجاحظ يفسِّق عمرَ بن عبد العزيز ويستهزىء به ويكفِّره، وعمر بن العزيز وإن لم يكن من الصحابة فأكثرُ العامة يَرَى له من الفَضل ما يراه لواحدٍ من الصّحابة.

وكيف يجوز أن نحكم حُكْماً جَزْماً أنّ كل واحد من الصحابة عَدْل، ومن جملة الصحابة الحكم بنُ أبي العاص! وكفاك به عدوًا مُبغضاً لرسول الله والله الله المسلمين في دَوْلة معاوية، الفاسقُ بنص الكتاب، ومنهم حبيب بن مسلّمة الذي فَعَل ما فعل بالمسلمين في دَوْلة معاوية، وبُسْر بن أبي أرطاة عدو الله وعدو رسوله، وفي الصحابة كثيرٌ من المنافقين لا يَعرِفهم الناس. وقال كثيرٌ من المسلمين: مات رسول الله والم يُعرّفه الله سبحانه كلَّ المنافقين بأعيانهم، وإنما كان يعرف قوماً منهم، ولم يُعلم بهم أحداً إلا حذيفة فيما زعموا، فكيف يجوز أن نحكم

TO DIE TO

عليها، وقال في الصحابة أضعاف قولها.

حكماً جَزْماً أن كلِّ واحد ممّن صَحِب رسول الله أو رآه أو عاصَرَه عَدْل مأمون، لا يقع منه خطأ ولا معصية، ومن الذي يمكنه أن يتحجّر واسعاً كهذا التحجّر، أو يحكم هذا الحكم!

قال: والعجب من الحشويّة وأصحاب الحديث إذ يجادلون على معاصي الأنبياء، ويثبتون أنهم عصَوا الله تعالى، وينكرون على من ينكر ذلك، ويطعنون فيه، ويقولون: قَدَريّ معتزلي، وربِما قالوا: مُلحِد مخالِف لنص الكتاب، وقد رأيْنا منهم الواحد والمائة والألف يُجادِل في هذا الباب، فتارة يقولون: إنَّ يوسف قعد من امرأة العزيز مَقْعد الرَّجل من المرأة، وتارةً يقولون: إن داود قتل أوريا لينكح امرأته، وتارةً يقولون: إن رسول الله كان كافراً ضالاً قبل النَّبُوة، وربما ذكروا زينب بنت جَحش وقصَّة الفِداء يوم بدر.

فأما قَدحُهم في آدم عَالِيَتُهِ ، وإثباتُهم معصيته ومناظرتهم مَن يذكر ذلك فهو دأبُهم ودَيْدَنُهم، فإذا تكلُّم واحد في عمرو بن العاص أو في معاويةً وأمثالِهما ونُسَبهم إلى المعصية وفِعْل القبيح، احمرّت وجوهُهم، وطالت أعناقُهم، وتخازُرتْ أعينُهم، وقالوا: مبتدِع رافضيّ، يسبّ الصّحابة، ويَشتمُ السَّلَف، فإن قالوا: إنّما اتّبغنا في ذِكر معاصي الأنبياء نصوصَ الكتاب، قيل لهم: فاتَّبعوا في البراءة من جميع العُصاة نصوصَ الكتاب، فإنه تعالى قال: ﴿لَّا يَجِمُدُ فَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْبَوْدِ ٱلْآخِرِ يُوَاّدُونَ مَنْ حَاّدً اللَّهَ وَرَسُولُهُ﴾(١)، وقال: ﴿فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَنَهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَىٰ فَقَانِلُواْ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى نَفِيَّة إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ﴾(٢)، وقال: ﴿أَيْلِيعُواْ اللَّهُ وَأَيْلِيعُواْ الرَّسُولَ وَأَوْلِي الْأَمْرِ مِنكُمْزَ﴾(١).

ثم يسألون عن بيعة علي عُلِينَا : هل هي صحيحة لازمة لكلّ الناس؟ فلا بدّ مِن ﴿بَلَّى ١، فيقال لهم: فإذا خَرَج على الإمام الحقّ خارجٌ أليسَ يَجب على المسلمين قتالَه حتَّى يعودَ إلى الطاعة؟ فهل يكون هذا القتال إلّا البراءة الّتي نَذكُرها لأنه لا فرق بين الأمرين، وإنّما برثنا منهم لِأَيًّا لِسِنَا فِي زَمَانِهِم، فَيُمكننا أَنْ نَقَاتُلَ بِأَيْدِينَا، فَقُصَارَى أَمْرِنَا الْأَنْ أَنْ نَبرأ منهم ونُلْعَنُهم، وليكون ذلك عوضاً عن القتال الّذي لا سبيلَ لنا إليه.

قال هذا المتكلِّم: على أنَّ النَّظَام وأصحابَه ذَهَبوا إلى أنَّه لا حُجَّة في الإجماع، وأنَّه يجوز أن تجتمع الأمَّة على الخطأ والمعصية، وعلى الفِسْق بل على الرِّدَّة، وله كتابٌ موضوع في الإجماع يَطعَن فيه في أدلَّة الفقهاء، ويقول: إنَّها ألفاظ غيرُ صريحة في كون الإجماع حجَّة، نحو قوله: ﴿ جَمَلْنَكُمْ أَمَّةً وَسَطَا﴾ (٤) وقوله: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أَمَّةٍ ﴾ (٥) وقوله: ﴿ وَيَنَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ

BO BO BO

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة، الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٥٩.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران، الآية: ١١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ١٤٣.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء، الآية: ١١٥.

وأما الخبر الذي صورته: ﴿لا تجتمع أمَّتي على الخطأ؛(١١)، فخبرُ واحد، وأمثَلُ دليل للفقهاء قولهم: إنَّ الهمم المختلفة، والأراء المتباينة، إذا كان أربابُها كثيرة عظيمة، فإنَّه يستحيل اجتماعُهم على الخطأ، وهذا باطل باليهودِ والنّصارى وغيرِهم من فِرَق الضلال. هذه خلاصةُ ما كان النُّقيب أبو جعفر، عَلْقه بخَطُّه من الجزء الَّذي أقرأناه.

ونحن نقول: أمَّا إجماع المسلمين فحجَّة، ولسنا نرتضي ما ذُكَّره عنَّا من أنَّه أمثَل دليل لنا أنَّ الهِمَم المختلفة، والآراء المتباينة، يستحيل أن تَتَّفق على غير الصّواب، ومن نَظَر في كُتُبنا الأصوليّة علم وثاقّة أدلّتنا على صحّة الإجماع وكونه صواباً، وحجّة تحريم مخالفته، وقد تكلَّمتُ في اعتبار الذّريعة للمُرتَضى على ما طَعَن به المُرتضَى في أدلَّة الإجماع.

وأما ما ذُكَّره من الهجوم على دارِ فاطمّة وجَمع الحَطّب لتحريقها فهو خبرُ واحدٍ غير موثوق به، ولا معوّل عليه في حقّ الصّحابة، بل ولا في حقّ أحد من المسلمين ممن ظهرت عدالتُه.

وأما عائشة والزبير وطلحة فمذهبُنا أنَّهم أخطؤوا ثم تابوا وأنهم من أهل الجنَّة، وأن علياً عَلَيْتُ شهدَ لهم بالجنة بعد حُرْب الجَمَل.

وأما طعن الصحابة بعضهم في بعض، فإن الخلاف الذي كان بينهم في مسائل الاجتهاد لا يوجب إثماً، لأن كل مجتهد مُصيب، وهذا أمرٌ مذكور في كُتُب أصول الفِقْه وما كان من الخلاف خَارِجاً عن ذلك فالكثيرُ من الأخبار الواردة فيه غيرُ موثوقٍ بها وما جاء من جهة صحيحةٍ نظر فيه ورجح جانب أحد الصحابيّين على قُدْر منزلته في الإسلام كما يُروَى عن عُمَر

فأمّا عليّ عَلِيَّةٌ فإنّه عندنا بمنزلة الرّسول عَنْهُ في تصويب قولِه، والاحتجاج بِفعله، ووجوب طاعته، ومتى صحّ عنه أنّه قد برىء من أحد من النّاس برئنا منه كائناً مَن كان، ولكنّ الشأن في تصحيح ما يُروَى عنه عَلِيَّتُلام، فقد أكثر الكذب عليه، وولَّدت العصبيَّة أحاديثَ لا

فأمّا براءته عَلَيْتُن من المغيرة وعَمرو بن العاص ومعاوية، فهو عندنا معلوم جارٍ مُجرَى الأخبار المتواتِرة، فلذلك لا يتولأهم أصحابُنا، ولا يُثنُون عليهم، وهم عند المعتزِلة في مَقام غيرِ محمود، وحاشَ لله أن يكون عُلِيَتُلِلاً ذُكَرَ مَن سَلَف من شيوخ المهاجرين إلَّا بالجميل والذُّكرَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي، كتاب: الفتن، باب: ما جاء في لزوم الجماعة (٢١٦٧)، وأحمد في «مسنده» (٢٦٦٨٢)، بلفظ: قضلالة، بدل قالخطأ،

الحَسَن بمُوجِب ما تقتضيه رِئاسته في الدِّين، وإخلاصُه في طاعةِ ربِّ العالمين، ومَنْ أحبِّ تَتَبُع ما رُوِي عنه ممّا يُوهم في الظّاهر خلاف ذلك فليراجع هذا الكتاب، أعني شَرْح نهج البلاغة، فإنا لم نَتُرك موضعاً يُوهم خلاف مذهبنا إلّا وأوضحناه وفسّرناه على وجه يُوافِق الحقّ، وبالله التوفيق.

## اخبار عمار بن ياسر ونسبه

فأما عمّار بنُ ياسر رحمه الله، فنحنُ نذكر نسّبه وطَرَفاً من حالِه ممّا ذَكَرَه ابنُ عبد البرّ في كتاب الاستيعاب، قال أبو عمر بنُ عبدِ البُرّ رحمه الله.

هو عمّار بنُ ياسر بنِ عامرِ بنِ مالك بن كنانةً بن قيس بن حصين بن لُوذ بن ثَعلبة بن عَوف بن حارثةً بن عامر بن نام بن عنس - بالنون - بنِ مالك بن أدد العَنْسي المَذَحِجيّ، يكنَى أبا اليقظان، حليفٌ لبني مخزوم، كذا قال ابن شهاب وغيره

وقال موسى بن عقبة: وممّن شهد بذراً عمّار بن ياسر حليفٌ لبني مخزوم بنِ يقَّظَة.

وقال الواقديّ وطائفةٌ من أهل العلم: إنّ ياسراً والد عمّار بن ياسر عربيّ قَحُطانيّ من عَنْس، من مَذْحج، إلّا أن ابنه عمّاراً مولى لبني مخزوم، لأنّ أباه ياسراً تزوّج أمّة لبعض بني مخزوم فأولَدَها عمّاراً، وذلك أنّ ياسراً قَدِم مكّة مع أخوين له يقال لهما: الحارث ومالك في طلّب أخ لهم رابع، فرجع الحارث ومالك إلى اليّمَن، وأقام ياسرٌ بمكّة، فحالَف أبا حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، فزوّجه أبو حذيفة أمة له يقال لها سُميّة بنت خياط، فولدت له عمّاراً فأعتقه أبو حذيفة، فصار ولاؤه لبني مخزوم، وللجلف والولاء الذي بين بني مخزوم وعمّار بن ياسر كان اجتماع بني مخزوم إلى عثمان حين نال من عمّار فِلمانُ عثمانَ ما نالوا من الضرب، حتّى انفَتَق له قَتْق في بَطّنه وكسّروا ضِلَعاً من أضلاعه، فاجتمعتُ بنو مخزوم، وقالوا: والله لئن مات لا قَتلنا به أحداً غير عثمان.

قال أبو عمر: وأسلم عمّار وعبد الله أخوه وياسر أبوهما وسُمَيّة أمُّهما، وكان إسلامُهم قديماً في أوّل الإسلام فعُذُبوا في الله عذاباً عظيماً، وكان رسولُ الله عَلَيْهِ يمرُّ بهم وهم يعذَّبون فيقول: «صبراً يا آلَ ياسِر، فإن مَوهِدَكم الجنّة»(١)، ويقول لهم أيضاً: «صَبْراً يا آلَ ياسر، اللهم اففرُ لآل ياسر، وقد فعلت»(١).

قال أبو عمر: ولم يزل عمّار مع أبي حُذَّيفة بن المغيرة حتّى مات وجاء الله بالإسلام.

Pi@ (177

B. 69 8 BY 60 -

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١/ ١٤٠)، وابن هشام في «السيرة النبوية» (٢/ ١٦٢).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في «مسنده» (٤٤١)، وابن الجوزي في «صفوة الصفوة» (١/٤٤٣)، وابن سعد في
 «الطبقات» (٢/٩٤٩).

(A) (A) (A) (A)

\* 60'68

فأمّا سُمّيّة فقتَلها أبو جهل، طعنها بحربة في قُبُلها فماتت، وكانت من الخيرات الفاضلات وهي أوّل شهيدة في الإسلام، وقد كانت قريشٌ أخذتُ ياسراً وسُمّية وابنيهما، وبلالاً وخبّاباً وصُهَيباً فألبَسوهم أدراعَ الحديد، وصَهَروهم في الشّمس حتّى بلغ الجهدُ منهم كلَّ مَبلَغ، فأعطوهم ما سألوا من الكفر، وسبّ النبيّ في أنه مجاء إلى كلّ واحد منهم قومُه بأنطاع الأدَم فيها الماء فألقوهم فيها، ثمّ حَمَلوا بجوانبها، فلمّا كان العشيُّ جاء أبو جهل فجعل يَشتُم سُمّية ويَرفث، ثمّ وَجَاها بحربة في قُبُلها فقتلها، فهي أوّلُ من استُشهد في الإسلام، فقال عمّار للنبي في الله اللهم لا تعليم اللهم لا تعدل من آمّي كل مبلغ، فقال: «صبراً يا أبا اليقظان، اللهم لا تُعدّب أحداً من آل ياسر بالنّار، (١٠)، قال أبو عمر: وفيهم أنزِل: ﴿ إِلَّا مَنْ أَحَكَرِهَ وَقَلْبُمُ مُظْمَرِنُ اللّهِ الْإِيمَانِ اللّه اللهم لا إلْإِيمَن ﴾ (١٠).

قال: وهاجَر عمّار إلى أرض الحَبَشة وصلّى القِبْلَتَين، وشَهِد بدراً والمَشاهدَ كلُّها وأبلَى بلاءً حسناً، ثم شَهِد اليمامة، فأبلى فيها أيضاً، ويومثذٍ قُطِعتْ أذنه.

قال: وذَكر الواقديّ عن عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر، قال: رأيتُ عمّارَ بن ياسر يوم اليّمامة على صَخْرة وقد أشرَف يصيح: يا معشرَ المسلمين، أمِن الجنّة تفرُّون؟ أنا عمّار بن ياسر، هَلُمّوا إليّ، وأنا أنظر إلى أُذُنه قد قطعت، فهي تذَبذَب وهو يقاتِل أشدّ القِتال.

قال أبو عمر: وكان عمّار طويلاً أشهَلَ، بعيدَ ما بين المَنكبين، قال: وقد قيل في صفته: كان آدمَ طُوالاً مضطرباً، أشهَل العينين، بعيد ما بين المَنكبين، رجلاً لا يغيّر شيبَه.

قال: وكان عمّار يقول: أنا يَرْبُ رسولِ الله عَلَيْكِ ، لم يكن أحدٌ أقرب إليه سِنًّا منّي.

قال: وقُتِل عمّار وهو ابنُ ثلاثٍ وتسعين سنةً، والخبرُ المرفوعُ مشهور في حَقّه: «تقتلُك الفئةُ الباغية»(٣)، وهو من دلائل نبوّة رسول الله ﷺ، لأنّه إخبارٌ عن غَيْب.

وقال رسول الله عَلَيْهِ في عمَّار: «مُلَىءَ إيماناً إلى مُشاشِه» (٤)، ويُروَى: «إلى أخمص قَدَمَه» (۵).

وفضائلُ عمّار كثيرة، وقد تقدم القولُ في ذِكر عمّار وأخبارِه، وما ورد في حقّه.

<sup>﴿ (</sup>١) أخرجه ابن عبد البر (٤/ ١٨٦٤)، وابن سعد في «الطبقات» (٣/ ٢٤٨)، مختصراً.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، الآية: ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي، كتاب: الإيمان وشرائعه، باب: تفاضل أهل الإيمان (٥٠٠٧)، وابن ماجه، كتاب: المقدمة، باب: فضل عمار بن ياسر ١٤٧.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب (٣/ ١١٣٧).

- 111 -

الأصل: وقالَ عَلِيَتُلا: ما أَحْسَنَ تَوَاضُعَ الأَغْنِياءِ لِلْفُقَرَاءِ طَلَباً لِما عِنْدَ الله، وَأَحسَنُ مِنْهُ نِيهُ النَّهُ عَلَى الله سُبْحَانَهُ. الفُقَرَاءِ عَلَى الأَغْنِياءِ اتَكالاً علَى الله سُبْحَانَهُ.

الشرح: قد تقدّم شرح مِثل هذه الكلمة مراراً.

وقال الشاعر:

قنعتُ فأعتقتُ نفسِي ولنُ ونَزَهتُها عن سُوال الرّجالُ وإنَّ القَناعة كَننزُ اللّبيب سيَبعثُ رِزْقَ الشّفاءِ الخِراثِ فما فارقَتْ مُهجةً جِسمَها مواعيدُ ربّك مصدوقةً

أمسلسك ذا تسروة رقسها ومنتة مسن لا يسرى حسقها إذا ارتسعت فستعت رسقها وخمص البطون الذي شقها لسعمر البطون الذي شقها لسعمرك أو وقيت وزقها إذا غيرها فققدت صدقها

- 410 -

الأصل: وقال عَلِيَنَا : مَا اسْتَوْدَعَ الله امْراْ عَقْلاً إِلَّا لِيَسْتَنْقِلَهُ بِهِ يَوْمَا مَا.

الشرح: لا بدّ أن يكون للبارى، تعالى في إيداع المَقْل قلبَ زيد مَثلاً غَرَض، ولا غَرَض إلا أن يستدلّ به على ما فيه نجاتُه وخلاصُه، وذلك هو التكليف، فإنْ قصّر في النظر وجَهِل وأخطأ الصّواب فلا بدّ أن يُنقذه عقلُه مِن وَرْطة مِن وَرَطات الدنيا، وليس يخلو أحدٌ عن ذلك أصلاً، لأن كلّ عاقل لا بدّ أن يتخلّص من مَضرّةٍ سبيلُها أن تُنَال بإعمال فِكرتِه وعقله في الخلاص منها، فالحاصل أنّ العقل إمّا أن ينقذ الإنقاذ الدّيني، وهو الفلاح والنّجاح على الحقيقة، أو يُنقذ من بعضِ مَهالكِ الدّنيا وآفاتها، وعلى كلّ حال فقد صَحّ قولُ أمير المؤمنين عَلِيَكُمْ ، وقد رُويتُ هذه الكلمة مرفوعةً (١)، ورُويتُ هذه الكلمة مرفوعةً (١)، ورُويتُ : ﴿ إلا استنفذَه به يوماً ما ٤ .

\*(YV·)\* BAR \* \* BAR \* BAR \* BAR \*

<sup>(</sup>١) أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» (٦٢٧٩).

وعنه عَلَيْهِ : قالعقل نورٌ في القَلب يُفرَق به بين الحقّ والباطل، (١١).

) **eig** = Ez:

وعن أنَس قال: سئل رسول الله عليه عن الرّجل يكون حَسَن العقل كثيرَ الذنوب، فقال: ما من بشَر إلّا وله ذنوب وخطايًا يَقترفها، فمن كانت سجيّتهُ العَقل، وغَريزَته البقين، لم تضرّه ذنوبُه، قيل: كيف ذلك يا رسولَ الله؟ قال: كلّما أخطأ لم يَلبثُ أن يتَدارَكَ ذلك بتوبةٍ وندامةٍ على ما فرط منه، فيمحو ذُنوبه، ويَبقَى له فضل يدخُل به الجنّة (٢).

## بعض ما قيل في مدح العقل

وقد تقدّم من قولنا في العقل وما ذُكر فيه ما فيه كفاية، ونحن نذكر هاهنا شيئاً آخر: كان يقال: العاقل يُروِّي ِثم يَرْوِي ويَخبُر ثم يُخبِر.

وقال عبدُ اللَّهُ بن المعتز: ما أبيَّنَ وجوهَ الخير والشَّر في مِرآة العقل!

لقمان: يا بنيّ، شاوِرْ مَن جَرّب الأمور فإنّه يعطيكَ من رأيه ما قام عليه بالغلاء وتأخذه أنتَ بالمجّان.

أردشير بن بابك: أربعة تحتاج إلى أربعة: الحَسَب إلى الأدب، والسرورُ إلى الأمْن، والقَرابة إلى المودّة، والعقل إلى التّجربة.

الإسكندر: لا تحتقر الرأي الجزيلَ من الحقير، فإنَّ الدُّرَّة لا يُستهان بها لِهوان غائِصها.

مَسلَمة بنُ عبد الملك: ما ابتَدأتُ أمراً قطَّ بحَرْم فرجعتُ على نفسي بلائمة، وإن كانت العاقبة عليّ، ولا أضعتُ الحزم فسُررْت وإن كانت العاقبة لي.

وَصَف رجلٌ عضدَ الدّولة بن بُويه، فقال: لو رأيتَه لرأيتَ رجلاً له وجهٌ فيه ألفُ عَيْن، وفمٌ فيه ألفُ لسان، وصدرٌ فيه ألفُ قَلْب.

أننَى قومٌ من الصّحابة على رجل عند رسول الله عَلَيْكَة بالصّلاة والعبادة وخصال الخَيْر حتى بالغوا، فقال عَلَيْكِ : «كيف عقلُه؟» قالوا: يا رسولَ الله نخبِرك باجتهاده في العبادة وضروب الخَيْر، وتَسألُ عن عَقْله! فقال: «إنَّ الأحمق ليصيبُ بحُمْقه أعظم ممّا يصيبُه الفاجر بفجوره، وإنما ترتفع العِباد غَداً في دَرَجاتهم، ويَنالُون من الزُّلْفي من رَبِّهم على قَدْر مُقولهم» (٣).

الرَّيْحانيِّ: العَقْل مَلِك، والخِصال رعيَّته، فإذا ضَعُف عن القيام عليها، وَصَل الخَلَل إليها. وسَمِع هذا الكلامَ أعرابيِّ فقال: هذا كلامٌ يقْطُر عَسَلُه.

(a) \* (a) (a) \* (b) (a) \*

<sup>﴿ (</sup>١) أنظر نهج السعادة: ٨/ ١٨٦، وميزان الحكمة: ٣/ ٢٠٣٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحارث في (مسنده) (٨١٨).

رُّقي (٣) أخرج بنحوه الحارّث في «مسنده» (٨١٤)، والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (٢/ ٣٥٧).

**B**.G.

قال مَعَنُ بنُ زائدة: ما رأيتُ قَفَا رجل إلّا عرفتُ عقله، قيل: فإن رأيتَ وجهَه؟ قال: ذا كتابٌ يُقرأ.

بعض الفلاسفة: عقلُ الغَرِيزة مُسلمٌ إلى عَقْلِ التجربة.

بعضُهم: كلّ شيء إذا كَثُر رَخُص إلّا العقل، فإنّه إذا كَثُر غلا.

قالوا في قوله تعالى: ﴿ لِيُمُنذِرَ مَن كَانَ حَيُّنا﴾ (١)، أي: من كان عاقلاً.

ومن كلامهم: العاقل بخشونة العَيْش مَع العقلاء آنَس منه بِلين العيش مع السُّفهاء.

أعرابيّ: لو صُوّر العقلُ أظلمَتْ معه الشّمس، ولو صُوّر الحُمق لأضاء معه اللّيل.

قيل لحكيم: مَتَى عَقَلْتَ؟ قال: حين وُلِدتُ، فأنكرُوا ذلك، فقال: أمّا أنا فقد بكيت حين جُعْت، وطلبتُ الثّديَ حين احتجْتُ، وسَكَتُ حين أُعطِيت، يريد أنّ من عَرَف مقادِيرَ حاجتِه فهو عاقل.

المأمون: إذا أنكرتَ مِن عقلِك شيئاً فاقدَحُه بعاقِل.

بُزُرجُمِهْر: العاقل الحازم إذا أشكل عليه الرأيُ بمنزلة من أضلُّ لؤلؤةً فجَمَع ما حولَ مسقطها من التُّراب، ثم التَّمَسَها حتَّى وَجَدها، وكذلك العاقلُ يَجمَع وجوه الرّأي في الأمر المُشكِل، ثم يَضرِب بعضها في بعض حتَّى يَستخلِص الرأي الأصوَب.

كان يقال: هجينٌ عاقلٌ خيرٌ من هِجان جاهِل.

كان بعضهم إذا استُشير قال لمشاوِرِه: أنظرني حتَّى أصقُلَ عقلي بنَوْمة.

إذا نزلت المقادير، نزلت التدابير. من نَظَر في المَغَاب، ظَفر بالمحاب. من استدت عزائمِه اشتدت دَعائمه. الرأي السديد، أجدى من الأيد الشديد.

بعضُهم:

وما ألف مَظرُور السّنان مشدّد أبو الطّليّب:

الرأيُ قبل شَجاعةِ الشَّجعانُ فإذا هما اجتمعا لنفسِ حُرِّةِ ولربّما طَعَن الفقي أقرانَه لولا العقولُ لكان أذني ضَيْغَم ولمنا تفاضلت النفوسُ ودَبُّرتُ

يُسعَسارِض يَسوم السرّوع رأيساً مسسدّداً

هو أوّلُ وهي السمحل الشاني بَلغت مِن العَلياء كلّ مكانِ بلغت مِن العَلياء كلّ مكانِ بالرأي قبل تبطاعُن الأقرانِ أدنسي إلى شرَف من الإنسانِ أدنسي إلى شرف من الإنسانِ أيدي الكُماة عَواليَ المُرّانِ

90.90 × 90.60 × 90.70

<sup>(</sup>١) سورة يَس، الآية: ٧٠.

 $\mathfrak{F}$ 

ذَكر المأمونُ وَلَدَ عليَّ عُلِيَّتُكُمْ ، فقال: خُصّوا بتدبير الآخرة، وحُرِموا تدبيرَ الدنيا.

كان يقال: إذا كان الهوى مقهوراً تحت يَدِ العقل، والعَقْل مسلّط عليه، صُرفتْ مَساوِىء صاحبه إلى المحاسن، فعُدّت بلادتُه حلماً، وحِدّته ذَكاء، وحَذَره بلاغة، وعِيُّه صَمْتاً، وجُبْنه حَذَّراً، وإسرافَه جُوداً.

وذكر هذا الكلام عند بعضهم فقال: هذه خِصِّيصة الحظِّ نقلها مرتِّب هذا الكلام إلى العقل. سمع محمد بن يُزداد كاتب المأمون قولَ الشاعر:

إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإنّ فسساد الرأي أن تستهرددا فأضاف إليه:

وإن كنت ذا عزم فأنفِذه عاجلاً فإنّ فساد العَرْم أن يتفنّدا

الأصل: وقال عَلِيَثِلاً: مَنْ صَارَعَ الْحَقُّ صَرَعَهُ.

الشرح: هذا مِثْلُ قوله في موضع آخر : مَنْ أبدى صفحته للحقّ هلك، ونحو هذا قولُ الطائيّ : ومَن قامَر الأيّام عن تمراتها فأخج بها أن تَنْجلي وَلها القمرُ

- £1Y -

الأصل: وقالَ عَلِينَا : الْقَلْبُ مُصْحَفُ الْبَصَر.

الشرح: هذا مِثلُ قولِ الشاعر:

تخبّرني العينان ما القلبُ كاتمُ وما جنّ بالبَغْضاء والنَّظُر الشُّزْدِ يقول عَلِينَا : كما أنَّ الإنسان إذا نظر في المصحف قرأ ما فيه، كذلك إذا أبصر الإنسانُ صاحبَه فإنه يَرَى قلبه بوساطة رؤية وجهه، ثم يعلم ما في قلبه من حُبٌّ وبُغْض وغيرهما، كما يعلم برؤية الخط الذي في المصحف ما يدل الخط عليه.

وقال الشاعر:

إنّ العيونَ لَتُبدِي في تَقلُّبها ما في الضّمائر من وُدُّ ومِنْ حَنَقِ

- \$18 -

الأصل: وقال عَلِيَكُلِينَ : الْتُقَى رَئيسُ الأَخْلاقِ.

الشرح: يعني رئيس الأخلاق الدينية، لأنّ الأخلاق الحميدة كالجود والشجّاعة والحلم والعقة وغير ذلك، لو قَدَّرْنا انتفاءَ التكاليف العقلية والشرعيّة، لم يكن التّقى رئيساً لها، وإنما رياسة التّقى لها مع ثُبوت التكليف، لا سيما الشرعيّ. والتّقى في الشّرع هو الوَرّع والخوْفُ من الله، وإذا حصل حصلت الطاعات كلها، وانتفت القبائح كلها، فصار الإنسان معصوماً، وتلك طبقة عالية، وهي أشرف من جميع الطّبقات التي يُمدح بها الإنسان، نحو قولنا: جَوادٌ أو شُجاع أو نحوهما، لأنهما طبقة ينتقل الإنسانُ منها إلى الجنّة ودار الثواب الدائم، وهذه مزيّة عظيمة يَفضُل بها على سائر طبقات الأخلاق.

- 119 -

الأصل: وقالَ له عَلِيَئَلِمْ: لا تَجْعَلَنَّ ذَرَبَ لِسَانِكَ عَلَى مَنْ أَنْطَقَكَ، وبَلاغَةَ قَوْلِكَ عَلَى مَنْ مَدَّدَكَ.

الشرح: يقول: لا شُبهة أنّ الله تعالى هو الذي أنطقك، وسدّد لفظُك، وعدِّمك البيان كما قال سبحانه: ﴿ خَلْتَ ٱلإِنسَانُ ذَرَب لسانِه وفصاحةَ منطِقه على من أنطقه وأقدرَه على العبادة، وقبيحٌ أن يَجعَل الإنسانُ بلاخة قوله على من سدّد قوله، وجعَله بليغاً حسَنَ التعبير عن المعاني الّتي في نفسه، وهذا كمن يُنعِم على إنسانِ بسيفٍ فإنّه يقبُح منه أن يَقتله بذلك السيف ظُلماً قبحاً زائداً على ما لَوْ قَتَله بغير ذلك السيف، وما أحسَن قول المتنبّى في سَيف الدولة:

TVE) BIE - FIE BIE BIE - ATT

<sup>(</sup>١) سورة الرحمٰن، الآيتان: ٣، ٤.

ولمّا كَسًا كعباً ثياباً طّغوا بها رمّى كلّ ثوب من سِنان بخارقِ وما يُوجِع الحِرمانُ من كفٌ راذِقِ وما يُوجِع الحِرمانُ من كفٌ راذِقِ

- £Y • -

الأصل: وقال عَلِينَا : كَفَاكَ أَدَباً لِنَفْسِكَ ٱجْتِنَابُ مَا تَكْرَهُهُ مِنْ غَبْرِكَ.

الشرح: قد قال عَلِيَئِلِهُ هذا اللّفظ أو نحوَه مراراً، وقد تكلّمنا نحنُ عليه، وذكرُنا نظائرُ له كثيرة نَثْراً ونَظْماً.

وكتَب بعضُ الكُتّاب إلى بعض الملوك في حالٍ ٱقتضَتْ ذلك:

ما عَلَى ذا افترَقْنا بِشَبْذَانَ إِذْ كُنّا ولا هسكسذا عَسهِسدُنسا الإخساءَ
تَضرب الناسَ بالمهنّدة البِيب سفِ على غدرِهم وتَنسَى الوَفَاءَ

**- ٤٢١ -**

الأصل: وقالَ عَلِيَتُلِهُ بعزِّي قوماً: منْ صبَر صبَرَ الأخرارِ، وإلاَّ سَلا سُلُوَّ الأغْمارِ. وفي خَبَرِ آخَرَ أَنَّهُ عَلِيَتُلِهُ قالَ لِلأَشْعَثِ بْنِ قيسٍ مُعَزِّياً عن ابْنِ لَهُ: إنْ صَبَرْتَ صَبْرَ الأكارِمِ، وإلاَّ سلَوْتَ سلوَ البَهائِمِ.

الشرح: أخذ هذا المعنى أبو تمّام بل حكاه فقال:

وقال عليّ في التّعازي لأشعث وخاف عليه بعض تلك المآثِم أتسبرُ للبّلوى عزاءً وحِسْبةً فتؤجّر أم تسلو سُلُوً البهائم!

**- 477 -**

الأصل: وقالَ عَلَيْتُنَا فِي صِفْةِ الدُّنْيا: الدَّنْيا تَغُرُّ وتَضُرُّ وَتَمُرُّ، إِنَّ الله سُبْحَانَهُ لَمْ يرْضَهَا ثَوَاباً لأوْليائِهِ، ولا عِقاباً لأَعْدائِهِ. الشعرح: قد تقدّم لنا كلام طويل في ذم الدنيا.

ومن الكلام المستحسَن قولُه: "تَغُرُّ وتَضُرُّ وتَمُرَّ ، والكلمة الثانيةُ أحسن وأجمل.

وقرأتُ في بعض الآثار أن عيسى عُلِيُنَا مرّ بقريةٍ وإذا أهلها مَوْتَى في الطّرُق والأفْنِية، فقال للتلامذة: إنَّ هؤلاء ماتوا عن سخطة، ولو ماتوا عن غير ذلك لتدافَنوا، فقالوا يا سيِّدُنا: وَدِدْنا أنا عَلِمْنا خبرَهم، فسأل الله تعالى، فقال له: إذا كان الليلُ فنادِهم يجيبوك، فلما كان اللّيلُ أَشْرَف على نَشَزِ ثُمَّ ناداهم، فأجابه مجيب، فقال: ما حالَكم، وما قصَّتُكم؟ فقال: بتُنا في عافية، وأصبَحْنا في الهاوية، قال: وكيف ذلك؟ قال: لحبّنا الدنيا، قال: كيف كان حبّكم لها؟ قال: حبّ الصبيّ لأمه، إذا أقبلتْ فَرِحَ بها، وإذا أدبرتْ حَزِن عليها وبَكَى، قال: فما بالُ أصحابك لم يجيبوني؟ قال: لأنهم ملجَمون بلُجُم من نارٍ بأيدي ملائكةٍ غِلاظٍ شِداد، قال: فكيف أجبتَني أنتَ مِن بينهم؟ قال: لأني كنتُ فيهم، ولم أكن منهم، فلمّا نزل بهم العذابُ أصابني معهم، فأنا معلِّق على شَفِير جهنِّم لا أُدرِي أنجو منها أم أكبُّكب فيها؟ فقال المسِيح لتلامذته: لأَكُل خُبز الشُّعير بالملح الجَريشِ ولبُّس المُسُوح والنَّوم على المزابل وسِباخِ الأرض في حرّ الصيف، كثيرٌ مع العافية مِن عذاب الأخرة.

الْمُصلُ: وإِنَّ أَهْلَ الدُّنْيَا كَرَكْبٍ، بَيْنَا هُمْ حَلُّوا إِذْ صَاحَ بِهِمْ سَائِقُهُمْ فَارْتَحَلُوا.

السُّكَاءُ رَوِي: «بينًا هُم حُلُولَ»، وبينا هي بَيْن نفسها، ووزنها «فَعْلَى»؛ أشبِّعت فُتحةُ النون فصارت ألفاً، ثمّ قالوا: «بينما» فزادوا «ما»، والمعنى واحد، تقول: بينًا نحن نفعل كذا جاء زيد، أي بين أوقاتٍ فِعلِنا كذا جاءَ زيدٌ، والجملُ قديضافُ إليها أسماءُ الزمان نحو قولهم: «أتيتُك زَمَن الحَجّاج أمير»، ثمّ حذفوا المضاف الّذي هو أوقات، وَولَى الظّرف الذي هو بين الجملة الَّتِي أُقيمتُ مُقام المحذوف.

وكان الأصمعيّ يخفِض بعدّ «بيّنا» إذا صَلَح في موضعه «بَين»، ويُنشِد قول أبي ذُويب بالكسّر: بَيْنا تَعَنُّقِه الكُماة ورَوْغهِ يوماً أَتِيحَ له جَرِيءٌ سَلْفَعُ وغيرُه يَرْفَع ما بعد (بَيْنا) و(بينما) على الابتداء والخبر، فأمَّا إذْ وإذَا فإنَّ أكثر أهل العربية يمنعون من مُجِيئهما بعد بَيُّنا وبينما، ومنهم من يُجِيزه، وعليه جاء كلامُ أمير المؤمنين،

إذْ هَـوَوْا فِي هُـوَّةٍ منها فَعَارُوا

بينما الناسُ على عَلْيائِها وقالت الحُرَقة بنتُ النَّعمان بن المنذر:

إذًا نحنُ فيهم سُوقةٌ نتنصّفُ

وبَيْنا نسوسُ النّاسَ والأمرُ أمرُنا وقال الشاعر:

فبينما العُشر إذا دارتُ مَياسِيرُ إذ صارَ في اللَّحْدِ تَعفُوه الأعاصِيرُ

استَقدر الله خيراً وارضين به وبَينما المرء في الأحياءِ مُغْتبِطً وممّا جاءً في وصف الدّنيا ممّا يناسب كلامَ أمير المؤمنين قولُ أبي الْعُتَاهية:

ليس فيها للمقيم قُلرارُ ذَهببُ السلِّيلُ بسهم والسنِّسهارُ فاستراحوا ساعة ثم ساروا يَـذَهُـب الـنـاسُ وتـخـلُـو الـدّيـارُ إنَّ داراً نسحسن فسيسها لسدارُ كه وكه قد حدلها من أناس فهُمُ الرَّكْبِ قد أصابوا مَناخاً وكنذا النذنيا على ما رَأَيْنا

الأصل: وقال غليثلة لابنه الحسن غليثلة:

يَا بُنَيَّ، لا تُخَلِّفَنَّ وَرَاءَكَ شَيْعاً مِنَ الدُّنْيا فَإِنَّكَ تُخلِّفُهُ لِأَحَدِ رَجُلَيْنِ: إِمَّا رَجُلٌ صَمِلَ فِيه بِطَاعَةِ الله فسَمِدَ بِمَا شَقِيتَ بِهِ، وَإِمَّا رَجُلٌ صَمِلَ فِيهِ بِمَعْصِيَةِ الله فشَقِيَ بِمَا جَمَعْتَ لَهُ، فَكُنْتَ عَوْناً لَهُ عَلَى مَعْصِيَتِهِ، وَلَيْسَ أَحَدُ هَذَيْنِ حَقِيقاً أَنْ تُوثِرَهُ عَلَى نَفْسِكَ.

ويُرْوَى هذَا الكلامُ على وجهِ آخرَ، وهو:

أمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الَّذِي فِي يَكَيْكَ مِنَ الدُّنْيا قَدْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ قَبْلَكَ، وَهُوَ صَائِرٌ إِلَى أَهْلِ بَعْدَكَ، وَإِنَّمَا أَنْتَ جَامِعٌ لأَحَدِ رَجُلَيْنِ: رَجُلٍ عَمِلَ فِيمًا جَمَعْتَهُ بِطاعَةِ الله فَسَمِدَ بِمَا شَقَيتَ بِهِ، أَوْ رَجُلٍ عَمِلَ فِيمَا جَمَعْتَهُ بِمَعْصِيَةِ الله فَشَقِيَ بِمَا جَمَعْتَ لَهُ، وَلَيْسَ أَحَدُ هَذَيْنِ أَهْلاً أَنْ تُؤْثِرَهُ عَلَى نَفْسِكَ، أَوْ تَحْمِلَ لَهُ علَى ظَهْرِكَ، فَارْجُ لِمَنْ مَضَى رَحْمَة الله، وَلِمَنْ بَقِي رِزْقَ الله

الْشَكِح: رُوِي: «فَإِنَّكَ لا تُتَخَلِّفُه إِلَّا لأحدِ رجلين»، وهذا الفصل نَهيَّ من الاذِّخار، وقد سَبَق لنا فيه كلامٌ مُقنع.

وخلاصةُ هذا الفَصْلِ أنَّك إِنْ خلَّفت مالاً، فإمَّا أن تخلُّفه لمن يَعمل فيه بطاعة الله، أو لِمن يَعمَل فيه بمعصيته، فالأوّل يَسعَد بما شَقيتَ به أنتَ، والثاني يكون مُعاناً منك على المَعْصية بما تركتُه له من المال، وكلا الأمرينِ مذموم، وإنَّما قال له: «فارُّجُ لمن مضى رحمة الله، ولمن بَقيَ رزقَ الله؛ لأنَّه قال في أوَّل الكلام: «قد كان لهذا المال أهلٌ قَبْلَك، وهو صائرٌ إلى أهل بعدك». والكلامُ في ذُمَّ الادّخار والجمعِ كثيرٌ، وللشّعراء فيه مذاهبُ واسعة ومَعانٍ حَسَنة.

وقال بعضهم:

**(F)** 

(B)

مدبِّراً أيَّ ساب عنه يُخلِفُهُ أغادياً أم بها يَسري فتَطرُقه يا جامعَ السال أيّاماً تُفرِّقُهُ ما المالُ مالُكَ إِلَّا يَوْمَ تُنفِقُهُ أنَّ اللَّذِي قَلْسَم الأرزاقَ يَرْزُقُهُ والوجه منه جديد ليس يُخلِقُه لم يَلُق في ظِلُّها همًّا يورُّقُه يا جامعاً مانعاً والدَّهرُ يُرمُقُه وناسِياً كبيف تأتِيه مَنِيتُه جمعتَ مالاً فقل لي هل جَمعتَ له السمسال عسنسدك مسخسزون لسوارث أرْفِه ببالِ فتَى يَغْدو على ثقةٍ فالعِرْض منه مَصُونٌ لا يُدنُّسُه إنَّ القناعةَ من يَحلُلُ بساحَتِها

الأصل: وقالَ عَلِيَتُلِهُ لِقَائلِ قَالَ بحضرَتهِ أَستغفرُ اللهُ: ثَكِلَتْكَ أُمُّك! أَتَذْرِي مَا الاستِغْفَارُ؟ إِنَّ للاسْتِغْفَارِ دَرَجَةَ الْعِلْيُينَ، وَهُوَ ٱسْمٌ وَاقِعٌ عَلَى سِتَّةِ مَعَانٍ: أَوَّلُهَا النَّدَمُ عَلَى مَا مَضَى، وَالثَّانِي الْعَزُّمُ عَلَى تَرْكِ الْعَوْدِ إِلَيْهِ أَبَداً ، وَالثَّالِثُ أَنْ تُؤدِّيَ إِلَى الْمَخْلُوقِينَ حُقُوقَهُمْ حَتَّى تَلْقَى الله عَزَّ وَجَلَّ أَمْلَسَ لَيْسَ عَلَيْكَ تَبِعَةٌ، وَالرَّابِعُ أَنْ تَعْمِدَ إِلَى كُلِّ فَرِيضَةٍ عَلَيْكَ ضَيَّعْتَها فَتُؤدِّيَ حَقَّهَا، والخامِسُ أَنْ تَعْمِدَ إِلَى اللَّحْمِ الَّذِي نَبَتَ عَلَى السُّحْتِ فَتُذْيبَهُ بِالأَحْزَانِ حَتَّى تُلْصِقَ الْجِلْدَ بِالْعَظْمِ، وَيَنْشَأَ بَيْنَهُمَا لَحْمٌ جَلِيدٌ، السَّادِسُ أَنْ تُلِيقَ الْجِسْمَ أَلَمَ الطَّاعَةِ كما أَذَفْتَهُ حَلاوَةَ الْمَعْصِيَةِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ الله.

الشرح: قدرُوِي: ﴿إِنَّ الاستغفارَ درجةُ العلِّينِ ، فيكون على تقدير حَذْف مضاف ، أي أنَّ دَرَجة الاستغفار درجة العِلَيّين، وعلى الرواية الأولى يكون على تقدير حَذْف مضاف، أي أن لصاحب الاستغفار درجة العلِّيين. وهو هاهنا جمعٌ على «فِعِّيل» كَضَلِّيل وخِمِّير، تقول: هذا رجلٌ

\* BOO (YVA) BOO \*

TO THE DIEST TO TH

عليٌّ، أي كثيرُ العلَق، ومنه العلِّية للغُرُّفة على إحدى اللَّغتين، ولا يجوز أن يفسَّر بما فَسَّر به الراونديّ من قوله: إنه اسمُ السماء السابعة، ونحو قوله: «هو سِذْرة المنتهي»، ونحو قوله: «هو موضعٌ تحت قائمةِ العَرْش اليمني»، لأنه لو كان كذلك لكان عَلَما، فلم تدخُله اللّام. كما لا يقال: «الْجَهنّم»، وكذلك أيضاً لا يجوز تفسيرُه بما فسّره الراونديّ أيضاً، قال: العليّين، جمع عليّ: الأمكنة في السماء، لأنه لو كان كذلك لم يُجمع بالنون لأنها تختصّ بمن يَعقل، وتصلح أن تكون الوجوه الأولى تفسيراً لقوله تعالى: ﴿ كَلَّا إِنَّ كِنَابَ ٱلْأَبْرَارِ لَهِي عِلْتِرِينَ ﴾ (١٠.

قوله: «نَبَت على السُّحْت، أي على الحرام، يقال: سُحْت، بالتسكين، وسُحُت بالضمّ، وأسحَت الرجلُ في تجارتِه، أي اكتَسَب السُّخُت.

## في ماهية التوبة وشروطها

وينبغي أن نذكر في هذا الموضع كلاماً مختصراً مما يقوله أصحابُنا في التوبة، فإنَّ كلام أميرِ المؤمنين هو الأصل الذي أخَذَ منه أصحابُنا مَقالتَهم، والذي يقولونه في التوبة، فقد أتى على جوامِعه عُلِيَتُلِلاً في هذا الفصل على اختصاره.

قال أصحابنا: الكلام في التوبة يقع من وجوه: منها الكلامُ في ماهية التوبة والكلام في إسقاطِها الذَّمّ والعقاب، والكلام في أنه يجب علينا فِعلَها، والكلام في شُرُطها.

أما ماهيّة التوبة فهي النّدم والعَزْم، لأنّ التوبة هي الإنابة والرّجوع، وليس يمكن أن يرجع الإنسانُ عمّا فعله إلا بالنَّدم عليه، والعزم على تَرْكُ معاودته، وما يتوب الإنسان منه، إمّا أن يكون فعلاً قبيحاً، وإما أن يكون إخلالاً بواجب، فالتوبة من الفعل القبيح هي أن يَندُم عليه، ويَعزِم أَلَّا يعود إلى مِثله، وعَزمُه على ذلك هو كراهيته لفِعله، والتوبةَ من الإخلال بالواجب هي أن يَندُم على إخلاله بالواجب ويَعزم على أداء الواجب فيما بعد.

فأما القول في أن التوبة تُسقِط العذاب فعندنا أن العقل يقتضي قَبْح العقاب بعد التوبة، وخالف أكثرُ المرجئة في ذلك من الإمامية وغيرهم، واحتجّ أصحابُنا بقُبح عقوبة المسيء إلينا بعد ندمِه واعتذارِه وتنصُّله، والعلم بصدقه والعلم بأنَّه عازمٌ على ألَّا يعود.

فأما القول في وجوب التوبة على العُصاة، فلا ريب أنَّ الشرع يوجب ذلك، فأمَّا العقل فالقول فيه أنه لا يخلو المكلِّف إما أن يُعلم أن معصيته كبيرة، أو يعلم أنها صغيرة، أو يجوز فيها كلا الأمرين، فإن عَلم كونها كبيرة وَجب عليه في العقول التوبة منها، لأن التوبة مُزِيلة إلى المَرر الكبيرة، وإزالة المضارّ واجبة في العقول، وإن جوّز كونها كبيرة وجوّز كونها صغيرة،

<sup>﴿ (</sup>١) سورة المطففين، الآية: ١٨.

لزمه أيضاً في العقل التوبة منها، لأنه يأمن بالتوبة من مُضَرّة مخوفة، وفعل ما يؤمن من المضارّ المخوفة واجب، وإن علم أنَّ معصيته صغيرة، وذلك كمعاصي الأنبياء، وكمن عصى ثمّ علم بإخبار نبيّ أنَّ معصيته صغيرة محبطة، فقد قال الشيخ أبو عليّ: إنَّ التوبة منها واجبة في العقول، لأنه إن لم يتب كان مُصِرًا والإصرار قبيح.

وقال الشيخ أبو هاشم: لا تُجب التوبة منها في العقل بالشرع، لأنَّ فيها مصلحة يعلمها الله تعالى، قال: إنه يجوز أن يخلو الإنسان من التوبة عن الذنب، ومن الإصرار عليه، لأنّ الإصرار عليه هو العزم على مُعاوَدة مِثله، والتوبة منه أن يَكره معاودة مثله مع الندم على ما مضى، ويجوز أن يخلوَ الإنسانَ من العَزْم على الشيء، ومن كراهته.

ومال شيخنا أبو الحسين رحمه الله إلى وجوب التوبة هاهنا عَقْلاً، لدليلٍ غيرِ دليل أبي عليّ

فأما القولُ في صفات التُّوبة وشروطها فإنها على ضربين:

أحدُهما: يعمّ كلّ توبة، والآخر يختلف بحَسَب اختلاف ما يتاب منه، فالأول هو النّدم والعَزْم على ترك المعاوَدة.

وأما الضرب الثاني، فهو أنَّ ما يُتُوب منه المكلِّف إما أن يكون فِعْلاً أو إخلالاً بواجب، فإن كان فعلاً قبيحاً وَجُب عند الشيخ أبي هاشم رحمه الله أن يندم عليه، لأنه فعل قبيح، وأن يكره مُعاوَدة مثله لأنه قبيح، وإن كان إخلالاً بواجب وَجَب عليه عنده أن يَندم عليه، لأنه إخلالً بواجب، وأن يعزم على فعل مِثلِ ما أخَلُّ به لأنه واجب، فإن نَدِم خوف النار فقط، أو شوقاً إلى الجنة فقط، أو لأنَّ القبيح الذي فعله يضرّ ببدنه كانت توبته صحيحة، وإن ندم على القبيح لقُبْحِهِ ولخوف النار، وكان لو انفرد قبحه ندِم عليه، فإنّ توبته تكون صحيحةً، وإن كان لو انفرد القبحُ لم يَندَم عليه، فإنه لا تكون تَوبتُه صحيحةً عنده، والخلاف فيه مع الشيخ أبي عليٌّ وغيره من الشيوخ رحمهم الله، وإنما اختار أبو هاشم هذا القول لأنّ التوبة تُجرِي مُجرَى الاعتذار بيننا، ومعلوم أن الواحد منّا لو أساء إلى غيره َثمّ نَدِم على إساءته إليه واعتذر منها خوفاً من معاقبته له عليها، أو من معاقبة السلطان حتى لو أمن العقوبة، لما اعتذر ولا نُدِم، بل كان يُواصِل الإساءة، فإنه لا يسقط ذمُّه، فكذلك التّوبة خوف النار لا لِقُبح الفعل.

وقد نقل قاضي القُضاة هذا المذهب عن أمير المؤمنين عَلَيْتُن والحسن البَصْريّ وعليّ بن موسى الرُّضا والقاسم بن إبراهيم الزِّينبيِّ.

قال أصحابُنا: وللتوبة شروط أُخَرُ تَختلِف بحَسَب اختلاف المعاصي، وذلك أنَّ ما يتوب منه المكلّف، إما أن يكون فيه لآدميّ حَقّ أو لا حقٌّ فيه لأدميّ، فما ليس للآدميّ فيه حتّى فنحو تَرْك الصّلاة، فإنّه لا يجب فيه إلا النّدم والعَزْم على ما قدّمنا وما لأدميّ فيه حقٌّ على ضربين: عَنَ لَكُ الصّلاة، فإنه لا يجب فيه إلا اللهم والعرام على الله الله اللهم والعرام على الله اللهم والعرام على اللهم اللهم

أحدُهما أن يكون جنايةً عليه في نفسِه أو أعضائه أو مالِه أو دِينهِ، والآخَر ألا يكون جِنايةً عليه رَجُيُ إِلَى شيء من ذلك، فما كان جنايةً عليه في نفسِه أو أعضائهِ أو مالهِ، فالواجبُ فيه النَّدَم والعَزْم، وأن يَشرع في تسليم بدل ما أَتْلُف، فإن لم يتمكّن من ذلك لِفقرٍ أو غيره عَزَم على ذلك إذا تمكّن منه، فإنْ مات قبلَ التمكّن لم يكن من أهل العِقاب، وإن جَنَى عليه في دينه بأن يكون قد أضلّه بشُبْهة استَزَلَّه بها، فالواجبُ عليه مع النَّدم العَزْم والاجتهاد في حَلِّ شبهتهِ من نفسِه، فإن لم يتمكّن من الاجتماع به عزم على ذلك إذا تمكّن، فإنّ ماتَ قبلَ التمكن، أو تمكن منه واجتَهَد في حلّ الشبهة فلم تَنحَلّ من نفس ذلك الضال، فلا عقابَ عليه، لأنه قد استفرّع جهده، فإن كانت المعصية غيرَ جناية نحو أن يَغتَابه أو يَسمَع غيبتَه فإنه يَلزَمه النَّدم والعَزْم، ولا يلزَمه أن يستحلُّه أو يعتذرَ إليه، لأنه ليس يلزمه أرْشٌ لمن اغتابه فيستحلُّه، ليَسقُط عنه الأرْشُ، ولا غَمَّه فيزيل غمّه بالاعتذار، وفي ذكر الغِيبَة له ليستجِلّه فيزيل غمّه منها إدخالُ غمٌّ عليه، فلم يَجُزُ ذلك، فإن كان قد أسمَع المغتابَ غيبَته فذلك جِنايةٌ عليه، لأنّه قد أوصَل إليه مَضَرّة الغمّ، فيَلزَمه إزالة ذلك بالاعتذار.

الأصل: وقالَ عَلِيَثَلِينَ : الحِلْمُ عَشِيرَةً.

الشعرح: كان يقال: الحلم جنودٌ مجنَّدة لا أرزاقَ لها.

وجدتُ الاحتمالُ أنصَرَ لي من الرّجال. وقال الشاعر: ولَلْكُفُ عن شَتْم اللنيم تكرُّماً أضَرُّله من شَتْمه حينَ ي وكان يقال: مَن غَرَس شجرة الجِلْم، اجتَنَى ثَمرَة السَّلْم. وقد تقدّم من القول في الحِلْم ما فيه كفاية.

الأصل؛ وقالَ عَلَيْتُلِهُ: مِسْكِينُ أَبْنُ آدَمَ! مَكْتُومُ الأَجَلِ، مَكْنُونُ العِلَلِ، مَخْفُوظُ العَمَلِ، تُؤلِمُهُ البَقَّةُ، وتَقْتُلُهُ الشَّرْقَةُ، وَتُنْتِنُهُ العَرْقَةُ.

@ ( YAI).

الشرح: قد تقدّم هاهنا خبر المبتدأ عليه، والتقدير: «أبنُ آدم مِسكين»، ثمّ بيّن مَسْكَنته من أين هي؟ فقال: إنّها من سِنّة أوجُه: أجلُه مكتوم لا يَدرِي مَنَى يُختَرَم، وعِلَلُه باطنة لا يدرِي بها حتى تَهيجَ عليه، وعَملُه محفوظ، ﴿مَالِ هَالَا الْحَكِتَبِ لَا يُنَادِرُ مَسِنِرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلّا أَحْصَنها ﴾ (١٠)، وقرْص البَقّة يؤلمُه، والشَّرْقة بالماء تَقتُله، وإذا عَرِق أنتُته العَرْقة الواحدة وغيّرتُ رِيحَه، فمن هو على هذه الصّفات فهو مسكين لا محالة، لا ينبغي أن يأمّن ولا أن يَقْخَر.

## \_ £YA \_

الأصل: وَيُرْوى أَنهُ عَلِيَتِهِ كَانَ جَالَساً في أصحابهِ إذ مرَّتْ بهمُ امرَأَةٌ جَمِيلةٌ فَرَمَقَها القوْمُ بأبصارِهم، فقالَ عَلِيَتِهِ:

إِنَّ أَبْصَارَ هَذِهِ الفُحُولِ طَوَامحُ، وَإِنَّ ذَلِكَ سَبَبُ هِبَابِهَا، فَإِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى امْرَأَةٍ تُعْجِبُهُ فَلْبُلامِسْ أَهْلَهُ، فَإِنَّمَا هِيَ امْرَأَةٌ كَامْرَأَتِهِ.

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الخَوَارِجِ: قَاتَلَهُ الله كَافِراً، مَا أَفْقَهَهُ!

قَالَ: فَوَثَبَ الْقَوْمُ لِيَقْتُلُوهُ، فَقَالَ عَلِيَثَلِينَ : رُوَيْداً، إِنَّمَا هُوَ سَبٌّ بِسَبّ، أَوْ عَفْوٌ عَنْ ذَنْبٍ.

الشعرع: تقول: هَبُّ الفَحْل والتَّيْسَ يهِبِّ بالكَسْر هَبيباً أو هباباً، إذا هَاجَ للضَّراب أو للسِّفاد، والهباب أيضاً: صَوتُ، والتَّيْسُ إذا هبِّ فهو مِهْباب، وقد هَبْهبتُه، أي دعوتُه ليَنزُوَ فتهبهب، أي: تَزعْزَع.

وسَالني صديقُنا عليُّ بن البِطْريق عن هذه القِصَّة فقال: ما بالله عَفَا عن الخارجيِّ وقد طَعَن فيه بالكفر، وأَنكر على الأشعث قوله: «هذه عليكَ لا لَك»، فقال: ما يُذريك عليكَ لعنةُ الله ما علي مما لي! حائك ابن حائك، منافق ابن كافرا وما وَاجَهَه به الخارجيِّ أفظَع ممّا واجَهَه الأشعث! فقلتُ: لا أدري.

قال: لأنّ كلّ صاحب فضيلة يعظُم عليه أن يُطعَن في فضيلته تلك، ويُدَّعَى عليه أنّه فيها ناقص، وكان عليٌ عَليَّظِيْ بيت العلم، فلمّا طعن فيه الأشعث طعن بأنّك لا تَدْري ما عليك ممّا لك، فشَق ذلك عليه، وامتَعَض منه، وَجَبَهه ولَعَنَه، وأمّا الخارجي فلم يَطعَن في عِلمه، بل أثبتَه

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، الآية: ٤٩.

له، واعتَرَف به، وتعجّب منه، فقال: ﴿قَاتَله الله كافراً مَا أَفْقَهَه!﴾، فاغتَفَر له لفظةَ «كافر» بما اعترف له به من علوّ طَلِقته في الفِقْه، ولم يَخْشُن عليه خُشونته على الأشعث، وكان قد مَرَن على سَماع قول الخوارج: أنت كافر، وقد كفرتَ، يَعنُون التّحكيم، فلم يَحفِل بتلك اللّفظة ونّهي ﴿ أَصْحَابُهُ عَنْ قَتْلِهُ مُحَافِظَةً وَرَعَايَةً لَهُ عَلَى مَا مُدَحَّهُ بِهُ.

الأصل: وقالَ عَلِيَنَا لِهُ: كَفَاكَ مِنْ عَقْلِكَ، مَا أَوْضَحَ لَكَ سُبُلَ غَيْكَ مِنْ رُشْدِكَ.

الشرح: يقول عَلِيَتُهُ: كَفَى الإنسان من عِقْله ما يَفرِقُ به بين الغيّ والرّشاد، وبين الحقّ من العقائد والباطل، فإنَّه بذلك يتمّ تكليفُه، ولا حاجةً في التّكليف، والفَرْق بين الغَيّ والرُّشْد إلى زيادة على ذلك، نحو التجارب الَّتي تُفِيده الحَزْم التامّ، ومعرفة أحوالِ الدُّنيا وَأهلِها، وأيضاً لا حاجةً له إلى أن يكون عندَه من الفِطْنة الثَّاقبة والذِّكاء التَّام ما يَستنبِط به دقائقَ الكلام في الحِكْمة والهَنْدَسة والعلوم الغامِضَة، فإنَّ ذلك كلَّه فَضْل مستغنَّى عنه، فإنَّ حُصِّل للإنسان فقد كُمُل، وإن لم يُحصَّل للإنسان فقد كَفَاه في تكليفه ونجاتِه من مَعاطِب المِصْيان ما يَفرِق به بين الغَيّ والرّشاد، وهو حصول العلوم البديهية في القُلْب، وما جَرّى مجراها من علوم العادات، وما يذكره أصحابُنا في باب التكليف.

الأصل: وقالَ عَلِيَّةٍ : افْعَلُوا الخَيْرَ، وَلا تَخْقِرُوا مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنَّ صَغِيرَهُ كَبِيرٌ، وَقَلِيلَهُ كَثِيرٌ وَلا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: إِنَّ أَحَداً أَوْلَى بِفِعْلِ الخَيْرِ مِنْي، فَيَكُونَ وَاللَّهِ كَذَلِكَ.

الشعرح: القليلُ من الخير خيرٌ مِنْ عدَم الخيرِ أصلاً.

قال عَلَيْتُنَافِهُ: لا يقولَنَ أحدُكم إنَّ فلاناً أُولَى بَفِعْلِ الخَيْرِ منِّي، فيكون والله كذلك، مثالُه قوم مُوسِرون في محلَّة واحدة، قَصَد واحداً منهم سائلٌ فرَدّه، وقال له: اذهبْ إلى فلان، فهو أولَى وَ إِبَانَ يَتَصَدَّقَ عَلَيْكُ مَنِّي، فإنَّ هذه الكلمة تقال دائماً، نَهَى عَلَيْكُ عن قولِها وقال: «فيكونَ والله TO THE RIGHT WAY BEEN TANY BEEN TO BEE

كذلك»، أي أنّ الله تعالى يوفّق ذلك الشخص الّذي أُحيلَ ذلك السائلُ عليه، ويُيسّر الصّدَقة عليه، ويُيسّر الصّدَقة عليه، ويُقتى دواعيَه إليها، فيَفعَلها فتكون كلمة ذلك الإنسان الأوّل قد صادفتْ قَدَراً وقَضاء، ووَقَع الأمر بمُوجِبِها.

- 441 -

الأصل: إِنَّ لِلْخَيْرِ وَللشَّرُّ أَهْلاً، فَمَهْمَا تَرَكْتُمُوهُ مِنْهُمَا كَفَاكُمُوهُ أَهْلُهُ.

الشرح؛ يقول عَلِيَهُ : إِنْ عَنَّ لك بابٌ من أبواب الخير وتركته، فسوف يَكفيكه بعضُ الناس ممّن جعلتُهم وتركته، فسوف يَكفيكه بعضُ الناس من أبواب الشرّ فتركته، فسوف يَكفيكه بعضُ الناس ممن جعلتُهم أنفسُهم وسوءُ اختيارهم أهلاً للشرّ وأذَى الناس، فاخترُ لنفسك أيّما أحبّ إليك، أن تَحظَى بالمَحمَدة والثواب، وتَفعل ما إن تركته فَعلَه فيرُك وحَظِي بحَمْده وثوابِه، أو أن تَترُكه! وأيّما أحبّ إليك: أن تَشقَى بالذمّ عاجلاً، والعقابِ آجلاً، وتفعل ما إن تركته فَعلَه فيرُك بعضار ما إن تركته فَعله فيرُك أو أن تفعله ولا ربب أنّ العاقل يختارُ فعلَ الخير وترك الشرّ إذا أَفْكَر حقّ الفِكْر فيما قد أوضحناه.

- 444 -

الأصل: وقالَ عَلِيَتُلِمْ: مَنْ أَصْلَحَ سَرِيرَتَهُ، أَصْلَحَ اللهُ عَلانِيَتُهُ، وَمَنْ عَمِلَ لِدِينِهِ، كَفَاهُ الله أَمْرَ دُنْيَاهُ، وَمَنْ أَحْسَنَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله، أَحْسَنَ الله مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاس.

الشرح: لا ربب أنّ الأعمال الظاهرة تَبعٌ للأعمال الباطنة، فمن صَلَح باطنه صَلَح ظاهرُه وبالعكس، وذلك لأنّ القلب أميرٌ مسلَّطُ على الجوارح، والرحيّة تَتَبع أميرَها ولا ربب أنّ من عَمِل لدينهِ كفاهُ الله أمرَ دُنياه، وقد شَهِد بذلك الكتابُ العَزِيزُ في قوله سبحانه: ﴿ وَمَن يَتَنِ اللّهَ اللّهُ مِنْ عَبْلُ لا يَعْنَسِبُ ﴾ (١).

TAE PER PROP BIR TO BE

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق، الأيتان: ٢، ٣.

ولهذا أيضاً عِلَّة ظاهرة، وذاك أنَّ من عَمِل لله سبحانه وللدّين فإنه لا يخفى حالَه في أكثر الأمر عن الناس، ولا شبهة أنَّ الناس إذا حَسُنتْ عقيدتُهم في إنسان وعَلِموا مَتانَة دينه بَوَّبوا له إلى الدُّنيا أبواباً لا يَحتاجُ أن يتكلُّفها، ولا يَتعَب فيها، فيأتيه رزقُه من غيرِ كُلْفة ولا كُدُّ، ولا ريبَ أَنَّ من أحسَن فيما بينَه وبين الله أحسَنَ الله ما بينه وبين الناس، وذلك لأنَّ القلوبَ بالضّرورة تميلُ إليه وتحبّه، وذلك لأنّه إذا كان مُحسِناً بينَه وبين الناس عَفَّ عن أموالِ الناس ودِمائِهم وأعراضِهم، وَترَك الدخولَ فيما لا يَعنِيه، ولا شبهةَ أنَّ من كان بهذه الصَّفة فإنه يحسن ما بينَه وبين الناس.

وقالَ عَلَيْتُ إِلَّهُ : الْحِلْمُ خِطَاءٌ سَاتِرٌ، وَالْعَقْلُ حُسَامٌ قَاطِعٌ، فَاسْتُرْ خَلَلَ خُلُقِكَ بِحِلْمِكَ، وَقَاتِلْ هَوَاكَ بِمَقْلِكَ.

الشرح: لمّا جعل الله المجلّم غِطاءً، والعَقل حُساماً، أمرَه أن يَستُر خَلَل خُلُقه بذلك الغِطاء وأن يُمَاتِل هَواهُ بذلك الحُسام، وقد سبق القولُ في الحلم والعَقْل.

الاَصِلُ: وقَالَ عَلِيَتُلِهُ: إِنَّ للهُ هِبَاداً يَخْتَصُهُمْ بِالنِّهَمِ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ، فَيُقِرُّهَا فِي أَيْدِيهِمْ مَا بَذَلُوهَا ، فَإِذَا مَنَعُوها نَزَعَهَا مِنْهُمْ ، ثُمَّ حَوَّلَهَا إِلَى غَيْرِهِمْ .

الشرح: قد ذكرُنا هذا المعنى فيما تقدّم، وقد قالت الشعراءُ فيه فأكثَروا، وقريبٌ من ذلك قولُ

وبالنَّاس عاشَ الناسُ قِدْماً ولم يَزَلُ من الناس مَرْغوبٌ إليه ورَاغِبُ وأشدّ تصريحاً بالمعنى قول الشاعر:

لم يُعطِك اللهُ ما أعطاكَ من يَعم إلا لتوسِع من يَسرُجوكَ إحسانًا فإنْ مَنَعت فأخلِقْ أن تُصادِفها تسطير حسنىك زراف ات ووخدانسا

**(F)** 

WER END (YAO) BAD . BAD BAD BAD.

(B)

الأصل: وقالَ عَلِيَتُلِينَ لا يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ يَئِقَ بِخَصْلَتَيْن: العافِيَةِ والْغِنَى، بَيْنَا تَرَاهُ مُعافَى إذْ سقِمَ وَيَيْنَا تَرَاهُ غَنِيًّا إِذِ افْتَقَرَ.

الشرح: قد تقدّم القولُ في هذا المعنى.

وقال الشاعر:

\*\*

وبينما المرء في الأحياء مُغْتَبِط وقال آخرُ :

لا يَسغُرنَ لك عسشاءٌ سساكسنٌ وقال عُبيدُ الله بنُ طاهر:

وإذا مسا أعسارك السدهسرُ شسيست

يَغُرُّ الفَتَى مَرُّ الليالي سَليمةً وهُنَّ به عسمًا قَلِيلٍ عَواثِرُ وقال آخَر:

> ورُبّ غَنِي عنظيم السَّراء وكم بات مِنْ مُترَفِ في القُصور

إذ صار في اللَّحْدِ تَسْفِيهِ الأعاصيرُ

قد يُوافِي بالمنِيّاتِ السَّحَرْ

فهو لا بد آخد أما أعارًا

أمسى مُقِلًّا عَديماً فَقيرًا فعُوِّض في الصّبح عنها القُبورًا

\* BOOK X

الأصل: وقال عَلَيْتُلِهُ: مَنْ شَكَا الحاجَةَ إِلَى مُؤْمِنِ فَكَأَنَّمَا شَكَاهَا إِلَى الله، ومَنْ شَكَاهَا إلى كافر فَكأنَّما شَكَا الله.

الشرح: قدتقدُّم القولُ في شَكوَى الحالِ وكراهيتها ، وكلامُ أميرِ المؤمنين ﷺ يدلُّ على أنه لا يَكرُه شَكوَى الحالِ إلى المؤمن، ويَكرُهها إلى غير المؤمن، وهذا مذهبٌ دِينيٌّ غيرُ

وأكثر مذاهِبه ومقاصده عَلَيْتُنَا في كلمه يَنْحو فيها نحوَ الدِّين والوَرَع والإسلام، وكأنّه يَجعَل الشكوى إلى المؤمن كالشكوى إلى الخالق سبحانه، لأنه لا يشكو إلى المؤمن إلّا وقد خَلَتْ شُكُواه من التسخُط والتأقف، ولا يشكُو إلى الكافر إلّا وقد شابَ شَكُواه بالاستزادة والتَّضجُر، فافترقَت الحالُ في الموضعين.

فأمّا المذهب المشهورُ في العُرْف والعادة فاستهجانُ الشّكوى على الإطلاق لأنّها دليلٌ على ضَعْف النفس وخذْلانها، وقلّة الصّبر على حوادث الدّهر، وذلك عندَهم غيرُ محمود.

- £ TY -

الأصل: وقالَ عَلَيْتَلِمْ في بعضِ الأعيادِ: إنَّما هُوَ عِيدٌ لِمَنْ قَبِلَ الله صِيامَهُ، وشَكَرَ قِيَامَهُ، وكُلُّ يَوْمٍ لا نَعْصِي الله فيهِ فَهُوَ يَوْمُ عِيدٍ.

الشرح: المعنَى ظاهرٌ، وقد نَقَله بعضُ المُحدثين إلى الغزَل فقال:

وقد قال بعضُ المحدثين في هذا المعنى أيضاً:

قالوا أتى العِيدُ والأيامُ مشرقة وأنتَ تبكِي وكل الناسِ مَسرُورُ فقلتُ إنْ واصَلَ الأحبابُ كان لنا عيداً وإلا فهذا اليومُ عاشورُ

الأصل: وقالَ عَلِيَتُلِهِ: إنَّ أَعْظَمَ الْحَسَرَاتِ يَوْمَ الْقِيامَةِ حَسْرَةُ رَجُلِ كَسَبَ مَا لاَ في غَيْرِ طاعةِ الله مَنْ فَوَرَّئَهُ رَجُلاً فأَنْفَقَهُ في طاعَةِ الله سُبْحانَهُ فَلَخَلَ بهِ الْجَنَّةُ، ودَخَلَ الأوَّلُ بِهِ النَّارَ.

الشعرح؛ كان يقال لعمر بن عبد العزيز بن مروان: السعيد ابن الشقيّ، وذلك أنّ عبد العزيز بن مروان مَلَكَ ضِياعاً كثيرة بمصر والشام والعراق والمدينة من غير طاعة الله، بل بسلطان أخيه عبد الملك، وبولاية عبد العزيز نفسه مصر وغيرها، ثمّ تركها لابنه عمر، فكان يُنْفِقُها في طاعة الله سبحانه وفي وجوه البرّ والقُربات، إلى أن أفضَت الخلافة إليه، فلما أفضت إليه أخرَج سِجِلات عبد الملك بها لعبد العزيز فمزّقها بمَحضَر من الناس، وقال: هذه كَتبتْ من غير أصل شرعيّ، وقد أعذتُها إلى بيت المال.

\_ \$44 \_

الأصل: وقالَ عَلِيَنِهِ : إِنَّ أَخْسَرَ النَّاسِ صَفْقَةً، وَأَخْيَبَهُمْ سَغْياً، رَجُلُّ أَخْلَقَ بَدَنَهُ فِي طَلَبِ آلُاصل: وقالَ عَلِيَهُمْ أَخُلَقَ بَدَنَهُ فِي طَلَبِ آمَالِهِ، وَلَمْ تُسَاعِدُهُ المقادِيرُ علَى إِرَادَتِهِ، فَخَرَجَ مِنَ اللَّنْيَا بِحَسْرَتِهِ، وَقَلِمَ عَلَى الآخِرَةِ بِتَبِعَتِه. الآخِرَةِ بِتَبِعَتِه.

الشعرح: هذه صورة أكثر الناس، وذلك لأنّ أكثرهم يَكُدّ بدنَه ونفسَه في بلوغ الآمال الدنيويّة، والشعرح: هذه صورة أكثر الناس، وذلك لأنّ أكثرهم يَكُدّ بدنَه ونفسَه والقليل منهم من تساعِده المقاديرُ على إرادته، وإن ساعدَتْه على شيء منها بقِيَ في نفسه ما لا يَبْلغه، كما قيل:

نَسروحُ ونَسغدُو لسحساجساتسنا وحاجَةُ من عباش لا تَسنقسِي تُسمسوتُ مسع السمسرءِ حساجساتُ وتسبشقسى لسه حساجَسةٌ مسا بسقِسي فأكثرُهم إذَنْ يَخرُج من الدنيا بحَسْرته، ويُقدِم على الآخرة بتَبِعته، لأنّ تلك الآمال التي كانت الحركة والسعيُ فيها ليستُ متعلقةً بأمور الدّين والآخرة، لا جَرَم أنها تبعات وعُقوبات، ونسأل الله عَفوَه.

- 11. -

الأصل: وقالَ عَلِيَنَالِمُ : الرَّزْقُ رِزْقَانِ: طَالِبٌ وَمَطْلُوبٌ، فَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا طَلَبَهُ المَوْتُ حَتَّى بُنْخُوجَهُ عَنْهَا رِزْقَهُ . يُخْرِجَهُ عَنْهَا رِزْقَهُ .

الشرح: هذا تحريضٌ على طلب الآخرة، ووَعُد لمن طَلَبها بأنه سيُكفى طلب الدنيا ، وإنّ الدنيا ستَطلبُه حتى يستوفيَ رزقَه منها .

وقد قيل: مَثَل الدُّنيا مَثل ظِللُك، كلَّما طلبتَه بَعُد عنك، فإن أَدبَرْتَ عنه تَبِعَك.

المُصل: وقالَ عَلِيَتُهِ: إِنَّ أَوْلِياءَ الله هُمُ الَّذِينَ نَظَرُوا إِلَى باطِنِ الدُّنيَا إِذَا نَظَرَ النَّاسُ إِلَى ظَاهِرِها، واشْتَغَلُوا بآجِلِها إِذَا اشْتَغَلَ النَّاسُ بِعاجِلِها، فأماتُوا مِنْها ما خَشُوا أَنْ يُمِيتَهُمْ وتَرَكُوا مِنْهَا مَا عَلِمُوا أَنَّهُ سَيَتْرُكُهُمْ، وَرَأُوا اسْتِكْثَارَ خَيْرِهِم مِنْهَا اسْتِقْلالاً، وَدَرْكُهُمْ لَهَا نواتاً ، أَعدَاءٌ لما سالَمَ النَّاسُ ، وسَلْمٌ لِمَنْ حادَى النَّاسُ ، بِهِمْ عُلِمَ الكِتابُ ، ويهِ عُلِمُوا ، وَبِهِمْ قَامَ كتابُ الله تعالى، وَبِهِ قَامُوا، لا يَرَوْنَ مَرْجُوًّا فَوْقَ ما يَرْجُونَ، ولا مَخُوفًا فَوْقَ مَا يَخافُونَ.

الشرح: هذا يُصلُح أن تُجعله الإماميّة شرح حال الأئمّة المعصومِين على مذاهبهم، لقَولُهِ: فوقَ ما يَرْجُونَ، بهم عُلم الكتاب، وبه عُلِموا، وأما نحن فنجعله شرح حالِ العلماء

العارفين وهم أولياءُ الله الذين ذكرهم عَلِينَا لما نظر الناسُ إلى ظاهر الدنيا وزُخُرُفها من المناكح والملابس والشُّهَوات الحِسِّية، نظروا هُمْ إلى باطن اللنيا، فاشتغلوا بالعلوم والمعارف والعبادة والزهد في المَلاذُ الجُسْمانيَّة، فأمَاتُوا من شَهَواتِهم وقُواهم المذمومة كقوّة الغَضب وقوّة العسد ما خافوا أن يُميتَهم، وتَركُوا من الدنيا اقتناءَ الأموال لعلمهم أنها ستتركهم، وأنه لا يمكن دوامُ الصُّحْبة معها ، فكان استِكثارُ الناس من تلك الصفات استقلالاً عندهم ، وبلوغ الناس لها فَوْتاً أيضاً عندهم ، فهم خَصْم لما سالمه الناس مِن الشهوات، وسِلم لما عاداه الناس من العُلوم والعبادات، وبهم عُلم الكتاب، لأنه لولاهم لما عُرِف تأويل الآيات المتشابهات، ولأَخَذُها الناسُ على ظواهرها فضلّوا وبالكتاب عُلموا، لأن الكتابَ دلّ عليهم، ونبّه الناس على مواضعهم، نحو قوله: ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى اللَّهَ

مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَةُ أَ﴾ (١). وقوله: ﴿ هَلَ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ بَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ ﴾ (٢).

وقوله: ﴿ وَمَن يُؤْتَ الْحِكَمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ (٣)

(١) سورة فاطر، الآية: ٢٨.

(٣) سورة البقرة، الآية: ١٦٩.

(٢) سورة الزمر، الآية: ٩.

ونحو ذلك من الآيات التي تنادي عليهم، وتخطُب بفَضْلهم، وبهم قام الكتاب لأنهم قرّروا البَراهين على صِدْقه وصحة وروده من الله تعالى على لسان جبريل عَلَيْتُنْ ولولاهم لم يَقُم على ذلك دَلالة للعوام، وبالكتاب قاموا، أي باتباع أوامر الكتاب وآدابه قاموا، لأنه لولا تأدَّبهم بآداب القرآن، وامتثالهم أوامرَه، لما أغنى عنهم عِلمُهم شيئاً، بل كان وَبالَه عليهم، ثم قال: إنهم لا يَرَوْن مَرْجُوًّا فوق ما يَرْجون، ولا مَخُوفاً فوق ما يخافون، وكيف لا يكونون كذلك ومَرْجُوُّهم مجاوَرة الله تعالى في حظائر قُدْسه، وهل فوق هذا مَرْجُوّ لراج، ومخوفهم سخط الله عليهم وإبعادُهم عن جَنَابه، وهل فوق هذا مخوفٌ لخائف.

الأصل: وقالَ عَلِيَنَا : أَذْكُرُوا انقِطَاعُ اللَّذَّاتِ، وبَقَاءَ النَّبِعاتِ.

الشرح: قد تقدّم القولُ في نحو هذا مراراً، وقال الشاعر:

تفنى اللّذاذةُ ممن نال بُغْيَتَهُ من الحرام، ويَبقَى الإثمُ والعارُ لا خير في لذّة من بعدها النّارُ تبقى عواقب سُوءٍ في مَغبّتها وراوَدَ رجل امرأة عن نفسها، فقالت له: إن امرأ يبيع جنّةً عرضُها السماوات والأرض بمقدار إصبَعين لجاهلٌ بالمساحَة، فاستحيا ورَجَع.

الأصل: وقال عَلِينَا إِنْ أَخْبُرُ تَقْلَهُ.

قَالَ الرَّضِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: ومن النَّاسِ مَنْ يرْوِي هذا لرَسولِ الله ﷺ، وَمِمَّا يُقَوِّي أنَّهُ مِنْ كلام أميرِ المؤمنين عَلِيَّا لِللهُ ما حَكاهُ ثَعلب قالَ: حدَّثنا ابن الأعرابي قالَ: قال المأمُون: لولا أن عَليًا عَلِيُّكُ قَالَ: أُخْبُرُ تَقْلُه، لقلت أنا: اِقْلَهُ تَخْبُرُ.

الشرح: المعنى اختَبِر الناسَ وَجرَّبهم تُبغِضهم، فإن التجربةَ تكشف لك مساوِيهم وسوءِ أخلاقهم، فَضربَ مَثلاً لمن يُظَنِّ به الخيرُ وليس هناك، فأمَّا قول المأمون: لولا أنَّ عليًّا

TO THE PART OF THE

P. ( Y41). P. (

قاله لقُلتُ: اقْلَهُ تَخْبُر، فليس المراد حقيقة القِلَى، وهو البُغْض بل المراد الهَجْر والقطيعة، يقول: قاطِعْ أَخَاكُ مَجَرِّباً لَهُ هَلَ يَبقَى عَلَى عَهِدِكُ أَمْ يَنقُضُهُ ويحوّلُهُ عَنكُ.

ومن كلام عُتبَة بن أبي سُفْيان: طيّروا الدّم في وجوه الشّباب، فإن حَلَموا وأحسَنوا الجواب فهم هم، وإلا فلا تَطمعوا فيهم، يقول: أغضِبوهم لأن الغضبان يَحمرٌ وجهه، فإن ثبتوا لذلك الكلام المُغضِب وحَلُموا وأجابوا جوابَ الحليم العاقل، فهم ممن يُعقّد عليه الخِنصَر ويُرْجَى فلاحُه، وإن سَفِهُوا وشَتَموا ولم يَثبتُوا لذلك الكلام فلا رجاءَ لفلاحِهم. ومن المعنى الأوّل قولُ أبي العَلاء:

ليّ التجاربُ في وُدِّ امرى مِ غَرَضًا جرّبتُ دهرِي وأهلِيه فما تُركتُ وقال آخر:

وكننتُ أرى أنَّ السنجارِبَ عُدَّةً فخانَتُ ثِقاتُ الناسِ حتَّى التجارِبُ وقال عبدُ اللَّه بن معاوية بن عبد اللَّه بن جعفر بن أبي طالب:

رأيتُ فُضَيْلاً كان شيئاً ملفِّفاً فأبرَزَه التّمحيصُ(١) حتى بدَا لِيَا

وجرَّبْتُ أقواماً رَجَعْتُ إلى سَلْم عَتَبتُ على سَلْمِ فلمّا فَقذتُه

بسلوت سواك عساد الدَّمُّ حَسمدا ذَمَ مستُسك أوَّلاً حستَّسى إذا مَا ولم أخم ذك من خير ولكن وَجَدِتُ سِواكَ شرًا منك جِدَا لأنَّسي لـــم أجــذ مِـن ذاك بُــدًا فعُدْتُ إلىكَ مُضطرًا ذَليلاً كمجهود تُحامَى أكلَ مَيْتٍ فبليتها اضبطة عبادَ البيه شيدًا الذي يتعلَّق به غَرضُنا من الأبيات هو البَّيْت الأوَّل، وذكرنا سائرَها لحُسْنِها .

الأصل: وقالَ عَلِيَتَهِ: مَا كَانَ الله عزّ وجل لِيَفْتَحَ عَلَى عَبْدٍ بَابَ الشُّكْرِ، ويُغْلِقَ عَنْهُ بَابَ الزِّيادَةِ، ولا لِيَفْتَحَ عَلَى عَبْدٍ باب الدَّعاءِ، ويُغْلِقَ عَنْهُ باب الإجابَةِ، ولا لِيَفْتَحَ عَلَيْهِ إِبَابُ النَّوْبَةِ، ويُغْلِقَ عَنْهُ بِابُ المَغْفِرَةِ.

﴿ (١) التمحيص: الابتلاء والاختبار. القاموس مادة (محص).

الشرح: قد تقدّم القولُ في الشّكر واقتضائِه الزيادة واقتضاء الدّماء الإجابَة، والتّوبة: المغفرة، على وجهِ الاستقصاء في الجَميع.

الأصل: وقال عَلِينَ إِلا النَّاسِ بِالْكَرَمِ مَن عَرَّقَتْ فِيهِ الْكِرَامُ.

الشرح: اعرَقت وعَرَّقت في هذا المَوْضع بمعنَّى، أي ضربتْ عروقُه في الكَرَم، أي : له سَلَف وآباءٌ كرامٌ. وقال المبرّد: أنشدني أبو محلم السّعدي:

إنّا سألنا قَومَنا فخيارُهم من كان أفضَلهم أبوهُ الأفضَلُ أعطَى الَّذِي أَعطَى أبوه قبلُه وتَبخَلتُ أبناءُ من يَتَبَخَّلُ قال: وأنشَدُني أيضاً في المعنى:

> لَطَلْحَةُ بِن جُنَيْمٍ حِين تَسألهُ وبيتُ طلحةً في عزٌّ ومَكرُمةٍ ألا فتى من بنى ذُبْيان يَحمِلني فَقُلْتُ طُلِحة أُولِي مِن عَمَدُتُ لِهِ مُستيقناً أن حَبْلِي سوف يُعْلِقُهُ وقال آخَر:

> عندة المملوك منضرة ومنافع إِنَّ الْعُروقُ إِذَا استسرَّ بِهَا النَّرَى وإذا جهلت من امرىء أعسراقه وقال آخر:

> إنَّ السَّرِيِّ إذا سرَّى فبنَفُسِه وقال البُحتريّ :

وأرى النجابة لا يكون تمامها

أندكى وأخرمُ من فِند بن هَـطُالِ وبسيت فسنسد إلى ربسق وأحسال وليس يَحمِلني إلا ابنُ حَمّال وجئت أمشى إليه مشنى مُختال في رأس ذَيِّالة أو رأس ذَيِّالِ

وأَرَى السِّرامِـكَ لا تَسَخُسُرُ وتَسنفُـحُ أَثْرَى النِّباتُ بها وطابَ المرزعُ وقديمه فانظر إلى ما يَصنَعُ

وابئ السسريّ إذا سَسرَى أسسرَاهُسمَسا

لنجيبِ قوم ليسَ بابن نجيبِ

PO (YYY)' PO

E CO

**(B)** 

الأصل: وسُولَ عَلَيْهِ السَّلامُ: أيُّما أَفْضَلُ العَدْلُ أَوِ الجُودُ؟ فَقَالَ:

الْعَدْلُ يَضَعُ الْأَمُورَ مَواضِعَها ، والْجَودُ يُخْرِجُها مِنْ جِهَتِهَا ، والْعَدْلُ سائِسٌ عامٌّ ، والْجُودُ عارِضٌ خاصٌ، فالعَدْلُ أَشْرَفُهُما وأَفْضَلُهُما.

الشرح: هذا كلامٌ شريفٌ جليلُ القَدْر، فضَّل عَلَيْتُ العَدْل بأمرين:

أحدُهما: أن العدل وضعُ الأمور مواضعَها، وهكذا العَدالة في الاصطلاح الحُكْميّ، لأنها المَرْتَبة المتوسطة بين طَرَفي الإفراط والتفريط، والجُود يُخرِج الأمر من موضِعه، والمراد بالجُود هاهنا هو الجود العُرْفي، وهو بَذَل المُقتَنَيات للغير، لا الجود الحقيقي، لأنَّ الجُوْد الحقيقيّ ليس يُخرِج الأمر من جهته، نحو جود البارِيء تعالى.

والوجه الثاني: أنَّ العدل سائسٌ عامٌّ في جميع الأمور الدِّينيَّة والدُّنيويَّة، وبه نظام العالَم وقِوام الوجود، وأمَّا الجود فأمرُّ عارِضٌ خاصٌ، ليس عموم نفعه كعموم نفع العَدْل.

الأصل: وقالَ عَلَيْتُلِينَ : النَّاسُ أَعْدَاءُ مَا جَهِلُوا.

الشرح: هذه من الفاظه الشريفة الَّتي لا نظيرُ لها ، وقد تقدّم ذكرها وذكرُ ما يُناسبها . وكان يقال : مَن جَهِل شيئاً عَاداه.

وقال الشاعر:

والجاهلون لأغل العلم أعداء جهلت أمراً فأبديت النَّكيرَ له وقيل لأفلاطون: لِمَ يُبغض الجاهلُ العالِمَ، ولا يُبْغِضُ العالمُ الجاهلُ؟ فقال: لأنَّ الجاهلَ يَستشعِر النّقص في نفسِه، ويظنّ أنّ العالم يَحتقِره، ويَزْدَرِيه فيُبغِضه، والعالم لا نَقْص عنده ولا يَظُنَّ أَنَّ الجاهلَ يَحتقِره، فليس عندَه سببٌ لبُغْض الجاهِل.

الأصل: وقالَ عَلِيَتَالِاً: الزُّهْدُكُلُّهُ بَيْنَ كَلِمَتَيْنِ مِنَ القُرْآن، قالَ الله سُبْحَانَهُ: ﴿ لِكَيْتَلَا تَأْسَوْا عَلَى الْمُصَلِّ وَقَالَ عَلِيَتُنَا اللهُ مُنْ كُمْ يَأْسَ عَلَى الْمَاضِي وَلَمْ يَفْرَحُ بالآتِي مَا فَاتَكُمْ وَلَا نَفْرَحُوا بِمَا ءَاتَدَكُمْ ﴾ (١)، ومَنْ لَمْ يَأْسَ عَلَى المَاضِي وَلَمْ يَفْرَحُ بالآتِي فَقَدْ أَخَذَ الزُّهْدَ بِطَرَفَيْهِ.

الشرح: قد تقدّم القولُ في هذين المعنيين بما فيه كفاية.

\_ ££9 \_

الأصل: وقالَ عَلِينَا : الوِلايَاتُ مَضَامِيرُ الرِّجَالِ.

الشعرح: أي: تعرف الرجالُ بها كما تُعرَف الخيل بالمضمار، وهو المَوضع أو المُدّة الّتي تُضمَّر فيها الخيل، فمِن الوُلاة مَن يظهَر منه أخلاقٌ حميدة، ومنهم من يظهَر منه أخلاقٌ ذميمة. وقال الشاعر:

سكراتُ خمسٌ إذا مُنِيَ المر سَكُرةُ المَالِ والحداثة والعِشُ وقال آخر:

يابن وَهُبِ والمرء في دَوْلة السل فسإذا زَالسِتِ السولاية عَسنْهُ وقال البُحتريّ:

وتساه سَعيدٌ أن أعِيدرَ ريساسَةً وضاقَ على حقّي بعَقْب اتساعِه فأدبَرَ عنّي عند إقبال حَظّه فليتَ أبا عنمانَ أمسَك تِيهَه

أبسها صارَ عُسرضةً لسلسزّمانِ
 ق وسسكرُ السّسراب والسسليطانِ

طانِ أعمَى ما دامَ يُدعَى أمِيرا واستَوى بسالسرّجال عبادَ بَسسيرا

وقُسلُسد أمسراً كسان دونَ رِجسالِهِ فأوسَعْتُه عذراً لِنضِيق احتمالِه وغيّر حالِي عندَه حُسنُ حالِه كإمساكِه عند الحقوقِ بمالِه

(١) سورة الحديد، الآية: ٢٣.

**(4)** 

191)· @.@ · \*\* · @.@ · @V& -

(A)

. (2)

)(A)

. જ

A. B.

. (B) (B)

. خ چوق

્રે. •

## الأصل: وقالَ عَلَيْتُنْ : مَا أَنْقَضَ النَّوْمَ لِمَزَافِمِ الْيَوْمِ!

الشرح: هذه الكلمةُ قد سبقتْ، وتكلَّمنا عليها، وما أحسنَ قولَ المَعرِّي:

ما قَـضَـى الـحاجاتِ إلَّا شِـمِـلُّ نسومُسه فسوقَ فِسراشِ مسن نسمسالُ وقال الرّضيّ رحمه الله:

طروال السرجساء جسسام الأرب من النوم مَضمَضةً يُستلبُ بقِطع من اللّيل إذ قيل هَبْ

عليها أخامس مشل الصقور وكل فستسى حسطً أجسفسانيه نبینا یقال گری جَفْنه

الأصل: وقالَ عَلَيْتُهِ: لَيْسَ بَلَدٌ بِأَحَقّ بِكَ مِنْ بَلَدٍ، خَيْرُ البِلادِ مَا حَمَلَكَ.

الشعرح: هذا المعنى قد قيل كثيراً، ومن ذلك قولُ الشاعر:

لا يَسْدِفْنَكَ عن أمر تُحاوِلُهُ فِراقُ أهل وأحبابٍ وجيرانِ أهللا بسأهل وأوطنانها بسأوطنان تلقَى بكلِّ ديارِ ما حللتَ بها وقال شَيْخي أبو جعفر يحيى بن أبي زَيْد نقِيبُ البَصْرة :

ونزلتُ مِنْ نُعماكَ أكرمَ مَنزلِ أنسيتنى بلدي وأرض عشيرتي في آل شهاس مدائسة جرول وأخذتُ فيك مدائِحي فكأنها أبو عُبادة البُحتُريّ:

أكنافِها فكأنني في مَنْبِج فى نعمة أوطئتُها وأقمتُ في ومَنْبِج، هي مدينة البحتريّ.

فهو شِغبى وشِغب كل أديب كَـلُّ شِـعـبِ كَـنـتـم بـه آلُ وَهُـبِ

(<del>)</del>

**(3)** 

إنَّ قلبي لكم لكا لكبدِ الحد حرَّى وقَلبي لغيركُمْ كالقُلوب وقد ذهب كثيرٌ من الناس إلى غير هذا المذهب، فجعلوا بعض البلاد أحقَّ بالإنسان من بعض، وهو الوطن الأوّل ومَسقِط الرّأس، قال الشاعر:

أَحَبُّ بلاد الله ما بين مَنْبِع إليّ وسَلمى أن يَصُوب سَحابُها بلادٌ بها نِيطتُ عليَّ تمائمي وأوّل أرض مَسّ جِلدِي تُسرَابُها وكان يقال: مَيْلُك إلى مولدك مِن كَرَم مَحتِدك.

وقال ابنُ عبَّاس: لو قَنع الناسُ بأرزاقهم قناعَتهم بأوطانهم، لما اشتَكى أحدٌ الرّزق. وكان يقال: كما أنَّ لحاضِنَتِك حقَّ لَبَنِها فلِأَرْضك خُرْمة وَطَلِها.

وكانت العربُ تقول: حِماكَ أحمَى لك، وأهلُك أخْفي بك.

وقال الشاعرُ:

وكُنَّا أَلِفُنَاهَا ولَم تَكُ مِأْلُفًا وقد يُؤلّف الشيءُ الذي ليس بالحَسَنْ كما تُؤلِّف الأرضُ الَّتي لم يَطِبُ بها هَـواءٌ ولا مساءٌ ولـكـنـهـا وَطَـنْ

رَمْلَةً حَضَنتُني أحشاؤها، وأرضعَتْني أحساؤها.

كانت العرب إذا سافرتْ حملتْ معها من تربة أرضها ما تستنشق ريحُه، وتَطرحُه في الماء إذا شربتُه، وكذلك كانت فلاسِفةُ يونانَ تَفعل.

وقال الشاعر في هذا المعنى:

نسيرُ على علم بكُنْه مُسِيرنا بسغسفة زاد في بسطون السمزاود ولا بدَّ في أسفارِنا من قبيصة من التّرب نُسقاها لحبّ الموالدِ وقالت الهند: حُرمة بلدِك عليك كحرمةِ أبويك، كان غِذاؤك منهما وأنت جنين وكان غذاؤهما منك.

ومن الكلام القديم: لولا الوطنُ وحبُّه لخرُّب بلد السُّوءَ.

ابن الرُّوميّ :

**(P)** 

Ž.,

وحَبُّبَ أوطانَ الرِّجالِ إلىهم مآربُ قَضًّا ها الشبابُ هُنالكًا إذا ذُكَـروا أوطـانَـهــمْ ذُكَّـرَتـهــمُ عهود الصبا فيها فحنوا لذالكا

**9** 

الأصل: وقالَ عَلَيْتَلِلاً وقَدْ جَاءَهُ نَعْيُ الأَشْتَرِ رَحِمَهُ الله: مَالِكُ، ومَالِكٌ؟ والله لَوْ كَانَ جَبَلاً لَكَانَ فِنْداً، أَوْ كَانَ حَجَراً لَكَانَ صَلْداً لَا يَرْتَقِيهِ الْحَافِرُ، ولَا يُوفِي عَلَيْهِ الطَّائِرُ. قَالَ الرَّضِيِّ رَحِمَهُ الله تعالى: الْفِنْدُ: المُنْفَرِدُ مِنَ الْجِبالِ.

الشرح: يقال: إنَّ الرَّضيَّ خَتَم كتاب نَهْج البلاغة بهذا الفصل، وكُتبتْ به نُسَخُّ متعدَّدة ثمَّ زاد عليه إلى أن وَفي الزِّيادات التي نذكرها فيما بعد.

وقد تقدّم ذكرُ الأشتر، وإنما قال: لو كان جبَلاً لكان فِنْداً، لأن الفند قِطعةُ الجَبل طُولاً، وليس الفِنْد القِطعة من الجبل كيفما كانت، ولذلك قال: لا يرتقيه الحافر، لأنَّ القطعة المأخوذة من الجَبَل طُولاً في دِقَّة لاسبيل للحافر إلى صعودِها، ولو أُخِذت عَرْضاً لأمكَّنَ

ثم وَصَف تلك القطعَة بالعلو العظيم، فقال: ولا يوفي عليه الطائر، أي لا يصعد عليه، يقال: أوفى فلانٌ على الجَبل: أشرَف.

الأصل: وقالَ عَلَيْتُلَلَّمْ: قَليلٌ مَدُومٌ عَليهِ، خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ مَمْلُولٍ مِنْهُ.

الشرح: هذا كلامٌ يُخاطِب به أهل العبادات والصلاة، قال: قليلٌ من النوافل يدومُ المرءُ عليه خيرٌ له من كثير منها يُملَّه ويترُكه.

والجيّد النادر في هذا قولُ رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ هذا الدِّين متين، فأوْغِلُ فيه برِفْق، فإنَّ المَنبتُ لا أرضاً قَطَع، ولا ظَهْراً أَبْقَى ا(١).

وكان يقال: كلّ كثير مملول. وقالوا: كلّ كثير عدوٌّ للطبيعة.

. 1949 · 44 · 1949 ·

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ١٨)، واشعب الإيمان» (٣٨٨٥)، والشهاب في امسنده» (١١٤٧)، وابن المبارك في «الزهد» (١١٧٨)، والديلمي في «مسند الفردوس» (٩٠٠).

وقال الشاعر:

فمل والشيء مملول إذا كَثُرا إنّى كَشُرتُ عليه في زيارتِه ورابَسنسي مسنسه أنسي لا أزالُ أرَى في طَرف قِيصراً عني إذا نَيظرا

الأصل: وقالَ عَلِيَتُهِ: إذا كَانَ في رَجُلٍ خَلَّةٌ رَائِعَةٌ، فانْتَظِروا مِنْهُ أَخَوَانِهَا.

**الشرح:** مثال ذلك إنسان مَستور الحال عنا رأيْناه وقد صدرتْ عنه حركةٌ تَروعُك وتُعجِبك. إما لحُسنها أو لقُبْحها، مثل أن يتصدّق بشيء له وَقَع ومقدار من مالِه، أو ينكر منكراً عجز غيرُه عن إنكاره أو يَسرِق أو يَزنيَ ، فينبغي أن يُنتظر ويُترقّب منه أخَوات ما وَقَع منه ، وذلك لأنّ العقل والطبيعة الَّتي فيه المحرِّكة له إلى فعل تلك الحركة، لا بدُّ أن تحرَّكه إلى فِعْل ما يُناسِبها، لأنَّها ما دعتْه إلى فِعل تلك الحركة لخصوصيّة تلك الحركة، بل لما فيها من المعنى المقتضِي وقوعَها، وهذا يتعدّى إلى غيرها ممّا يجانسها، ولذلك لا تَرَى أحداً قد اطّلعتَ من حالِه يوماً على أنّه قد شَرِب الخمر إلَّا وسوف تُطلِّع فيما بعدُ منه على أنَّه يشرَّبُها ، وبالعكس في الأمور الحَسنة لا تُرى أحداً قد صَدَر عنه فِعلٌ من أفعال الخير والمروءة إلَّا وستَرَاه فيما بعدُ فاعلاَّ نظيره أو ما يقارِبُه.

وشتمَ بعضُ سفهاء البَصْرة الأحنفَ شُتْماً قبيحاً فحلَم عنه، فقيل له في ذلك، فقال: دعُوه فإني قد قتلتُه بالحلم عنه، وسيقتُل نفسَه بجراءته، فلمّا كان بعدَ أيّام جاء ذلك السفيهُ فشَتَم زياداً، وهو أميرُ البَصْرة حينئذٍ، وظَنّ أنه كالأحنف، فأمر به فقُطِع لسانه ويَدُه.

الأصل: وقالَ عَلِيَنَا لِغَالِبِ بْنِ صَعْصَعَةَ أبي الفَرَزْدَق في كلام دارَ بينهما : ما فَعَلَتْ إيِلُكَ الكَثِيرَةُ؟ قالَ: ذَعْذَعَتْها الحُقُوقُ يا أميرَ المؤمنينَ، فقالَ عَلَيْتُكِلا: ذَلِكَ أَحْمَدُ سُبُلِها.

الشرح: ذعذَعَتْها بالذال المعجمة مكرّرة: فرّقتْها، ذَعْذَعْتُه فتذعذَع، وذَعْذَعةُ السرّ: إذاعتُه. والذَّعاذِع: الغِرُق المتفرِّقة، الواحدةَ ذعذَعة، وربما قالوا: تفرِّقوا ذُعاذِع.

(3) (3)

دخل غالبُ بنُ صعصعة بن ناجية بن عقال المجاشِعي على أمير المؤمنين عَلَيْ أيّام خلافته، وغالبٌ شيخٌ كبير، ومعه ابنُه همّام الفَرَزْدق وهو غلام يومئذٍ، فقال له أمير المؤمنين عَلِيَّة : مَن الشيخ؟ قال: أنا غالبُ بنُ صعصعة، قال: ذو الإبل الكثيرة؟ قال: نعم، قال: ما فعلتْ إبلَك؟ قال: ذعْذَعَتْها الحقوق، وأذهبَتْها الحَملات والنوائب، قال: ذاك أحمد سُبُلِها، مَن هذا الغلامُ مَعَك؟ قال: هذا ابني، قال: ما اسمُه؟ قال همّام، وقد روّيْتُه الشُّعرَ يا أمير المؤمنين وكلامَ العَرَب، ويوشِك أن يكون شاعراً مُجيداً، فقال: لو أقرأتُه القرآنَ فهو خيرٌ له، فكان الفرزدقُ بعدُ يَروي هذا الحديث ويقول: ما زالتْ كلمتُه في نفسي حتَّى قيَّد نفسه بقَيْد وَآلَى أَلَّا يَفُكُه حتَّى يَحفَظ القرآنَ، فما فَكُه حتَّى حَفِظه.

الأصل: وقالَ عَلَيْتُلِلا: مَنِ اتَّجَرَ بِغَيْرِ فِقْهِ فَقَدِ ارْتَطَمَ في الرِّبا.

الشَّرَحُ: يقول: تُجَر فلانَّ واتَّجر فهو تاجر، والجمع تُجُر، مِثل صاحِب وصَحْب، والتُّجارة والتَّجْر بمعنَّى واحد، إذا أخذَتُهما مصدَرَيْن لـ «تَجَرُّ»، وأرض مَثْجَرةٌ، يُتَّجر فيها.

وارتَطم فلانٌ في الوَحْل والأمر إذا ارْتَبَكَ فيه ولم يَقدِر على الخروج منه، وإنَّما قال عَلَيْتُاللا ذلك لأنَّ مسائلَ الرِّبا مُشتَبِهة بمسائل البَيْع، ولا يَفْرِق بينهما إلَّا الفقيه، حتَّى إنَّ العُظماءَ من الفقهاء قد اشتَبَه عليهم الأمرُ فيها فاختلفوا فيها أشدُّ اختلاف، كبّيْع لحم البقر بالغنم متفاضلاً، هل يجوز أم لا؟ وكذلكَ لَبَن البقر بلَبَن الغَنَم، وجلود البَقَر بجلود الغَنَم، فقال أبو حنيفة: اللحوم والألِّبان والجلودُ أجناسٌ مختلفة، فيجوز بيعُ بعضها ببعض متفاضِلاً، نظراً إلى أنَّ أصولها أجناسٌ مختلفة، والشافعيّ لا يُجِيزُ ذلك ويقول: هو رباً، وكذلك القول في مُدّي عَجْوة ودرُّهم بمُدّ عَجوة. وكذلك بَيْع الرَّطَب بالتّمر متساوِياً كَيْلا، كلّ ذلك يقول الشافعي: إنّه رِباً، وأبو حنيفة يُخرِجه عن كونه رِباً، ومسائلُ هذا الباب كثيرة.

الأصل: وقالَ عَلِيُّكُلِهُ: منْ عظَّمَ صِغارَ المصائِبِ، ابْتَلاهُ الله بِكِبارِها.

**⊕** 

<u>ندر</u>

الشعرع: إنّما كان كذلك الآنه يشكو الله ويتسخط قضاءه، ويَجْحد النّممة في التّخفيف عنه، ويتدّعي فيما ليس بمُجحِف به من حَوَادِث الدّهر أنّه مُجحِف، ويتألّم بين الناس، لذلك اكثر ممّا تقتضيه نَكْبَتُه، ومَن فَعلَ ذلك استَوْجَبَ السُّخُطَ من الله تعالى، وابتُلِيَ بالكثير من النّكبة، وإنما الواجب على من وقع في أمر يَشُق عليه، ويتألّم منه ويتال من نفسه، أو من مالِه نَيلاً ما، أن يَحمَد الله تعالى على ذلك، ويقول: لعلّه قد دَفَع بهذا عنى ما هو أعظم منه، ولئن كان قد ذهب من مالي جزءٌ فلقد بقي أجزاءٌ كثيرة.

وقال عروةً بنُ الزّبير لمّا وقَعَت الأكّلة في رِجْله فقطعها وماتَ ابْنُه: اللهمّ إنّك أخذتَ عُضواً وتَركْت أعضاء، وأخذتَ ابناً وتركت أبناء، فلْيَهْنِك، لئن كنتَ أُخذْتَ لقد أَبقَيت، ولئن كنتَ ابتَلَيْت لقد عافَيْت.

\_ £0A \_

الأصل: وقالَ عَلِيَنَا اللهُ عَلَيْهِ نَفْسُهُ، هَانَتْ عَلَيْهِ شَهْوَتُهُ.

الشرح: قد تقدّم مِثلُ هذا المعنى مِراراً ، ومن الكلام المشهور بين العامّة : قَبْح الله امراً تَغْلِب شَهْوَته على نَخْوَته .

والجيّد النادر في هذا قولُ الشاعر:

فإنَّك إنَّ أَعطينتَ بطنَك سُؤلَه وفَرْجَك نالا مُنتهَى الذُّمُّ أَجمَعًا

- 209 -

الأصل: وقالَ عَلِينَا : مَا مَزَحِ امْرُكُو مَزْحَةً، إِلَّا مَجَّ مِنْ عَقْلِهِ مَجَّةً.

الشعرح: قد تقدّم القولُ في المزاح. وكان يقال: خيرُ المزاحِ لا يُنال، وشرّه لا يُستقَالُ. وقيل: إنّما شُمّيَ المِزاحُ مِزاحاً لأنه أُزِيح عن الحقّ.

® ® · ® · **( ∀ • • )**· ® · ® · ® · ® · ® · ® ·

\*\* . @.@ . @.@ . E

- **\$**7• -

الأصل: وقالَ عَلِيَتَ إِلَّهُ دُكَ فَي رَاخِبٍ فِيكَ نُقْصَانُ حَظًّا، ورَغْبَتُك في زاهِدٍ فِيك ذُلُّ نَفْسٍ.

الشرح: أي نقصانُ حظَّ لك، وذلك لأنه ليس مِن حتَّ مَن رَفِب فيك أن تَزهَد فيه لأنَّ الإحسان لا يُكافَأ بالإساءة، وللقصد حُرْمة، وللآمل ذمام، ومن طَلَب مودّتك فقد قَصَدك وأمّلك، فلا يجوزُ رفضُه واطّراحُهُ والزّهدُ فيه، وإذا زَهدتَ فيه فللك لنُقصان حَظَّك لا لنُقصان حَظِّه، فأمّا رَغْبَتُك في زاهدٍ فيك فمذَلّة، لأنك تطرح نَفْسَك لمن لا يعبأ بك، وهذا ذُلَّ وصغار.

وقال العباسُ بنُ الأحنف في نبيبه، وكان جيّدَ النّبيب:
ما زلتُ أزهد في مودة راغِب حتى ابتُليتُ برَغُبةِ في زَاهدِ
هاذا هو الدّاءُ الدي ضافت به حيّلُ الطّبِيب وطّال يأسُ العَائِد
أي: ما زلتُ عزيزاً حتى أذلني الحبّ.

- 173 -

الأصل: وقالَ عَلِيَثِلِهُ: مَا زَالَ الزُّبَيْرُ رَجُلاً منّا أَهْلَ الْبَيْتِ حَتَّى نَشَأَ ابْنُهُ الْمَشْؤُومُ عَبْدُ الله.

الشرح: ذكر هذا الكلامَ أبو هُمَر بن عبد البرّ في كتاب «الاستيعاب» عن أميرِ المؤمنين عَلَيْكَا في عبد المثروم .

## عبد الله بن الزبير؛ نسبه وبعض أخباره

ونحن نَذكُر ما ذكره ابن عبد البرّ في ترجمة عبد الله بن الزبير، فإنّ هذا المُصنّف يَذكُر جُمَل أحوالِ الرّجل دون تفاصِيلها، ثمّ نذكر تفصيل أحواله من مواضع أخرى.

قال أبو عمر رحمه الله: يُكنى عبدُ الله بن الزبير أبا بكر، وقال بعضُهم: أبا بكير، ذكر ذلك أبو أحمد الحاكم الحافظ في كتابه في الكُنّى. والجمهور من أهل السيّر وأهلِ الأثر على أن كُنيتَه أبو بكر، وله كنية أخرى أبو خُبَيْب بابنه خُبَيب وكان أسن ولده، وخُبَيب هو صاحبُ عمر بن عبدِ العزيز الذي مات من ضَرْبه إذ كان والياً على المدينة للوليد، وكان الوليدُ أمره بضَرْبه فمات من أذيّة ذلك فوداه عمرُ بعدُ.

TO BOD (T.1). BOD . . . BOD . BOD - BOD -

.

æ} æ}

e<sup>l</sup>

3 (E)

**3** 

**عد** روفر

8

قال أبو عمر: وسمّاه رسول الله عليه باسم جدّه، وكَنَاه بكُنْية جدّه عبدِ اللّه أبي بكر، وهاجرتْ أمُّه أسماءُ من مكَّة إلى المدينة وهي حاملٌ به، فوَلَدته في سنة اثنَتين من الهجرة لعِشرين شَهْراً من التاريخ، وقيل: وُلد في السّنة الأولى، وهو أوّل مولود ولد في الإسلام من المهاجرين بعد الهجرة.

ورَوَى هشامُ بنُ عروة عن أسماء قالت: حملتُ بعبدِ اللّه بمكّة، فخرجتُ وأنا مُتِمٌّ فأتيتُ المدينة فنزلتُ بقباء، فولدته بقباء، ثم أتيتُ رسولَ الله عليه فوضعتُه في حِجره، فدعا بتَمرةٍ فمَضَغها ثم تَفَل في فيه، فكان أوّل شيء دَخَل جوفَه ريقُ رسولِ الله عَلَيْكِ، ثمّ حنّكه بالتّمرة، ثم دعا له وبارك عليه(١٠)، وهو أوّل مولود وُلِد في الإسلام للمهاجِرين بالمدينة، قال: ففَرحوا به فرحاً شديداً، وذلك أنَّهم قد كان قيل لهم: إنَّ اليهود قد سَحَرَتُكم فلا يُولد لكم.

قال أبو عمر: وشَهِد عبدُ اللَّه الجَمَل مع أبيه وخالتِه، وكان شَهماً ذَكراً ذا أنَفة، وكان له لَسَنَّ وفَصاحة وكان أطلسَ لا لِحيةً له ولا شُعرَ في وجهه، وكان كثيرَ الصّلاة، كثيرَ الصّيام، شديدَ البأس، كريمَ الجدّات والأمّهات والخالات، إلّا أنه كان فيه خلال لا يُصلّح معها للخلافة، فإنَّه كان بخيلاً ضَيِّق العَطَن سيَّىء الخُلُق حَسُوداً، كثيرَ الخلاف، أخرَج محمَّدُ بنَ الحنفيّة من مكّة والمدينة، ونَفَى عبدَ اللّه بنَ عبّاس إلى الطائف.

وقال عليُّ عَلِيُّكُلِيُّ في أمرِه: ما زال الزبيرُ يُعَدُّ منَّا أهلَ البيت حتَّى نشأ ابنُه عبدُ اللّه(٢). قال أبو عمر: وبُويع له بالخلافة سنةَ أربع وستّين في قول أبي مَعشر.

وقال المَدائِنيّ: بُويع له بالخلافة سنَة خمسٍ وستّين.

وكان قبلَ ذلك لا يدْعَى باسم الخِلافة، وكانت بَيْعته بعد موتِ معاوية بن يزيدَ بن معاوية، على طاعتِه أهل الحِجاز واليمن والعراق وخُراسانَ، وحَجّ بالناس ثمانِيَ حِجَج، وقَتل في أيام عبدِ الملك بن مَرْوَان يوم الثّلاثاءِ لثلاث عشرة بقين من جُمّادي الأولى، وقيل: من جُمادَى الآخرة سنة ثلاثٍ وسبعين، وهو ابن اثنتين وسبعين سنةً، وصُلب بمكّة بعد قُتله، وكان الحجّاج قد ابتدأ بحصاره من أوّل ليلة من ذي الحِجّة سنَة اثنتين وسبعين، وحَجّ الحجّاج بالناسِ في ذلك العام، ووَقَف بعَرَفة وعليهِ درْع ومِغْفَر، ولم يَطُوفوا بالبَيْتِ في تلك السنة. فحاصَرَه ستّة أشهر وسبعةً عشرَ يوماً إلى أن قَتَله .

قال أبو عمر: فرَوَى هشامُ بنُ عروة عن أبيه، قال: لمّا كان قبلَ قَتْل عبد اللّه بعشرةِ أيّام

العدينة (١١) أخرجه البخاري، كتاب: المناقب، باب: هجرة النبي الله المدينة (٣٩٠٩)، ومسلم، كتاب: الأداب، باب: استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى الصالح (٢١٤٦).

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق: ۱۸/ ۴۰۶.

دخَل على أمّه أسمًاء بنت أبي بكر وهي شاكية، فقال: كيف تُجدِينَك يا أمّه؟ قالت: ما أجِدُني إِلَّا شَاكِيةً، فقال لها: إنَّ في الموت لراحة، فقالت: لعلَّك تمنّيتُه لي، وما أحِبُّ أن أموتَ حتى يأتيَ عليَّ إحدَى حالتَيْك، إمَّا قُتِلتَ فأحتَسِبَك، وإما ظَفِرتَ بعدوَّك فقَرَّت عَيْني.

قال عروة: فالتفتّ عبدُ اللّه إليّ وضَحِك، فلمّا كان اليوم الّذي قُتِل فيه دُخَل عليها في المسجد، فقالت: يا بُنيّ لا تقبل منهم خُطّة تَخاف فيها على نفسك الذَّلُّ [مخافة القتل]، فوالله لَضَرْبَةُ سيفٍ في عِزٌّ خيرٌ من ضربةِ سَوطٍ في مَذَلَّة، قال: فخرج عبدُ اللَّه وقد نُصِب له مِصراعٌ عند الكعبة، فكان يكون تحتّه، فأتاه رجلٌ من قريش فقال له: ألا نَفتَح لك بابَ الكعبة فتدخلها؟ فقال: والله لو وَجَدوكم تحتّ أستارِ الكعبة لَقتّلوكم عن آخِركم، وهل حُرمةُ البيتِ إلّا كحرمة الحرّم! ثم أنشد:

ولستُ بمُبتاع الحياةِ بسُبّة ولا مُرْتقِ مِن خَشْية الموت سُلّما ثمّ شدّ عليه أصحابُ الحجاج، فسأل عنهم، فقيل: هؤلاء أهلٌ مِصر، فقال لأصحابه: اكسروا أغمَادَ سيوفِكم، واحملوا معي، فإنني في الرّعيل الأول، ففعلوا، ثمّ حَمَل عليهم وحَمَلُوا عليه، فكان يضرب بسَيفين، فلَحِق رجلاً فضَرَبه فقَطع يدَه، وانهزموا وجعل يضربُهم حتى أخرجهم من باب المسجد، وجعل رجلٌ منهم أسوَد يَسبُّه، فقال له: اصبر يابن حام، ثم حمل عليه فصَرَعه، ثم دخل عليه أهلُ حِمْص من باب بني شَيْبة فسأل عنهم، فقيل: هؤلاء أهلُ حِمْص، فشَدّ عليهم وجَعَل يضرِبهم بسيفه حتى أخرَجهم من المسجد، ثم انصرَف وهو يقول:

لوكان قِرْني واحداً أَرْدَيْتُه اورَدُنْه السوت وقد ذَكَيْتُه ثمَّ دخل عليه أهلُ الأرْدُنِّ من باب آخر، فقال: مَن هؤلاء؟ قيل: أهلُ الأرْدُنَّ، فجعل يضربهم بِسَيْفه حتى أخرجَهم من المسجد، ثمَّ انصرَف وهو يقول:

لا عهدلي بغارة مِثل السَّيْلُ لا يَنجلي قَتامُها حتَّى اللَّيلُ فَأَقْبَل عليه حَجَر من ناحية الصَّفَا فأصابه بين عَينَيه، فنكُّس رأسَه وهو يقول:

ولَسْنَا على الأعقاب تَدمَى كُلومُنا ولكنْ على أقدامِنا تَقطُر الدَّمَا أنشدَه متمثِّلاً، وحَمَاه مَوْلَيان له، فكان أحدهما يرتجز فيقول:

## العبد يُحمِى ربُّه ويَحمَّمي

قال: ثمّ اجتمعوا عليه، فلم يزالوا يضربونه ويضرِبُهم حتى قتلوه وموليّيه جميعاً، فلمّا قُتِل كبّر أهلُ الشام، فقال عبد الله بن عمر: المكبّرون يومَ وُلد خَيرٌ من المكبّرين يوم قُتل.

قال أبو عمر: وقال يعلى بنُ حَرْملة: دخلتُ مكّة بعدما قُتِل عبدُ اللّه بنُ الزّبير بثلاثةِ أيام، فإذا هو مصلوب، فجاءت أمَّه أسماءً، وكانت امرأةً عجوزاً طويلة مكفوفة البَصَر تقاد، فقالت

TO THE WAS SEEN (TIT) BOD . THE POST OF TH

للحجّاج: أما آن لهذا الراكب أن ينزل؟ فقال لها: المنافق؟! قالت: والله ما كان مُنافقاً، ولكنه كان صَوّاماً قَوّاماً بَرًّا، قال: انصرفي فإنك عجوز قد خَرِفْتِ. قالت: لا والله ما خَرِفْتُ، وإني سمعت رسول الله عَلَيْكِ يقول: «يخرجُ من ثقيف كذَّاب ومبيره (۱)، أمّا الكذّاب فقد رأيناه – تعني المختار – وأما المُبير فأنت.

قال أبو عمر: ورَوَى سعيد بنُ عامر الخرّاز عن ابن أبي مُليكة، قال: كنت الآذن لمن بشر أسماء بنزول ابنها عبد الله من الخشبة، فدعتْ بمرْكن وشبّ يمانٍ، فأمرتْني بغسّله، فكنا لا نتناول منه عُضْواً إلّا جاء معنا، فكنا نغسل العضوء ونَدعه في أكفانه ونتناول العضو الذي يليه فنغسله، ثم نضعه في أكفانه، حتى فرغنا منه، ثمّ قامت فصلّت عليه، وقد كانت تقول: اللّهم لا تمثني حتى تَقِرّ عيني بجثته، فلما دفنته لم يأت عليها جمعة حتى ماتت.

قال أبو عمر: وقد كان عُروة بنُ الزبير رَحَلَ إلى عبد الملك، فرَغِب إليه في إنزال عبد اللّه من الخَشبة، فأسعَفه بذلك، فأنزل.

قال أبو عمر: وقال عليّ بن مجاهد: قُتل مع ابن الزبير مائتان وأربعون رجلاً، إنّ منهم لَمَنْ سالَ دمُه في جوف الكعبة.

قال أبو عمر: ورَوَى عيسى عن أبي القاسم، عن مالك بن أنس، قال: كان ابن الزبير أفضل من مَرُوان وأولَى بالأمر منه ومن أبيه، قال وقد رَوَى عليّ بنُ المَداثنيّ، عن سُفيان بن عُيينة، أن عامر بن عبد الله بن الزبير مكث بعد قتل أبيه حَوْلاً لا يسأل الله لنفسه شيئاً إلا الدعاء لأبيه.

قال أبو عمر: ورَوَى إسماعيل بن عليّة، عن أبي سُفْيان بن العَلاء، عن ابن أبي عَتِيق، قال: قالت عائشةُ: إذا مرّ ابنُ عمَر فأرُونيه، فلما مَرّ قالوا: هذا ابنُ عمر فقالت: يا أبا عبد الرحمن، ما مَنَعك أن تَنْهاني عن مسيري، قال: رأيت رجلاً قد ظَلَب عليكِ، ورأيتُكِ لا تُخالفينه - يعني عبد الله بن الزبير - فقالت: أما إنك لو نَهَيتني ما خرجتُ.

فأما الزّبير بنُ بكار فإنه ذكر في كتابِ فأنساب قريش، من أخبار عبد اللّه وأحواله مجملة طويلة نحن نختصرها، ونذكر اللّباب منها، مع أنه قد أطنب في ذكر فضائله والثناء عليه، وهو معذورٌ في ذلك، فإنه لا يلامُ الرجلُ على حُبّ قومه، والزّبير بن بكار أحدُ أولاد عبد اللّه بن الزبير، فهو أحقّ بتقريظه وتأبينه.

®® · 👯 · ®® · (٣•٤) · ®® · 🙀 · ®® · ®® · ®® ·

30. B

. 69/89

. .

**€** 

**B** 

**(4)** 

**B** 

· V

**\$**}

 <sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي، كتاب: الفتن، باب: ما جاء في ثقيف، ثقيف كذاب (٢٢٢٠)، والطبراني في
 «المعجم الأوسط» (٤٤٧٨).

قال الزبير بنُ بكار: أمّه أسماء ذاتُ النّطاقين ابنةُ أبي بكر الصّديق، وإنما سُمّيتُ ذاتَ النّطاقين لأنّ رسول الله علي لما تجهز مهاجراً إلى المدينة ومعه أبو بكر لم يكن لسفْرتِهما شِناق، فشَقّت أسماءُ نِطاقها فَشَنَقَتُها به، فقال لها رسول الله علي : «قد أبدَلك الله تعالى بنطاقك هذا نطاقين في الجنة، فسُمّيتُ ذاتَ النّطاقين (۱). قال: وقد رَوَى محمد بن الضحاك: عن أبيه أن أهل الشام كانوا وهم يُقاتلون عبد اللّه بمكة يَصِيحون: يابن ذات النّطاقين، يظنونه عَيْباً، فيقول ابنها: والإله، ثمّ يقول: إني وإياكم لكما قال أبو ذؤيب:

وعيّرني الواشُونَ أنّي أُحِبُّهَا وتلكَ شَكاةٌ ظاهرٌ عنكَ عارُها فإنْ أَعتَذِر يُردَدُ عليك اعتِذارُها

ثمّ يُقبِل على ابن أبي عتيق - وهو عبدُ اللّه بن محمّد بن عبد الرحمن بن أبي بكر - فيقول: ألا تسمعُ يابنَ أبي عَتيق

قال الزبير: وزعموا أنّ عبد اللّه بن الزبير لمّا وُلِد أُتِيَ به رسولَ الله ﷺ، فنَظَر في وجهِه وقال: «أهو هو؟ ليَمنعَنّ البيتَ أو لَيَموتَنّ دونه»(٢).

وقال العُقَيليّ في ذلك:

بَرِّ تَبيَّنَ ما قال الرسولُ له وذو صَلاةِ بضاحِي وجهه عَلَمُ حَمامة من حَمامِ البيت قَاطِئة لا تَتْبع الناسَ إن جارُوا وإن ظَلَموا

قال: وقد رَوَى نافعُ بن ثابت، عن محمّد بن كَعْب القُرَظيّ، أنَّ رسولَ الله عَلَى اللهُ اللهُ على أسماء حينَ وُلِد عبدُ الله فقال: أهو هو؟ فتركتُ أسماء رَضاعَه، فقيل لرسول الله عَلَى : إنَّ أسماء تَركتُ رَضاعَ عَبدِ الله لمّا سمعتُ كَلِمتك؟ فقال لها: «أَرْضِعيه ولو بماءِ عَيْنَيْك، كَبْش بين فِئابٍ عليها ثِيابٌ، ليَمنعنَ الحَرَم أو ليَموتَنَّ دونَه، (٣).

قال: وحدّثني عَمّي مُصعَب بنُ عبد الله، قال: كان عبدُ الله بنُ الزبير يقول: هاجرتْ بي أمّي في بَظنها، فما أصابها شيءٌ من نَصَب أو مَخْمصة إلا وقد أصابني.

قال: وقالت عائشةُ: يا رسولُ الله، ألا تَكْنيني؟ فقال: «تَكَنَّي باسْمِ ابنِ أُخْتِك عبد اللّه، (٤)، فكانت تُكنَى أمَّ عبدِ اللّه.

ं **क** 

**(3)** 

(3)

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب: الجهاد والسير، حمل الزاد في الغزو (۲۹۷۹)، وأحمد في «مسنده» (۲۵۰۹۸).

<sup>🎇 (</sup>۲) سيأتي تخريجه.

<sup>(</sup>٣) ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (٣٧٢٣٣) ونسبه لابن عساكر.

<sup>(</sup>٤) ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (٣٧٧٧٥).

قال: وروى هِندُ بن القاسم، عن عامر بنِ عبد الله بنِ الزّبير، عن أبيه، قال: احتجم رسولُ الله عليه الله منه وفع إلى دمه، فقال: اذهب به فوَارِه حيث لا يَراه أحد، فذهبتُ به فشرِبْتُه، فلمَّا رجعتُ قال: ما صنعت؟ قلتُ: جعلتُه في مكان أظنَّ أنَّه أخفَى مكانٍ عن الناس، فقال: فلعلك شربته؟ فقلتُ: نعم(١).

قال: وقال وَهْب بنُ كَيْسان : أوّلُ من صَفّ رِجُليه في الصّلاة عبدُ اللّه بن الزبير فاقتدَى به كثيرٌ من العباد، وكان مجتهداً.

قال: وخَطَب الحجّاج بعد قَتْله زجلة بنت مَنْظور بن زَبّان بن سَيّار الفَزاريّة، وهي أمّ هاشم بنِ عبدِ اللَّه بنِ الزَّبير، فقلعت ثَنيَّتها وردَّته، وقالت: ماذا يريدُ إلى ذَلْفاء ثَكْلَى حرَّى! وقالت:

جَهلاً جَهلتَ وَغِبٌ الجهل مَذْمومُ

أبعدعائذ بيتِ الله تخطُبُني فاذهب إليك فإنّي غيرُ ناكحة بعدَ ابن أسماء ما استَنَّ الدَّيامِيمُ مَن يَجعلُ العَيْر مُصفَرًّا جَحافِلُه مِثل الجَواد وَفَضل الله مَقْسومُ!

قال: وحدَّثني عبدُ الملك بنُ عبد العزيز، عن خاله يوسف بنِ الماجشون، قال: قسمَ عبدُ اللّه بن الزّبير الدهرَ على ثلاث ليال: فليلةٌ هو قائم حتّى الصّباح، وليلة هو راكع حتّى الصباح، وليلة هو ساجد حتّى الصباح.

قال: وحدَّثنا سليمان بنُ حَرّْب بإسنادٍ ذَكَره ورَفَعه إلى مُسلِم المَكِّي، قال: رَكَّع عبدُ اللَّه بنُ الزبير يوماً ركعةً، فقرأتُ البقرة وآلَ عمران والنِّساء والمائدةَ، وما رَفَع رأسَه.

قال: وقد حَدَّث من لا أحصيه كثرةً من أصحابنا، أنَّ عبدَ اللَّه كان يواصِل الصّوم سَبْعاً، يصومُ يومَ الجمعة فلا يُفطِر إلّا يومَ الجمعة الآخر، ويَصُوم بالمدينة فلا يُفطِر إلا بمكّة، ويصوم بمكَّة فلا يفطِر إلا بالمدينة.

قال: وقال عبد الملك بنُ عبد العزيز: وكان أوّل ما يُفطِر عليه إذا أفطَرَ لبَن لَقْحة بسَمْن بَقَر، قال الزبير: وزادَ غيرُه: وَصِبِر.

قال: وحدَّثني يعقوب بنُ محمَّد بن عيسى بإسنادٍ رَفَعه إلى عُرُوة بن الزّبير، قال: لم يكن أحدٌ أحَبُّ إلى عائشةُ بعد رسولِ الله ﷺ وبعد أبي بكر من عبدِ اللَّه بن الزَّبير .

قال: وحدَّثني يعقوبُ بنُ محمَّد بإسنادٍ يرفعه إلى عبدِ الرحمن بنِ القاسم، عن أبيه قال: ما كان أحد أعلم بالمناسِك من ابن الزبير.

قال: وحدَّثني مُصعب بنُ عثمان، قال: أوصتْ عائشةُ إلى عبدِ اللَّه بن الزبير وأوصَى إليه

(۱) أخرجه الحاكم في (المستدرك) (٦٣٤٣)، وأبو نعيم في (الحلية) (١/ ٣٣٠).

THE TOTAL STATE OF THE STATE OF

حكيمُ بنُ حِزام وعبدُ اللّه بن عامر بن كُرَيْز والأسوَدُ بن أبي البَخْتَرِيّ وشَيبة بنُ عثمان ا والأسوَد بنُ عوف.

قال الزبير: وحدَّث عمرُ بنُ قيس، عن أمَّه قالت: دخلتُ على عبد اللَّه بنِ الزَّبير بيتَه، فإذا هو قائمٌ يصلِّي، فسقطتْ حيّة من البيت على ابنه هاشم بن عبد اللَّه فتطوّقتْ على بطنِه وهو نائمٌ، فصاحَ أهلُ البيت: الحيّة الحيّة! ولم يَزالُوا بها حتّى قَتَلوها وعبدُ اللّه قائمٌ يصلّي ما التفَت ولا عَجِل، ثمَّ فَرَغ من صلاته بعد ما قَتِلت الحيَّة فقال: ما بالكم؟ فقالت أمَّ هاشم: إي رَحِمَكَ الله، أرأيتَ إنْ كُنَّا هُنَّا عليك أيَهون عليك ابنُك! قال: وَيْحَكِ! وما كانت التِفاتةُ لو ٱلتَفَتُّها مُبْقيةً من صَلاتي.

قال الزبير: وعَبدُ اللَّه أوَّلُ من كَسا الكعبةَ الدِّيباجِ، وإن كان يُطَيِّبها حتَّى يجِد ريحَها مَن دَخَل الحَرَم. قال: ولم تكن كِسُوة الكَعبة من قَبْله إلّا المسُوح والأنْطاع، فلمّا جرّد المهديّ بنُ المنصور الكَعْبة، كان فيما نُزّع عنها كِسُوة مِن ديباج مكتوب عليها: لعبد الله أبي بكر أمير المؤمنين. قال: وحدَّثني يحيى بنُ مَعين بإسناد رَفَعه إلى هشام بن عروة، أنَّ عبدَ اللَّه بنَ الزبير أَخِذَ من بين القتلي يومَ الجمل وبه بِضْعٌ وأربعون طَغْنةً وضَرْبة. قال الزبير: واعتلَّت عائشةً مَرَّة، فدخل عليها بنو أختِها أسماء: عبدُ اللَّه وعروةُ والمنذر، قال عروة: فسألناها عن حالِها، فشكَتْ إلينا نَهْكَة (١٦ من عِلْتها فعَزّاها عبدُ اللّه عن ذلك، فأجابتُه بنحو قولها، فعادَ لها بالكلام، فعادت له بالجواب، فصَمتَ وبَكَى، قال عروة: فما رأيْنا مُتحاوِرَيْن من خَلْق الله أبلغَ منهما . قال: ثم رفعت رأسَها تَنظر إلى وجهه، فأَبْهِتَتْ لبكائه، فبَكَت ثمّ قالت: ما أَحَقَّني منك يا بُنَيّ، ما أرَى. فلم أعلم بعدَ رسولِ الله ﷺ وبعد أبوَيّ أحداً أُنزِل عندي مَنزِلتَك، قال عروة: وما سمعتُ عائشةً وأمّي أسماءً تَدْعوان لأحدٍ من الخَلق دعاءَهما لعبدِ اللّه، قال: وقال موسى بن عقبة: أَقْرَأْني عامرُ بنُ عبد الله بن الزبير وصيّة عبدِ الله بنِ مسعود إلى الزّبير بن العوّام وإلى عبد اللَّه بن الزّبير من بعده، وإنّهما في وصيّتي في حِلّ وبِلّ.

قال: ورَوَى أبو الحسن المدائنيّ، عن أبي إسحاقَ التميميّ، أنَّ معاويةً سَمع رجلاً يُنشِد: ابنُ رَقَاشِ مَاجِدٌ سمَيْدَعُ (٢) يَأْبَى فيُعطِي عن يدِ أو يَمنَعُ فقال: ذلك عبدُ اللّه بنُ الزبير: وكان عبدُ اللّه من جُمْلة النّفر الّذين أمرَهم عثمان بنُ عفّان أن يُنسَخوا القرآن في المصاحِف.

قال: وحدَّثنا محمَّد بنُ حسن، عن نَوْفل بن عُمارة، قال: سُئل سعيدُ بن المسيِّب عن

TO BOOK BOOK BOOK (T.V) BOOK BOOK BOOK BOOK BOOK

<sup>(</sup>١) نهكة: نهكته الحمى نهكاً ونهكة: جهدته وأضنته ونقصت من لحمه. اللسان، مادة (نهك).

<sup>(</sup>٢) السميدع: السيد الكريم الشريف السخي الموطأ الأكناف. اللسان، مادة (سمدع).

خُطباءِ قُرَيش في الجاهليّة، فقال: الأسود بن المطّلب بن أسَد، وسُهَيل بن عمرو. وسُئِل عن خُطبائهم في الإسلام، فقال: معاوية وابنُه، وسعيدُ بن العاص وابنُه، وعبد الله بن الزبير.

قال: وحدَّثنا إبراهيمُ بنُ المنذِر، عن عثمانَ بن طَلْحة، قال: كان عبدُ اللَّه بنُ الزبير لا يُنازَع في ثلاثٍ: شجاعة، وعِبادة، وبلاغة.

قال الزبير: وقال هشام بنُ عُرُوة: رأيتُ عبدَ اللَّه أيَّامَ حِصاره والحَجَر مِن المَنْجَنِيق يَهوِي حتَّى أَقُولَ: كَادَ يَأْخَذُ بِلِحْيَتِه، فَقَالَ لَهُ أَبِي: أَيَابِنَ أُمِّ، وَاللَّهُ إِنَّ كَادَ لِيأْخَذُ بِلِحْيَتِك، فقال عبدُ الله: دَعْني يابنَ أمّ، فواللهِ ما هي إلا هَنَةٌ حتّى كأنّ الإنسانَ لم يكن، فيقول أبي وهو يُقبِل علينا بوجهه: والله ما أخشَى عليك إلَّا من تلك الهنَّة.

قال الزبير: فذكر هشامٌ، قال: والله لقد رأيتُهُ يُرْمَى بالمنجَنِيق فلا يَلتَفِت ولا يُرعَد صَوتُهُ، ﴿ وربَّمَا مَرَّتَ الشَّظيَّةِ مَنْهُ قَرِيبًا مِنْ نَحْرُهُ.

وقال الزّبير: وحدّثنا ابنُ الماجِشون، عن ابن أبي مُليكة عن أبيه قال: كنتُ أطوفُ بالبَيْت مع عُمَر بنِ عبد العزيز، فلمّا بلغتُ الملتزم تخلّفتُ عندَه أدعو ثم لحِقْت عمر، فقال لي: ما خَلَفُك؟ قال: كنتُ أدعو في مَوْضع رأيتُ عبدَ اللَّه بنَ الزبير فيه يَدْعو، فقال: ما تَتْرِك تَحنَّناتِك على ابنِ الزبيرِ أَبَداً! فقلتُ: والله ما رأيْت أحداً أشدٌ جِلْداً عن لَحْم، ولَحْماً على عَظْم من ابن الزبير، ولا رأيتُ أحداً أثبتَ قائماً، ولا أحسَنَ مصلَياً من ابنِ الزبير، ولقد رأيتُ حَجَراً من المنجَنيق جاءه فأصابَ شُرْفةً من المَسجد، فمرّت قُذاذَة مِنْها بين لِحْيتِه وحَلقه، فلم يَزُل من مُقامه، ولا عرفنا ذلك في صَوْته، فقال عمر: لا إله إلَّا الله، لَجاد ما وصَفْت!

قال الزُّبير: وسمعتُ إسماعيل بنَ يعقوبَ التّيميُّ يحدُّث، قال: قال عمر بنُ عبد العزيز لابن أبي مُلَيكة: صفُّ لنا عبدَ اللَّه بن الزبير، فإنَّه ترَمْرَمَ على أصحابِنا فتَغَشَّمَروا عليه، فقال: عن أيِّ حاليه تَسأل؟ أعن دِينِه، أم عن دُنياه؟ فقال: عن كُلِّ، قال: والله ما رأيتُ جِلْداً قطّ رُكُب على لَحْم ولا لحماً على عَصَب، ولا عَصَباً على عَظْم، مِثْل جِلْده على لحمِه ولا مثل لحمه على عَصَبِه، ولا مثل عصبه على عَظْمِه، ولا رأيتُ نَفْساً ركّبت بين جنبين مثل نفس له ركُبتُ بين جَنْبين، ولقد قام يوماً إلى الصّلاة، فمرّ به حَجرٌ من حجارة المَنْجنِيق، بِلَبِنَةٍ مطبوخة من شُرُفات المسجدِ، فمرَّت بين لَحْيَيْه وصدرِه، فوالله ما خَشع لها بصرُه، ولا قطَع لها قراءتَه، و لا رَكع دونَ الركوع الّذي كان يركع، ولقد كان إذا دَخَل في الصلاة خَرَج من كلّ شيء إليها، ولقد كانَ يركع في الصلاة فيَقَع الرُّخَم على ظهرِه ويسجُد فكأنه مطروح.

قال الزّبير: وحدّث هشامُ بنُ عُروَة، قال: سمعتُ عمّي، يقول: ما أبالي إذا وجدتُ ﴿ ثُلَاثُمَانَةً يَصِبِرُونَ صَبْرِي، لُو أَجَلُبُ عَلَيُّ أَهَلُ الأَرْضِ.

قال الزبير: وقَسَم عبدُ اللّه بن الزبير ثُلُث مالِه وهو حيّ، وكان أبوه الزّبير قد أوصَى أيضاً بثُلُث مالِه. قال: وابنُ الزبير أحد الرّفط الخمسة الّذين وَقَع اتّفاق أبي موسى الأشعريّ وعمرو بن العاص على إحضارِهم، والاستشارة بهم في يوم التّحكيم وهم: عبدُ اللّه بن الزبير، وعبدُ اللّه بن عمرو، وأبو الجَهْم بن حُذِيفة، وجُبَير بن مُطْعِم، وعبد الرحمن بن الحارث بن وهنام.

قال الزبير: وعبدُ الله هو الّذي صَلّى بالناس بالبَصْرة لمّا ظَهَر طَلْحة والزّبير على عثمانَ بن حَنِيف بأمرٍ منهما له. قال: وأعَطْت عائشةُ من بَشّرُها بأنّ عبد الله لم يُقتَل يومَ الجمل عَشرةَ اللافِ درهم.

قلتُ: الّذي يَغلِب على ظنّي أنّ ذلك كان يوم إفريقيّة، لأنّها يوم الجمل كانت في شُغْل الله عن عَبدِ الله وغيره.

قال الزبير: وحدّثني عليم بنُ صالح مرفوعاً أنّ رسولَ الله عَلَيْ كلّم في صِبْية تَرَعْرَعوا، منهم عبدُ اللّه بنُ جعفر، وعبدُ اللّه بن الزبير، وعُمَر بن أبي سَلَمة، فقيل: يا رَسُول الله، لو بايعتَهم فتصيبَهم برَكَتُك، ويكونَ لهم ذِكْر! فأتِي بهم فكأنهم تكَعْكَعوا حين جيءَ بهم إليه، واقتحم ابنُ الزبير، فتبسّم رسول الله عَلَيْكِ، وقال: إنه ابنُ أبيه، وبايَعَهم (١١).

قال: وسُئِل رأسُ الجالوتِ: ما عندكم من الفراسة في الصّبيان؟ فقال: ما عندنا فيهم شيء، لأنّهم يُخُلَقون خَلْقاً مِنْ بعد خَلْق، غير أنّا نرمُقُهم، فإنْ سَمِعنا منهم من يقول في لعبه: من يكون معي؟ رأيناها همة وخبء صدق فيه، وإن سمعناه يقول: مع مَن أكون؟ كرهْناها منه. قال: فكان أوّل شيء سُمِع من عبدِ الله بنِ الزبير أنه كان ذات يوم يَلعَب مع الصّبيان، فمرّ رجلٌ، فصاح عليهم، ففروا منه، ومَشَى ابنُ الزبير القَهْقَرى، ثم قال: يا صِبيان! اجعَلوني أميركم، وشُدّوا بنا عليه. قال: ومرّ به عمرُ بنُ الخطّاب وهو مع الصّبيان، ففرّوا ووقف، فقال ليم لَمْ تفرّ مع أصحابك؟ فقال: لم أُجرِم فأخافَك، ولم تكن الطّريق ضَيّقةً فأوسّع عليك!

ورَوى الزّبير بنُ بكّار، أنّ عبدَ اللّه بن سَعْد بن أبي سَرْح غزا إفريقيّة في خلافة عثمان، فقُتَل عبدُ اللّه بنُ الزبير جِرجيرَ أميرَ جَيْش الرُّوم، فقال ابنُ أبي سَرْح: إنِّي موجِّه بشيراً إلى أمير المؤمنين بما فتح علينا، وأنتَ أَوْلَى مَن هاهنا، فانطَلِقْ إلى أمير المؤمنين فأخبره الخَبر، قال عبدُ اللّه: فلمّا قدمتُ على عثمان أخبرتُه بفَتْح الله وصُنْعه ونصرِه، ووصَفْتُ له أمرَنا كيف كان، فلمّا فرغْت من كلامي قال: هل تستطيعُ أن تؤدِّيَ هذا إلى الناس؟ قلت: وما يَمنَعني من ذلك!

€ . €9.€9 · E

(%)(%)

. **69** 

្នុំតំ

 <sup>(</sup>١) أخرجه العسقلاني في «الإصابة» (٤/ ٩٢)، في ترجمة عبد الله بن الزبير، برقم (٤٦٨٤)، وابن
 كثير في «البداية والنهاية» (٨/ ٢٣٤)، في حوادث سنة ثلاث وسبعين.

قال: فاخرج إلى النَّاس فأخبِرُهم قال عبد اللَّه: فخرجتُ حتَّى جئتُ المنبر فاستقبَلْتُ الناسَ، فتلقّاني وجهُ أبي، فدخَلَتْني له هَيْبة عَرَفها أبي في وَجْهي، فقَبَض قبضةً من حَصْباءَ، وجَمعَ وجهَه في وجهي وهمّ أن يحصِبَني فأخْزَمْتُ، فتكلَّمتُ.

فزَعموا أنَّ الزبير لما فَرَغ عبدُ اللَّه من كلامه قال: والله لكأنِّي أسمَع كلامَ أبي بكر الصَّدِّيق: من أراد أن يتزوّج امرأةً فلينظرُ إلى أبيها وأخيها فإنّها تأتيه بأحدِهما .

قال الزّبير: ويُلقّب عبدُ اللّه بعائذِ البيت، لاستعاذتهِ به.

قال: وحدَّثني عمِّي مُصعب بنُ عبد الله، قال: إنَّ الذي دعا عبدَ اللَّه إلى التعوَّذ بالبِّيْت شيءٌ سَمِعه من أبيه حين سار من مكَّة إلى البَصْرة، فإنَّ الزبير التفتّ إلى الكعبة بعد أنْ وَدّع ووجّه يريدُ الرّكوب، فأقبَلَ على ابنِه عبدِ اللّه، وقال: تالله ما رأيتُ مِثلَها لطالب رَغْبةٍ أو خائِف

ورَوَى الزّبير بنُ بَكّار، قال: كان سبب تعوّذ ابن الزّبير بالكعبة أنَّه كان يمشي بعد عَتَمةٍ في بَعْض شوارع المدينة، إذ لقِي عبد الله بن سَعْد بن أبي سَرْح متلثُماً لا يَبدُو منه إلَّا عَيْناه. قال: فَأَخَذَتُ بِيَدِه وَقَلْتُ: ابنُ أبي سَرْح! كيف كنتَ بَعدي؟ وكيفَ تركتَ أميرَ المؤمنين؟ يعني معاويةً – وقد كان ابنُ أبي سَرْح عندَه بالشام – فلم يكلّمني، فقلت: ما لك؟ أمات أمير المؤمنين؟ فلم يكلمني، فتركتُه وقد أثبتَ معرفتُه، ثمّ خرجتُ حتّى لقيتُ الحسينَ بنَ عليّ رضي الله عنه، فأخبرتُه خَبره، وقلتُ: ستأتيك رُسُل الوَليد، وكان الأميرُ عَلَى المدينة الوليدَ بن عُتْبة بن أبي سُفْيان، فانظر ما أنتَ صانع! واعلم أنَّ رَواحِلي في الدَّار مُعَدَّة، والْمَوْعِد بيني وبَيْنَك أن تغفل عنّا عيونهم، ثمّ فارقته فلم ألبثُ أن أتانِي رسولُ الوَليد، فجئتُه فوجدتُ الحسينَ عندَه، ووجدتُ عنده مَروان بنَ الحَكُم، فنَعَى إليّ معاوية، فاسترجعت فأقبَل عليّ، وقال: هلمّ إلى بَيْعة يزيدَ، فقد كتب إلينا يأمُرُنا أن نأخذُها عليك! فقلت: إنّي قد علمتُ أنّ في نفسه على شيئاً لِتَركى بَيعَتَه في حياة أبيه، وإن بايعتُ له على هذه الحال توهَّمَ أنِّي مُكرَه على البّينعة، فلم يَقَعُ منه ذلك بحيث أريد، ولكن أصبح ويَجتمع الناس، ويكون ذلك علانيةً إن شاء الله، فنَظَر الوليد إلى مروان فقال مَرُوان: هو الَّذي قلتُ لك، إنْ يخرج لم تَرَه. فأحببتُ أنْ أَلْقَيَ بيني وبينَ مَرُوان شَرًّا نتشاغَل به، فقلتُ له: وما أنتَ وذاكَ يابنَ الزّرقاء! فقال لي، وقلتُ له، حتّى تواثَبْنا، فتناصيْتُ أنا وهو، وقام الوليدُ فحجَز بينَنا، فقال مروان: أتحجُز بيننا بنَفْسك، وتَدع أن تأمر أعوانَك! فقال: قد أرَى ما تُريد، ولكن لا أتوَلَّى ذلك منه والله أبداً، اذْهب يابنَ الرّبير حيثُ شِئتَ، قال: فأخذتُ بيَدِ الحُسَين، وخرجنا من الباب حتّى صِرْنا إلى المَسْجِد، وأنا أقول:

ولا تحسبني يا مُسافر شَخمة تَعجّلها من جانب القِذر جائعُ فلما دخل المسجدَ افتَرَقَ هو والحُسين، وعَمَد كلّ واحد منهما إلى مُصلاً. يُصلّي فيه،

- 1900 · 1 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 ·

**(1)** 

وجَعلت الرسلُ تَختلِف إليهما، يَسمَع وَقُع أقدَامِهم في الحَصْباء حتَّى هَدا عنهما الحِسّ، ثمّ انصرَفا إلى منازِلِهما، فأتَى ابن الزبير رواحله، فقَعَد عليها، وخرج من أدبارِ دارِه، ووافاه الحسينُ بنُ عليّ، فخرجًا جميعاً من لَيْلَتهم، وسَلكوا طريقَ الفُرْع حتّى مرُّوا بالجَثْجاثة وبها جعفر بنُ الزبير قد ازدَرَعها، وغَمِزَ عليهم بعيرٌ من إبلهم فانتَهَوْا إلى جعفر، فلما رآهم قال: مات معاويةُ؟ فقال عبدُ الله: نَعَم، انطَلِقُ معنا وأعطنا أحدَ جَمَلَيْك - وكانَ ينضَح على جَملين له - فقال جعفر متمثُلاً:

إخروتي لا تَرب عدوا أبَدا وبَراكي واللهِ قد بَرعُ اللهِ اللهِ عَد بَرعُ اللهِ اللهِ عَد بَرعُ اللهِ فقال عبدُ اللَّه - وتطيَّر منها: بفيك التّراب! فخرجوا جميعاً حتَّى قَدِموا مَكَّة، قال الزبير: فأمَّا الحُسين عَلِيَتَكِلاً فإنَّه خرج من مكَّة يومَ التَّرْوِية يَطلُب الكوفة والعراق، وقد كان قال لعبد الله بنِ الزبير: قد أتَتْني بَيْعةُ أربَعين ألفاً يَحلِفون لي بالطلاق والعتاق من أهل العراق، فقال: أتخرُج إلى قوم قَتَلُوا أَبَاكُ وَخَذَلُوا أَخَاكُ!

قال: وبعضُ الناس يَزْعم أن عبدَ اللَّه بنَ عباس هو الَّذي قال للحُسين ذلك.

قال الزّبير: وقال هشام بنُ عُروة: كان أوّل ما أَفصَح به عمّي عبد اللّه وهو صغير: السّيف، فكان لا يَضعُه مِن فيه، وكان أبوه الزبير إذا سَمِع منه ذلك يقول: أما والله ليكوننّ لكَ منه يومُّ ويوم وآيام! .

فأما خبرُ مقتَل عبد اللّه بن الزّبير فنحن نوردُه من تاريخ أبي جعفر محمد بن جَرير الطبريّ رحمه الله. قال أبو جعفر: حَصَر الحجّاجُ عبدَ اللّه بنَ الزبير ثمانيَة أشهر، فرَوَى إسحاق بنُ يحيى عن يوسفَ بن ماهك، قال: رأيتُ مَنجنيق أهل الشام يُرمَى به، فرَعَدتِ السماءُ وبَرَقَتْ، وعلا صوتُ الرّعد على صَوْت المَنجنيق، فأعظَمَ أهلُ الشام ما سَمِعوه، فأمسَكوا أيديَهم، فرَفَع الحجّاج بِرْكة قبائِه، فَغَرَزها في منطقته، ورَفَع حَجَر المَنجَنيق فوَضَعه فيه، ثم قال: ارموا، ورَمَى معهم، قال: ثمّ أصبحوا فجاءت صاعقةٌ يتبَعها أُخْرى، فقَتلتْ من أصحاب الحجّاج اثنيْ عشرَ رجلاً، فأنكر أهلُ الشَّام، فقال الحجّاج: يا أهلَ الشام، لا تُنكروا هذا، فإنِّي ابنُ تِهامة، هذه صَواعقُ تِهامَة، هذا الفتحُ قد حَضَر فأبشِروا، فإنَّ القوم يُصيبُهم مِثل ما أصابَكم، فصعقت من الغَد فأصيبَ من أصحاب ابن الزبير عدّة ما أصاب الحَجّاج، فقال الحجّاج: ألا ترون أنهم يُصابُون وأنتم على الطّاعة، وهم على خلاف الطاعة! فلم تزلُّ الحربُ بين ابنِ الزّبير والحجّاج حتَّى تفرَّق عامَّة أصحاب ابن الزبير عنه، وخرج عامَّة أهلِ مَكَّة إلى الحجّاج في الأمان.

قال: ورَوَى إسحاق بنُ عبيد اللّه، عن المُنذِر بن الجَهْم الأسلَمِيّ، قال: رأيتُ ابنَ الزّبير، وقد خَذلَه من معه خِذْلانا شديداً، وجَعلوا يَخرجون إلى الحجّاج، خرج إليه منهم نحو عشرة

· ( TII ) · ( TI

(F)

**(B)** 

(١) المغفر: زرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة، أو حلق يتقنع بها المتسلح. القاموس، مادة (غفر). 

آلاف، وذكر أنَّه كان ممَّن فارَقُه، وخرج إلى الحجاج ابناه: خُبَيب وحمزة، فأخذا من الحجاج لأنفسهما أماناً. قال أبو جعفر: فروى محمد بن عمر، عن ابن أبي الزنّاد، عن مُخرمة بن سَلَّمَانَ الوالبيِّ، قال: دخل عبدُ اللَّه بن الزبير على أمَّه حين رَأَى من النَّاس ما رأى من خِذْلانه، فقال: يا أمّه، خَذَلني النّاس حتى وَلدِي وأهلي، ولم يَبقَ معي إلّا اليسير ممّن ليس عندَه من الدَّفع أكثر من صَبَّر ساعة، والقوم يُعطونَني ما أردتُ من الدِّنيا. فما رأيُكِ؟ فقالت: أنت يا بُنيّ أعلَم بنفسك، إن كنتَ تعلم أنَّك على حقَّ وإليه تدعو فامض له، فقد قَتِل عليه أصحابُك، ولا تُمكِّن من رقَبتِك يتلعّب بك غِلمانَ بني أميّة، وإن كنتَ إنّما أردتَ الدُّنيا فبنس العبدُ أنتَ! أهلكتَ نفسك وأهلكتَ من قَتِل معك، وإن قلتَ: قد كنتُ على حقّ فلما وَهَن أصحابي وَهَنْتُ وضعفت، فليس هذا فِعلُ الأحرار ولا أهل الدّين، وكم خُلُودك في الدنيا! القُتُل أحسن، فدنا ابنُ الزبير فقبّل رأسَها، وقال: هذا والله رأيي الذي قمتُ به داعياً إلى يومي هذا، وما ركنتُ إلى الدنيا، ولا أحببتُ الحياة فيها، ولم يَدْعُني إلى الخرُوج إلَّا الغَضَب له أن تُستَحَلُّ محارمُه، ولكنّي أحببتُ أن أعلم رأيَكِ، فزِدْتني بصيرةً مع بصيرتي. فانظُري يا أمّه، فإني مقتول من يومي هذا، فلا يَشتدَ حُزْنك، وسَلِّمي لأمرِ الله، فإنَّ ابنَك لم يتعمَّد إتيان مُنكِّر، ولا عَمَلاً بفاحشة، ولم يَجُرُ في حُكُم، ولم يغدِر في أمان، ولم يتعمّد ظُلمَ مُسلِم ولا مُعاهِد، ولم يَبلُغنى ظلمٌ عن عُمّالي فرضيتُ به بل أنكرتُه، ولم يكن شيءُ آثرَ عندي من رِضًا ربي. اللهمّ إني لا أقول هذا تزكيةً منّي لنفسي، أنتَ أعلمُ بي، ولكنّني أقوله تعزيةً لأمّي لتسلوَ عنّي. فقالت أمّه: إني لأرْجو من الله أن يكون عَزائي فيك حَسَناً إِنْ تَقدُّمْتَني، فلا أُخرُج من الدنيا حتى أنظرَ إلى ما يصيرُ أمرُك، فقال: جزاك الله يا أمَّه خيراً! فلا تَدَعي الدُّعاء لِي قبلُ وبعد، قالت: لا أدعُه أبداً، فمن قُتِل على باطل فقد قتِلتَ على حقّ. ثم قالت: اللهمّ ارحمٌ طول ذلك القيام في الليل الطويل، وذلك النّحيب والظّمأ في هَواجِر المدينة ومَكّة، وبرّه بأبيه وبي! اللهم إني قد سَلَمته لأمرك فيه، ورضيت بما قضيتَ، فأثِبْني في عبدِ الله ثوابَ الصّابرين الشاكرين.

قال أبو جعفر: وَرَوَى محمّد بن عمَر، عن موسى بن يعقوب بن عبد اللّه، عن عمّه، قال: دخل ابنُ الزبير على أمّه وعليه الدُّرع والمِغفَر(١)، فوَقَف فسلّم، ثمّ دنا فتناول يدَها فقبّلها، فقالت: هذا وَداع فلا تَبْعد، فقال: نَعَم، إنّي جئت مودِّعاً، إني لَأرَى أنّ هذا اليومَ آخرُ يوم من الدنيا يمرّ بي، واعلمي يا أمّه أني إن قُتلتُ فإنما أنا لحمّ لا يَضرُّه ما صُنِع به، فقالت: صدقتَ يا بُنيّ، أتمم على بَصيرَتِك، ولا تُمكّن ابنَ أبي عَقِيل منك، وادنُ مني أودِّعك، فدنا منها فقبّلها وعانقها، فقالت حيث مسّت الدّرع: ما هذا صَنيعُ مَن يريدُ ما تريدُا فقال: ما لبستُها إلا لأشدّ منكِ، فقالت: إنها لا تشدّ مني، فَنَزَعها، ثمّ أُخرَج كميّه وشدّ أسفَل قميصه، وعَمد إلى جبّةِ خَرٍّ

**(A)** 

تحت القميص، فأدخَل أسفلَها في المِنطقة، فقالت أمه: شَمِّر ثيابَك، فشمَّرها، ثم انصرف ا وهو يقول:

إنَّسي إذا أعسرِف يسومِسي أصسبِسرُ إذ بعضُهم يَعرِف ثم يُسكِر فسمعت العجوز قوله، فقالت: تصبر والله، ولم لا تصبر وأبوك أبو بكر والزبير، وأمك صفية بنت عبد المطلب!

قال وَرَوَى محمد بن عمر عن ثَوْر بن يزيدَ عن رجل من أهل حمْص قال: شهدتهُ والله ذلك اليوم ونحن خمسمائة من أهلِ حمْص، فدُخَل من باب المسجد لا يدخُل منه غيرنا، وهو يَشدّ علينا ونمحن مُنهزمون وهو يرتجز:

إنبي إذا أعبرُف يسومني أصبير وإنسا يَسعبرِف يَسوْمَنيه المحرّ وبعضهم يعرف ثم يُسْكِر

فأقول: أنت والله الحرّ الشريف، فلقد رأيتُه يقف بالأبطّح، لا يدنو منه أحدُّ حتّى ظننًا أنهُ لا يقتل. قال ورَوَى مُصعَب بنُ ثابت، عن نافع مولَى بني أَسَد، قال: رأيتُ الأبوابَ قد شُجِنتْ بأهل الشام، وجَعَلُوا على كلّ باب قائداً ورجالاً وأهل بلد، فكان لأهل حِمصَ الباب الّذي يواجه بابَ الكعبة، ولأهلِ دمشق باب بني شَيْبة، ولأهل الأَرْدُنَّ بابُ الصّفا، ولأهل فِلسُطين باب بني جُمَح، ولأهلِ قِنْسُرِينَ بابُ بني مَهُم، وكان الحجاج وطارِقَ بن عمرو في ناحية الأبطح إلى المَرْوة، فمرة يحمِل ابنُ الزُّبير في هذه الناحية، ولكأنه أسَد في أجمّة (١) ما يُقدِم عليه الرّجال، فيَعدُو في أثر الرجال وهم على الباب حتّى يُخرجَهم، ثم يصِيح إلى عبد اللّه بن صَفُوان، يَا أَبَا صَفُوان، وَيُلُ أُمُّه فتحاً لو كان له رجال! ثم يقول:

لوكبان قِرنى واحداً كُنفِيتُه

فيقول عبدُ اللَّه بن صَفُوان: إي والله وألفاً .

قال أبو جعفر: فلمّا كان يوم الثلاثاء، صبيحة سبع عشرةً من جُمادي الأولى سَنة ثلاث وسَبْعين، وقد أخذ الحجّاج على ابن الزّبير بالأبواب، باتَ ابنُ الزّبير تلك الليلة يصلَّى عامّة الليل، ثم احتَبَى بحمائِل سيفِه، فأغفَى ثم انتَبَه بالفَجْر، فقال: أَذْنُ يا سعد، فأذّن عند المَقام، وتوضّأ ابنُ الزبير ورَكع ركعَتي الفَجْر، ثم تقدُّم وأقام المؤذّن، فصلَّى ابنُ الزبير بأصحابه فقرأ «ن والقَلَم» حَرْفاً حرفاً ثمّ سلّم، ثمّ قام، فحَمِد الله وأثنَى عليه ثم قال: اكشفوا وجوهَكم حتى أنظرَ، وعليها المَغافِر والعَمائم، فكَشَفوا وجوهَهم، فقال: يا آل الزَّبير، لو طِبْتُم لي نَفْساً عن ﴿ أَنفُسَكُم كُنَّا أَهُلَ بِيتَ مِن العربِ اصطُّلِمُنا، لم تُصِبنا مَذَلَّة، ولم نقرٌ على ضَيْم. أمّا بعد يا آل

PA (TIT) BA · MA · BA · BA

<sup>(</sup>١) الأجمة الشجر الكثير الملتف. القاموس، مادة (أجم).

الزبير، لا يُرغكم وَقعُ السيوف، فإني لم أحضر مَوْطناً قطّ ارتُثثُتُ فيهِ بين القَتْلَى، وما أجد من دواء جراحها أشد ممّا أَجِد من أَلم وَقْعها. صونوا سيوفكم كما تصونون وجوهكم. لا أعلم امرأ كَسَر سيفَه واستَبقى نفسَه. فإنّ الرّجل إذا ذهبَ سلاحُه فهو كامرأة أعزَل. غضّوا أبصاركم عن البارِقَة، وليَشغل كلُّ امرى و قرنه، ولا يُلهِينكم السّؤالُ عني، ولا تقولُنّ: أين عبدُ الله بن الزّبير؟ ألا من كان سائلاً عني فإنّي في الرّعيل الأوّل، ثمّ قال:

أبَى لابنِ سَلْمى أنّه غير خالد يُلاقِي المَنايا أيّ وجه تيَمَّما فلستُ بمُنبتاع الحياةِ بسُبّةٍ (١) ولا مُرْتَقٍ من خَشْية الموت سُلَما ثمّ قال: احملوا على بركة الله، ثمّ حَمَل حتى بلغ بهم إلى الحَجُون، فرُمِيَ بحَجَر، فأصاب وجهه، فأرعِشَ ودَمِيَ وجهه ، فلمّا وجد سُخونة الدّم تسيلُ على وجهه ولحيته قال:

ولَسْنا على الأعقاب تَدْمَى كُلُومُنا ولكنْ على أقدامِنا تَقطُر الدِّمَا قال: وتَقاوَوا عليه، وصاحتُ مولاةً له مجنونة: واأمير المُؤمِنيناه! وقد كان هَوَى، ورأته حين هَوَى فأشارتْ لهم إليه، فقُتِل وإنّ عليه لثيابَ خَزّ، وجاء الخبرُ إلى الحجّاج، فسَجَد وسار هو وطارقُ بنُ عمرو، فوَقفا عليه، فقال طارق: ما ولَدتِ النّساءُ أذكرَ مِن هذا، فقال الحجاج: أتمدَح من يُخالِف طاعة أمير المؤمنين! فقال طارق: هو أعذَرُ لنا، ولولا هذا ما كان لنا عُذْر، إنّا مُحاصِروه وهو في غير خَنْدق ولا حِصْن ولا مَنَعة منذُ ثمانيةِ أشهُر يَنتصِف منّا، بل يفضُل علينا في كلّ ما التقينا نحن وهو، قال: فبلغ كلامُهما عبد الملك، فصوّب طارقاً.

قال: وبَعث الحجّاجُ برأس ابن الزبير ورأس عبد بن صَفُوان ورأس عمَارة بن عمْرو بن حزم إلى المدينة، فنصبت الثلاثة بها، ثمّ حملتْ إلى عبد الملك.

ونحن الآن نذكُر بقية أخبارِ عبد الله بن الزبير ملتقطةً من مواضع متفرقة: رئِيَ عبدُ اللّه بنُ الزبير في أيام معاوية واقفاً بباب ميّةَ مولاة معاوية، فقيل له: يا أبا بكر، مِثلُك يَقِف بباب هذه! فقال: إذا أغيَتكم الأمورُ مِن رُؤوسها فخذوها من أذْنابها.

ذكر معاويةُ لعبد اللّه بن الزبير يزيد ابنه، وأراد منه البَيْعة له، فقال ابنُ الزبير: أنا أنادِيك ولا أناجيك، إن أخاكَ مَنْ صَدَقك، فانظر قبل أن تقدم، وتفكّر قبل أن تَنْدَم، فإن النظر قبل التقدم، والتفكّر قبل التندّم، فضَحِك معاويةُ وقال: تعلّمتَ يا أبا بكرِ الشّجاعة عند الكِبَر.

كان عبدُ الله بنُ الزبير شديد البُخُل، كان يُطعِم جندَه تمراً، ويأمُرهم بالحرْب، فإذا فَرّوا مِن وَقع السيوف لامَهم وقال لهم: أكلتم تَمْري، وعصيْتم أمري فقال بعضهم:

000

# . @A

1,00

€ V€

A P

(F)

(A)

d<sub>a</sub>

elagy Tyrin

<sup>(</sup>١) السبة: العار. القاموس، مادة (سبب).

ألم تسرَ عبد الله - والله غمالب على أمره - يبغي الخلافَة بالتّمرِ وكسَر بعضُ جنده خمسة أرماح في صدور أصحاب الحجّاج، وكلّما كسَرَ رُمّحاً أعطاه رُمحاً، فشُقّ عليه ذلك، وقال: خمسة أرماح! لا يَحتمِل بيتُ مال المسلمين هذا.

قال: وجاءه أعرابيّ سائلٌ فَردّه، فقال له: لقد أحرَقَت الرَّمْضاء (١٦) قَدميّ، فقال: بُلُ عليهما ىبردان.

جَمَع عبد اللَّه بنُ الزبير محمد بن الحنفيَّة وعبد الله بن عباس في سبعة عشر رجلاً من بني هاشم، منهم الحسن بنُ الحسن بن عليّ بن أبي طالب عَلَيْتُلَلِّهُ، وحصَرَهم في شِعْب بمكة يُعرَف بشعب عارِم، وقال: ُلا تمضي الجمعة حتى تُبايعوا إليَّ أو أضرب أعناقَكم، أو أحرِّقكم بالنار، ثم نهض إليهم قبل الجمعة يريد إحراقهم بالنار، فالتزمه ابن مِسْوَر بن مخرمة الزهريّ، وناشده الله أن يؤخِّرهم إلى يوم الجمعة، فلمَّا كان يوم الجمعة دعا محمد بن الحنفيَّة بغَسولٍ وثياب بيضٍ، فاغتسل وتلبّس وتحنّط، لا يَشُكُّ في القتل، وقد بعث المختار بن أبي عُبيد من الكوفة أبا عبدِ اللَّه الجَدَليّ في أربعة آلاف، فلما نزلوا ذات عِرْق، تعجّل منهم سبعون على رواحلهم حتى وافَوْا مكة صبيحة الجمعة يُنادُون: يا محمّد، يا محمّد! وقد شَهَروا السلاح حتى وافَوْا ﴿ اللَّهِ عَارِم، فاستخلصوا محمَّد بن الحنفيَّة ومن كان معه، وبعث محمد بنُ الحنفيَّة الحسن بنَ الحسن يُنادِي: من كان يَرَى أن له عليه حَقًّا فليشمْ سَيْفَه، فلا حاجة لي بأمر الناس، إِنْ أعطِيتُها عَفُواً قَبِلْتُهَا، وإن كَرِهُوا لَمْ نَبْتَزُّهُمْ أَمْرَهُمْ.

وفي شِعب عارم وحصار ابن الحنفيّة فيه يقول كثيّرُ بنُ عبدِ الرحمن :

ومن يَرَ هذا الشيخ بالخَيْف مِن مِنّى مِنَ الناس يَعلم أنه غيرُ ظالِم سَمِيّ النَّبِيّ المصطفى وابنُ عمّه وحَسمّالُ أثقالٍ وفَكَاك غارِم تخبّر من القيتَ أنَّك عائذً بل العائذُ المحبوسُ في سِجْن عارِم

وَرَوَى المَدائني، قال: لما أُخرَج ابنُ الزبير عبدَ الله بن عباس من مكة إلى الطائف مَرّ بنَعمان، فنزل فصلَّى ركعتين، ثم رفعَ يَدَيْهِ يدعو، فقال: اللَّهمّ إنك تعلم أنه لم يكنّ بلدُّ أَحَبّ إليّ من أن أعبُدَك فيه من البلد الحرام، وأنني لا أحبّ أن تقبض رُوحي إلّا فيه، وأنّ الزبير أخرَجني منه، ليكون الأقوَى في سلطانه. اللَّهمّ فأوْهِن كيدَه، والجُعل دائرة السَّوْء عليه. فلمَّا دنا من الطّائف تلقاه أهلها، فقالوا: مرحباً بابن عَمّ رسول الله عَلَيُّ ! أنتَ والله أحبُّ إلينا وأكرم علينا ممّن أخرجك، هذه مَنازِلنا تخيّرها، فانزلُ منها حيث أحببت، فنزل مَنزلاً، فكان

BB · BB · (710) · BB · · · · DB · BB · BB · BB

(A)

<sup>﴿ (</sup>١) الرمضاء: الأرض الشديدة الحرارة. القاموس، مادة (رمض).

يَجلس إليه أهلُ الطَّائف بعد الفجر وبعد العَصْر، فيتكلِّم بينهم، كان يحمد الله ويذكُر النبئ والخلفاء بعده، ويقول: ذهبوا فلم يَدَعوا أمثالهم ولا أشباههم ولا مَن يُدَانيهم، ولكنْ بقي أقوامٌ يطلبُون الدنيا بعمل الآخرة، ويلبَسون جلود الضَّأْن، تحتَها قلوبُ الذُّناب والنَّمور، لِيَظُنُّ الناسُ أنهم من الزاهدين في الدنيا، يُراؤونَ الناس بأعمالهم، ويُسْخِطون الله بسرائرهم، فادعوا الله أن يقضيَ لهذه الأمة بالخير والإحسان، فيولِّي أمرها خيارَها وأبرارَها، ويُهلك فُجّارها وأشرارها، ارفعوا أيديّكم إلى ربّكم وسلُّوه ذلك، فيفعلون.

فبلغ ذلك ابن الزبير، فكتب إليه:

أما بعد، فقد بلغني أنك تجلس بالطّائف العَصْرَيْن فتُفتيهم بالجهل، تَعِيب أهلَ العَقْل والعِلْم، وإنّ حِلْمي عليك، واستدامتي فَيْنك جَرّاك عليّ، فاكفُف - لا أبا لغَيْرك - مِنْ غَرْبك، وٱرْبَعْ على ظَلْعِك، واعقل إن كان لك مَعْقول، وأكْرم نفسك فإنك إن تهِنْها تجدها على الناس أعظم هُوَاناً، ألم تسمع قول الشاعر:

فنفسَك أكرِمُها فإنَّك إن تُهُنْ عليكَ فلنْ تلقى لها - الدهر - مُكْرِمًا وإِنِّي أَقْسُمُ بِاللَّهُ لَئُنَ لَمُ تَنْتُهُ عَمَّا بِلَغْنِي عَنْكُ لِتَجَدَّنَّ جَانْبِي خَشِناً، ولتجدنّني إلى ما يَرْدَعُك عنّي عجْلاً، فَرَ رأيك، فإن أشفى بك شقاؤك على الرُّدى فلا تُلم إلا نفسك.

فكتب إليه ابنُ عباس: أما بعد، فقد بلغني كتابُك، قلت: إنِّي أفتي الناس بالجهْل، وإنما يُفتي بالجهْل مَن لم يعرف مِن العلم شيئاً، وقد آتاني الله مِن العلم ما لم يؤتِك. وذكرت أنّ حِلمك عني، واستدامَتَك فَيْنِي جَرَّآني عليك، ثمّ قلت: أَكْفُفْ مِن غَرْبك، واربَعْ على ظَلْعك، وضربت ليَ الأمثال، أحاديث الضّبع، متى رَأيتني لعُرامِك هائباً، ومن حَدَّك ناكِلاً ! وقلت: لئن لم تكفف لتجدنّ جانبي خَشِناً، فلا أبقى الله عليك إن أبقيت، ولا أرعى عليك إن أرْعَيت! فوالله أنتهي عن قول الحق، وصفة أهل العدل والفضل، وذمّ الأخسَرِين أعمالاً، الذين ضَلُّ سعيُهم في الحياة الدنيا وهُم يحسبون أنهم يُحسنون صُنَّعاً، والسُّلام.

قَدِم معاوية المدينة راجعاً من حَجّة حَجّها، فكثّر الناسُ عليه في حوائجَهم، فقال صاحِب إبله: قَدِّم إبلك لَيْلاً حتى أرتحل، ففعل ذلك، وسار ولم يعلم بأمره إلَّا عبد الله بنُ الزبير، فإنه ركب فَرَسه وقَفَا أثره، ومعاوية نائم في هَوْدجه، فجعل يسير إلى جانبه، فانتبه معاويةً، وقد سمع وَقُع حافر الفَرَس، فقال: من صاحب الفرس؟ قال: أنا أبو نُحبيب، لو قد قتلتك منذ الليلة! يُمازحه، فقال معاوية: كلاّ لستَ من قَتلة الملوك، إنما يصيد كلُّ طائر قَدْرَه. فقال ابنُ الزبير: إليّ تقول هذا، وقد وقفتُ في الصّفّ بإزاء عليّ بن أبي طالب، وهو مَن تعلم! فقال معاوية: لا جَرم! إنه قَتَلك وأباك بيسرى يدَيْه، وبقيتْ يدُه اليمني فارغة يطلب مَنْ يقتله بها.

· BOB · FIT )· BOB · FI

فقال ابن الزبير: أما والله ما كان ذاك إلّا في نَصْر عثمان فلم نُجْزَ به، فقال معاوية: خَلِّ هذا عنك، فوالله لولا شدّة بُغْضِك ابن أبي طالب لجَررْت برِجُل عثمان مع الضُبع. فقال ابن الزبير: أما والله ما كان ذاك إلّا في نَصْر عثمان فلم نُجْزَ به، فقال معاوية: خَلِّ هذا عنك، فوالله لولا شدّة بُغْضِك ابن أبي طالب لجرّرْت برِجُل عثمان مع الضُبع. فقال ابن الزبير: أفَعَلْتُها يا معاوية! أما إنّا قد أعطَيْناك عَهْداً، ونحنُ وافون لك به ما دمتَ حيًّا، ولكن ليعلمن مَنْ بعدك، فقال معاوية: أما والله ما أخافُك إلّا على نفسك، ولكأني بك وأنت مشدودٌ مَرْبوط في الأنشوطة، وأنت تقول: ليت أبا عبد الرحمن كان حيًّا، وليتني كنتُ حياً يومئذ، فأحلُك حلًا رفيقاً، ولبئس المُطلق والمعتق والمَسْنون عليه أنت يومئذ!

دَخل عبدُ اللّه بنُ الزبير على معاوية وعندَه عمرو بنُ العاص، فتكلم عَمرو و وأشار إلى ابن الزبير - فقال: هذا والله يا أميرَ المؤمنين الّذي غَرَّتُه أناتُك، وأبْطَره حِلْمك، فهو يَنْزُو في نَشْطتهِ نَزُو العير في حبالته (١)، كلّما قمصتُه الغُلَواءُ(١) والشَّرّة سكّنت الأنشوطةُ منه النّفرة، وأخرِبه أن يؤول إلى القِلّة أو الذَّلة، فقال ابنُ الزبير: أما والله يابنَ العاص، لولا أنّ الإيمان ألزمنا بالوقاء، والطاعةِ للخُلفاء - فنحن لا نريد بذلك بَدَلاً، ولا عنه حِوَلاً - لكان لنا وله ولك شأن، ولو وكلّه القضاءُ إلى رأيك، ومَشُورة نُظُرائك لَدَافَعْناه بمَنكِب لا تثوده المُزَاحَمة، ولقاذَفْناه بحَجَر لا تَنْكَؤُه المُرَاجَمة، فقال معاوية: أما والله يابنَ الزبير لولا إيثارِي الأنّاةَ على العَجَل، والصَّفْحَ على العُقوبة، وأنّى كما قال الأوّل:

أجامِل أقواماً حَيّاءً وقد أرَى قُلوبَهُم تَغْلي عليَّ مِراضُها

إذاً لَقَرَنْتُك إلى ساريةٍ من سوَارِي الحَرَم تُسكُّن بها غُلَوّاءَكَ، وينقَطِع عندَهَا طَمعُك، وتَنقُص من أَمَلك، ما لَعلَّك قد لوَيْتَه فشزرته، وفتَلْته فأبرَمْته. وايمُ الله إنَّك من ذلك لَعلَى شَرف جُرُف بَعيدِ الهُوّة، فكن على نفسِك ولها، فما توبِق ولا تنقذ غيرَها، فشأنَك وإيّاها.

قطع عبدُ اللّه بن الزّبير في الخُطبة ذِكْرَ رسول الله عَلَيْ وَآله جمعاً كثيرة، فاستعظم الناسُ ذلك، فقال: إني لا أرغَب عن ذِكره، ولكنّ له أُهَيْل سوءٍ إذا ذكرتُه أتّلعوا أعناقَهم، فأنا أحِبّ أن أكبتهم.

لمّا كاشف عبدُ الله بنُ الزبير بني هاشم وأظهَر بُغضَهم وعابهم، وهمّ بما همّ به في أمرهم، ولم كاتب عبد الله على ذلك قومٌ من ولم يذكُر رسولَ الله على ذلك قومٌ من

**E** 

(<del>B</del>)

BOB · BOB · TIV )· BOB · BOB · BOB · BOB

(A) (B) (B) (B)

6 . BAG

B B

**€**/€)

\*\*

,

<sup>(</sup>١) الحبالة: الانطلاق. القاموس، مادة (حبل).

<sup>(</sup>٢) الغلواء: أول الشباب وسرعته. اللسان، مادة (غلو).

O V

**(E)** 

<del>(2)</del>

39 38

(B) (B)

(a) (b)(d)

**\$**.

. B.G.

) (E) . (E) (E)

1.38

خاصته، وتشاءموا بذلك منه، وخافوا عاقبته، فقل: والله ما تركتُ ذلك عَلانيةً إلّا وأنا أقولُه سِرًا وأكثر منه، لكِنتي رأيتُ بني هاشم إذا سمِعوا ذِكرَه اشرَأَبُوا واحمّرت ألوانُهم، وطالتُ رقابُهم، والله ما كنتُ لآتي لهم شروراً وأنا أقدر عليه، والله لقد هَممتُ أن أحظر لهم حظيرةً ثم أضرِمها عليهم ناراً، فإني لا أقتلُ منهم إلّا آثماً كَفّاراً سَحّاراً، لا أنماهم الله ولا بارَك عليهم، بيت سَوء لا أوّل لهم ولا آخِر، والله ما ترك نبيّ الله فيهمْ خيراً، استفرَع نبيّ الله صدُقهم فهمْ أكذَه الناسية الله ما ترك نبيّ الله عدقهم فهمْ الناسية الله عداً الله ما ترك نبيّ الله صدُقهم فهمْ الناسية الله عنهم عنهم الناسية الله عنهم عنه الناسية الله عنهم الله عنهم عنه الله عنهم عنهم عنهم الناسية الله عنهم عنهم الناسية الله عنهم عنهم الله الناسية الله عنهم عنهم عنهم المناسية الله عنهم عنهم الله عنهم عنهم الناسية الله عنهم عنهم اللهم ولا آخِر، والله ما ترك نبيّ الله فيهم عنهم عنهم عنهم الله عنهم عنهم عنهم الله عنهم عنهم عنهم اللهم ولا آخِر، والله ما ترك نبيّ الله فيهم عنهم عنهم الله عنهم عنهم الله الناسية الله عنهم عنهم اللهم ولا آخِر، والله ما ترك نبيّ الله فيهم خيراً المتفرّع نبيّ الله عنهم اللهم ولا آخِر، والله ما ترك نبيّ الله فيهم عنهم عنهم الله الله اللهم ولا آخِر، والله ما ترك نبيّ الله عنهم عنهم اللهم ولا آخِر، والله ما ترك نبيّ الله عنهم عنهم الله اللهم ولا آخِر، والله ما ترك نبيّ الله عنهم عنهم اللهم ولا آخِر، والله ما ترك نبيّ اللهم ولا آخِر، والله ما ترك نبيّ الله عنهم اللهم ولا آخِر، والله ما ترك نبيّ الله عنهم اللهم ولا آخِر، والله ما ترك نبيّ الناس الله اللهم ولا آخِر اللهم ول

فقام إليه محمّد بنُ سعد بنِ أبي وقّاص فقال: وفقك الله يا أمير المؤمنين! أنا أوّل مَن أعانك في أمرهم، فقام عبدُ الله بنُ صَفوَان بن أميّة الجُمحيُّ، فقال: والله ما قلتَ صواباً، ولا هممتَ برُشد، أرَهْطَ رسول الله عليه تَعيب، وإياهم تَقتُل، والعرب حَوْلك! والله لو قتلتَ عِدّتهم أهل بيت من الترك مُسلِمين ما سوّغه الله لك، والله لو لم يَنصُوهم النّاس منْك لنصرهم الله بنَصْره. فقال: اجْلس أبا صَفْوان فلستَ بناموس.

فَبَلَغ الخبرُ عبدَ اللّه بن العبّاس، فخرج مُغضَباً ومعه ابنُه حتى أتى المسجد، فَقَصد قَصْد المنبَر فَحمد الله وأثنى عليه، وصلى على رسول الله على ثمّ قال: أيها الناس، إن ابن الزّبير يزعُم أن لا أوّل لرسول الله علي ولا آخِر، فيا عَجَباً كلَّ العَجَبِ لافترائه ولكَذِبه! والله إن أوّل من أَخَذَ الإيلاف وَحَمَى عِيرَات قريش لهاشم، وإن أوّل من سقى بمكّة عَذباً، وجعَل بابَ الكعبة ذَهَباً لعَبدُ المقلب، والله لقد نشأتْ ناشئتُنا مع ناشئةِ قُريش، وإنْ كنّا لقالَتهم إذا قالوا، وخطباءهم إذا خطبوا، وما عُدَّ مَجْد كمجدِ أوّلنا، ولا كان في قُريْش مجد لغيرنا، لأنها في كفر ماحِق، ودِين فاسق، وضلة وضلالة، في عَشْوَاء عَمْياء، حتّى اختارَ الله تعالى لها نُوراً، وبَعث ماحِق، ودِين فاسق، وضلة وضلالة، في عَشْوَاء عَمْياء، حتّى اختارَ الله تعالى لها نُوراً، وبَعث لها سِراجاً، فانتَجبه طيباً من طيّبين، لا يَسُبّه بمسبّة، ولا يَبغِي عليه غائلة، فكان أحدنا وولدَنا، عمّنا وابنَ عمّنا. ثمّ إنّ أسبق السابقين إليه منّا ابنُ عمّنا، ثم تلاه في السّبق، أهلُنا ولحمتنا واحداً بعد واحد.

ثمّ إنّا لخير الناس بعدَه وأكرَمُهم أدّباً، وأشرَفُهم حَسَباً، وأقربهم منه رَحماً. واعَجَباً كلّ العَجَب لابن الزبير! يعيبُ بني هاشم، وإنما شَرُف هو وأبوه وجدَّه بمُصاهَرَتِهم، أما والله إنّه لمسلوبُ قريش، ومتى كان العوّام بن خُوَيلد يطمَع في صفيّة بنت عبد المطلب! قيل للبَغْل: مَن أبوك يا بَغْل؟ فقال: خالي الفَرَس. ثمّ نزل<sup>(١)</sup>.

خطب ابنُ الزبير بمكّة على المِنبر، وابن عباس جالسٌ مع النّاس تحتّ المِنبر، فقال: إنّ

<sup>(</sup>١) أنظر مواقف الشيعة: ١/ ١٩٥.

هاهنا رَجُلاً قد أعمَى الله قلبَه كما أعمَى بَصرَه، يَزعُم أن مُتْعة النّساء حلالٌ من الله ورَسولِه، ويُفتي في القَمْلة والنَّمْلة، وقد أحتَمَل بيتَ مال البَصْرة بالأمس، وتَرَك المسلمين بها يَرتَضخون النَّوَى، وكيف ألومُه في ذلك، وقد قاتَلَ أمَّ المؤمنين وحَوَارِيٌّ رسول الله عَيْدُ ، ومن وقاه

فقال ابنُ عباس لقائده سعد بن جُبير بن هشام مولَى بني أَسَد بن خُزيمة: استقبِل بي وجهَ ابنِ الزبير، وارفَعْ من صَدْري، وكان ابنُ عباس قد كُفُّ بَصرُه فاستقبل به قائدُه وجهَ ابنِ الزبير، وأقام قامَته فحَسَر عن ذِرَاعَيْه، ثم قال يابنَ الزّبير:

قد أنصف القارة مَن راماها إنّا إذا ما فِنة نَسلةً سَاها نسرة أولاهمنا عسلسى أخسراهسا حتى تسسير خرضا ذغواها يابنَ الزّبير، أما العَمَى فإنّ الله تعالى يقول: ﴿فَإِنَّهَا لَا نَعْمَى ٱلْأَبْصَئْرُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي اَلْشُنُورِ﴾(١)، وأمّا فُتْيايَ في القَمْلة والنّملة، فإنّ فيها حُكْمين لا تعلّمها أنتَ ولا أصحابك.

وأما حَمْلي المال فإنه كان ما لا جَبَيْناه فأعطَيْنا كلُّ ذي حقٌّ حقه، وبقيتْ بقيَّةٌ هي دونَ حَقّنا في كتاب الله فأخذناها بحَقّنا. وأما المُتْعة فسَلُ أمَّك أسماء إذا نزلت عن بُرْدَي عوْسَجة. وأما قتالُنا أمّ المؤمنين فبنا سمِّيتْ أمّ المؤمنين لا بك ولا بأبيك، فانطَلَق أبوك وخالك إلى حِجاب مدّه الله عليها، فهَتَكاه عنها، ثم اتخذاها فتنة يقاتِلان دُونَها، وصانا حلائلهما في بُيوتهما، فما أنصفا الله ولا محمّداً من أنفسِهما أن أَبْرَزَا زوجة نبيّه وصانا حلائلهما. وأما قتالنا إيّاكم فإنّا لقِينا زَخْفًا، فإن كنَّا كُفَّاراً فقد كَفَرتم بفِرارِكم منًّا، وإن كنَّا مؤمنين فقد كفَرتم بقتالِكم إيَّانا، وايمُ الله لولا مكانُ صَفِيّة فيكم، ومكانُ خديجة فينا، لما تركت لبني أسد بن عبدِ العُزَّى عَظْماً إلّا

فلما عادَ ابنُ الزبير إلى أمَّه سألَها عن بُرْدَيْ عَوْسجة، فقالت: ألم أَنْهَك عن ابن عباس وعن بني هاشم! فإنَّهم كُعُمُ الجوابِ إذا بُدِهوا، فقال: بلي، وعصيْتُكِ.

فقالت: يا بُنَيّ، احذرُ هذا الأعمَى الّذي ما أطاقتُه الإنس والجِنّ، واعلمُ أنّ عندُه فضائحَ قريش ومَخازيَها بأسرِها، فإيّاك وإيّاه آخر الدهر، فقال: أيمنُ بنُ خريم بنِ فاتِك الأسديّ:

مِن البوائق فالطُف لُظف مُحتال في مُغْرِسَيْه كريمَ العَمّ والخالِ على الجواب بصَوْت مُسمع عالِ خَلَفَ الغَبيط وكنتَ الباذِخَ العالِي (٢)

يابن الزّبير لقد لاقَيْتَ بائقةً لاقينته هاشميا طاب منبته ما زال يقرّع عنك العَظْم مقتدرا حتى رأيتك مِثلَ الكَلْب مُنْجَحِراً

(٢) الغَبيط: الرَّحٰل: اللسان، مادة (غبط).

(١) سورة الحج، الآية: ٤٦.

· BOOFF · BOOFF (T19)· BOOFF ·

(S)

إن ابنَ عباسِ المعروف حِكْمَته عيرته المنتعة المتبوع سنتها لتا دَمَاك على دِسْلِ بأسهُمِه فاحتز مقولك الأغلى بشفرته واعله بأنك إن عاوَدْتَ غَيْبَته

خيرٌ الأنام له حالٌ مِن الحالِ وبالقتال وقدعيترت بالمال جَرَت عليك بسَيْفِ الحالِ والبالِ حَـزًا وَحِـيًا بِـلا قِـيـلِ ولا قـالِ عادت عليك مَخازِ ذات أذبالِ

ورَوَى عثمانُ بنُ طلحةَ العَبْدَرِيّ، قال: شهدتُ مِن ابنِ عباس رحمه الله مَشهداً ما سمِغْتُه من رجل من قريش، كان يُوضَع إلى جانب سَريرِ مَرُّوان بن الحَكَم – وهو يومئذ أميرُ المدينة – سريرٌ آخرُ أصغر من سريره، فيَجلِس عليه عبدُ اللّه بنُ عباس إذا دخل، وتُوضَع الوَسائد فيما سِوَى ذلك، فأذِن مروانُ يوماً للناس، وإذا سريرٌ آخر قد أُحدِث تِجَاه سَرير مَرُوان، فأقبل ابنُ عباس فجلس على سريره، وجاء عبدُ الله بنُ الزّبير فجلس على السرير المُحدَث، وسَكت مروانُ والقوم، فإذا يَدُ ابنِ الزبير تتحرَّك فعلم أنه يريدُ أن يَنطِق، ثمَّ نَطَق فقال: إنَّ ناساً يزعمون أنَّ بَيْعةَ أبي بكر كانت غَلَطاً وفَلْتة ومغالَبة، ألا إنَّ شأن أبي بكر أعظم من أن يقال فيه هذا، ويزعمون أنه لولا ما وَقَع لكان الأمرُ لهم وفيهم، والله ما كان من أصحاب محمد عليه أحدُّ أَثْبَتَ إِيمَاناً، ولا أعظَمَ سابقةً من أبي بكر، فمَنْ قال غيرَ ذلك فعليه لعنة الله! فأين هم حين عَقَد أبو بكر لعمَر، فلم يَكُن إلا ما قال، ثمّ ألقي عمرُ حظّهم في حُظوظ، وجدُّهم في جُدود، فقسّمت تلك الحظوظ، فأخّر الله سَهْمُهم، وأدحض جدَّهم، وولِّيَ الأمر عليهم من كان أحقّ به منهم، فخرجوا عليه خروجَ اللَّصوص على التَّاجر خارجاً من القرية، فأصابوا منه غِرَّة فقتلوه،

فقال ابنُ عبّاس: على رِسُلك أيها القائل في أبي بكر وعُمَر والخلّافة، أما والله ما نالا ولا نال أحدٌ منهما شيئاً إلا وصاحبنا خيرٌ ممن نالاً، وما أنكَرْنا تقدّم من تقدّم لعَيْب عِبْناه عليه، ولو تقدم صاحبُنا لكانَ أهلاً وفوقَ الأهل، ولولا أنَّك إنما تَذكُر حَظٌّ غيرك وشَرف امرى وسواك ﴿ لَكُلَّمَتُكُ، وَلَكُنَ مَا أَنْتَ وَمَا لَا حَظَّ لَكَ فَيَهِ الْقَتَصِرُ عَلَى خَظَّكُ، وَدَغْ تَيْماً لِتَيْم، وعَدِيًّا لَعَدِيّ، وأميّة لاميّة، ولو كلّمني تَيميُّ أو عَدَويٌّ أو أُمَوِيٌّ لكلّمته وأخبرتُه خبرَ حاضرٍ عن حاضر، لا خبرَ غائب عن غائب، ولكن ما أنت، وما ليس عليك! فإن يكن في أسدِ بنِ عبدِ العُزّى شيء فهو لك، أما والله لنحنُ أقرَب بك عهداً، وأبيَض عندك يداً، وأوفر عندك نِعْمة ممّن أمسَيت، الله تَظُنَّ أَنَّكَ تَصُولُ بِهِ عَلَيْنًا، ومَا أَخَلَقَ ثُوبُ صَفَّيةً بِعَدًا وَاللهُ المستعَانَ عَلَى مَا تَصِفُونَ.

ثم تَتَلهم الله به قِتْلة، وصاروا مطرُودين تحتَ بُطون الكُواكب.

أوصَى معاويةً يزيدَ ابنه لمّا عَقَد له الخلافة بعدَه، فقال: إنَّى لا أخاف عليك إلَّا ممّن

أوصِيك بحِفْظ قرابتِه ورِعاية حقّ رَحمه، منَ القلوبُ إليه مائلة، والأهواءُ نحوَه جانحة، والأعيُن إليه طامحة، وهو الحُسين بنُ عليّ، فاقسِمُ له نصيباً من حِلْمك، واخصُصْه بقِسُط وافرِ من مالِك، ومَتُّعه بروح الحياةِ، وأبلغ له كلِّ ما أحَبّ في أيَّامك، فأمَّا مَن عداه فثلاثة: وهم عبدُ اللَّه بنُ عمر رجلٌ قد وقذتُه العِبادة، فليس يريدُ الدنيا إلا أن تجيئه طائعةً لا تراقُ فيها محجمةً دَم، وعبدُ الرحمن بنُ أبي بكر، رجل هِقْلٌ لا يحمل ثِقْلاً، ولا يستطيع نهوضاً، وليس بذي هِمَّة ولا شَرَف ولا أعوان، وعبدُ اللَّه بنُ الزبير وهو الذئب الماكر، والتَّعلب الخاتِر، فوجُّه إليه جِدُّك وعَزْمَك ونَكيرك ومكرك، واصرِفْ إليه سَطوتك، ولا تثِقْ إليه في حال، فإنه كالتَّعلب، راغَ بالخَتْل عند الإرهاق، واللِّيث صالَ بالجَراءة عند الإطلاق، وأما ما بعدَ هؤلاء فإنّي قد وطّأت لك الأمَم، وذلّلت لك أعناقَ المنابِر، وكفّيتُك مَن قَرُب منك، ومَن بَعُد عنك: فكن للنَّاس كما كان أبوكَ لهم يكونوا لك كما كانوا لأبيك.

خَطَب عبدُ اللّه بن الزبير أيام يزيد بن معاوية فقال في خطبته: يزيد القُرود، يزيد الفُّهود، يزيد الخمور، يزيد الفُجور! أما والله لقد بلغني أنه لا يزال مخموراً يخطُّب النَّاس وهو طافِحٌ في شُكره. فبَلَغَ ذلك يزيدَ بنَ معاوية، فما أمسَى ليلتَه حتّى جهّز جيش الحَرّة، وهو عشرون ألفاً، وجلس والشَّموعُ بين يديه، وعليه ثيابٌ مُعصفَرة، والجنود تُعرَض عليه ليلاً، فلما أصبح خرج فأبصَر الجيش، ورأى تُعبيَّتُه فقال:

وأخَسذَ السقسومُ عَسلَسى وادي السقُسرَى أبلغ أبا بكر إذا الجيشُ انْبَرى أجَـمْعَ مَـكُوانَ مِسن السقوم توى عِـشرِين ألـفـأ بـيـن كُـهُـلِ وفَـتَـى أم جَمْع ليث دونه ليث الشرَى

لمّا خرج الحسينُ عَلِينَ إِلَى من مكة إلى العراق ضرَب عبد الله بنُ عباس بيَدِه على منكب ابنِ

الزبير، وقال: يَا لَكَ من قُبُرة بمعَمَر خلالَكِ الجوُّ فبِيضِي واصْفِرِي (١) ونَعْرِي مِا شِئْتِ أَن تُنعُرِي هذا الحسينُ سائرٌ فأبشرِي خلا الجوُّ والله لك يابن الزبير! وسار الحسين إلى العراق، فقال ابنُ الزبير: يابن عباس، والله ما تَرَوْن هذا الأمر إلّا لكم، ولا ترون إلّا أنكم أحق به من جميع الناس، فقال ابنُ عباس:

MAI) BOB . THE . BOB . BOB.

**(3)** 

<sup>(</sup>١) القُبْرَة: طائر. القاموس، مادة (قبر).

:3

**&** 

إنما يرى مَن كان في شكّ، ونحن من ذلك على يَقِين ولكن أُخْبِرْني عن نفسك، بماذا تَرُوم هذا الأمر؟ قال: بِشرَفي، قال: وبماذا شَرُفْتَ إن كان لك شرَف؟ فإنما هو بنا، فنحن أشرَف منك، لأنَّ شرفَك مِنًّا. وعلَتُ أصواتُهما، فقال غلام من آل الزبير: دَعْنا منك يابن عباس، فوالله لا تُحبُّونَنَا يا بني هاشم ولا نُحبَّكم أبداً، فلَطَمه عبدُ الله بن الزبير بيده وقال: أتتكلُّم وأنا حاضر! فقال ابنُ عبّاس: لم ضربت الغلامَ، والله أحقُّ: بالضّرب منهُ مَن مَزَق ومَرَق، قال: ومَن هو؟

قال: واعترض بينهما رجالٌ من قَريش فأسكتوهما .

دخل عبدُ اللَّه بنُ الزبير على معاوية، فقال: اسمع أبياتاً قلتها عاتبتُك فيها، قال: هاتِ،

لَـعـمـرِي ما أَدْرِي وإنّـي الأوجـلُ وإنى أخوك الدّائمُ العَهدِ لم أزَلُ أحارِبُ من حارَبْتَ مِن ذي عداوةٍ وإن سؤتني يوماً صَفَحتُ إلى غدِ ستقطّع في الدّنيا - إذا ما قَطَعتْني -إذا أنت لم تُستصِفُ أَخاكُ وجدُتُه ويركب حدّ السيفِ مِن أن تضيمَه وكنتُ إذا ما صاحبٌ مَلَّ صحبتي قلبْتُ له ظَهْرَ الصِجَنَّ ولم أَقِمْ إذا انصرفَتْ نفسي عن الشيءِ لم تكذ اليه بوَجْهِ آخر الدهرِ تقبلُ

على أيّنا تُغدو المنية أوّلُ إِن أُعِياكَ خَصْمٌ أَو نَبَا بِكَ مَنزِلُ وأحبس يومأ إن حُبِست فأعقِلُ ليبعقب يوم منك آخر مُقبلُ يمينَك، فانظر أيَّ كفُّ تبدُّلُ! على طَرَف الهِجُران إن كان يعقِلُ إذا لم يكن عن شفرةِ السّيف مَعدِلُ وبدل شرًا بالذي كننتُ أفعَلُ على الضِّيم إلَّا رَيسُما أَتَحَوَّلُ وفي الناس إن رَثَّتْ حِبالُك واصِلٌ وفي الأرض عن دارِ القِلَى متحوَّلُ(١)

فقال معاوية: لقد شعَرتَ بعدي يا أبا خُبَيب! وبينما هما في ذلك دخل معنُ بن أوْس المُزَنيّ، فقال له معاوية: إيدًا هَلُ أحدثُتَ بعدنا شيئاً؟ قال: نعم، قال: قل، فأنشد هذه الأبيات، فعجب معاويةُ وقال لابن الزبير: ألم تنشذها لنَفْسك آنفاً! فقال: أنا سوّيت المعاني، وهو ألُّف الألفاظ ونَظَمها، وهو بعدُ ظِئْري، فما قال من شيء فهو لي – وكان ابن الزّبير مسترضعاً في مُزَيِّنة - فقال معاوية: وكَذِباً يا أبا خبِيب! فقام عبدُ اللَّه فخرج.

DA (TTT) BA

<sup>(</sup>١) القِلى: البغض. اللسان، مادة (قلو).

وقال الشعبيّ: فقد رأيت عجباً بفناء الكَعبة أنا وعبد اللّه بن الزبير وعبدُ الملك بن مروان ﴿ ومصعب بن الزبير، فقام القوم بعد ما فَرَغوا من حديثهم، فقالوا: ليَقُمُ كُلُّ واحد منكم، فليأخذُ ا بالرُّكُن اليمانيّ، ثم يَسأَل الله تعالى حاجته، فقام عبد الله بن الزبير فالْتَزَم الرُّكُن وقال: اللَّهم إنك عظيمٌ تُرجَى لكلِّ عظيم، أسألك بحُرمة وجهك وحُرمة عَرْشك وحرمة بيتك هذا، ألَّا تخرجَني من الدنيا حتى أليَ الحجاز، ويسلّم عليٌّ بالخلافة، وجاء فجلس.

فقام أخوه مصعب فالْتَزَم الرِّكُن وقال: اللَّهُمّ ربٌّ كلُّ شيء، وإليك مصيرُ كلّ شيء، أسألك بِقُدرتك على كل شيء، ألَّا تُميتَني حتى ألِيَ العراق، وأتزوَّج سُكينة بنت الحسين بن عليّ، ثمّ

فقام عبد الملك فالْتَزَم الركن وقال: اللَّهمّ ربّ السماوات السُّبْع، والأرض ذات النبت والقَفْر، أسألك بما سألك به المطيعون لأمرك، وأسألك بحق وجهك، ويحقَّك على جميع خلقك، ألَّا تميتَني حتى أليَ شرق الأرض وغربَها، لا يُنازِعني أحد إلَّا ظَهَرتُ عليه، ثم جاء

فقام عبد الله بنُ عمرَ فأخذ بالرّكن وقال: يا رحمنْ يا رحيم، أسألك برحمتك الّتي سبقتْ غَضبك، وبقدرتِك على جميع خلقِك، ألَّا تميتَني حتى توجِبَ لي الرَّحمة.

قال الشَّعبيُّ : فوالله ما خرجتُ من الدُّنيا حتى بلغ كلِّ من الثَّلاثة ما سأل، وأخلِقُ بعبدِ اللَّه بن عمر أن تجاب دعوتهُ، وأن يكون من أهل الرّحمة.

قال الحجّاج في خطبته يوم دخل الكوفة: هذا أدبُ ابن نهية، أما والله لأؤدُّبنَّكم غيرَ هذا

قال ابن ماكولا في كتاب الإكمال: «يعني مُصعب بن الزبير وعبد الله أخاه، وهي نهية بنتُ سعيد بن سهم بن هُصَيْصٍ، وهي أمّ ولد أسد بن عبد العُزَّى بن قُصَيّ، وهذا من المواضع

ورَوى الزبير بن بكّار في كتاب أنساب قريش قال: قَدِم وفدٌ من العراق على عبد الله بن الزبير، فأتوه في المسجد الحرام، فسلّموا عليه، فسألهم عن مصعب أخيه وعن سيرته فيهم، فأثنوًا عليه، وقالوا: خيراً، وذلك في يوم جمعةٍ، فصلًى عبد الله بالناس الجمعة، ثمّ صَعِد المنبر، فحمد الله ثم تمثل:

من غَـلُـوَتُـيُـن ومِـن الـمـــيـن قدد جَسرُبونسي ثسمٌ جَسرُبونسي حـــتـــى إذا شـــابُــوا وشــيّــبـونــي خــلــوًا عِــنــانــي ثــمُّ سَيَّــبـونــي أيّها الناس، إني قد سألتُ هذا الوفد من أهل العراق عن عاملهم مصعب بن الزبير فأحسنوا الثناءَ عليه، وذكروا عنه ما أحبّ، ألا إن مصعباً اطّبَى القلوب حتى لا تعدل به، والأهواءَ حتى لا

BO BOB . BOB . (TTT). BOB . BOB . BOB . BOB .

:3

تَحُول عنه، واستمال الألسُن بثنائها، والقلوب بنصائحها، والأنفس بمحبِّتها وهو المحبوب في خاصّته، المأمونَ في عامّته، بما أطلق الله به لسانه من الخير وبَسَط به يديه من البذل، ثم نزل.

وروى الزّبير قال: لما جاء عبد الله بن الزّبير نعيُ المصعب صَعِد المنبرَ فقال: الحمدُ الله الَّذي له الخَلْق والأمر، يؤتي المُلَّك من يشاء، ويَنزع المُلك ممّن يشاء، ويُعزّ من يشاء، ويُذلُّ من يشاء، ألا وإنَّه لم يُذَلِل الله من كان الحقّ معه ولو كان فَرْداً، ولم يُعَزِّز الله وليَّ الشَّيطان وَحِزْبِهِ وَإِنْ كَانَ الأَنَامُ كُلُّهُمْ مَعْهُ، أَلَا وَإِنَّهُ قَدْ أَتَانَا مِنَ الْعَرَاقُ خَبَرٌ أَحَزَنَنا وَأَفَرَحَنا، أَتَانَا قَتَلُ المصعب رحمه الله، فأمّا الذي أحزَّنَنا فإنّ لفِراق الحميم لَذْعة يَجِدها حميمُه عند المصيبة، ثم يَرْعَوِي بعدَها ذو الرأي إلى جميل الصبر وكرم العزّاء، وأما الذي أفرَحَنا فإنَّ قتله كان عن شهَادة، وأنَّ الله تعالى جعل ذلك لنَا ولَه ذخِيرَة. ألا إنَّ أهلَ العراق، أهل الغَذْر والنُّفاق، أسلَموه وباعوه بأقلَّ الثمن، فإن يُقتَل المصعب فإنا لله وإنَّا إليه راجعون! ما نموت جَبْحاً كما يموت بنو العاص، ما نموتُ إلَّا قَتْلاً، قعصاً بالرّماح، وموتاً تُحتَ ظِلال السّيوف، ألا إنّما الدنيا عاريّة من الملِك الأعلى الّذي لا يزول سلطانُه ولا يَبيد، فإنْ تُقبِل الدّنيا عليّ لا آخذُها أَخْذُ الأشِر البطر، وإن تُذْبر عنّي لا أبكي عليها بكاءَ الخَرِفِ المهتّر، وإن يَهلِك المُصِعَب فإنّ في آل الزبير لخُلفاً. ثم نزل.

وروى الزّبير بن بكّار قال: خَطب عبدُ اللّه بنُ الزّبير بعد أن جاءه مَقتَل المُصعب، فَحمِد الله، وأثنى عليه ثمَّ قال: لئن أُصِبتُ بمصعب فلقد أُصِبت بإمامي عثمان، فعظمت مصيبته، ثم أحسن الله وأجمَل، ولئن أصِبت بمُصعَب فلقد أصبت بأبي الزّبير، فعظمت مُصيبتُه، فظننتُ أنّي لا أُجِيزها، ثم أحسَن اللهِ وسلَّم، واستمرّت مريرتي، وهلْ كان مُصعَب إلَّا فتَّى من فِتْياني! ثم غلبَه البكاء فسالتُ دموعُه وقال: كان والله سَرِيًّا مَرِيًّا، ثم قال:

همُ دُفَعُوا الدُّنيا على حين أعرَضت كراماً وسَنُّوا للكِرَام السَّأسِّيا

ورَوَى أبو العباس في الكامل أنَّ عروة لمًّا صُلِبَ عبدُ اللَّه جاء إلى عبدِ الملك فوَقَف ببابه، وقال للحاجب: أغْلِم أميرَ المؤمنين أنَّ أبا عبدِ اللَّه بالباب، فدخل الحاجب فقال: رجلٌ يقول قولًا عظيماً. قال: وما هو؟ فتهيُّب، فقال: قل. قال: رجلٌ يقول: قلْ لأميرِ المؤمنين: أبو عبد اللَّه بالباب، فقال عبد الملك: قلُّ لعرُّوةً يدخُل، فدخل فقال: تأمُّر بإنزال جِيفةِ أبي بكر فإنَّ النساءَ يَجْزعُن، فأمَر بإنزاله. قال: وقد كان كُتُب الحجّاجُ إلى عبدِ الملك يقول: إنَّ خزائن عبدِ اللَّه عند عُرُوة، فمرَّه فليُسلِّمها، فدَفَع عبدُ الملك إلى عروة، وظنّ أنه يتغيّر، فلم يَحفِل بذلك كأنه ما قرأه، فكُتَب عبدُ الملك إلى الحجّاج ألا يَعرض لعُروة.

DEPT DE PROPERTOR (TYE) DE PROPERTOR DE PROP

**(4)** 

ومن الكلام المشهور في بُخُل عبدِ الله بن الزّبير الكلام الّذي يُحكَى أنّ أعرابيًا أناه يَستَحمِله، فقال: قد نَقَبَ خُف راحِلَتي فاحمِلني إني قطعتُ الهواجِر إليك عليها، فقال له: ارْقَعْها بِسبْت، واخْصفُها بهُلب، وأنجذ بها، وسِرْ بها البردين فقال: إنما أتيتُك مستحملاً، لم آتِك مستوصِفاً، لعن الله ناقة حملتني إليك، قال: إنّ وراكبها.

وهذا الأعرابي هو فَضالة بن شريك، فهجاه فقال:

أرَى الحاجاتِ عند أبي نُحبَيْبِ نَسكِدن ولا أمَسيَة بالسبلادِ
من الأعساص أو مِن آلِ حَرْب أغسرٌ كَنْ السفسرَس السجوادِ
من الأعساص أو مِن آلِ حَرْب أَمْد المؤمنين المتعنين عنالًا من حماه

دخل عبدُ الله بنُ الزّبير على معاوية فقال: يا أمير المؤمنين، لا تدعَنّ مروانَ يرمي جماهيرَ قُريش بمَشاقِصِه (١٠) ويَضْرِب صَفاتَهم بمعوّله. أما والله، إنه لولا مكانُك لكان أخَفّ على رِقابنا من فَراشَة، وأقلّ في أنفسِنا من خُشاشة، وايمُ الله لئِن مَلَك أعِنّة خيْل تَنقادُ له لتركبنَ منه طبقاً تَخافه

نقال معاوية: إنْ يطلبْ مَرْوان هذا الأمر فقد طَلِع فيه مَن هُوَ دونه، وإنْ يَترَكُه يتركُه لمن فوقَه، وما أراكم بمنتهِين حتى يَبعثَ الله عليكم من لا يَعطِف عليكم بقَرابة، ولا يَذْكركم عند مُلّمة، يَسومكم خَسْفاً، ويَسُوقُكم عَسْفاً.

فقال ابن الزبير: إذنْ والله يطلق عقال الحرْبِ بكتائب تَمُور كرِجُل الجراد، تتبع غِطْريفاً من قُرَيش لم تكن أمُّه راعيةَ ثلّة.

فقال معاوية: أنا ابن هِنْد، أطلقتُ عقال الحرّب، فأكلْت ذِرُوة السَّنام، وشرِبتُ عُنْفُوان المكرّع وليس للآكل بعدي إلا الفَلْذة، ولا للشارب إلا الرنق. فسكت ابنُ الزبير.

قَدِم عبد الله بنُ الزّبير على معاوية وافداً، فرخب به وأدناه حتّى أجلسَه على سريره، ثم قال: حاجَتَك أبا خُبَيْب! فسأله أشياء، ثم قال له: سَلْ غيرَ ما سألتَ، قال: نعم، المهاجرون والأنصار تَردُّ عليهم فينهم، وتَحفظ وصيَّة نبيّ الله فيهم، تقبَل من مُحسِنهم، وتتجاوَز عن مُسِيئِهِم.

فقال معاوية: هَيْهاتَ هَيْهات، لا والله ما تَأْمَن النَّعجةُ الذُّئب وقد أكَّل أَلْيَتها .

فقال ابنُ الزّبير: مَهْلاً يا معاوية، فإنّ الشاةَ لتدرّ للحالب وإنّ المُدْية في يده، وإنّ الرجل الأريبَ ليُصانع ولدَه الّذي خرجَ من صُلْبه، وما تدور الرحَى إلّا بقُطْبها، ولا تَصلُح القَوسُ إلّا بمُعْجسها.

TO BE TO DESTRUCTION OF THE PARTY OF THE PAR

<sup>(</sup>١) المشقص: نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض. اللسان، مادة (شقص).

فقال: يا أبا خُبَيب، لقد أجررتَ الطرُوقة قَبل هِباب الفَحْل هيهات، وهي لا تِصطكّ و السوامي. المعلكاك القروم السوامي. فقال ابنُ الزبير: العَطَن بعد العَلّ، والعلّ بعد النَّهَل، ولا بدّ للرِّحاء من الثِّفال ثمّ نهض ابنُ

فلما كان العِشاء أخذتْ قُريش مجالسَها، وخرج معاويةُ على بني أميّة فوَجدَ عمرو بنَ العاص فيهم، فقال: ويَحكُم يا بني أميّة! أفيكم من يَكْفيني ابنَ الزبير؟ فقال عمرو: أنا أكْفيكُه يا أميرَ المؤمنين، قال: ما أظنُّك تفعَل؟ قال: بلى والله لأربُّذَنَّ وجهَه، ولأخرِسَنّ لسانه، ﴿ وَلَارِدُنَّهُ أَلِينَ مِن خَمِيلَةً .

فقال: دونَك، فاغْرِض له إذا دخَل. فدخل ابنُ الزبير – وكان قد بَلغه كلامُ معاوية وعمرو – ﴿ فَجُلُسُ نَصِبُ عَيْنِي عَمْرُو، فَتَحَدَّثُوا سَاعَةً ثُمٌّ قَالَ عَمْرُو:

وإنى لنازٌ ما يطاقُ اصطِلاؤها للذيُّ كلامٌ مُعضِلٌ مُتفاقِمُ فأطرَق ابنُ الزبير ساعةً ينكُتُ في الأرض، ثمّ رفع رأسه وقال:

وإنِّي لبَحْرٌ ما يُسامَى عُبابُه مَتَى يَلْق بَحرِي حرَّ نارِك يَخمُد فقال عِمرو: والله يابن الزّبير إنك ما علمت لمتجلببٌ جلابيبُ الفتنة، متأزّر بوصائل التّيه، تتّعاطَى الذّرَا الشاهقة، والمَعاليَ الباسقة. وما أنت من قريش في لباب جوهرها ولا مؤنق

فقال ابن الزبير: أما ما ذكرتَ من تعاطيّ الذرا فإنّه طالَ بي إليها وسما ما لا يَطُول بك مِثلُه: أَنْفٌ حِميٌّ، وقَلْبٌ ذَكِيّ، وصارمٌ مَشرَفيّ، في تَلِيدٍ فارع، وطريفٍ مانِع، إذ قعد بك انتفاخ سَخُرك، ووَجِيبُ قَلبِك. وأمّا ما ذكرت من أني لستُ من قريش في لَباب جَوْهرِها، ومؤنِق حَسَبها، فقد حضرَتْني وإياك الأكْفاء العالِمون بي وبك، فاجعلْهم بيني َوبينَك.

فقال القوم: قد أنصفَك يا عمرو، قال: قد فعلت.

فقال ابن الزبير: أما إذ أمكَنَني الله منك فلأربِّدُنَّ وجهَك، ولأخرِسنّ لسانَك ولترجعنّ في هذه الليلة، وكأن الَّذي بين مَنكِبَيك مشدود إلى عُروقِ أخدَعَيْك، ثمَّ قال: أقسمتُ عليكم يا معاشرَ قريش، أنا أفضلُ في دين الإسلام أم عمرو؟ فقالوا: اللهمّ أنت، قال: فأبى أفضلُ أم أبوه؟ قالوا: أبوك حواريّ رسولِ الله ﷺ وابنُ عمّته، قال: فأمي أفضلُ أمْ أمُّه، قالوا: أمّلك أسماءُ بنتُ أبي بكر الصِّدّيق، وذاتُ النِّطاقين، قال: فعمّتي أفضلُ أم عمّتُه؟ قالوا: عمّتُك سَلْمَى ابنة العَوّام صاحبةُ رسول الله عَلَيْ أفضلُ من عمّته، قال: فخالتي أفضلُ أم خالته؟ قالوا: خالتك عائشةُ أمُّ المؤمنين، قال: فجدتي أفضلُ أم جدَّته، قالوا: جدَّتك صفيّة بنتُ

B. B. (TY7) B.B.

عبد المطلب عمّة رسول الله عليه ، قال: فجدي أفضلُ أمْ جَدُّه؟ قالوا: جدُّك أبو بكر الخليفة بعد رسول الله ﷺ، فقال:

فاصبر لغمل خصامها وقضائها قَضَت الغَطارفُ من قَريش بيننا بذَ الجياد على احتفال جِرائها وإذا جَرَيْتَ فِلا تَسجارِ مبرِّزا أما والله يابن العاص، لو أن الذي أمَرَك بهذا واجهني بمِثْله لقصّرْت إليه مِن سامي بصرِه، ولتركته يتلجّلج لسانه، وتضطّرِم النار في جوفه، ولقد استعان منك بغير وافٍ ولجأ إلى غيرِ كافٍ، ثمّ قام فخرج.

وذكر المسعوديّ في كتاب مُرُوج الذهب أنّ الحجّاج لما حاصر ابن الزبير لم يزل يزحَف حتى مَلَك الجبل المعروف بأبي قُبَيْس، وقد كان بيدِ ابن الزبير، فكتُب بذلك إلى عبد الملك، فلما قرأ كتابه كبّر وكبّر من كان في دارِه حتى اتّصل التكبير بأهل السّوق، فكبَّروا، وسأل الناسُ ما الخبر؟ فقيل لهم: إن الحجاج حاصَرَ ابنَ الزبير بمكة، وظفر بأبي قُبَيْس، فقال الناس: لا نرضى حتى يُحمَل أبو خُبَيْب إلينا مكبَّلاً على رأسِه بُرْنُس، راكبَ جملٍ، يُطاف به في الأسواق، | تراه العيون.

وذكر المسعوديُّ أنَّ عمة عبدِ الملك كانت تُحت عروة بن الزّبير، وأنَّ عبد الملك كتب إلى الحجّاج يأمُره بالكفّ عن عُرُوة، وذلك قبل أن يقتل عبدُ اللّه وألاّ يسوءَه إذا ظُفِر بأخيه في ماله ولا في نفَسِه، قال: فلما اشتدّ الحصار على عبد الله خرج عُرُّوة إلى الحجّاج فأخَذ لعبد اللَّه أماناً ورَجَع إليه، فقال: هذا عمرو بنُ عثمان، وخالدُ بنُ عبدِ اللَّه بن خالد بن أسيد، وهما فَتَيا بني أميّة يُعطيانك أمان عبدِ الملك ابن عمّهما على ما أحدثْتَ أنتَ ومن معك، وأن تنزل أيّ البلادِ شئت، ولك بذلك عهدُ الله وميثاقُه، فأبَى عبدُ اللَّه قبول ذلك، ونهَتْه أمَّه وقالت: لا تَموتَنَ إِلَّا كَرِيماً، فقال لها: إني أخاف إنْ قُتِلتُ أن أُصلَبَ أو يمثّل بي، فقالت: إنَّ الشاة بعد الذَّبح لا تُحِسُّ بالسَّلْخ .

وروى المسعوديُّ أنَّ عبد اللَّه بن الزّبير بعد موت يزيد بن معاوية طَلَب مَن يؤمُّره على الكوفة، وقد كان أهلها أحَبُّوا أن يليَهم غير بني أمية، فقال له المختار بنُ أبي عُبَيد: اطلُبْ رجلاً له رفَّق وعلم بما يأتي، وتدبُّرُ قوله إياها يستخرجُ لك منها جنداً تغلب به أهل الشام، فقال: أنت لها، فبعثه إلى الكوفة، فأتاها وأخرج ابن مطيع مِنها، وابتنَى لنفسه داراً، وأنفق

BO BO CYTY) BO BO BO BO BO BO

عليها مالاً جليلاً، وسأل عبد الله بن الزّبير أن يحتسب له به من مال العِراق، فلم يفعل، فخلعه وَحَجَد بَيْعَته، ودعا إلى الطالبيّين.

قال المسعوديّ: وأظهَر عبدُ اللّه بنُ الزبير الزّهدَ في الدّنيا، وملازمةُ العبادة، مع الحِرْص على الخلافة وشُبْرِ بَطْنه، فقال: إنما بَطْني شبْر، فما عَسَى أن يَسَع ذلك الشُّبْر! وظَهر عنه شُحٌّ عظيم على سائر الناس، ففي ذلك يقول أبو حمزة مولى آل الزبير:

إن السوالَي أمستُ وهي عاتِبةً على الخَليفةِ تَشكُو الجوعَ والحَرَبَا ماذا علينا وماذا كان يرزؤنا أيّ الملوك على ما حولنا غلبا! وقال فيه أيضاً :

لوكان بطنك شبراً قد شبعت وقد فضَلْتَ فَضَلاً كثيراً للمساكين حتى فؤاديٌ مِثل الخُرِّ في اللِّين ما زلتَ في سُورةِ الأعراف تُدرُسها وقال فيه شاعرٌ أيضاً، لمّا كانت الحرب بينَه وبين الحُصَين بن نُمير قبل أن يموتَ يزيدُ بنُ

> فيها راكباً إمّا عَرَضْتَ فبَلُغنُ تُخبِّر مَنْ لاقيتَ أنك عائذً وقال الضُّحَّاكُ بن فَيْروز الدُّيْلميِّ :

تخبِّرنا أَنَّ سوفَ تَكفِيكَ قَبضةٌ وأنتَ إذا ما نِلتَ شبئاً قضَمْتُه فلو كنتَ تُجزِي أو تُثيبُ بِنعمةٍ

ويَطنُكُ شِبْر أو أقل من الشّبر كما قَضَمَتْ تارُ الغَضَا حَطَب السّدرِ قريباً لرَدَّتُكُ العُطوفُ على عَمرو.

كبير بني العَوّام إنْ قيلَ مَن تَعْني

وتُكثِرُ قَتلَى بين زَمزمَ والرّكنِ

قال: هو عَمرو بنُ الزّبير أخوه، ضَرَبَه عبدُ اللّه حتى مات وكان مبايِناً له.

كان يزيدُ بنُ معاويةً قد وَلِّي الوليد بنَ عُتْبةَ بن أبي سُفْيان المدينةَ، فسَرِّح الوليد منها جَيْشاً إلى مكة لحرب عبدِ اللَّه بنِ الزبير، عليه عَمرو بنُ الزبير، فلمَّا تصافُّ القومُ انهزَم رجالُ عَمرِو وأسلموه، فظَفِر به عبدُ اللّه، فأقامَه للنّاس بباب المسجد مجرَّداً، ولم يَزَل يَضرِبه بالسّياطِ حتى

وقد رأيتُ في غيرِ كتابِ المسعوديّ، أنّ عبدَ الله وَجد عَمْراً عند بعض زُوْجاته، وله في ذلك خبرٌ لا أحِبُ أن أذكُره.

قال المسعودي: ثم إنَّ عبدَ الله بنَ الزبيرِ خُبُس الحسنَ بن محمد بن الحنفيّة في حَبْس

TO DE TO TAN DE TO TAN DE TO THE TOTAL DESTRICT OF THE TOTAL DESTR

-3

**E** 

·B)

مظلم، وأراد قتله، فأعمل الحيلَة حتى تُخلُّص من السُّجن، وتُعسَّف الطريقَ على الجبال، حتى أتي مِنِّي، وبها أبوه محمَّد بنُ الحنفيَّة.

ثم إنَّ عبد اللَّه جمعَ بني هاشم كلُّهم في سجن عارِم، وأراد أن يُحرِقهم بالنار، وجعل في فم الشُّعب حَطَباً كثيراً، فأرسل المختارُ أبا عبد اللَّه الجَدَليُّ في أربعةِ آلافٍ، فقال أبو عبدِ الله لأصحابه: وَيُحَكم! إِنَّ بلغ ابنَ الزبير الخبرُ عَجُّل على بني هاشم فأتى عليهم، فانتدب هو نفسُه في ثمانمائةِ فارس جريدةً، فما شُعَر بهم ابن الزبير إلَّا والرايات تَخفُق بمكة، فَقَصد قَصْد الشِّعب، فأخرَج الهاشميِّين منه، ونادَى بِشعارِ محمد بن الحنفيَّة، وسمَّاه المهديّ، وهرَب ابنُ الزبير، فلاذً بأستار الكُّعْبة، فنهاهم محمد بنُ الحنفيّة عن طلبه وعن الحَرْب، وقال: لا أريد الخلافة إلا إن طلبنيَ الناس كلُّهم، واتفقوا عليّ كلهم، ولا حاجة لي في الحرب.

قال المسعوديّ: وكان عروة بن الزبير يعذر أخاه عبدُ اللّه في حَصْر بني هاشم في الشُّعب، وجمعِه الحَطَب ليُحرِقهم ويقول: إنَّما أراد بذلك ألَّا تنتشِر الكلمة، ولا يختلفَ المسلمون، وأن يدخلوا في الطّاعة، فتكونَ الكلمةُ واحدة، كما فَعَل عمرُ بنُ الخطّاب ببني هاشم لمّا تأخّروا عن بيعة أبي بكر، فإنه أحضَر الحَطّب ليُحرِّق عليهم الدار.

قال المسعوديّ: وخطب ابنُ الزّبير يومَ قَدِم أبو عبدِ اللّه الجَدّليّ قبل قدومِه بساعتين، فقال: إنَّ هذا الغلامَ محمَّد بنَ الحنفيَّة قد أبَى بيْعتي، والمَوْعِد بيني وبينَه أن تَغرُب الشَّمس، ثمّ أَضرِمَ عليه مكانَه ناراً، فجاء إنسانٌ إلى محمّد فأخبَرَه بذلك، فقال: سَيمْنَعه منّي حجابٌ قويّ، فجعل ذلك الرجلُ يَنظُر إلى الشَّمس، ويَرقَب غَيْبُوبَتِها لينظرَ ما يصنع ابنُ الزّبير، فلمّا كادت نُغرُب حاسَت خيل أبي عبد اللَّه الجَدَليّ دِيارَ مكَّة وجعلتْ تَمعَج بين الصَّفا والمَرْوَة، وجاء أبو عبد اللَّه الجَدَليّ بنَفْسهُ، فوَقَف على فَم الشُّعب، واستَخرَج محمّداً، ونادَى بشِعاره، واستأذَّنَه في قَتْل ابن الزبير، فكرِه ذلك ولم يأذَنْ فيه، وخرج من مكّة فأقام بشِعب رضْوَى حتّى مات.

ورَوَى المسعوديُّ عن سَعِيد بنِ جُبير، أنَّ ابنَ عبّاس دخل على ابن الزبير فقال له ابنُ الزبير: إلامَ تؤنَّبني وتعنُّفني! قال ابنُ عبّاس: إنّي سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «بئس المرءُ المُسلِم يَشبَع ويَجوعُ جارُه! \* (١)، وأنتَ ذلك الرّجل، فقال ابنُ الزّبير: والله إنّي لأكْتُم بُغضَكم أهلَ هذا البيت منذَ أربعين سنةً. وتَشاجَرَا، فخَرَجَ ابنُ عبّاسٍ من مكّة، [خوفاً على نفسه]، فأقام بالطّائف حتّى مات.

TO THE STATE OF TH

\* 60 (G)

(3)

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٩٥٣٧)، بلفظ: «ليس المسلم...» والمروزي في تعظي قدر الصلاة (٦٢٨) بلفظ: «المسلم الذي يشبع ويجوع جاره ليس بمؤمن».

ورَوى أبو الغَرَج الأصفهانيّ قال: أتى فَضَالة بن شَرِيك الوالبيّ ثمّ الأسديّ من بني أَسَد بن خُزَيِمة عبدَ اللَّه بنَ الزَّبيرَ فقال: نَفِدتْ نَفقتي، ونَقِبَتْ ناقَتي، فقال: أحضرُنيها، فأحضَرَها، فقال: أُقبِلُ بها، أُدبِرُ بها، فَفَعَل، فقال: ارْقَعْها بسِبْت، واخصِفْها بهُلْب، وأُنجِد بها يَبرُد خُفُّها، وسِر البَرَدَيْن تصحِّ. فقال فضالة: إني أتيتُك مستحمِلاً، ولم آتِكَ مستوصِفاً، فلُعَن الله نَاقَةً حَمَلَتْنِي إِلَيْكَ! فَقَالَ: إِنَّ وَرَاكِبُهَا، فَقَالَ فَضَالَةً:

أقسول لسغسلسسة شسدوا وكسابسي فمالي حينَ أقطعُ ذاتَ عِرْقٍ إلى ابنِ الكاهِليّة من مَعَادِ سيبجد بيننا نَصُ المَطَايا وكسل ميغسبند قسد أحسلسسته أرّى الحاجاتِ عند أبي خُبَيْبِ مسن الأعسيساص أو مِسن آلِ حَسرُب

أجساوزُ بسطسنَ مسكّسةً فسي سَسوادِ وتسعسلسيستُ الأداوَى والسمَسزادِ مَسناسِ مُهُنَّ طلاع النَّه جادِ نُسكِسدُن ولا أمسيُّسة بسالسبسلاد أغسر كسغسرة السفسرس السجسواد

قال: ابنُ الكاهليّة هو عبدُ اللّه بن الزّبير، والكاهليّة هذه هي أمُّ خُوَيْلد بن أَسَد بن عبدِ العُزّى، واسمُها زُهْرة بنت عمرو بن خَنْثر بن رُوَيِّنة بن هِلال، من بني كاهِل بن أسد بن خزيمة – قال: فقال عبدُ اللَّه بنُ الزَّبير لمَّا بَلغه الشُّعر : عَلِم أنَّها شرُّ أمَّهاتي فعَيَّرني بها ، وهي خيرُ عمّاتِه .

ورَوَى أبو الفَرَج قال: كانت صفيّة بنتُ أبي عبيد بن مَسْعود الثَّقَفيّ تحتَ عبدِ اللّه بن عُمَر بن الخطّاب فمَشَى ابن الزّبير إليها، فذُكّر لها أنّ خروجَه كان غَضباً لله عزّ وجلّ ولِرَسوله ﷺ وللمهاجرِين والأنصار من أثرَة مُعاوية وابنه بالفَيْء، وسألَها مسألة زَوْجها عبد اللَّه بنِ عمَر أن يبايعَه، فلمّا قدّمَت له عشاءَه ذكرتْ له أمرَ ابن الزبير وعِبادتُه واجتهادَه، وأثنَتْ عليه، وقالت: إنه ليَذْعو إلى طاعةِ الله عزّ وجلّ، وأكثَرت القولَ في ذلك، فقال لهَا: وَيُحكِ! أما رأيتِ البَغَلات الشَّهْبِ الَّتِي كَانَ يَحُجِّ معاويةً عليها، وتقدم إلينا من الشَّام؟ قالت: بلي، قال: والله ما يريدُ ابنُ الزّبير بعبادَتِه غيرَهنّ!

الأصل: وقال عَلِيَتُلِهُ: مَا لَابْنِ آدَمَ وَالْفَخْرُ! أَوَّلُهُ نُطْفَةً، وآخِرِهُ جِيفَةً. لَا يَرْزُقُ نَفْسَهُ، ولا يَذُفَعُ حَثْفُهُ.

الشرح: قد تقدّم كلامُنا في الفَخْر، وذكرْنا الشّعرَ الّذي أَخِذَ من هذا الكلام، وهو قولُ القائل: ما بال مَسن أوّلُه نُسطها وجسيسفسة آخِسرُه يسفسخَسرُ يَسرجُو ولا تأخيس ما يسحد ذَرُ! يُصبِح ما يُملِك تقديمَ ما

## بعض ما قيل في الفخر وقبحد

وقال بعضُ الحكماء: الفخر هو المُباهاة بالأشياء الخارجة عن الإنسان، وذلك نهايةُ الحُمق لمن نَظَر بعَيْن عقلِه، وانحسَرَ عنه قِناع جهله، فأعراض الدُّنيا عاريَّة مستَردَّة، لا يؤمَن في كلِّ ساعة أن تُرتَجَع، والمُباهِي بها مُباءٍ بما في غير ذاتِه.

وقد قال لبعض مَن فخرَ بثروَته ووَفره: إن افتخرتَ بفَرَسِك فالحسْن والفراهة له دونَك، وإن افتخرتَ بثيابك وآلاتِك فالجمال لهما دُونَك، وإن افتخرتَ بآبائِك وسَلفِك فالفضْلُ فيهم لا فيك، ولو تكلَّمتْ هذه الأشياء لقالَتْ لك: هذه محاسنُنا فما مَحاسِنُك!

وأيضاً فإن الأعراض الدنيويَّة كما قيل: سحابةُ صَيْف عن قليلِ تقَشَّع، وظلَّ زائل عن قريبٍ يضمحِل، كما قال الشاعر:

إنسما الدّنسيا كرُوْيا فرّحَتْ مَن رآها ساعة ثم انعَفضتْ بِل كَمَّا قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنِّيا كُمَّاهِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَأَخْلَكُ بِدِ. نَاتُ ٱلأَرْضِ مِنَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَنُدُ حَتَّى إِنَّا لَنَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخَرُفَهَا وَٱزَّيَّلَتَ وَظَلَ ٱلْمَلْهَا ٱنَّهُمْ فَنَدِرُونَ عَلَيْهَا ٱتَّنَهَا أَمَّهُمَّا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهُمَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغَنَى بِٱلْأَمْنِينَ﴾(١).

وإذا كان لا بدّ من الفَخُر فلْيفْخَر الإنسانُ بعلْمه وبشَرِيف خُلُقه، وإذا أعجَبَك من الدّنيا شيءٌ فاذكرْ فناءَك وبقاءَه، أو بقاءَك وفناءَه، أو فنَاءَكما جميعاً، وإذا راقَك ما هُوَ لك فانظرُ إلى قُرْب يُمِبُّ كُلُّ مُثْنَالٍ فَخُورٍ ﴾(٢).

\_ £74 -

الأصل: الْغِنَى والْفَقْرُ بَعْدَ الْعَرْضِ عَلَى الله تعالى.

(٢) سورة الحديد، الآية: ٢٣.

(١) سورة يونس، الآية: ٢٤.

**9** 

**ENE ENE** 

**الشُّرح: أي لا يُعَدّ الغنيّ غنيًّا في الحقيقة إلا من حَصَل له ثوابُ الآخرة الّذي لا يَنقطع أبداً ، ولا** يعدّ الفقِير فقيراً إلا مَنْ لم يَحصُل له ذلك، فإنه لا يزال شقياً معذَّباً، وذاك هو الفَقْر بال**حقيقة** .

فأمًا غِنَى الدنيا وفَقُرُها فأمران عَرَضيّان، زوالهما سريع، وانقضاؤهما وَشِيك. وإطلاق هاتَيْن اللفظتين على مُسمّاهما الدّنيويّ على سبيلِ المجاز عند أربابِ الطريقة، أعني العارفين.

وسُئِلَ عَنْ أَشْعَرِ الشُّعرَاءِ، فقال عَلِيُّئِلا ؛ إنَّ الْقَوْمَ لَيَجْرُوا في حَلَبَةٍ تُعْرَفُ الْغايَةُ عِنْدَ قَصَبَتِها، فإنْ كَانَ ولا بُدَّ فالمَلِكُ الضَّلِّيلُ. قال: يُرِيدُ امْرَأَ الْقَيْس.

## مع علي بن أبي طالب عَلِيَّا ﴿ حول أشعر الشعراء

الشرح: قرأتُ ني أمالِي ابن دُرَيد، قال: أخبَرنا الجُرْمُوزيّ، عن ابنِ المهلّبيّ، عن ابن الكلبيّ، عن شدّاد بن إبراهيم، عن عبيدِ الله بن الحُسن العُنْبريّ، عن ابن عرادة، قال: كان عليّ بنُ أبي طالب عَلِيَّ لِللَّهِ يُعشِّي الناسَ في شَهْر رَمضان باللَّحم ولا يتعشَّى معهم، فإذا فَرَغوا خَطَلْبَهم ووعَظَهِم، فأفاضُوا ليلةً في الشُّعراء وهم على عَشائِهِم، فلمَّا فَرَخُوا خَطَبِهم عَلِيُّكُمْ وقال في خُطبته: اعلموا أنَّ مِلاك أمركم اللِّين، وعِصْمَتكم التِّقوى، وزينَتكم الأدب، وحُصون أحراضكم الْحِلْم، ثم قال: قل يا أبا الأسود: فِيم كُنتُمْ تَفيضُونَ فيه؟ أي الشَّعراء أشعَر؟ فقال: يا أميرَ المؤمنين الَّذي يقول

ولـقـد أغــــِّــدي يُــدافِــع رُكُــنــي أعــوجــيٌ ذو مَــيُــعــة إضــرِيــجُ مِخْلُطٌ مِنْ لِي مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَنْ مِنْ مِنْ مَنْ مِنْ مِنْ مَنْ مِنْ مِنْ مَنْ مُروجُ

يعني أبا دُواد الإياديّ، فقال عُلِيُّكُلا: ليس به، قالوا: فمن يا أمير المؤمنين؟ فقال: لو ﴾ رُفعتْ للقوم غايةٌ فجرَوْا إليها معاً عَلمْنا مَن السابقُ منهم، ولكنْ إنْ يكن فالذي لم يَقُل عن رَغْبة ولا رَهْبة. قيل: من هو يا أمير المؤمنين؟ قال: هو المَلِك الضَّلْيل ذو القُروح، قيل: امرُؤ القيس يا أمير المؤمنين؟ قال: هو . قيل: فأخبرنا عن ليلة القُذر؟ قال: ما أخلو من أن أكون أعلمها فأستُر علمها، ولستُ أشُكَ أنَّ الله إنما يَستُرها عنكم نظراً لكم، لأنه لو أعلمكُموها الله عملتم فيها وتركتم غيرها، وأرجو أن لا تُخطِئكم إن شاء الله، انهَضوا رَحِمَكم الله.

وقال ابن دُرَيد لما فرَغ من الخبر: إضرِيج: ينبثق في عَدْوِه، وقيل واسعُ الصَّدْر ومنفح:

TO THE STATE OF TH

يُخرِج الصَّيد من مَواضِعه، ومِطرَح: يطرح ببَصَره. وخَروج: سابقٌ. والغاية بالغين المعجمة: الرّاية، قال الشاعر:

وإذا غسايسة مسجسد رُفسعست نَهض الصلت إليها فحواها ويروى قولُ الشماخ:

إذا ما راية رُفَ عن السبب الأول فبالغين لا غير، أنشده الخليل في عَرُوضه، وفي بالغَيْن، والرّاء أكثر. فأما البيت الأوّل فبالغين لا غير، أنشده الخليل في عَرُوضه، وفي حديثٍ طويلٍ في الصحيح: «فيأتونكم تحت ثمانين غاية، تحت كلّ غاية اثنا عشر ألفاً»(١). والمَيْعة: أوّل جَرْي الفَرَس، وقيل: الجرْي بعد الجرْي.

## اختلاف العلماء في تفضيل بعض الشعراء على بعض

وأنا أذكرُ في هذا المَوْضع ما اختلف فيه العلماء من تَفْضيل بعض الشعراء على بعض، وأبتدىء في ذلك بما ذَكره أبو الفرج عليٌ بن الحسين الأصفَهاني في كتاب الأغاني.

قال أبو الفَرَج: الثلاثة المقدَّمون علَى الشّعراء: امرؤ القيس، وزُهير، والنابغة، لا اختلاف ني آنَهم مقدَّمون على الشعراء كلِّهم، وإنما اختُلِف في تقديم بعض الثلاثة على بعض.

قال: فأخبرني أبو خليفة، عن محمّد بن سلام، عن أبي قبيس، عن عكرمة بن جَرير، عن أبيه، قال: شاعرُ أهل الجاهليّة زهير.

قال: وأخبرني أحمد بن عبد العزيز الجَوْهريّ، قال: حدثني عمرُ بنُ شبّة، عن هارون بن عمر، عن أيوب بن سُوَيد، عن يحيى بن زياد، عن عمر بن عبد الله اللّيثيّ، قال: قال عمرُ بنُ الخطاب ليلة في مسيره إلى الجابية: أين عبدُ الله بنُ عبّاس؟ فأتي به، فشكا إليه تخلُف عليّ بن أبي طالب عَيْنَةٌ عنه. قال ابن عبّاس: فقلتُ له: أو لم يعتلِر إليك؟ قال: بلى، قلت: فهو ما اعتذر به. قال: ثم أنشأ يحدّثني فقال: إن أوّل من راثكم عن هذا الأمر أبو بكر، إن قومَكم كرِهوا أن يَجمعوا لكم الخلافة والنبوّة. قال أبو الفَرَج: ثمّ ذكر قصة طويلةً ليستُ من هذا الباب، فكرهتُ ذكرها ثمّ قال: يابن عبّاس، هل تروي لشاعر الشّعراء؟ قلت: ومَن هو؟ قال: ويُحك الشّعراء؟ قلت: ومَن هو؟ قال:

فلو أنَّ حَمَّداً يُخْلِدُ النَّاسِ خُلِّدوا ولكنَّ حَمَّد النَّاسِ ليس بمخلِدِ فقلتُ: ذاك زُهَير، فقال: ذاك شاعرُ الشَّعراء، قلتُ: ويم كان شاعرَ الشَّعراء؟ قال: إنه كان لا يُعاظِل الكلام، ويتجنّب وحشيَّه، ولا يمدَح أحداً إلّا بما فيه.

TO THE THE THE PART OF THE PAR

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب: الجزية، باب: ما يحذر من العذر (٣١٧٦)، وابن ماجه، كتاب: الفتن، باب: أشراط الساعة (٤٠٤٢)، وأحمد في امسنده (١٦٣٨٥).

E CE

قال أبو الفرج: وأخبرني أبو خليفة قال: قال ابن سلام: وأخبرني عمرُ بنُ موسى الجمحيّ، عن أخيه قدامة بن موسى - وكان من أهلِ العِلم - أنه كان يقدُم زُهَيراً، قال: فقلتُ له: أيُّ شعره كان أعجب إليه؟ فقال: الذي يقول فيه:

قد جَعَل المُبتَغُون الخيرَ في هَرِم والسائلون إلى أبوابه طرفًا قال ابن سَلام: وأخبَرني أبو قيس العُنبري - ولم أر بَدَويًا يفي به - عن عكرمة ابن جرير، قال: قلت لأبي: يا أبت، من أشعر الناس؟ قال: أعن أهل الجاهلية تسألني، أم عن أهل الإسلام؟ قال: قلتُ: ما أردت إلا الإسلام، فإذا كنتَ قد ذكرت الجاهلية فأخبرني عن أهلِها، فقال: زُهير أشعرُ أهلِها، قلت: فالإسلام؟ قال: الفرزدق نَبْعة الشَّعر، قلت: فالأخطل، قال: يُجيدُ مَدح الملوك، ويصيب وصف الخمر، قلت: فما تركت لنفسِك؟ قال: إني نَحرُت الشَّعر نَحُداً.

قال: وأخبَرَني الحسن بن عليّ قال: أخبرنا الحارثُ بن محمد عن المدائنيّ، عن عيسى بن يزيد، قال: سأل معاويةُ الأحنف عن أشعر الشعراء؟ فقال: زُهَير، قال: وكيف ذاك؟ قال: ألقى على المادِحين فضول الكلام، وأخذ خالصَه وصفوته، قال: مِثل ماذا؟ قال: مثل قوله:

وما يك من خير أتَوْه فإنما تَوارَثه آباء آباء آبايهم قَبلُ لُ وما يك من خير أتوه فإنما وتُعرس إلّا في مَنابتها النّخلُ!(١)

قال: وأخبرني أحمدُ بنُ عبد العزيز، قال: حدّثنا عمرُ بنُ شبّة، قال: حدثنا عبد الله بن عمرو القيْسيّ قال: حدثنا خارجة بنُ عبد الله بن أبي سفيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: خرجتُ مع عمر في أول غزاة غزاها، فقال لي ليلة: يابن عباس، أنشدْني لشاعر الشعراء، قلتُ: من هو؟ قال: ابن أبي سلمى. قلتُ: ولم صار كذلك؟ قال: لأنه لا يَتْبَع حُوشيً الكلام، ولا يُعاظِل (٢) في مَنطِقه، ولا يقول إلا ما يعرِف، ولا يمدح الرجل إلا بما فيه، أليس هو الذي يقول:

إذا ابتذرَتْ قيسُ بنُ عَيلانَ غاية إلى المجدمَنْ يَسْبِقَ إليها يُسَوِّدِ سَبَعَتُ إليها يُسَوِّدِ سَبَعَتُ إليها يُسَوِّدِ سَبَعَتُ إليها كلَّ طَلْقِ مبرِّز سَبُوق إلى الغايات غير مُزَنَّدِ قال: أي لا يحتاج إلى أن يجلد الفرس بالسَّوْط.

كفعل جَواد يسبق الخيل عَفْوُه الس سراع وإن يَجهد ويَجهذن يَبعُدِ فلو كان حمداً يخلد الناس لم تَمُتْ ولكن حمد النّاس ليس بمُخلِدِ

(3)

BOB . II BOB . BOB (TTE) BOB . II BOB BOB - BOB

<sup>(</sup>١) الخطى: الرماح من نبات أرض العرب. اللسان، مادة (خطط).

<sup>(</sup>٢) عاظل القافية عظالاً: ضمن. القاموس، مادة (عظل).

أنشذني له، فأنشذته حتى بَرَق الفَجْر، فقال: حسبُك الآن، اقرأ القرآن. قلت: ما أقرأ؟ رَبِي قال: الواقعة، فقرأتها، ونَزَل فأذّن وصَلَّى.

وقال محمد بن سلام في كتاب (طبقات الشعراء): دخل الحطيئة على سعيد بن العاص دغه، وتذاكروا أيام العرب وأشعارها، فلما أسهبوا قال الحطيئة: ما صنعتم شيئاً، فقال سعيد: فهل عندك علَّم من ذلك؟ قال: نعم، قال: فمن أشعرُ العَرَب؟ قال: الذي يقول:

قد جَعَل المُبْتَغون الخير في هَرِمِ والسسائلون إلى أبوابه طُرقا قال: ثم من؟ قال: الذي يقول:

فإنك شمس والمُلوك كواكب إذا طَلَعت لم يَبدُ منهن كوكبُ يعني زُهَيراً، ثمّ النابغة، ثمّ قال: وحسبك بي إذا وضعتُ إحدى رجليّ على الأخرى، ثم عَوَيْتَ فِي إِثْرَ القَوَافِي كَمَا يَعُوي الْفَصِيلُ فِي أَثَرِ أَمَهُ! قَالَ: فَمَنَ أَنت؟ قَالَ: أنا الحطيثة، فرحب به سعید، وأمر له بألف دینار.

قال: وقال من احتج لزهير: كان أخسَنَهم شعراً، وأبعَدَهم من سُخْف، وأجمعهم لكثير من المعنى في قليلٍ من المنطق، وأشدُّهم مبالغة في المدح، وأبعدهم تكلُّفاً وعجرفيَّة وأكثرهم المعنى في قليلٍ من المنطق: المحكمة ومَثَلاً سائراً في شِعْره.

وقد روى ابن عبّاس عن النبي عليه أنه قال: «أفضلُ شُعَرائكم القائل ومَن مَن»، يعني زهيراً، وذلك في قصيدته التي أوّلها: «أمِنْ أمّ أوْفى» يقول فيها:

يُهدُّمُ، ومن لا يَظلِم الناس يُظلَم ولونال أسباب السماء بسُلَم يَفِرْهُ ومن لا يَتِق الشُّتْمَ يُسْتَم

ومَن يكُ ذا فَضْل فيَبْخلُ بفضله على قومِه يُستغنَ عنه ويُذْمَم ومن لم يَذَدُ عن حَوضِه بسلاحِه ومن هاب أسباب المنايا يَنَلْنَه ومن يجعل المعروف من دُون عِرْضِه

فأما القول في النَّابغة الذِّبْيانيّ فإن أبا الفَرَج الأصفهاني قال في كتاب الأغاني: كُنْيَة النابغة أبو أمامة، واسمهُ زِياد بن معاوية، ولَقُب بالنابغة لقَوْله:

فعد تبخت لهم مِنّا شوون

وهو أحدُ الأشراف الَّذين غَضَّ الشَّعر منهم، وهو من الطبقة الأولى المقدِّمين على سائر

أخبَرني أحمد بنُ عبد العزيز الجوهريّ وحبيب بن نَصْر قالا: حدّثنا عمرُ بنُ شبّة، قال:

TO BE TO BE THE PERSON (THO). BE SEE - BE SEE -

- B.B. (

حدَّثني أبو نعيم، قال: شريكٌ عن مُجالد، عن الشُّغبي، عن رِبْعيِّ بن حِراش، قال: قال لنا عمر: يا معشر غَطَفان، مَن الَّذي يقول:

على خوفٍ تُنظَنُّ بِيَ النظنونُ أتيتُك عارياً خَلَعًا ثيابي قلنا: النابغة، قال: ذاك أشعرُ شُعرائكم.

قلتُ: قولُه: أشعَر شُعرائكم، لا يدل على أنّه أشعَر العرب، لأنّه جعلَه أشعر شعراء غَطَفان، فليس كقوله في زُهير شاعرُ الشّعراء، ولكنّ أبا الفرج قد رَوَى بعد هذا خبراً آخرَ صريحاً في أنَّ النابغة عند عمر أشعرُ العَرَب. قال: حدَّثني أحمدُ وحبيب، عن عمرَ بن شُبّة، قال: حدَّثنا عبيد بن جنّاد، قال: حدّثنا مَعْن بنُ عبد الرحمن، عن عيسى بن عبد الرحمن السُّلَميّ، عن جدّه، عن الشّعبيّ قال: قال عمر يوماً: مَن أشعَر الشعراء؟ فقيل له: أنتَ أعلم يا أميرَ المؤمنين، قال: من الذي يقول:

> إلاّ سليمانَ إذ قال المليكُ له وخيس الجن إني قد أذنت لهم قالوا: النابغة، قال: فمن الّذي يقول:

> أتيتُك عارياً خَلَقاً ثِيابي قالوا: النابغة، قال: فمن الَّذي يقول:

> حَلَفَتُ فلم أَثُرُكُ لنفسِك ريبةً لئن كنتَ قد بُلِّغتَ عنَّي خِيانةً قالوا: النَّابغة، قال: فهو أشعَر العرب.

قُمْ في البرّية فاحدُدُها عن الفَنَدِ يَجْنون تَذَمُرَ بِالصُّفَّاحِ وَالْعَمَدِ

على خَوْف تُعَلَّنَ بِيَ السَّلْسَونُ

وليس وراءً الله للمرءِ مَذْهَبُ لَـمُـبلِـغُـكُ الـواشـي أغَـشُ وأكـذَبُ

قال: وأخبَرني أحمدُ، قال: حدّثنا عمر، قال: حدّثني عليُّ بنُ محمّد المَدائنيّ قال: قام رجل إلى ابن عبّاس، فقال له: أيُّ النَّاس أشْعَر؟ قال: قال أخبرُه يا أباً الأسْوَد، فقال أبو الأسود: الَّذي يقول:

فإنَّك كاللِّيلِ الَّذي هو مُدْرِكي وإن خلتُ أنَّ المُنتأى عنْكَ واسعُ

قال أبو الفرج: وأخبرني أحمدُ وحبيب، عن عمرَ عن أبي بكر العُلَيْميّ، عن الأصمعيّ، قال: كان يُضرَب للنَّابغة قُبُّةُ أَدَم بسُوقِ عُكاظ فتأتيه الشَّعراء فتَعرِض عليه أشعارَها، فأنشده مرّة الأعشى، ثم حسّان بنُ ثابت، ثُمّ قوم من الشعراء، ثم جاءت الخنساء فأنشدَتْه:

وإنَّ صَحْراً لسَاتَم السهداةُ به كانَّسه عَسلَس في رأسِه نسارُ فقال: لولا أنَّ أبا بَصير - يَعنِي الأغشى - أنشَدَني آنفاً لقلتُ: إنَّك أشعرُ الإنس والجِنَّ.

**(F)** 

THE SECOND SECON

فقام حسّان بنُ ثابت فقال: أنا والله أشعَر منها ومنك ومن أبيك، فقال له النابغة: يابنَ أخي، أنت لا تُحسِن أن تقول:

وإن خلتُ أنَّ المُنتأى عنكَ واسعُ فإنَّك كاللِّيل الَّذي هو مُدرِكي تَـمُـدُ بها أيد إلـيك نَـواذِعُ خَطَاطِيفُ خُجُنٌ في حِبالٍ مَتينةٍ قال: فخُنَس حسّان لقوله.

قال: وأخبَرَني أحمد وحبيب، عن عمرً، عن الأصمعيّ، عن أبي عمرو بنِ العلاء قال: حدَّثني رجل سمَّاه أبو عمرو وأنسِيتُه، قال: بينما نحن نسيرُ بين أنْقاء من الأرض، فتذاكُّرْنا الشَّعر، فإذا رَاكب أَطَيْلِس يقول: أشعَر الناس زيادُ بنُ معاوية، ثمَّ تملُّس فلم نَرَه.

قال: وأخبَرَني أحمدُ بنُ عبد العزيز، عن عمر بنِ شَبّة، عن الأصمعيّ، قال: سمعتُ أبا عمرو بنَ العَلاء يقول: ما ينبغي لزُهير إلَّا أن يكون أجيراً للنابغة.

قال أبو الفرج: وأخبَرُنا أحمدُ عن عمر، قال: قال عمرو بن المنتشِر المُراديّ: وفَذُنا على عبدِ الملك بنِ مَرُوان، فدخَلْنا عليه، فقام رجل فأعتَلَر من أمر وحَلَف عليه، فقال له عبدُ الملك: ما كنتَ حَرِيًّا أن تَفعل ولا تَعتذِر، ثم أقبَل على أهل الشام فقال: أيَّكم يَروِي اعتذارَ النابغةِ إلى النَّعمان في قوله:

وليس وراء الله للمرء مَذْهَبُ حلفتُ فلم أتركُ لِنفْسِكَ رِيبةً فلم يجدُّ فيهم من يَرُويه، فأقبَل عليَّ وقال: أترويه؟ قلتُ: نعم، فأنشدتُه القصيدةَ كلُّها، فقال: هذا أشْعَر العرب.

قال: وأخبَرَني أحمدُ وحبيب عن عُمَر، عن مُعاويةً بن بكر الباهليّ، قال: قلتُ لحمّاد الراوية: لم قَدَّمت النابغة؟ قال: لاكتفائكَ بالبَّيْت الواحد مِن شِعره، لا بل بِنصف البيت، لا بل برُبْع البيت، مِثل قوله:

حلفتُ فلم أتركُ لنفسكَ ريبةً وليسَ وراءَ اللَّه للمرءِ مَذَهَبُ ولست بمُستَبْقِ أَحاً لا تَلُمّه على شَعَثِ، أيُّ الرجالِ المهذَّبُ رُبْعِ البَّيْتِ يُغنيك عن غيرِه، فلو تمثُّلْتَ به لم تحتج إلى غيره.

قال: وأخبَرَني أحمدُ بنُ عبد العزيز، عن عمَر بنِ شُبّة، عن هارون بنِ عبدِ اللّه الزُّبيريّ، قال: حدَّثني شيخٌ يُكنَى أبا داود، عن الشعبيّ، قال: دخلتُ على عبدِ الملك وعندَه الأخطَل وأنا لا أعرِفه، وذلك أوّل يوم وَفَدتُ فيه من العراق على عبدِ الملك، فقلتُ حينَ دخلتُ: عامر بن شَراحيل الشُّعْبيِّ يا أمّيرَ المؤمنين، فقال: على علم ما أَذِنَّا لك، فقلتُ: هذه واحدة على وافد أهلِ العراق - يعني أنه أخطأ - قال: ثمّ إنّ عبد الملك سألَ الأخطلَ: مَن أشعَرُ

الناس؟ فقال: أنا، فعجلتُ وقُلتُ لعبد الملك: مَن هذا يا أمير المؤمنين؟ فتبسّم، وقال: الأخطل، فقلتُ له: أشعَر منكَ الّذي يقول:

هـذا غسلامٌ حَسَسَنٌ وجهه مُستقبل الخيرِ سريعُ التّمامُ للحارثِ الأكبرِ والمحارثِ الْمُ أَصْغَر فالأغرج خيرُ الأنامُ للحارثِ الأكبرِ والمحارثِ الْمَامُ السرّع في الخيرات منه أمامُ المامُ قال: هي أمامةُ أمُّ عمرو الأصغر بن المنذر بن امرىء القيس بن النّعمان ابن الشقيقة: خسمسةُ آباءٍ هُمُ ما هممُ أفضلُ مَن يَشرَب صَوْبَ الغَمامُ والشّعر للنابغة، فالتفت إليّ الأخطل فقال: إنّ أمير المؤمنين إنّما سألني عن أشعر أهلِ زمانه، ولو سألني عن أشعر أهل الجاهليّة كنتُ حريًا أن أقول كما قلتَ أو شبيهاً به، فقلتُ في

نفسي: ثلاث على وافِد أهلِ العراق.

قال أبو الفَرَج: وقد وجدتُ هذا الخبرَ أتم مِن هذه الرّواية، ذكرَه أحمدُ بنُ الحارث الخرّاز في كتابه، عن المدائني، عن عبدِ الملك بن مُسلِم، قال: كتب عبدُ الملك بنُ مَرْوانَ إلى الحجّاج: إنّه ليس شيءٌ من لذّه الدنيا إلّا وقد أصبتُ منه، ولم يَبقَ عندي شيءٌ الذّ من مُناقَلة الإخوان الحديث، وقِبَلَكَ عامرٌ الشعبيّ فابعثُ به إليّ، فدعا الحجّاج الشّعبيّ، فجهّزه وبَعث به اليه، وقرّظه وأظراه في كتابه، فخرج الشعبيُّ حتى إذا كان بباب عبدِ الملك قال للحاجب: استأذِن لي، قال: مَن أنت؟ قال: أنا عامرٌ الشّغبيّ قال: يرحَمُك الله، فدخلتُ، فإذا عبد الملك جالسٌ على كرسيّ، فلم يلْبَثُ أن خرج إليّ فقال: ادخُل يَرحَمك الله، فدخلتُ، فإذا عبد الملك جالسٌ على كرسيّ، فسلمت، فردّ علي على كرسيّ، فسلمت، فردّ علي السلام، فأوماً إليّ بقضِيبه، فجلستُ عن يساره، ثمّ أقبل على ذلك الإنسان الذي بين يديه فقال له: مَن أشعر الناس؟ فقال: أنا يا أميرَ المؤمنين، قال الشّعبيّ: فأظلَم ما ييني وبينَ عبدِ الملك، من عَجَلتي قبل أن يسألني عن حالي، فقال: هذا الأخطل، فقلتُ: يا أخطَل، أشعرُ والله منكَ من عَجَلتي قبل أن يسألني عن حالي، فقال: هذا الأخطل، فقلتُ: يا أخطَل، أشعرُ والله منكَ

هـــذا غــلام حَــسَـنُ وَجُـهُـهُ مستقبِل الخَيْر سريعُ السّمامُ الأبيات...

قال: فاستحسننها عبدُ الملك، ثم رددتُها عليه حتى حفِظَها، فقال الأخطل: مَن هذا يا أميرَ المؤمنين؟ قال: هذا الشَّعبيّ، فقال: والجيلون ما استعذت بالله من شرّ إلا من هذا - أي والإنجيل - صَدَق والله يا أميرَ المؤمنين، النابغةُ أشعَر مني، قال الشّعبيّ: فأقبَل عبدُ الملك حينئذِ عليّ فقال: كيف أنتَ يا شَعبيّ؟ قلتُ: بخير يا أمير المؤمنين، فلا زلتَ به ثم ذهبتُ

BO BO CALV). BOB . BOB . BOB . BOB . BOB . BOB .

9.69 × 69.69

Wed BASS

(D)

et.

**ω**, f<sub>ε</sub> **6** 'μ'

. E  $\Theta$ 

لأصنع معاذير لما كان من خلافي مع ابن الأشعث على الحجّاج: فقال: مَهْ إِنَا لا نحتاج إلى هذا المَنطِق، ولا تراه منّا في قول ولا فِعل حتى تفارقنا، ثمّ أقبَل عليّ فقال: ما تقول في النابغة؟ قلتُ: يا أمير المؤمنين، قد فضّله عمرُ بنُ الخطاب في غيرِ مَوْطنٍ على جميع الشُّعراء، ثم أنشَدْتُه الشِّعرَ الذي كان عمرُ يُعجَب به من شِغره، وقد تقدم ذكرُه. قال: فأقبَل عبدُ الملك على الأخطل فقال له: أتُحِبّ أنّ لك قِياضاً بشِغرك شِغر أحدٍ من العرب، أم تحب أنّك قلتَه؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين إلا أني وَدِدْتُ أني كنتُ قلتُ أبياتاً قالَها رجلٌ منّا، ثم أنشَدَه قولَ القطاميّ:

وإنْ بليتَ وإن طالَتْ بكَ الطّيلُ العليلُ الا قسليلاً ولا ذو خُلَة يَسْصِلُ عَيْن ولا حالَ إلا سوف تَسْتَقِلُ فقد يَهُون على المستنجِح العَمَل ما يَسْتهي ولأمُ المُخطى والهَبَلُ وقد يكون مع المستعجِل الزّلَلُ وقد يكون مع المستعجِل الزّلَلُ

إنّا مُحَيُّوكُ فأَسُلَمُ أَيُّهَا الطَّلَلُ لَيس الجدِيد به تَبْقى بشاشَتُه والعَيْشُ لا عيشَ إلا ما تَقَرُّ به إنْ ترجِعي من أبي عثمان مُنجِحة والناسُ مَن يَلْقَ خيراً قائلُون له قد يُدرِكُ المتأنِّي بعض حاجتِه قد يُدرِكُ المتأنِّي بعض حاجتِه

قال الشعبيّ: فقلتُ: قد قال القَطاميّ أفضلَ من هذا، قال: وما قال؟ قلتُ: قال:

طَرِقتُ جَنوبُ رحالنا من مَطْرَقِ ما كنتُ أحسَبها قريب المُعنَقِ

إلى آخِرِها، فقال عبدُ الملك: ثكلت القطاميَّ أُمُّه! هذا والله الشَّعر، قال: فالتَفَت إليَّ الأخطلُ فقال: يا شعبيُّ، إن لك فُنُوناً في الأحاديث، وإنما لي فنَّ واحد فإن رأيتَ ألا تَحمِلني على أكتافِ قومِك فأدَعُهم حَرَضاً! فقلتُ: لا أعرض لك في شيء من الشَّعْر أبداً، فأقِلْني هذه المرّة، فقال: مَن يتكفّل بك؟ قلتُ: أميرُ المؤمنين، فقال عبد الملك: هو عَلَيّ أنّه لا يَعرِض لك أبداً، ثم قال عبدُ الملك: يا شَعْرِيّ، أيّ نساء الجاهليّة أشعَر؟ قلتُ: الخَنْساء؟ قال: ولم فَضَلْتَها على غيرِها؟ قلتُ: لقولها:

مُهَفَّهَ فُ أَهِضَمُ الكَشْحَينِ منخُرِقٌ عنه القميصُ بسَيْر الليلِ مُحتقِرُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلِمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلِمُ المُلْمُلِي المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُلُمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُلُمُ المُلْمُلُمُ

قال: ثمّ تبسّم عبدُ الملك وقال: لا يشقّن عليك يا شَعبيّ، فإنّما أعلَمْتُك هذا لأنّه بَلَغني أنّ أهلَ العراق يتطاولون على أهل الشام، ويقولون: إن كان غَلَبونا على الدّولة فَلم يَغلِبونا على العِلم والرّواية، وأهل الشام أعلَم بِعِلْم أهلِ العراق من أهلِ العراق، ثم ردّد عليّ أبيات لَيْلى

) (4)

. E

(A)

. (A)

. E

stage Zgon

· **69**/69 ·

· 1900 · 1900

· PAD ·

. 1900

(A)

حتَّى حَفِظْتُها، ثمَّ لم أزل عنده أوَّلَ داخل وآخِر خارج، فكنتُ كذلك سنينَ، وجعَلَني في ألفين من العَطاء، وجعَلَ عشرين رجلاً من ولدي وأهل بَيْتي في ألف ألفٍ، ثمّ بَعَثَني إلى أخيه عبدِ العزيز بمصرَ، وكتب إليه: يا أخي، قد بعثتُ إليك بالشُّغبي، فانظرُ هل رأيتَ قطُّ مِثلُه!

قال أبو الفَرَج الأصبهانيّ في ترجمة أوس بنِ حَجَر: إنّ أبا عبيدة قال: كان أوسُ شاعرَ مُضَر حتَّى أَسقَطُه النابغة، وقد ذَكَر الأصمعيّ أنّه سمعَ أبا عمرو بن العلاء يقول: كان أوسُ بنُ حَجَر فحلَ العرب، فلما نشأ النابغة طأطأ منه.

وقال محمّد بنُ سَلاّم في كتاب «طَبُقات الشّعراء»: وقال من أحتجّ للنابغة: كان أحسَنهم دِيباجة شعر، وأكثَرَهم رَوْنق كلام، وأجزَلَهم بيتاً، كأن شعره كلام ليس بتكلُّف، والمُنطِق على المتكلُّم أوسَع منه على الشَّاعر، لأنَّ الشاعر يحتاج إلى البناء والعَروض والقُوافي، والمتكلُّم مطلِّق، يتخيّر الكلامَ كيف شاء، قالوا: والنابغة نَبَغ بالشُّعر بعد أن ٱحتَنَك، وهَلَك قبل أن يهيّر.

قلتُ: وكان أبو جعفر يحيى بن محمّد بن أبي زيد العَلُويّ البَصْريّ يُفضِّل النابغة، واستقْرَأْني يوماً وبيَدِي ديوانُ النَّابغة قصيدتَه الَّتي يَمدَح بها النَّعمان بنَ المُنذِر، ويَذكُر مرضَه، ويَعتذر إليه ممّا كان اتُّهم به، وقذَّفَه به أعداؤه، وأوَّلها:

كتَمتُكَ لَيْلاً بالجمومين ساهراً وهَمّين: هَمَّا مستكنَّا وظاهِرا أحاديث نفس تَشتكِي ما يَريبُها ووِرُد هـمـوم لـو يَـجـدُن مَـصـادِرا وهل وجدتُ قبلي على الدُّهر ناصرا تُكلِّفني أَن يُغْفِلَ الدهرُ هَمّها يقول: هذه النفس تكلَّفني ألَّا يحدث لها الدهر همَّا ولا حُزناً، وذلك ممَّا لم يستطِغه أحدُّ

ألم ترَ خيرَ النّاس أصبَحَ نعشَه على فِتيةٍ قد جاوزُ الحيُّ سائِرًا! كان الملكُ منهم إذا مَرِض حُمِل على نعش وطِيف به على أكتاف الرجال بين الحِيرَة والخَوَرْنَق والنَّجَف، ينزُّهونه.

> ونىحىن لىدَيْمه نىسالُ اللَّهَ خُلْدَه ونحن نُرجِّى الخيرَ إِنْ فاز قِدْحنا لك الخير إن وارث بك الأرض واحِداً ورُدّت مَطايا الراغِبين، وعُرّيتُ رأيتك ترعانى بعين بصيرة وذلك مِسنَ قسول أتساك أقسوله فَالَّيْتُ لا آتيكَ إن كنت مُجرماً

يرد لنا ملكاً وللأرض عامرًا ونَسرُهَبُ قِدْح الدّهر إن جاء قامِرا وأصبَحَ جدُّ الناس بعدُك عاثرا جِيادُكُ لا يُحفِي لها الدّهرُ حافِرًا وتُنبعثُ حُرّاساً على وناظِرا ومِنْ دُسٌ أعداء إلىك المابرا ولا أبشغى جاراً سِواك مُجاورًا

8

· 1900 · 11 · 1900 · 11 · 1900 · 11 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 ·

أي لا آتيكَ حتى يَثبتَ أنّي غيرُ مُجرم.

تَقبُّلَ معروفي وسَدَّ المفاقِرَا فأهلي فداء لامرىء إن أتسته وإن كنتُ أرعَى مُسحُلانَ وحامِرَا سأربطُ كَلْبِي أَنْ يِرِيبُكُ نَبِحُه أي سأمسِك لساني عن هجائك وإن كنتُ بالشام في هَذين الواديْين البعيدَين عنك.

وحَلَّت بينوتِي في يَفاع ممنّع تُخال به راعِي الحَمولةِ طائِرا ويُضحِي ذُراه بالسّحاب كوافِرًا تَزلُ الوعُولُ العُصْم عن قَذَفاته ولا نِسْوتي حتى يَمُثُنَ حَرائرا حِــذاراً عــلــى ألّا تــنــال مــقــادَتــي يقول: أنا لا أُمِّجرك وإن كنت من المُنَّعة والعِضمة على هذه الصفة.

أقولُ وقد شَعَلت بيَ الدَّار عنكُمُ إذا ما لقيت من مَعَدُ مُسافِرا ألا أبلغ النّعمانَ حيثُ لقيتَه فأهدَى له الله الغيوث البَوَاكِرا على كلّ مَن عادَى من الناس ظاهِرا وأصبحه فلجأ ولازال كغبه وربُّ عليهِ اللَّهُ أحسَن صُنْعه وكان على كُلُّ المُعادِين ناصِرًا

فجعل أبو جعفر رحمه الله يهترِّ ويَطرَب، ثم قال: والله لو مُزِجتُ هذه القصيدة بشِعر ﴿ البحتريُّ لكادت تمتزج لسهُولَتها وسلامةِ ألفاظها، وما عليها من الدِّيباجة والرَّوْنق. من يقول: إِنَّ امراً القيس وزهيراً أَشْعَرُ من هذا! هَلُمُوا فَلْيُحاكموني.

فأمّا امرُو القيس بنُ حُجْر، فقال محمّد بنُ سلاّم الجُمَحيُّ في كتاب «طبقات الشّعراء»: أخبَرَني يونسُ بن حَبيب أنّ علماءَ البَصرة كانوا يقدّمونه على الشّعراء كلّهم، وأنّ أهل الكوفة ﴿ كَانُوا يَقَدُّمُونَ الْأَعْشَى، وَأَنَّ أَهُلُ الْحِجَازُ وَالْبَادِيَةُ يَقَدُّمُونَ زُهَيُراً وَالنَّابِغَةِ.

قال ابنُ سلام: فالطبقة الأولَى إِذَنْ أربعة. قال: وأخبَرَني شُعيب بن صَخْرِ، عن هارون بن إبراهيم، قال: سمعتُ قائلاً يقول للفرزدق: مَن أشعَر الناس يا أبا فراس؟ فقال: ذو القرُوح، يعني امرأ القَيْس، قال: حين يقول ماذا؟ قال حين يقول:

وَقاهم جَدُّهم بِبني أبِيهم وبالأشقَيْن ما كان العِقابُ قال: وأخبَرَني أبَان بن عثمان البَجَليّ، قال: مرّ لَبيد بالكوفة في بني نَهْد، فأتُبعوه رسول يسأله: من أشعَر الناس؟ فقال: الملِكُ الضَّليل. فأعادوه إليه، فقال: ثمَّ مَن؟ فقال: الغلامُ القتيل - يعني طَرَفة بنَ العَبُّد - وقال غيرُ أبان: قال: ثمّ ابن العشرين، قال: ثمّ مَن؟ قال: الشيخُ أبو عُقَيل يَعنِي نَفْسَه.

قال ابنُ سلام: واحتجّ لامرىء القيس من يقدِّمه فقال: إنَّه ليس قال ما لم يقولوه، ولكنَّه سَبَق العَرَبَ إلى أشياءَ ابتدعها استحسنَتُها العرب، فاتبعه فيها الشعراء، منها استيقاف صَحْبه،

9 - 808 · 34 · 600 · 600 · (71) · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 60

**3** 

**3** 

**(3)** 

€) (£)

والبُكاءُ في الدِّيار، ورقَّةُ النَّسيب، وقربُ المأخذ، وتشبيهُ النِّساء بالظِّباء وبالبيْض، وتَشبيهُ الخَيْل بالعِقْبان والعِصيّ، وقَيْد الأوابِد، وأجاد في النَّسِيب، وفصَل بين النَّسيب وبين المعنَى، وكان أحسنَ الطّبقة تشبيهاً.

قال: وحدّثني معلّم لبني داودَ بن عليّ، قال: بينا أنا أسيرُ في البادية إِذا أنا برجلِ على ظَلِيم قد زَمّه وخَطَمَه وهو يقول:

هل يَبْلُخَنُهم إلى الصّباحِ هَلَّلُ كَانَّ رأسَه جماعُ (١) قال: فما زال يَذْهب به ظَليمُهُ وَيَجِيءُ حتى أنست به وعَلِمتُ أنه ليس بإنسيّ فقلت: يا هذا، من أشعر العرب؟ فقال: الّذي يقول:

أَغْرُكِ مَنْ مَ أَنْ حُبِّبِكِ قَالِد وَأَنْكُ مَهُما تَأْمَرِي القلب يَفْعلِ يعني امرأ القيس، قلت: ثمّ مَن؟ قال: الذي يقول:

ويَسبُسرُه بَسرُه رِداءِ السعَسرُو سِ بالصّيف رَقْرَقْتَ فيه العبيرَا ويَسبُسرُه بَسنَعُس لِللهُ العبيرَا ويَستعطيعُ نُباحاً بها الكَلب إلا هَرِيرًا (٢) ثمّ ذَهب به ظَليمة فلم أرَه.

قال: وحدّث عَوانة ، عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لحسان بن ثابت: من «أشعَر العَرَب؟ قال: الزُّرقُ العُيون من بين قَيْس، قال: لستُ أسألك عن القبيلة ، إنما أسألك عن رَجُل واحدٍ ، فقال حسّان: يا رسول الله ، إنّ مَثَل الشعراء والشَّعرِ كمثَل ناقةٍ نُجرْت ، فجاء امرؤ القَيْس بنُ حُجْر فأخذ سنامَها وأطايبها ، ثمّ جاء المتجاوِران من الأوس والخُرْرج فأخذا ما والى ذلك منها ، ثم جَعَلت العربُ تمزّعها حتى إذا بقي الفَرْث والدَّمُ جاء عمرو بنُ تميم والنمر بنُ قاسط فأخذاه ، فقال رسول الله عَنْ : «ذاك رجلٌ مذكورٌ في الدنيا شريفٌ فيها خاملٌ يوم القيامة ، معه لواء الشُعراء إلى النار (٣).

فأمّا الأعشى فقد احتجّ أصحابه لتفضيله بأنه كان أكثرهم عَرُوضاً، وأذهَبَهم في فُنون الشعر، وأكثَرَهم قصيدة طويلة جيّدة، وأكثرهم مَذْحاً وهِجاءً، وكان أوّل من سأل بشِغْره، وإن لم يكن له بَيْتٌ نادِر على أفواه الناس كأبياتِ أصحابه الثلاثة.

(A)

**Q**,<sup>†</sup>, ♠,,

. (4)

::«

· (3)

<sup>(</sup>١) الهقل: الفتي من النعام، اللسان، مادة (هقل).

<sup>(</sup>٢) هرير الكلب: صوته دون نباحه من قلة صبره على البرد. القادموس، مادة (هرر).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٨/ ٩٩)، والديلمي في «مسند الفردوس» (٣١٥٩).

وقد سُثِل خَلَف الأحمرُ: من أشعر الناس؟ فقال: ما ينتهي إلى واحدٍ يُجمَع عليه كما لا إِنْهُ إِلَى وَاحْدِ هُو أَشْجُعُ النَّاسِ، ولا أخطب النَّاسِ، ولا أجمل النَّاسِ، فقيل له: يا أبا مُحرِز فأيهم أعجب إليك؟ فقال: الأعشى كان أجمَعَهم.

قال ابنُ سلاّم: وكان أبو الخطاب الأخفش مستهتراً به يقدِّمه، وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: مَثَله مَثَل البازي يضرِب كبير الطير وصغيره. ويقول: نظيره في الإسلام جَرير، ونظيرُ النابغة الأخطل، ونظير زُهير الفرزدق.

فأما قولُ أمير المؤمنين عُلِيَّتُهُ ﴿ المَلكُ الضَّلِّيلِ \* فإنما سُمِّي امرُو القيس ضِلِّيلاً لما يُعلن به في شِعره من الفِسْق، والضَّلِّيل: الكثير الضلال، كالشِّريب، والخِمِّير، والسُّكير، والفِسِّيق، للكثير الشُرْب وإدْمان الخَمر والسُكر والفِسْق، فمن ذلك قولَه:

إذا ما بَكَى من خَلْفِها انصرَفَتْ له

سَمَوتُ إِليها بعدما نامَ أهلُها فقالتُ لحاكَ اللَّهُ إنك فاضِحِي فقلتُ لها تاله أبرَحُ قاعداً فلما تنازغنا الحديث وأشمحت فصِرْنا إلى الحُسنى ورَقَّ كلامُنا حلفتُ لها باللَّهِ حَلْفَةَ فاجِر فأصبحتُ مَعْشوقاً وأصبح بَعلها وقولُه في اللامية الأولى:

وبَيْضة خِدر لا يُسرامُ خِساؤُها تخطيت أبوابا إليها ومعشرا فجئت وقد نَضّت لنَوْم ثيابَها فقالت يمين الله ما لَكَ حِيلةً

فمِثْلَك حُبْلَى قد طَرَقْتُ ومُرْضِعاً فألهَيْتُها عن ذي تَمائمَ مُحُولِ بشِقُ وتَحتِي شِفْها لم يُحَوّلِ

سموّ حَبّابِ الماءِ حالاً على حالِ ألستَ تَرَى السُّمارَ والناس أَحُوالي(١) ولو قطعوا رأسى لديك وأوصالي هَصَرْتُ بغُصْنِ ذي شماريخَ مَيَّالِ ورُضْتُ فَلَلَّتْ صَعبةً أيّ إذلالِ لنامُوا فما إن من حديثٍ ولا صَالي عليه القَتامُ كاسِفَ الوجهِ والبَالِ(٢)

تمتُّعتُ من لَهْ وبها غيرَ مُعْجِل على جراصاً لو يُسِرون مُقتلي لدى السُتْر إلا لبُسةَ المتفضل وما إن أرَى عَنْك الغواية تَنْجَلي

@100 · (T1T)· (B10) · 35 · (B10) · (B10)

**(3)** 

<sup>(</sup>١) لحاه الله: لعنه وقبحه. اللسان، مادة (لحو).

<sup>(</sup>٢) القتام: الغبار. القاموس، مادة (قتم).

8

**(4)** 

(<del>®</del>)

فقمت بها أمشى نُجرُ وراءُنا فلما أجَزْنا ساحة الحيّ وانتحى مَصَرْتُ بِفَوْدَيْ رأسِها فتمايلتُ

فبت أكابد ليل التما فسلمها دنوث تسسدينها ولهم يسرنها كهالسيء كهاشيخ وقىدرايىنى قىولىهما: يىا ھَىنما

تقولُ وقد جَرّدتُها من ثيابها لعَـمْرُك لو شيء أتانا رسوله فبتننا نكشذ الوحش عنا كأننا تَجافَى عن المأثور بَيْني وبَيْنهَا

على إِنْ رِنَا أَذْيِبَالُ مِرْطٍ مُرَجِّلُ (١) بنا بطُنُ خَبْتٍ ذي حِقافٍ عَقَنْقِل عليّ هضيم الكَشْح رَيّا المُخْلخَلُ (٢)

م والقلبُ مِن خَشْيَةٍ مقسعرٌ ففُوباً نُسيتُ وثواباً أَجُرٌ ولم يَبُدُ مِنًا لدى البيت سِرّ هُ وَيُسحُسكُ أَلْسحسقستَ شَرًّا بسشرًا

كما رُغت مكحول المدَامِع أَتْلَعَا سِواك ولكن لم نَجِدُ لك مَدْفعا قتيلان لم يعلم لنا الناس مُصرعا وتُدُنى على السابريّ المُضلّعا

فمن أرادَه فليَطْلَبه من مجموع شَعرِه. وفي شعر امرىء القيس مِن هذا الفِّنّ كثير،

الأصل: وقالَ عَلِيَنَا : أَلَا حُرُّ يَدَعُ هَذِهِ اللَّمَاظَةَ لَاهْلِهَا! إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنَّ إِلَّا ٱلْجَنَّةَ، فَلا

**الشرح:** اللّماظة بفَتح الّلام: ما تُبقّى في الفم من الطّعام، قال يصِفُ الدنيا : لسمناظسة أيسام كسأحسلام نسائسم

ولَمَظ الرجل يَلمُظ بالضمّ لَمُظاً، إذا تتبّع بلسانِه بقيّة الطعام في فمه وأخرَج لسانه فمَسح به شفَتيه، وكذلك التُّلمُّظ، يقال: تلمَّظُت الحيَّة إذا أخرجتْ لِسانَها كما يتلمُّظ الأكل. وقال: ﴿ أَلَا حُرٌّ ﴾، مبتدأ ، وخبرُه مَحْذوف أي في الوجود. وألا حرف، قال:

<sup>(</sup>١) المِرْط: كساء من صوف أو خرِّ أو كتَّان. اللسان، مادة (مرط).

<sup>(</sup>٢) هصرتُ: جذبتُ. اللسان، مادة (هصر). فَوْدَا الرأس: جانباه. اللسان، مادة (فود). - 3000 · 34 · 3000 · (711) · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3000 · 3

(P)(P) -

ألا رجسلٌ جَسزاه الله خسيسراً يَدُلُ على مُحَصّلةٍ تبيتُ

ثم قال: إنه ليس لأنفسِكم ثمن إلّا الجنة، فلا تبيعوها إلا بها، من الناس من يبيعُ نفسه بالدراهم والدّنانير، ومن الناس من يبيع نفسه بأحقر الأشياء وأهونِها، ويتبع هواهُ فيهلك، وهؤلاء في الحقيقة أحمقُ الناس، إلا أنه قَدْ رِين على القُلوب، فغطّتها الذنوب، وأظلمت الأنفس بالجهّل وسوء العادة، وطال الأمد أيضاً على القلوب فَقَسَتْ، ولو أفكر الإنسانُ حَقّ الفِحْر لما باع نفسه إلّا بالجنّة لا غير.

<u> – ٤٦٦ –</u>

الأصل: وقال عَلِيَكُلِهُ: مَنْهُومان لا يَشْبَعانٍ: طالِبُ عِلْمٍ وطالِبُ دُنْيا.

الشرح: تقول: نَهِم فلانٌ بكذاً فهو مَنْهوم، أي مُولِع به، وهذِه الكلمة مَرْوِيّة عن النّبيّ صلّى الله عليه وآله: «مَنْهومان لا يَشبَعان: منهومٌ بالمالِ، ومنهومٌ بالمعلم، (۱). والنّهم بالفَتْح: إفراطُ الشّهوة في الطّعام، تقول منه: نَهِمْتُ إلى الطّعام بكسرِ الهاء أنْهَمُ فأنَا نَهِم، وكان في القرآن آيةٌ أنزلت ثمّ رفِعَت: «لو كان لا بن آدَم وادِيَانِ من ذَهبٍ لابتغَى لهما ثالثاً، ولا يَملأُ عينَ ابنِ آدم إلّا

التراب، ويتوبُ الله عَلَى مَنْ تاب، (٢). فأمّا طالبُ العلّم العاشِقُ له، فإنّه لا يَشبَع منه أبداً، وكلّما استَكثَر مِنه زادَ عِشْقَهُ له، وتَهَالُكُه عليه. مات أبو عثمانَ الجاحظُ والكتابُ على صَدْره.

وكان شيخُنا أبو عليّ رحمه الله في النَّزع وهو يُملِي على ابنِه أبي هاشم مسائلَ في عِلْم الكلام. وكان القاضي أحمدُ بنُ أبي دُواد يأخذُ الكتابَ في خُفّه وهو راكب، فإذا جلَسَ في دارِ الخليفة اشتَغَل بالنّظر فيه إلى أن يَجلِس الخليفة، ويَدْخُل إليه. وقيل: ما فارقَ ابنُ أبي دُواد الكتابَ قَط إلّا في الخَلاء. وأعرف أنا في زَماننا مَن مَكَث نحو خمسِ سنينَ لا يَنامُ إلّا وقتَ السّحَر صَيْفاً وشتاءً مُكِبًا على كتابٍ صنّفه، وكانت وسادتُه الّتي يَنامُ عليها الكتاب.

(١) أخرجه الدارمي، كتاب: المقدمة، باب: في فضل العلم والعالم (٣٣١).

( TEO) ( TEO) ( PAG · 1909 · 1908)

.

9/A . (A)

. (2)

3

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري، كتاب: الرقاق، باب: ما يتقى من فتنة المال (٦٤٣٦)، ومسلم، كتاب: الزكاة، باب: لو أن لابن آدم وادبين لابتغى ثالثاً (١٠٤٨).

**– ٤٦٧** –

الأصل: وقالَ عَلِيَثَلِمْ: علامةُ الإيمان أنْ تُؤثِرَ الصَّدْقَ حَيْثُ يَضُرُّكَ، عَلَى الْكَذِبِ حَيْثُ يَنْفَعُكَ، والاَّ يَكُونَ في حَدِيثِكَ فَصْلٌ عَنْ عِلْمِكَ، وأنْ تَتَّقِيَ اللَّهَ في حَدِيثِ فَيْرِكَ.

الشرح: قد أَخَذ المعنَى الأوّل القائلُ:

على على السَّدْق ولَو أنّه أَخْرَفَك السَّدْقُ بنارِ الوَعِيدُ ويَنبغِي أَن يكونَ هذا الحُكُم مقيداً لا مطلقاً، لأنّه إذا أضَرّ الصَّدْق ضَرَراً عظيماً يؤدِّي إلى تَلف النَّفْس أَوْ إلى قَطْع بعضِ الأعضاء لم يَجُزُ فَعلُه صَريحاً، ووجَبتْ المعَاريضُ حينئذِ.

فإن قلت: فالمعاريض صِدْق أيضاً، فالكلامُ على إطلاقه! قلتُ: هي صِدْق في ذاتها، ولكنّ مُستعمِلُها لم يَصدْق فيما سُئل عنه، ولا كُذَب أيضاً، لأنه لم يُخبِر عنه، وإنّما أخبرَ عَنْ شيء آخَرَ وهي المَعَارِيض، والتّارك للخَبَر لا يكون صادقاً ولا كاذباً، فوجَب أن يقيّد إطلاقً الخَبَر بما إذا كان الضَّرَر غيرَ عظيم، وكانت نتيجةُ الصَّدق أعظَم نفْعاً من تلك المَضَرّة.

قَالَ عَلَيْتُهِ: ﴿وَأَن يَكُونَ فِي حَدَيْتِكَ فَضْلَ عَن عِلْمَكِ ، مَتَى زَاد مَنطِق الرجل على عِلْمِه فقد لغَا وظَهَر نقصُه ، والفاضلُ من كان عِلمُه أكثرَ من مَنطِقه . قوله : ﴿وَأَن تَتَّقِي الله في حديثِ غيرك ، أي في نَقْلِه وروايتِه فَترْوِيه كما سَمِعْتَه من غير تحريف .

- 474 -

الأصل: وقالَ عَلَيْتُهِ: يَغْلِبُ المِقْدَارُ على التَّقْلِيرِ، حَتَّى تَكُونَ الآفَةُ في التَّذبير. قال: وقد مضى هذَا المَعْنَى فيما تقدم بروَايةٍ تُخالف بعض هذه الأَلْفاظ.

الشرح: قد تقدَّم هذا المعنى، وهو كثيرٌ جداً، ومن جيّده قول الشاعر:

لَعَمْرُكُ مَا لَامَ ابِنُ أَخَطَبَ نَفْسَه ولكنه مِن يَخُذُلُ اللَّهُ يُخذَلِ لجاهدَ حتى تَبلُغَ النفس عُذْرَها وقَلْقَل يبقى العِزَّ كلَّ مُقَلْقَلِ وقال أبو تمام:

ورَكْبِ كَأَطُراف الأسِنَّة عَرَّسُوا على مِثلها واللِّيل تَسْطو غَياهِبُهُ

FOR GO (TET) BOD . FOR BOOK

(A)

(R)

ite.

(\*) (\*)

**3** 

. Ø

•

9

y Magy

i yan

. (2)

> ্ জ

**8** 

ð

9

ð

**\*** 

 $\mathfrak{G}$ 

الأمر عليهم أن تَتِم صُدورُه وليس عليهم أن تتم عواقِبُه وقال آخر :

أولسك غيقبالاثبه لامتعاقبلة فإن بَين حيطاناً عليه فإنّما

الأصل: وقال عَلِيَثَلِينَ : الحِلْمُ والأناةُ نَوْءَمَانِ، يُنْتِجُهُمَا عُلُو الهِمَّة.

الشرح: قد تقدّم هذا المعنى وشرحه مراراً.

وقال ابن هانيء:

ولا كاناة من تدبير مُحكم وكسلُّ أنساة فسي السمسواطِسن مسؤدُدٌ ومَن يتبيَّن أن للسَّيفِ مَوضِعاً مِنَ الصُّفْحِ يَصْفَحُ عن كثير ويحلُمُ وقال أربابُ المعاني: علَّمنا الله تعالى فضيلةَ الأناة بما حكاه عن سليمان: ﴿ سَنَظُرُ أَسَدَتْتَ ﴿ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴾ (١).

وكان يقال: الأناة حِصْن السلامة، والعَجلة مفتاحُ الندامة.

وكان يقال: التأنِّي مع الخَيْبة، خيرٌ من التهوُّر مع النَّجاح.

وقال الشاعر:

فستأذ في أمر تُلاقِ نَهجاحًا السرِّف أنسم والأنساةُ سَعادةٌ وقال مَن كره الأناةَ وذُمُّها: لو كانت الأناة محمودَةً والعَجَلة مذمومةً، لمَا قال موسى لربُّه: ﴿ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴾ (١).

وأنشَدوا:

عَيبُ الأناةِ وإنَّ سَرَّتْ عَواقِبُها أن لا نُحلودَ وأن ليسَ الغَتَى حَجَرا وقال آخَر:

كم من مضيّع فرصةٍ قد أمكنت لنغيد وليسس له غيد بسمواتيس حستسى إذا فسأتست وفسأت طسلابكها ذهبت عليها نفشه خسرات

. (٢) سورة طه، الآية: ٨٤.

(١) سورة النمل، الآية: ٢٧.

\* · **BB · BB · B** · 1989 · 1989 · 1989 **@** 

(E)

الأصل: وقالَ عَلِيُّنَا اللَّهِ اللَّهِ الْعَاجزِ.

الشرح: قد تقدّم كلامُنا في الغِيبة مُستقصًى.

وقيل للأحنف: مَنْ أَشْرَف الناس؟ قال: مَن إِذًا حَضَر هابُوه، وإذا غاب اغتابوه. وقال الشاعر:

> ويَغتابُني مَن لو كَفاني اغتيابَهُ وعندي من الأشياءِ ما لُو ذكرتُها إذا قَرَعَ وقد نظمتُ أنا كلمةَ الأحنف فقلتُ:

أكُلُ عِرْضي إِنْ غِبتُ ذَمَّا فإِن أَب حكذا يَفعَل الجَبانُ: شُجاعٌ لك مِنْى حالانِ: في عَيْنِك الجَنْ

لكنتُ له العينَ البصيرةَ والأَذْنَا السمُسغُستساب مسن نَسدَم سِسنَسا

تُ فسمسدحٌ ورَهْسبسةً وسُسجسودُ حين يَخُلُو، وفي الوّغي رِغُدِيدُ ـة حُـــــــــاً وفــي السفـــوّادِ وَقــودُ

الأصل: وقالَ عَلَيْتُنْهِ: رُبُّ مَفْتُونٍ بِحُسْنِ الْقَوْلِ فِيهِ.

الشرح: طالمًا فُين الناسُ بثنَاءِ النّاس عليهم، فيقصّر العالم في اكتساب العلم اتّكا لأ على ثُناءِ النَّاس عليه، ويقصِّر العابدُ في العِبادة اتَّكالاً على ثَناءِ الناسِ عليه، ويقول كلُّ واحد منهما: إنَّما أردتُ ما اشتَهَرَّتُ به للصِّيت، وقد حَصَل، فلِمَاذا أَتكلُّف الزِّيادة، وأعاني التَّعب! وأيضاً فإنَّ ثَنَاء النَّاس على الإنسان يَقتضي اعتراء العُجْب له، وإعجاب المرءِ بنَفْسه مُهلِك.

واعلمُ أنَّ الرَّضيِّ رحمه الله قَطَع كتابَ نَهْج البلاغة على هذا الفَّصْل، وهكذا وجدتُ النُّسخة بخَطُّه وقال: «هذا حين انتهاء الغاية بنا إلى قَطْع المُنتزَع من كلام أمير المؤمنين عَلِيَتُكُلا: حامِدِين لله سبحانَه على ما مَنَّ به من توفيقِنا لِضمّ ما انتشَرَ من أطرافه وتقريب ما بَعُد من أقطاره، مقرِّرِين العزمَ كما شرطنا أوّلاً على تفضيل أوراقٍ من البياض في آخِر كلّ باب من

TO THE WAS THE PART (TEA) BUT TO THE TOTAL BOOK TO THE TOTAL BOOK

الأبواب، لتكون لاقتناص الشارِد، واستِلْحاقِ الوارد، وما عَساه أن يَظهَرَ لنا بعد الغُموض، ويقع إلينا بعد الشَّدوذ، وما توفيقُنا إلا بالله، عليه توكّلنا، وهو حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولَى ونعمَ النّصير».

ثم وجَدْنا نسخاً كثيرةً فيها زيادات بعد هذا الكلام، قيل: إنها وُجِدَتْ في نسخةٍ كتبتْ في خَيَاةِ الرَّضيّ رحمه الله وقُرئت عليه فأمضاها، وأذِن في إلحاقها بالكِتاب ونحن نذكرها.

**- ٤٧٢** -

الأصل: وقالَ عَلِيَتُلِيرٌ: الدُّنْيَا خُلِقَتْ لِغَيْرِهَا، ولَمْ تُخْلَقْ لِنَفْسِها.

الشرح: قال أبو العلاء المَعَرَّيِّ مع ما كان يُرمَى به في هذا المعنى ما يُطابِق إرادةَ أمير المؤمنين عَلِيَـُلِا بِلَفْظه هذا:

خُلِقَ الناسُ للبَقاءِ فنضَلَتْ أمّة بحسبونَهم للنَّفادِ إِنْسادِ النَّفادِ إِنْسادِ أَعما يُنفَدو أو رَسادِ

- 474 -

الأصل: وقالَ عَلَيْتُنْ : إِنَّ لِبَنِي أُمَيَّةَ مِرْوَداً يَجْرُونَ فِيهِ، وَلَوْ قَلِهِ ٱلْحَتَلَفُوا فِيما بَيْنَهُمْ ثُمَّ لوكَادَتْهُمُ الْحُكَادُتُهُمُ اللَّمِياعُ لَغَلَبَتْهُمْ.

قَالَ الرضيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَهَذَا مِنْ أَفْصَحِ الكلامِ وَأَغْرَبِهِ، وَالمِرْوَدُ هَا هَنَا مِفْعَلَّ مِنَ الْإِرْوَادِ، وَهُوَ الإِمهالُ وَالإِنْظَارُ، فَكَانَّهُ عَلِيَنَا أَنْ المُهْلَة النِّي هم فيها بالمِضمارِ الَّذي يَجْرُون فيه إلى الغاية، فإذا بلغوا مُنْقَطعَها انْتَقَض نِظامُهُمْ بعدَها.

الشرح: هذا إخبارٌ عن غَيْب صريح، لأن بني أميّة لم يزل مُلكُهم منتظماً لمّا لم يكن بينهم آختلاف، وإنّما كانت حروبُهم مع غيرهم كحَرْب معاويةً في صِفِّين، وحرب يزيدَ أهلَ المدينة، وأبن الزبير بمكة، وحرب مروانَ الضحّاك، وحَرْب عبد الملك بنَ الأشعث وأبنَ الزبير، وحرب يزيد ابنه بني المهلّب، وحرب هشام زيدَ بن عليّ، فلمّا ولي الوليد بن يزيد وخرج عليه أبنُ

TO DE TO DE PAR (TEA) DE TO THE DEST.

**B B** 

**®** 

3.89 × 40

(B)(B)

\*\*\*

عمّه يزيد بن الوليد وقتَلُه، اختلفتْ بنو أميّة فيما بينهما ، وجاء الوحدُ – وصَدَق من وحد به – فإنّه منذ قتل الوليد دَعَت دعاة بني العبّاس بخُراسان، وأقْبَل مروانُ بنُ محمّد من الجزيرة يَطلُب الخلافة، فخلع إبراهيم بن الوليد، وقُتَل قوماً من بني أميَّة، وأضطرَب أمرُ الملك وانتَشَر، وأقبَلت الدولةُ الهاشميَّة ونَمَتْ، وزال مُلك بني أميَّة، وكان زُوال مُلْكهم على يد أبي مُسلِم، وكان في بدايته أَضعفَ خَلْق الله وأَعظَمهم فَقْراً ومَسكَنة، وفي ذلك، تُصديقُ قوله عَلَيْتُلَلَّهُ : «ثُمَّ لُو كَادَتُهمُ الضَّباع لَغَلَبُتُهم».

الأصل: وقالَ عَلِيَتُلِهُ في مدْح الأنصارِ: هُمْ وَاللَّهِ رَبُوا الإِسْلامَ كَمَا يُرَبَّى ٱلْفُلُو مَعَ خَنَائِهِمْ بأَيْدِيهِمُ السُّبَاطِ، وأَلْسِنَتِهِمُ السُّلاطِ.

الشرح: الفُلُق: المُهْر.

ويُروَى: «بأيديهم البِساط»، أي الباسِطة، والأولى جَمْع سَبْط يَعنِي السَّماح، وقد يقال للحاذق بالطُّعن: إنَّه لسَبْط اليَدَين، يريدُ الثِّقافة. وألسنتهم السِّلاط، يعني الفُصيحة.

وقد تقدّم القولُ في مَدِّح الأنصار، ولو لم يكن إلا قولُ رسولِ الله عَلَيْ فيهم: "إنّكم لتَكثرُون عند الفَزّع، وتَقِلّون عند الطَّمَع،(١)، ولو لم يكن إلّا ما قاله لعامر بنِ الطُّلفَيل فيهم لمّا ﴿ قَالَ لَهُ: ﴿ لَا غَزُونَكَ فَي كَذَا وَكَذَا مِنَ الْخَيْلِ (٢) يَتُوعَدُه، فَقَالَ عُلِيَتُكُمْ : ﴿ يَكُفَّي اللّهُ ذَلْكُ وَأَبِنَاءُ ۚ قَالَ لُهُ ذَلْكُ وَأَبِنَاءُ ۚ وَأَبِنَاءُ ۚ وَلَا مِنْ الْخَيْلِ (٢) مِنْ الْخَيْلِ (٢) مِنْ اللّهُ ذَلْكُ وَأَبِنَاءُ ۗ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ ذَلْكُ وَأَبِنَاءُ ۗ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ ذَلْكُ وَأَبِنَاءُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ ذَلْكُ وَأَبِنَاءُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ ذَلْكُ وَأَبِنَاءُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ ذَلْكُ وَأَبِنَاءُ عَلَيْكُمْ اللّهُ ذَلْكُ وَأَبِنَاءُ عَلَيْكُمْ اللّهُ ذَلْكُ وَأَبِنَاءُ عَلَيْكُمْ اللّهُ ذَلْكُ وَأَبِنَاءُ عَلَيْكُمْ اللّهُ فَلْكُ وَأَبِنَاءُ عَلَيْكُمْ إِلّهُ ذَلْكُ وَأَبِنَاءُ عَلَيْكُمْ اللّهُ ذَلْكُ وَأَبِنَاءُ عَلَيْكُمْ إِلّهُ ذَلْكُ وَأَبِنَاءُ عَلَيْكُمْ إِللّهُ عَلَيْكُمْ إِلّهُ فَلِي اللّهُ فَلْكُ وَأَبِنَاءُ وَلَا مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ إِلّهُ وَلَا مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ إِلّهُ عَلَيْكُمْ إِلّهُ فَلِكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ إِلّهُ عَلَيْكُمْ إِلّهُ عَلَى اللّهُ فَاللّهُ عَلَيْكُمْ إِلّهُ وَلَّا أَنّ اللّهُ فَلْكُونُ أَنّاءُ عَلَيْكُمْ إِلّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ فَلْ عَلْكُ عَلَيْكُمْ أَلّهُ عَلَيْكُمْ أَلّهُ عَلَيْكُمْ أَلّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلّهُ عَلَيْكُمْ أَلّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلّهُ عَلَيْكُمْ أَلّهُ عَلَيْكُمْ أَلَّا عَلَيْكُمُ أَلّهُ عَلَيْكُمْ أَلّهُ عَلَيْكُمْ أَلّهُ عَلَيْكُمْ أَلّهُ عَلَيْكُمْ أَلّهُ عَلَيْكُمْ أَلّهُ عَلَيْكُمْ أَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ مِنْ أَلّهُ عَلَيْكُمْ أَلّهُ عَلَاكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ أَلّهُ عَلَاكُ عَلَيْكُمْ أَلّهُ عَلَّا لَا عَلَّا عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَّا عَلَّا لَا عَلَّا لَا عَلَّا عَلَّالِ عَلَّاكُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُمْ أَلّهُ عَلَّا عَلَاكُ عَلَّا عَلَاكُ عَلّهُ عَلَّا عَلَا عَالّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَاكُ عَلَّا عَلَاكُ عَلّهُ عَلّهُ عَلَاكُ عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَلّهُ عَلَّا عَلَا عَلَاكُ عَلّهُ عَلَا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلّهُ عَلَّا عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَا عَلّهُ عَلَّا عَلّهُ عَلَّا عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلَّا عَلّهُ قَيْلة»، لكان فخراً لهم وهذا عظيمٌ جدًّا وفوق العَظِيم، ولا ريبَ أنَّهم الَّذين أيَّد الله بهم الدّين، وأظهَرَ بهم الإسلام بعد خَفائِه، ولولاهم لعَجَز المهاجرون عن حَرْب قريشَ والعرب، وعن حِمايةِ رَسولِ الله ﷺ، ولولا مَدينتهم لم يكن للإسلام ظَهْر يَلْجَوُون عليه، ويَكْفِيهم فَخْراً يومُ حَمْراء الأسد، يوم خرجَ بهم رسولُ الله عَلَيْكِ إلى قريش بعد انْكسار أصحابِه، وقتلِ مَن قُتل منهم، وخرجوا نحوَ القوم والجراحُ فيهم فاشية، ودماؤهم تَسيل، وإنّهم مع ذلك كالأسد الغِراث تتَواثُب على فَراثِسها، وكم لهم من يوم أغرّ محجَّل! وقالت الأنصار: لوّلا عليّ بنُ أبى طالب عَلِيَتُلِلاً في المهاجِرين لأبَيْنا لأنْفُسنا أن يُذكّر المهاجرون مَعَنا، أو أن يُقرَنوا بنا، ولكنْ رُبُّ واحدٍ كألف، بل كألُوف.

) @@ ·

\*\* - 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 1

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الجوزي في «صفوة الصفوة» (١/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن حجر في افتح الباري، (٧/ ٣٨٧).

في دِينه بطريقه، وكان الوزيرُ المغربيّ يتبرّأ منه ويَجحَده، وقيل: إنه وُجدت مسوّدة بخطّه

وقد تقدُّم ذكرُ الشُّعر المُنْسوب إلى الوزير المغربيِّ وما طعن به القادر بالله الخليفة العبّاسيّ

فرفعت إلى القادر بالله. وممّا رُجِد بخطّه أيضاً – وكان شديدَ العَصَبيّة للأنصار ولقَحْطانَ قاطِبةً، على عَدنانَ، وكان يتتَمِي إلى الأزْد، أزْد شَنُوءة – قوله: إِنَّ الْسِذِي أُرسَسِي دعائسمَ أحسمَيدِ وعسلا بدخسوته عسلس كسيسوان أبناء قيلة وارثو شرف العلا

وعَراعِر الأقيالِ مِن قَـحُعُانِ(١) ضَرَبَتْ مُصاعب مُلْكِه بجرانِ لولا مُصادِعُهم وصِدْقُ قِراعِهم خَرت عُسروشُ الدّين لللأذقانِ فليشكرَنّ محمّدٌ أسياف مَن لولاه كانَ كخالِد بن سِنانِ

وهذا إفراطٌ قَبيح، ولفظٌ شنيع، والواجب أن يصانَ قدرُ النّبوّة عنه، وخصوصاً البَيْت الأخير، فإنَّه قد أساء فيه الأدَب، وقال ما لا يجوز قولَه، وخالدُ بنُ سِنان كان من بَني عَبْس بن بَغِيض: من قَيْس عَيْلان، ادَّعي النبوّة، وقيل: إنّه كانت تَظهَر عليه آياتٌ ومُعجِزات، ثمّ مات وانقَرَض دِينَه ودثرتْ دَعْوَته، ولم يَبقَ إلَّا اسمُه، وليس يَعرفه كلَّ الناس، بل البعض منهم.

الأصل: وقال عَلَيْتُلِلا: العَيْنُ وِكَاءُ السُّنَّهِ.

بسيوفهم يبوم الوغي وأكفهم

قَالَ الرَّضَىُّ رَحْمَهُ الله تعالى: وهَذِهِ مِنَ الاسْتِعارَاتِ الْعَجِيبَةِ، كَانَّهُ شَبَّهَ السُّتَهَ بالوِعاءِ، والْعَيْنَ بالوِكاءِ، فَإِذَا أَطْلِقَ الوِكَاءُ لَمْ يَنْضَبِط الوِعاءُ. وهذَا الْقَوْلُ في الأشْهرِ الأظهَرِ مِنْ كلامِ النَّبِيِّ ﷺ، وقَدْ رَوَاهُ قَوْمٌ لأمِيرِ المُؤمِنِين عَلَيْهِ السلامُ، وذَكَرَ ذَلِكَ المُبَرِّدُ في الكتابِ المُقْتَضَبِ في باب اللَّفْظِ المعرُوفِ.

قال الرَّضيّ: وقَدْ تَكَلَّمْنا على هَذِهِ الاستعارَةِ في كِتابِنا المَوْسُومِ بِمَجازات الآثارِ

(١) العَراعر: السادات والأشراف. اللسان، مادة (عرر).

· ( 401 )· 6000 ·

الشرح: المعروف أنّ هذا من كلام رسول الله عَلَيْهُ ، ذكرَه المحدِّثون في كُتبِهم وأصحابُ فَرِيب الحديث في تصانيفهم، وأهلُ الأدب في تفسير هذه اللّفظة في مجموعاتهم اللّغوية، ولعل المبرَّد اشتَبَه عليه فنَسَبه إلى أمير المؤمنين عَلِيَّهُ ، والرواية بلَفْظ التثنية: «العَيْنان وكاءُ السَّتَهِ ، والسَّتَهُ: الأَسْتُ.

وقد جاء في تمام الخَبَر في بعض الرّوايات: «فإذا نامت العَيْنان استَطلَق الوِكاء». والوكاء: رباطُ القِرْبة، فجعل العَيْنين وِكاء – والمُرَادُ اليَقظة – للسَّتَه كالوِكاء للقِرْبة، ومنه الحديث في اللَّقطة: «احْفَظ عِفاصَها ووكاءها، وعرّفها سنةً، فإن جاء صاحِبُها وإلا فشأنَك بها»، والعِفاص: السَّداد، والوكاء: السّداد، وهذه من الكِنايات اللطيفة.

## بعض ما ورد في الكنايات وبعض الشواهد عليها

وقد كنّا قدمنا قطعة صالحة من الكنايات المستحسّنة، ووعَدْنا أن نعاوِدَ ذكر طرف منها، وهذا الموضع موضعه، فمن الكناية عن الحدث الخارج - وهو الذي كنّى عنه أميرُ المؤمنين عَلَيْنِ ، أو رسول الله عَلَيْنَ الكناية التي ذكرها يحيى بن زياد في شعره، قيل: إنّ يحيى بن زياد ومطيع بن إياس وحمّاداً الرّاوية جلسوا على شِرْب لهم، ومعهم رجلٌ منهم، فانحل وكاؤه، فاستحيا وخَرَج، ولم يَعُدُ إليهم، فكتب إليه يحيى بنُ زياد.

أمِنْ قَلُوصٍ غَدَثُ لَم يُؤذِهَا أَحَدُ إِلاَّ تَلَكُّرُها بِالرَّمْلُ أَوْطَانَا خَانَا الْعِقَالُ لَهَا فَانبَتَ إِذْ نَفَرَتُ وَإِنهَا اللّذَبُ فَيهَا للّذِي خَانَا مَنحَتْنا مِنْكَ هِجِراناً ومَغْلِيَةً ولم تَزُرُنا كما قَدْ كنت تَغْشانا خِفْضُ عليك فما في الناس ذُو إبل إلا وأيسنقه يَسشرُدن أحيانا

وليس هذا الكتابُ أهلاً أن يضمِّن حكاية سخيفةً أو نادرة خليعة، فنذكر فيه ما جاء في هذا المعنى، وإنما جرَّأنا على ذكر هذه الحكاية خاصَّة كنايةُ أمير المؤمنين عَلَيْتُكُمْ أو رسولِ الله عَلَيْتُكُمْ عنها، ولكنا نذكر كنايات كثيرة في غير هذا المعنى مستحسَنة، ينتفِع القارىءُ بالوُقوف عليها.

يقال: فلانٌ من قوم موسى، إذا كان مَلولاً، إشارةً إلى قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَنْمُومَىٰ لَنَ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَمَامٍ وَحِدٍ﴾(٢).

BO (YOY) BO BO BOOL BOOL

33

**⊕** 

) (4)

(<del>)</del>

\*\*

**A** 

**E** 

(B)(B)

. **E** 

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارمي، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء من النوم (٧٢٢)، وأحمد في المسنده (١) اخرجه الدارمي، للفظ الله ، وبلفظ: السنة الخرجه الحاكم في المعرفة علوم الحديث (١/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٦١.

ولا ألها صديب كهام نيا مَنْ ليس يَكفِيه صَالِتَى فهم لا يُسمسرون عملي طبعام اظنتك مِن بعايا قدم مُوسى وقال العبّاس بنُ الأحنف: وتقولُ: لست لنا كعَهْدِ العَاهِدِ

كتبث تَلومُ وتستريثُ زِيارتي فأجبتها ودُموعُ عَبْنَي سُجَّمٌ يا فَوْزُ لِم أَهْ جُرْكُمُ لِمِلالَةِ لكنني جَرِبتُكم فوجَدْتكم ويقولون للجارية الحَسْناء: قد أبَقَتْ من رِضُوان، قال الشاعر:

وتسشنت كسأنسها غسطسن بسان جَسّت العُودَ بالبَنانِ الحِسانِ إذ شبحتنا بالحسن والإخسان فسجدنا لهاجميعا وقلنا س ولسكسن أبسطست مِسنُ رِضسوان حاش لله أن تكوني من الإند ابن جَلا، وهو كنايةٌ عن الصُّبْح ومنه ما تمثل به ويقولون للمكشوف الأمر الواضح الحال:

تَجرِي على الخدّين غير جَوامِدِ

عرضت ولالمقال واش حاسد

لا تُسمِسِرونِ عسلى طسعسام واحدِ

مَتَى أَضَع العمامة تُعرفوني أنا ابن جَلا وطَللاع السَّنايا ومنه قول القلاخ بن حَزُّن:

أنا القُلاخُ بنُ القُلاخ ابن جَلا

ومنه قولُهم: فلان قائدُ الجَمَل لأنّه لا يَخفَى لعظم الجَمَل وكِبَر جتَّته، وفي المَثَل: ما استُتَر قاد جَمَلاً. وقالوا: كَفَى برُغاثها نِداءً، ومِثلُ هذا قولَهم: ما يومُ حَليمة بسِرّ يقال: ذلك في الأمر المَشْهور الذي لا يُسْتَر، ويومُ حَليمة يوم التقَى المنذرُ الأكبرُ والحارثُ الغَسّانيّ الأكبر، ﴿ وهو أشهر أيَّام العَرَب، يقال: إنه ارتَفَع من العَجَاج ما ظَهرتْ معه الكواكبُ نهاراً، وحليمة: اسمُ امرأةِ أضيفَ اليومُ إليها، لأنها أخرَجَتْ إلى المعركة مَراكنَ الطّيب، فكانتْ تُطيّب بها ﴿ إِلدًا خلين إلى القِتال، فقاتلوا حتَّى تَفَانَوُا.

ويقولون في الكِنايَةِ عن الشّيخ الضعيف: قائدُ الحِمار، وإشارةً إلى ما أنشَدَه الأصمعيّ: آتي النَّدِيُّ فلا يُقرَّب مَجلِسي وأقودُ للشَّرَفِ الرَّفيع حِمادِي أي أقُوده من الكِبَر إلى مَوْضع مرتفع لأركبه لضَغفي. ومثلُ ذلك كِنايتُهم عن الشّيخ الضعيف بالعَاجِن، لأنّه إذا قام عَجَن في الأرض بكفّيه، قال الشاعر: الضعيف بالعَاجِن، لأنّه إذا قام عَجَن في الأرض بكفّيه، قال الشاعر:

فأصبحت كُنْتِيّاً وأصبَحْتَ عاجناً وشَرُّ خِصالِ المرء كنتُ وعاجنُ TOT) BOW WIND WAR IN THE STATE OF THE STATE

قالوا: الكُنْتِيُّ الذي يقول كنتُ أفعَل كذا، وكنتُ أَوْكَب الخيل، يتذكّر ما مضَى من زمانِه، ولا يكونُ ذلك إلَّا عند الهَرَم أو الفَقْر والعَجْز.

ومِثلُه قولُهم للشيخ: راكع، قال لَبيد:

أَخبُر أَخبارَ القُرونِ الّتي مَضَتْ أَدبُ كَأْنِّي كَلَّما قَمتُ راكِعُ والرّكوع: هو التُّطأطُؤُ والانحناء بعد الاعتدال والاستواء، ويقال للإنسان إذا انتَقَل من الثَّروة إلى الفَقْر: قد رَكَّع، قال:

كسعَ يَسوْمساً والسدُّفسرُ قسد رَفَسعَسة لا تُهينَ الفَقير عَلَكَ أَنْ تَرْ وفي هذا المعنى قال الشاعر:

يوماً فتُدرِكه الحوادثُ قد نَـمَا ارفع ضعيفك لا يَحِرْ بِكَ ضَعْفُه يُثني عليكَ بما فَعَلْتَ فقد جَزَى يَجزيك أو يُثنِني عليكَ وإنَّ مَنْ

وأخرم كسيماً إن أتناك لنحاجة لنعناقبة إنّ السمنضناء تسروّحُ تروَّح الشَّجر: إذا انفَطَر بالنُّبت، يقول: إن كان فقيراً فقد يَستغنِي، كما أنَّ الشَّجر الَّذي لا وَرَق عليه سيَكْتَسي وَرقاً، ويقال: رَكع الرجل، أي سَقَط.

وقال الشاعر:

لسم يسطس دونَ رفيسقِه ذا السمسرُودِ خرقٌ إذا رَكِع المَطِيُّ من الوجَى حَمِد الرّفيقُ نَداكَ أو لم يَحمَد حتّى يىزوب بى قىلىلاً فىضلّه وكما يشبُّهون الشيخ بالرَّاكع فيَكْنُون به عنه، كذلك يقولون: يَحْجِل في قَيْده لتقارُب خَطْوِه، قال أبو الطُّمُحان الغَّيْنيُّ :

كأنسي خنايسل أدنسو لسمسيد حَنتيني حانياتُ الدُّهُ رحَتَّى - ولستُ مُفيَّداً - أنَّى بقَيْدِ قريب الخطو يحسب من رآني ونحو هذا قولُهم للكبير: بَدَتْ له الأرنب، وذلك أنّ من يَختِل الأرنبَ ليَصِيدَها يَتمايَل في مِشيَته، وأنشَد ابن الأعرابيّ في النّوادر:

وطالت بي الأيّام حتى كأنّني من الكِبَر العالِي بَدَت ليَ أَرْنَبُ ونحوه يقولون للكبير: قِيدَ بفلانِ البَعير، أي لا قوّة ليدِه على أن يُصرِّف البعيرَ تَحتَه على حَسَب إرادته، فيَقودُه قائدٌ يَحمِله حيثُ يريد.

ومن أمثالهم: لقد كنتُ وما يقادُ بيَ البعير: يضرَب لمن كان ذا قُوَّة وعَزْم، ثم عَجَز وفَتَر. ومن الكنايات عن شَيْب العَنْفَقَة قولَهم: قد عَضّ على صُوفِه.

TO DIE TO TO DI

:3

 $(\mathfrak{F})$ 

**EN** 

ويَكُنُون عن المرأة التي كَبِر سنُّها فيقولون: امرأةٌ قد جَمَعت الثّياب، أي تُلبّس القِناعَ والخِمار والإزار، وليست كالفّتاة الّتي تَلبّس ثوباً واحداً.

ويقولون لمن يَخضِب: يسوِّد وجه النَّذِير، وقالوا في قوله تعالى: ﴿وَهَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ﴾(١): إنه الشَّيب. وقال الشاعر:

وقائلة لي الحضب فالغوانِي تَطيَّرُ مِنْ مُلاحظَة القَتِيرِ فقلت لها المَشيبُ نَذيرُ مَوْتى ولستُ مسوَّداً وجه النَّذيرِ وزاحمَ شابٌ شيخاً في طريق فقال الشابّ: كم ثمن القوس؟ يعيِّره بانحناء الظهر، فقال الشيخ: يابنَ أخي: إن طَال بكَ عُمْرٌ فسوف تَشْتَرِيها بلا ثمن.

وأنشد لابن خَلَف:

تعيرني وخط المَشيبِ بعارضِي ولولا الحجُولُ البُلْق لم تُعرَف الدُّهُمُ حَنَى الشَّيبُ ظَهْرِي فاستَمرَّت مَريرتي ولولا انحناءُ القوسِ لم يَنفُذ السَّهُمُ ويقولون لمن رشا القاضي أو غيره: صَبَّ في قِندِيله زَيْتاً، وأنشد:

وعند قُفاتنا خبثُ ومَكُرُ وزَرْعُ حبن تَسْقِیه يُسنبِلُ إِذَا ما صُبُ في القِنديل زَيْتُ تحولت القضيّة للمُقَندِلُ

وكان أبو صالح كاتبُ الرّشيدِ يُنسب إلى أخّذ الرّشا، وكان كاتب أمّ جعفر. وهو سعدانُ بنُ يحيى كذلك، فقال لها الرّشيد يوماً: أما سمعتِ ما قيل في كاتبك؟ قالت: ما هو؟ فأنشَدَها:

صَبّ في قِند في السُعْدَا نَ مع التسليم زَيْت ا وقد ناديل بَديد بنديد قبل أن تَخفَى الكُمَيْتَا قالت: فما قيل في كاتِبك أشنَع، وأنشدَتُه:

قينديلُ سَعْدَانَ علا ضوءً فَرْخُ لقِنديلِ أبي صالِح قيداهُ في مَجلِسِه أحوصاً مِنْ لمجه لللاهم اللائح ويقولون: لمن طَلَق ثلاثاً: قد نَحَرَها بمثلثه.

ويقولون أيضاً: أعطاها نِصف السُّنة.

ويقولون لمن يفْخَر بآبائه: هو عِظاميّ، ولمّن يَفخر بنفسِه هو عِصَاميّ، إشارةً إلى قول النّابغة في عِصامِ بن سَهْل حاجب النّعمان:

نفسُ عَصامِ سَوّدتْ عِصامًا وعَلَمته السَّرَّ والإقدامًا وجَعَلَته مَلِكاً هُمامًا

(١) سورة فاطر، الآية: ٣٧.

BA (TOO) BA . BA BA BAR . BAR

(%) (%)

(B)(B)

(A)

× 64

E,

a

3

9

**3** 

:3

ς.

**E** 

وأشار بالعِظاميّ إلى فَخُره بالأمْوات من آبائِهِ ورَهْطه، وقال الشاعر:

إذا ما السَحَيُّ عاشَ بِعَظْمِ ميْتِ فَلَاكَ السَّعَظْمِ حَيُّ وهُ مَيْتُ ونحو هذا أنَّ عبد الله بنَ زياد بنِ ظَبيان التَّميميّ دَخل على أبيه وهو يَجُود بنَفْسه فقال: ألا أوصي بك الأمير؟ فقال: إذا لم يكن للحَيِّ إلّا وصيّة الميّت فالحيّ هو الميّت، ويقال: إن عطاء بن أبي شُفْيان قال ليزيدَ بن معاوية: أغنِني عن غَيْرك، قال:

حَسْبُكَ مَا أَغْنَاكَ بِهِ مَعَاوِيةٍ، قَالَ: فَهُو إِذَّنَ الْحَيُّ وَأَنْتَ الْمَيِّت، وَمَثْلُ قُولُهُم: عِظَامِيّ، قولهم: خارجيّ، أي يَفخَر بغيرِ أُولِيّة كانتِ له، قال: كثيّر لعبد العزيز:

أبا مَسرُوانَ لستَ بسخسارجي وليس قليمُ مَجْلكُ بانتحالِ ويَكنُون عن العَزِيز وعن الذَّليل أيضاً فيقولون: بَيْضة البَلَد، فمن يقولها للمَدْح يذهب إلى أنَّ البَيْضة هي الحَوْزة والحِمَى، يقولون: فلانَّ يَحمِي بَيْضَته، أي يَحمِي حَوْزَته وجماعته، ومن يقولُها للذّم يعني أنّ الواحدة من بَيْض النّعام إذا فسدتُ تَرَكها أبواها في البَلد وذَهبا عنها، قال الشاعر في المدح:

لكن قائله من لا كِفاء له من كان يُدعَى أَبُوه بَيْضَة البَلَدِ وقال الآخَر في الذّم:

تَأْبَى قُضاعةُ لم تَعْرِفُ لكمْ نَسَباً وأبنا نِزارٍ فأنتمْ بَيْضةُ البَلَدِ ويقولون للشيء الذي يكون في الدهر مرّة واحدة: هو بَيْضة الدّيك، قال بشار:

يا أطيبَ الناس ربقاً غير مختبر إلا شهادة أطرافِ المساويكِ قد زُرْتِنا زُوْرَة في الدّهر واحدة ثَنِّي ولا تَجعَلِيها بَيْضَة الدُيكِ ويَكنُون عن الثّقيل بالقَذَى في الشراب، قال الأخطّل يَذكُر الخَمرَ والاجتماع عليها:

وليسَ قَلَاها بِاللَّذِي قَد يَضِيرُها ولا بِنُبابٍ نَرْفُهُ أَيِسَر الأَمْرِ ولكِنْ قَدَاهَا كُلِّ جِلْف مكلّفٍ أتثنا به الأيّامُ من حيثُ لا نَدرِي فَذاك القَذَى وأبنُ القَذَى وأخو القَذَى فيإنّ له من ذائسٍ آخسر السدّهسرِ

ويَكنُون أيضاً عنه بقدح اللَّبْلاب، قال الشاعر:

**(F**)

يسا تَسفسيسلاً زادَ فسي السقط لل عسلسى كسل تَسفسيسلِ انستَ عسنسدِي قَسدَح السلسس للإب فسي كسف السعسلسلِ انستَ عسنسدِي قَسدَح السلسب للابِ فسي كسف السعسلسلِ ويكنُون عنه أيضاً بالقدّح الأوّل، لأنّ القدّح الأوّل من الخَمْر تكرّهه الطبيعة وما بعدَه فدُونه لاعتياده، قال الشاعر:

وأثقل من حفين بادياً وأبغيض من قسدَح أوّلِ

TO THE RIP \* (TOT) \* BID \* BID \* BID \* BID \* BID \*

<u>\* @.@.(</u>

ويَكنُون عنه بالكانُون، قال الحُطَيئة يهجو أمَّه:

وَيُكُونُ عَالَمُ بِهِ عَنْي بِعِيداً أَراحَ اللّهُ مِنْكِ العِالَمِينَا أَرَاحَ اللّهُ مِنْكِ العِالَمِينَا الْجَارُبِالاً إِذَا السُنتُ وِغْسَتِ سِسرًا وكانوناً على المتحدُّثينا! قالوا: وأصلُه مِنْ كَنَنْت أي سَتَرْت، فكأنّه إذا دَخَل على قوم وهم في حديثٍ سَتَروه عنه، وقيل: بل المُراد شِدّة بَرْده.

ويَكنُون عن الثَّقيل أيضاً برِحَا البزُّر، قال الشاعر:

وَأَنْ قَدْ لَ مَنْ رَحًا بَا زُرِ عَلَا بُنادٍ عَلَا كَانَاكُ مِن بِقَالِمَا قَدَمِ عَادِ وَيَقُولُون لَمِن يَحِمَدُون جِوارَه: جارُه جارُ أبي دُوَادِ، وهو كعب بنُ مامة الإياديّ، كان إذا جاوَرَه رجلٌ فمات وَدَاه، وإن هَلَك عليه شاة أو بعيرٌ أخلَف عليه، فجاوَرَه أبو دواد الإياديّ، فأحسن إليه، فضُرِب به المَثَل.

ومثلُه قولُهم: هو جليسُ قَعْقاع بنِ شَوْر، وكان قد قَدِم إلى معاوية فدَخَل عليه، والمجلس غاصٌ بأهلِه ليس فيه مَقعَد، فقام له رجل من القوم وأجلسه مكانه، فلم يَبرَح القعقاعُ من ذلك الموضع يكلّم معاوية ومعاوية يُخاطِبه حتى أمر له بمائة ألفِ دِرْهم، فأحضِرَت إليه، فجُعلت إلى جانبه، فلمّا قام قال للرجل القائم له مِن مكانه: ضُمّها إليك، فهي لكَ بقيامِك لنا عن مجلِسك، فقيل فيه:

وكنتُ جليسَ قَعْقاعِ بن شَوْدٍ ولا يَسْقَى بقعقاع جَليسُ ضحوكُ السُّنَ إِنْ نَطَقُوا بنَحَيْدٍ وصند السَّسرِ مِعلرَاقَ صَبُوسُ أخذ قوله: «ولا يَشقَى بقَعْقاعِ جليسُ» من قول النبي قَلَيُّو: «هم القومُ لا يَشقى بهم فليسُهم»(١).

ويَكُنُونَ عن السَّمينَ من الرِّجالَ بقولهم: هو جار الأمير وضيفُ الأمير، وأصلُه أنَّ الغَضْبانُ بنَ القبعثرَى كان محبوساً في سِجْن الحجّاج، فدعا به يوماً فكلّمه، فقال له في جملة خطابه: إنَّكُ لسَمين يا غَضْبان، فقال: القيد والرِّتعة، والخَفْض والدَّعَة، ومَن يكنُّ ضيفَ الأمير يَسمَن.

ويَكنِي الفلاسفةُ عن السَّمين بأنه يُعَرِّض سور حَبسه، وذلك أنَّ أفلاطُونَ رأى رجلاً سميناً، فقال: يا هذا، ما أكثرَ عِنايَتَك بتَعريض سور حَبْسِك!

ونظر أعرابي إلى رجل جيّد الكِدُنة (٢)، فقال: أرَى عليك قَطيفةً مُحكَمَةً. قال: نعم، ذاكَ عنوانُ نعمة الله عِندي.

TOV ) BO

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد: ۲۰۲/۲.

<sup>(</sup>٢) جيد الكدنة: سميناً غليظاً. اللسان، مادة (كدن).

ويقولون للكذَّاب: هو قموصُ الحَنْجَرة، وأيضاً هو زَلُوق الكَبِد، وأيضاً لا يُوثق بسَيْل اللَّهِ عِهِ. وأيضاً أسيرُ الهِنْد لأنه يدّعي أنه ابنُ المَلِك، وإن كان من أولادِ السُّفْلَة.

ويُكنى عنه أيضاً بالشيخ الغريب، لأنّه يُحِبّ أن يتزوّج في الغُرْبة فيَدَّعي أنه ابنُ خمسين سنةً، وهو ابنُ خمسِ وسَبْعين.

ويقولون: هو فاختةُ البَلَد، من قول الشاعر:

اكسذبُ مسن فساخستسة تسسيسحُ فسوقَ السكسرَبِ والسطَّلْعُ لَـم يَسبُدُ لها: هـــنا أوانُ الــسرُّطــب وقال آخر في المعنى:

كقول الفواخِت: جاء الرَّطب حديث أبي حسازم كسلسه وهُـنّ وإن كـن يُسشبهه فلسن يُدانِينَه في الكَـذِب ويَكنون عن النَّمام بالزِّجاج، لأنه يشِفُّ على ما تحتُّه، قال الشاعر:

يُرَى الشيءُ فيها ظاهراً وهو باطِنُ أنه بما استودعته من زُجاجةٍ ويَكنُون عنه بالنَّسيم، مِن قولِ الآخر:

وإنَّك كلَّما استُودِعْتَ سِرًّا أنهُ من النَّسيم على الرّياض ويقولون: إنه لصُبْح، وإنه لطِيب، كله في النّمام. ويقولون: ما زَال يفتِل له في الذُّرُوة والغارِب حتى أسمَحتُ قَرُونته، وهي النفسُ، والذَّرْوة: أعلى السَّنام، والغارب: مقدمه.

ويقولون في الكِناية عن الجاهل: ما يَدرِي أيَّ طَرَفيه أطوَل، قالوا: ذكَّرَهُ وَلِسانُه. وقالوا: هل نَسَبُ أبيه أفضلُ أمْ نَسبُ أمُّه؟

ومِثلُه: لا يَعرِف قطانه من لطانه، أي لا يعرف جَبْهته مما بين وَرِكَيهُ.

وقالوا: الحِدّة كُنْية الجَهْل، والاقتصاد كنية البُخْل، والاستقصاء كُنْية الظُّلْم.

وقالوا للجائع: عَضَّه الصَّفَر، وعضَّه شُجاع البَّطْن.

وقال الهُذَلَىّ:

وأوثِر غَرْثَى مِن عِيالِكِ بالطُّغم أُرُدُّ شُجاعَ البَظن قد تعلمِينَه وللمَوْتُ خيرٌ من حَياةٍ على رَغْم مَسخسافسة أن أخسيسا بِسرَغسم وذِلْسةٍ ويقولون: زوَّدَه زادَ الضّب، أي لم يزوِّدُه شيئاً، لأنَّ الضّبِّ لا يشرَب الماء، وإنما يتغذَّى بالرّيح والنَّسيم، ويَأْكُل القليل من عُشْب الأرض.

وقال ابن المعتزّ:

BB (YOA) BB

- 19.09 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.00 · 19.0

وعَشْرَ دجاجاتٍ شِواء بألبانٍ

سِوَى زاد ضبُّ يَبلع الرِّيخَ عَظْشان

يقول أكلنا لحم جَذي وبطّة وقد كَذَبَ المَلْعونُ ما كان زادُه

وقال أبو الطّيّب:

وزوّدني في السّير ما زُود الضّبا لقدلَعِب البَيْنُ المُشِتُّ بها وَبي ويقولون للمختلِفين من الناس: هم كنَعَم الصَّدَقة، وهم كبَعْر الكُّبْش، قال عمرو بن لجأ: لسانٌ دَعِيُّ في القَريض دَخِيلُ وشِعْر كَبَعْر الكَبْش أَلْفَ بَيْنَهِ وذلك لأنَّ بعرَ الكبش يقعُ متفرِّقاً .

وقال بعضُ الشعراء لشاعر آخر: أنا أشعر منك لأني أقولُ البيت وأخاه، وتقول البيت وابن عمّه. فأما قولُ جرير في ذي الرمّة: إنّ شعره بعرظِباء ونقط عَروس، فقد فسره الأصمعيّ فقال: يريد أنَّ شعره حُلْوٌ أول ما تَسمَعه، فإذا كُرِّر إنشادُه ضَعُف، لأنَّ أبعَار الظُّباء أول ما تشمّ توجد لها رائحةُ ما أكلتْ من الجَثْحاث والشَّيح. والقَيْصوم، فإذا أَدَمْتَ شمَّها عُدِمَٰتْ تلك الرائحة، ونقط العَروس إذا غُسلتها ذهبتُ.

ويقولون أيضاً للمختلفين: أخياف، والخَيَف: سَوادُ إحدى العَيْنين وزرق الأخرى. ويقولون فيهم أيضاً : أولادُ عَلاّت كالإِخْوَة لأمّهاتٍ شُتِّي، والعَلَّة : الضَّرّة.

ويقولون فيهم: خبزُ كُتَّاب، لأنه يكون مختلفاً، قال شاعرٌ يهجو الحجَّاجَ بنَ يوسف: أيَـنْـسَـى كـليبُ زَمـانَ الـهُـزالِ وتـعـلـيـمـه سُـورة الـكَـوْتـرِ رغيب فللسكسة مساتكسرى وآخسر كسالسقسمسر الأزعسر

أما رأيت بني سَلْم وجُوههمُ كَانَّها خبزُ كُتَّابٍ وبَقَّالِ ويقال للمتساوين في الرداءة: كأسّنان الحِمار، قال الشاعر:

سواءً كأسنان الجمادِ فلا تُرَى لَّذِي شَيْبةٍ منهمٌ على ناشىءٍ فَضْلا وقال آخر :

فهم في البلوم أستنانً التجمار : شبسائسهم وشيبتهم سسواة وأنشد المبرِّد في الكامل لأعرابي يصف قوماً من طبَّىء بالتساوي في الرِّداءة:

ولسما أن رأيت بَنِي جُوين جُلوساً ليس بينهم جَلِيسُ يَئِست من الذي أقبَلْت أبغى لديهم، إنني رجل يَنُوسُ إذا ما قلت أيهم لأي تُشابَهت المناكِب والرّؤوسُ

قال: فقوله: ليسَ بينهُم جَليسُ، هِجاء قبيح، يقول: لا ينتجع الناس معروفهم، فليس بينهم

غيرهم. ويقولون في المتساوِيَين في الرَّداءة أيضاً: هما كجِمارَي العبّاديّ، قيل له: أيُّ ﴿ إِحِمَارَيْكُ شَرٌّ؟ قال: هذا ثمّ هذا. ويقال في التّساوِي في الشّرّ والخير: هم كأسنان المُشْط، ويقال: وَقعا كركبتي البعير، وكرِجُلي النَّعامة.

وقال ابنُ الأعرابيّ: كلّ طائر إذا كُسِرَتْ إحدى رِجْليه تَحامَل على الأخرى إلا النعام فإنه متى كُسرتْ إحدى رِجليه جثم، فلذلك قال الشاعر يذكر أخاه:

وإنبي وإيساه كسرِ جسلي نَسعسامسة على ما بِنَا من ذي غِنَى وفَقيرٍ وقال أبو سُفْيانَ بنُ حَرُّب لعامر بن الطُّفيل وعَلْقمة بن عُلاثة وقد تنافَرا إليه: أنتما كرُكُبَتَي البعير، فلم ينفّر واحداً منهما، فقالا: فأيّنا اليُمني؟ فقال: كلُّ منكما يُمنَى.

وسأل الحجّاج رجلاً عن أولاد المهلّب: أيُّهم أفضل؟ فقال: هم كالحلْقة الواحدة. وسُئِل ابنُ دُرَيد عن المبرّد وثعلب، فأثنى عليهما، فقيل: فأبن قُتيبة؟ قال: رَبُوة بين جَبَلين، أي خَمَل ذِكْرُه بنباهتهما.

ويُكنى عن الموت بالقطع عن المنجّمين، وعن السّعاية بالنصيحة عند العمال، وعن الجماع بالوَظَّء عند الفُقهاء، وعن السُّكر بطِيب النُّفُس عندِ النُّدَماء، وعن السَّوَال بالزوَّار عند الأجُواد، وعن الصَّدقة بما أفاءَ الله عند الصُّوفية.

ويقال للمتكلِّف بمصالح الناس: إنه وصيّ آدم على وَلدِه، وقد قال شاعرٌ في هذا الباب: فكسأن آدم عسنسد قسرب وفساتسه أوصاك وهو يسجود بالتحوباء بسنيه أنْ ترعاهُم فَرَعَيْتُهم وكَفَيْت آدَم عَيْلة الأبناء ويقولون: فلانَّ خليفةُ الخَضِر إذا كان كثيرَ السُّفَرِ، قال أبو تمام:

خليفة الخضر من يَربَع على وَطَنِ أو بَلدةٍ فظهور العِيس أوطانِي بَغدادُ أَهْلِي وبالسّام الهوَى وأنا بالرَّقّتين وبالفُسطاط إخواني وما أظنُّ النُّوى ترضى بما صَنَعتْ حتى تُبلِّغَ بي أقسى خُراسانِ ويقولون للشيء المختار المنتخب: هو ثمرة الغُراب لأنه ينتقي خيرَ الثمر.

ويقولون: سَمْنُ فلانٍ في أدِيمه، كناية عمّن لا يُنتَفع به، أي ما خَرج منه يرجع إليه، وأصلُه أَنَّ نِحْياً مِن السَّمْنِ انشقُ في ظَرْف مِن الدُّقيق، فقيل ذلك، قال الشاعر:

تَسرحًل فسما بعدادُ دارَ إنسامة ولا عند مَن أضحى ببغداد طائِلُ محلّ مُلوك سَمْنُهمْ في أديمهم وكلّهم مِن حِلْيَةِ المجدِ عاطِلُ فلا غروَ أن شَلَّتْ يدُ المجدِ والعُلى وقَسلٌ سماحٌ مِن رجالٍ ونائِلُ إذا غَضْغَض البحرُ الغطامِطُ ماءَه

فليس عجيباً أن تُغِيض الجدَاوِل

TOWN THE SHOP ( TI) BURN THE SHOP SHOP TO SHOP THE SHOP T

**6** 

**(B)** 

ويقولون لمن لا يَفي بالعَهْد: فلان لا يَحْفَظ أول المائدة، لأنَّ أوَّلها: ﴿يَكَأَيُّهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْنُوا بِالْمُقُودِ ﴾(١).

ويقولون لمن كان حَسَن اللّباس ولا طائلَ عنده: هو مِشْجَب، والمِشْجَب: خَشبة القَصّار الَّتِي يَطرَح النَّيابِ عليها، قال ابن الحجّاج:

يَـظُـرُده الـيـأسُ بـالـمـقـالِـيـع وهدذه عدادة المسساقييسع شِـعْـري: هـذا كـلامُ مَـطْـبوع مِئْسِي وأبسكسي أنسا مِسن السجُسوع

لى سادة طسائس السسرور بسهسم مَسَاجِبُ للنُسِابِ كلُّهمُ جائزتس عندقكم إذا سوسعوا وإنهم ينضحكون إن ضحكوا وقال آخر:

إذا لبِسوا دُكْنَ الخروز وخُضرَها وراحوا فقد راحتُ عليك المَشاجِبُ ورُوِي أَنَّ كَيْسَانَ غلامَ أبي عُبَيدة وَفَد على بعض البَرامكة فلم يُعطِه شيئاً، فلما وافي البَصْرة قيل له: كيف وجدته؟ قال: وجدتُه مِشجَباً من حيث ما أتيتُه وَجذْتُه.

ويكنون عن الطُّلفَيْليّ فيقولون: هو ذبابٌ، لأنه يقع في القُدور، قال الشاعر:

فحال الستر دُونَك والحجابُ وإن كرحوا كسما يَسقَع النَّابُ

أتسيستك زائسرا لسقسفساء حسق ولسستُ بسواقع فسي قِسذرِ قسومٍ وقال آخر:

ولست أخسأ السملماتِ الشُّدادِ وأنت أخبو السللم وكبيف أنشم وألسزم حسيسن يُسذَّعَسى مِسن قُسرادِ وأطفل حين يُبجفَى مِن ذَباب ويكنون عن الجَرَب بحَبّ الشّباب، قال الوزير المهلبي:

يا صُروف الدهر حَسسبي آيّ ذنسب كسان ذُنسبسي! عِسلسة خَسصَتْ وعَسمَستْ فسي حسبسيسبِ ومُسحسبّ دبُّ فـــى كـــفَـــيــه يــا مَــن حـــبُـــهُ ذَبُّ بـــقَـــلُـــب فهويسشكو حرر خبب وشكايسي خرر محسب

ويكنون عن القصير القامة بأبي زبيبة، وعن الطويل بخيط باطل. وكانت كُنْية مروان بن الحكم لأنه كان طويلاً مضطرباً، قال فيه الشاعر:

لحا الله قوماً أمَّرُوا خَيْط باطلِ على الناس يُغطي من يَشاءُ ويمنَّعُ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ١.

وفي خيط باطلِ قولان: أحدهما أنه الهباء الذي يدخل من ضُوء الشَّمس في الكُوّة من البيت، وتسمِّيه العامَّة غَزْلَ الشَّمْس، والثاني أنه الخيط الذي يَخرُج من فَمَ العَنْكَبوت، وتسمِّيه العامّة مُخَاط الشّيطان.

وتقول العرب للملقوِّ: لَطِيمُ الشيطان.

وكان لقبُ عَمْرو بن سعيد الأشدق، لأنّه كان مَلْقُوّاً.

وقال بعضهم لآخَر: ما حَدَث؟ قال: قَتَل عبد الملك عمْراً، فقال: قتل أبو الذبان لَطِيم الشَّيطان، ﴿ وَكُذَاكِ نُولَلِ بَمْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَهْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ (١٠.

ويقولون للحزين المهموم: يَعُدّ الحصى، ويَخُطّ في الأرض، ويَفُتّ اليَرْمَع، قال المجنون: عشيّةً ما لي حِيلةً غيرَ أنّني للقط الحَصَى والخطّ في الدار مُولّعُ أَخُطُ وأَمْ حوكلٌ ما قد خطَلِظتُه بدَمْ حِينَ والنِيرَب ان حَولِي وُقّعُ وهذا كالنَّادم يَقْرَع السِّنَّ، والبخيل يَنكُت الأرض ببَنانه، أو بعُودٍ عند الردِّ، قال الشاعر:

يوم الكريسة فالأسادُ في الأجم عَبيدُ إخوانِهم حتى إذا ركبوا لا يَقرَعون على الأسنانِ مِن نَدَم يُرضُون في العُسر والإيسارِ سائِلُهمُ وقال آخَر في نُكُت الأرض بالعِيدان:

تَـركـوه رَبُّ صَـواهِـل وقِـيانِ قدوم إذا نسزل السغسريسب بسدارهسم لا يَنْكُتون الأرض عند سؤالِهم لتبطلب العكلات بالعيدان ويقولون للفارغ: فؤادُ أمَّ موسى.

ويقولون للمُثْرِي من المال: مُنْقَرس، وذلك أنَّ عِلَّة النُّقْرِس أكثر ما تَعترِي أهل الثَّروة

حَكَى المبرِّد، قال: كان الجِرْمازِيّ في ناحية عمرو بن مَسْعدة، وكان يُجْرِي عليه، فخرج عمرُو بن مسعدة إلى الشام، وتخلُّف الحِرْمازِيِّ ببغدادَ، فأصابه النُّقْرس، فقال:

> أقام بأرض الشّام فاختلّ جانبي ولا سيما من مُغْلِس حِلْف نِقرِس وقال بعضهم يهجو ابن زيدان الكاتب:

تَسواضَع السُنسقرسُ حستى لسقد عِسلَسةً إنسسانٍ ولسكسنسها

ومطلبه بالشام غير قريب أما نِقرِسٌ في مُفلِسِ بِعَجيبِ!

صار إلى رِجْه ابن زَيْه دانِ قد وُجِدَتُ في غييس إنسسانِ

(۱) سورة الأنعام، الآية: ۱۲۹.

€) (€)

(P) (P)

**(3)** 

ويقولون للمترَف: رقيقُ النَّعْل، وأصله قولُ النابغة:

رِقَاقَ النِّعالِ طيِّبٌ حُجُزاتُهم يُحيِّون بالرَّيْحان يومَ السَّباسِب يعني أنهم ملوك، والملِك لا يخصِف نعله وإنما يخصف نعله من يمشي. وقوله: «طيّب حُجُزاتهم،، أي هم أعِفّاء الفروج، أي يشدّون حُجُزاتهم على عِفّة. وكذلك قولهم: فلانّ مُسمَط النِّعال، أي نعلَه طبقة واحدة غير مَخْصوف، قال المَرَّار بنِ سَعيد الفَقْعَسيِّ:

وجَدْتُ بني خفاجةً في عَقيل كِرامَ الناسِ مُسمَطة النَّعالِ وقريبٌ من هذا قولُ النَّجاشيّ :

ولا يأكلُ الكلبُ السَّروقُ نِعالنا ولا ينتَّقِي المُخَّ الذي في الجماجِم يريد أن نعالهمُ سِبْت، والسُّبْت: جلودُ البقر المدبوغة بالقَّرَظ، ولا تقرَبها الكلاب، وإنما تأكل الكلابُ غيرَ المدبوغ، لأنه إذا أصابه المَطَر دسَّمه فصار زَهِماً.

ويقولون للسّيّد: لا يطأ على قَدَم، أي هو يَتقدّم الناسَ ولا يتْبع أحداً فيَطأ على قَدَمه. ويقولون: قد اخضرّت نِعالهم، أي صاروا في خِصْب وسَعة، قال الشاعر: يَتَّايَهون إذا اخضرَّتْ نِعالَهُم وفي الحفيظةِ أَبْرَامٌ مَضاجِيرٌ وإذا دَعُوا على إنسان بالزَّمانة قالوا: خَلْع الله نعليْه، لأنَّ المُقعد لا يَحتاجُ إلى نَعْل. ويقولون: أطفأ الله نورَه، كنايةٌ عن العَمَى وعن المَوْت أيضاً، لأنَّ من يموت فقد طَفِئَتْ نارُه. ويقولون: سقاهُ الله دَم جَوْفه، دُعاءٌ عليه بأن يَقتُل ولدَه، ويُضْطَرُّ إلى أخذِ دِيتهِ إبلاً فيَشرَب

ويقولون: رماء الله بليلةٍ لا أختَ لها، أي ليلة موته، لأنَّ ليلَة المَوْت لا أختَ لها. ويقولون: وَقَعوا في سَلا جَمَل، أي في داهية لا يُرى مِثلُها، لأنَّ الجَمل لا سَلا له، وإنما السَّلاَ للناقة، وهي الجُلَيْدة التي تكون ملفوفةً على وَلدها .

ويقولون: صارُوا في حُوَلاء ناقَة، إذ صاروا في خِصْب.

وكانوا إذا وَصَفُوا الأرض بالخِصْب قالوا: كَأَنُّهَا حُوَلاء ناقة.

ويقولون لأبناء الملوك والرؤساء ومن يُجرِي مَجِراهُم: جُفاة المَحَزّ، قال الشاعر: جُفاةُ المَحَزّ لا يُصيبون مِفْصَلاً ولا يأكُلون اللَّحم إلا تَخذَمًا يقول: هم ملوك، وأشباهُ المُلوك لا حِذْقَ لهم بنَحْر الإبل والغَنَم ولا يَعرفون التّجليد والسَّلْخ، ولهم من يتولَّى ذلك عنهم، وإذا لم يَحضُرهم من يَجزُر الجَزور تكلُّفوا هُمْ ذلك بأنفسِهم، فلم يُحسِنوا حزَّ المِفصَل كما يَفعَله الجَزَّار، وقوله:

ولا يأكُلون اللُّخمَ إلا تَحذَّما

· 1900 · 1777) · 1900 · 1900 · 1900

(E)

أي ليس بهم شَرَه فإذا أكُلُوا اللُّحمَ تخذُّموا قليلاً قليلاً، والخَذْم: الغَطْع، وأنشد الجاحظ

وصُلَعُ الرّووسِ عِنظامُ البيطونِ جُنفاةُ المَسحَرّ غِلاظُ البِيصَرُ لأنَّ ذلك كلَّه أمارات الملوك، وقريبٌ من ذلك قوله:

ليسس بسراعِسي إبسل ولا غَسنَسم ولا بسجَسزّادٍ عسلى ظهر وضمه ويقولون: فلانَّ أملَس، يكنُون عمَّن لا خَير فيه ولا شَرَّ، أي لا يثبُت فيه حمدٌ ولا ذُمَّ. ويقولون: مِلْحُه على رُكْبَتِه، أي هو سيّىء الخُلُق، يُغضِبه أَذْنَى شيء، قال:

لا تُلُمُها إِنَّها مِن عُصْبة مِلحُها موضوعةً فوقَ الرُّكُبُ ويقولون: كنايةً عن مُجوسيّ: هو ممّن يخُطّ على النّمل، والنّمل جمع نَمْلة، وهي قَرْحة عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ العربُ تَزْعم أنَّ المجوسيِّ إذا كان من أُختِه وخَطَّ عليها بَرَأْت، قال الشاعر:

ولا حيبَ فينا غَيرَ هِرْقٍ لِمعشر كِرام وأنّا لا نَخطُ على النَّمْل ويقولون للصبيّ: قد قُطِفتْ ثمرته، أي خُيّن. وقال عُمارة بنُ عقيل بنِ بلالِ بن جَرير: ما ذال عِسيانُنا لله يرذُلنا حتى دُفِعنا إلى يَحيَى ودِينارِ إلا عُلَيْجَيْن لم تُعطَف يمارُهما قدطالَما سَجَدَ للشّمس والنار ويقولون: قِدْر حليمة، أي لا غُلَيَانَ فيها.

ويقولون لمن يصلّي صلاةً مختصّرة: هو راجزُ الصّلاة.

وقال أعرابيُّ لرجل رآه يصلِّي صلاةً خفيفة: صلاتُك هذه رَجَز.

ويقولون: فلانَّ عفيفُ الشُّفَّة، أي قليلُ السَّوَال، وفلانٌ خفيفُ الشُّغة، كثيرُ السؤال. وتُكنى العَرب عن المتيقّظ بالقُطاميّ، وهو الصُّفّر:

ويَكُنُونَ عن الشَّدَّة والمَشَقَّة بعَرَق القِرْبة، يقولون: لقيتُ من فلانٍ عَرَق القِرْبَة، أي العَرَق الَّذي يَحْدُث بك من حَمْلها وثِقلها، وذلك لأنَّ أشدَّ العمل كان عندهم السُّقْي وما ناسَبَه من معالجة الإبل.

وتكني العَرب عن الحَشَرات وهَوامُّ الأرض بجُنودِ سَعْد، يَعنُون سعدَ الأخبية، وذلك لأنَّه إذا طَلَع انتشرتُ في ظاهِر الأرض، وخرج منها ما كان مستيّراً في باطنها، قال الشاعر:

قدد جماء سعد مُسنذِراً بمحررُو مُسوعِدة جُسنودُه بسشروُ ويَكنِي قومٌ عن السائلين على الأبواب بحُفّاظ سورة يوسفَ عَلَيْتُلَةٍ، لأنهم يعتَنون بحِفْظها دونَ غيرها، وقال عُمارة يَهجُو محمّد بنَ وُهَيب:

تَشَبّهتَ بالأعراب أهلِ التّعجرُفِ فَذَلُّ على ما قلتَ قُبْحُ التكلُّفِ

TO DE TO BE TILD DE TO BE DE TO THE DESTRICT OF THE PROPERTY O

لسانٌ عِراقي إذا ما ضَرَفتَ إلى لغة الأغراب لم يتصرُّف ولم تَنْسَ ما قد كان بالأمس حاكه أبوكَ وعُودُ الجَف لم يتقضف ولم تَنْسَ ما قد كان بالأمس حاكه أبوكَ وعُودُ الجَف لم يتقضف لئن كنتَ للأشعار والنحو حافظاً لقد كان من حُفّاظ سورة يوسف ويكنُون عن اللَّقيط بتربية القاضي، وعن الرّقيب بثاني الحبيب، لأنّه يُرَى معه أبداً، قال ابنُ

ويحنون عن اللغيط بمربيع العاصبي، وص الرقيب بدئي السبيب. لا تا يرى المد البداء عالم. الرّومي:

مَـوْقِفْ لللرقيب لا أنساه للسنة الحسنارُه ولا آبساه مرحباً بالرقيب من غير وَغد جاء يَخلو علي مَن أهواه لا أحب اللرقيب من غير وَغد جاء يَخلو علي مَن أهواه لا أحب السرقيب إلا لأنبي لا أرى مسن أحب حستى أداه ويَكنُون عن الوَجْه المَليح بحُجَّة المُذنِب، إشارة إلى قول الشاعر:

قد وجلنا غفلة من رقيب فسرقنا نظرة مِن حَبيبِ ورأينا نظرة مِن حَبيبِ ورأينا ثم وَجُها مُلكنوبِ ورأينا ثم وَجُها مُلكنوبِ ويكنون عن الجاهل ذي النّعمة بحُجّة الزّنادقة، قال ابنُ الروميّ:

مَهْ لا أبا الصَّفْر فكم طائر خَرَّ صريعاً بعد تَحُليقِ لا قُدّستُ نُعمَى تَسربَلْتَها كم حُجَّةٍ فيها لزنديقِ! وقال ابنُ بَسام في أبي الصَّفْر أيضاً:

يا حُجَّة اللّه في الأرزاقِ والقِسَمِ وعبرةً لأولى الألباب والفهمِ تراكَ أصبحتَ في نَعماءِ سابغةً إلا ورَبُّك غَضبانٌ على النّعم

فهذا ضد ذلك المقصد، لأنّ ذاكَ جَعلَه حُجَّةً على الزَّنْدَقةِ، وهذا جَعلَه حَجَّة على قُذْرة البارى، سبحانه على عجائِب الأمور وغرائِبها، وأن النَّعم لا قَدْر لها عندَه سبحانه، حيث جَعلَها عند أبي الصقر مع دناءة منزِلته. وقال ابن الرّوميّ:

وقَــنِـنـةِ أبــرَدُ مــن قَــلـجَــة تَبيتُ منها النفسُ في ضَجّة كانها مـن نــتنها صَحّة لكنها في اللّون أثرجة تفاوتت بحلقتُها فاغتدَث لكلّ مَنْ عُـقُلل مُحتجة وقد يُشابه ذلك قول أبي عليّ البَصير في ابن سعدان:

يابنَ سَعدانَ أَجُلَحَ الرِّزْقُ في أَمْ رَكَ واستحسن القبيح بمَرَةُ للتَ ما لم تكن تَمَنَّى إذا ما أسرَفت غايةُ الأمانيُ عشرةً ليس فيما أظن إلا لكيلا يُسنكر المُسنكِ رون لِلله قَدْرَةُ

\*\*\* BAG (

وللمفجّع في قريب منه:

إن كنتُ خُنتُكم المودّة غادِراً أو حُلتُ عن سَنَن المحبّ الوامِقِ فمُسِخْت في قُبْح ابن طَلَحة إِنّه ما دلّ قط على كمال الخالِق ويقولون: عَرَض فلانٌ عليَّ الحاجة عَرْضاً سابِرياً، أي خفيفاً من غير استقصاء، تشبيهاً له بالثُّوب السَّابِرِيِّ، والدُّرْعِ السَّابِريَّةِ، وهي الخفيفة.

ويُحكَى أن مرتدًا مَرَّ على قوم يأكلون وهو راكبٌ حِماراً، فقالوا: انزل إلينا، فقال: هذا عَرْضٌ سَابِرِيٌّ، فقالُوا: انزل يابن الفَاعِلة. وهذا ظَرْفٌ ولبَّاقة.

ويقولون في ذلك: وعدُّ سابِرِيّ، أي لا يُقرَن به وَفاء، وأصلُ السابِرِيّ، اللَّطيف الرّقق. وقال المبرِّد: سألتُ الجاحِظُ: من أشعَر المولِّدين؟ فقال: القائل:

كان يسابه أظهلسع ن من أزراره قسم يسزيسدُك وجسهه محسسناً إذا مسازدتسه نسظرا بعنين تحسائعة الستغسس يبرُ في أجنف إنها التحورا ووجسيه سسابسيري لسو تَـــوسوَّبَ مـاوه قَــطـرا يعني العبّاسَ بنّ الأحنف.

وتقول العرب في معنى قولِ المحدّثين: عَرض عليه كذا عَرْضاً سابِرِيًّا: عَرَض عليه عَرْضَ عالَّة، أي عَرْض الماء على النَّعم العالَّة الَّتي قد شَرِبتْ شُرْباً بعدَ شُرْب، وهو العَلَل، لأنّها تُعرَض على الماء عَرْضاً خفيفاً لا تبالغ فيه.

ومن الكنايات الحسنة قولُ أعرابية قالت لقيس بن سعد بن عُبادة: أشكو إليك قِلَّة الجِرْذان في بيتي، فأستَحسَن منها ذلك، وقال لأكثرنّها، املؤوا لها بَيتَها خُبْزاً وتَمْراً وسَمْناً وأقِطاً

وشبية بذلك ما رُوي أنَّ بعض الرؤساءِ سايَرَه صاحبٌ له على بِرْذُون مَهْزول، فقال له: ما أَشَدُّ هُزَالَ دَابِّتُكَ! فَقَالَ: يَدُهَا مَعَ أَيْدِينَا، فَفَطَنَ لَذَلَكَ وَوَصَلُه.

وقريبٌ منه ما حُكِيَ أنَّ المنصور قال لإنسان: ما مالَك؟ قال ما أصونُ به وَجْهي، ولا أعودُ به على صَدِيقي، فقال: لقد تلطُّفْتَ في المسألة، وأمَر له بصِلَة.

وجاء أعرابيِّ إلى أبي العبّاس ثُغلب وعنده أصحابُه، فقال له: ما أراد القائلُ بقوله: التحسمة لله السوَّهُ وب السمِّنانُ صارَ الشريد في رؤوس القُضبانُ فأقبَل ثَعلَب على أهل المجلس فقال: أجيبوه، فلم يكن عندهم جواب، وقال له نِفْطَوَيْه: الجواب منكَ يا سيّدي أحسَن، فقال: على أنّكم لا تَعلَمونه! قالوا: لا نَعلَمُه، فقال الأعرابيّ،

(3)

قد سمعتُ ما قال القوم، فقال: ولا أنتَ أعزَّكَ الله تَعلَمه، فقال ثعلب: أرادَ أن السُّنبل قد أَفْرَك، قال: صدقتَ فأينَ حقّ الفائدة؟ فأشار إليهم ثعلَب، فبرُّوه، فقام قائلاً: بوركتَ من ثعلب، ما أعظم برَكَتك!.

وَيَكُنُونَ عَنِ الشَّيْبِ بِغُبَارِ الْعَسْكُرِ، وبرغْوَة الشَّبَابِ، قال الشَّاعر:

هذا غبارٌ من غُبار العَسْكرِ قالت أرَى شَيباً برأسِك، قلتُ لا وقال آخَر - وسمّاه غُبارَ وقائِع الدّهر:

غَضِبت ظُلُوم وأزمعتْ هَجري وصَبَتْ ضمائرُها إلى الغَدْدِ مسذا غُسبارُ وقسائِسع السدُّهسرِ قالت أرَى شَيْباً فقلت لها: ويقولون للسّحاب: فَحْل الأرض.

وقالوا: القلم أحدُ اللِّسانَين، ورداءَة الخَلْط أحدُ الزُّمانتين.

قال: وقال الجاحظ: رأيت رجلاً أعمَى يقول في الشّوارع وهو يُسأل: ارحموا ذًا الزَّمانتَين، قلتُ: وما هما؟ قال: أنا أعمى وصَوْتي قَبِيح. وقد أشارَ شاعرٌ إلى هذا فقال:

اثـــنانِ إذا عُــادًا حقيقٌ بِهمَا المَوْتُ فسقسيسر مسالسه زُهسدٌ وأعسمَسي مسالسه صَسوْتُ وقال رسول الله صلَّى اللَّه عليه وآلِه: ﴿إِيَّاكُمْ وَخَضْرَاءُ الدُّمَنِ ، فلما سُئِل عنها قال: ﴿المرأةُ الحَسْناء في المَنبِت السَّوء)(١).

وقال عَلَيْكُ فِي صُلْحِ قومٍ من العرب: ﴿إِنَّ بيننا وبينهم عَيْبة مكفوفة ، أي لا نكشفَ ما بينَنا وبينهم من ضِغن وحِقّد ودُم.

وقال غَلِيَتُلِلانِ ؛ ﴿ الْأَنْصَارُ كُرِشِي وعَيْبَتِي ۗ ، أي موضعُ سِرِّي. وَكُرِشِي: جَمَاعَتِي. ويقال: جاءَ فلانَّ رَبِّذ العِنان، أي مُنهزماً.

وجاءَ ينفض مِذْرَوَيه، أي يتوعّد من غيرِ حقيقة.

وجاء يَنظُر عن شِماله، أي مُنهزِماً.

وتقول: فلانَّ عندي بالشِّمال، أي منزلَّتُه خَسِيسة. وفلانَّ عندي باليّمين، أي بالمنزلة العُلْيا، قال أبو نُوَاس:

أقدل لنساقستي إذ بَسَلَمَ فَسُسْسَي

(١) أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» (١٥٣٧)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٩٥٧)، وابن حجر في «التلخيص الحبير» (١٤٨١).

خلم أجْعَلُكِ لِلغِرْباذِ نَهْباً ولم أقَسل اسْرَقِي بدَم الوتين خرمت عملى الأزمة والولايا وأعسلاقي السرّحسالسة والسوّخِسيسنِ وقال ابن مَيَّادة:

أبيني أفي يُمْنَى يَدَيكِ جَعَلتِني فأفرَح أم صيّرتني في شِمالِكِ! وتقول العرب: التَقَى الشريّان في الأمْرَين يأتلِفان ويتّفقان، أو الرّجلين، قال أبو عبيدة: والثرَى: التّراب النّديّ في بطن الوادي، فإذا جاء المطر وسَحّ في بَطْن الوادي حتَّى يَلتقي نَداه والنَّدى الَّذي في بطن الوادي يقال: الْتَقَى الثريَّان.

ويقولون: هم في خيرٍ لا يُطَيِّر غُرابُه، يريدون أنَّهم في خيرٍ كثير وخِصْب عَظيم فيَقَع الغراب فلا يُنفّر لكثرة الخِصب.

وكذلك أمرٌ لا يُنادى وليدُه، أي أمرٌ عظيم يُنادى فيه الكبارُ دونَ الصِّغار.

وقيل: المرادُ أنَّ المرأة تَشتخِل عن وليدِها فلا تنادِيه لِعَظم الخَطْب، ومن هذا قولُ الشَّاعر يصِف حَرْباً عظيمة:

إذا خَرِسَ الفَحُلُ وَسُط الحجُورِ وصاحَ السِكِلابُ وعَدَّقَ السَوَلَدُ يريد أنَّ الفحل إذا عاين الجيشَ، والبارقةُ لم يلتفتْ لَفْت الحُجور ولم يَصهَل، وتَنبِح الكلابُ أربابَها، لأنَّها لا تَعرفهم للبسهم الحديد، وتَذْهَل المرأةُ عن ولَدِها رعباً، فجعل ذلك عُقوقاً.

ويقولون: أصبحَ فلانٌ على قَرْن أعفَر، وهو الظُّنبي إذا أرادوا أَصْبَح على خَطَر، وذلك لأنَّ قَرْن الظّبي ليس يَصلَح مكاناً، فمن كان عليه فهو على خَطَر قال أمرؤ القَيْس:

ولا مِثْل يوم بالعظالَى قَطعتُه كأنّى وأصحابي على قَرْن أعفَرًا

كَأَنَّنِي فُوقَ رُوقَ الظُّبِّي مِن حَذُر

وأنشَدُ ابنُ دريد في هذا المعنى:

وما خيبر عُيش لا ينزال كأنه يَعنِي من القلق وأنَّه غيرُ مطمئِنَّ .

ويقولون: به داءُ الظُّنْبِي، أي لا داءَ به، لأنَّ الظُّبي صحيحٌ لا يزال، والمَرَض قلَّ أن يَعتريَه. ويقولون للمتلوِّن المختلف الأحوال: ظلِّ الذِّئب، لأنَّه لا يزل مرَّةً هكذا ومرَّة هكذا.

ويقولون: به داءُ الذِّئب، أي الجُوع.

وعهدُ فلان عهدُ الغُراب، يَعنُون أنَّه غادر، قالوا: لأنَّ كلَّ طائر يألَفُ أنثاه إلَّا الغراب، فإنَّه إذا باضَتْ الأنثى تَرَكَها وصار إلى غيرِها .

TIA) BE BE BYELL B

(E)

ويقولون: ذهب سَمْعَ الأرض وبصَرَها، أي حيثُ لا يُدرَى أين هو!

وتقولون: أَلْقَى عصاه، إذا أَقَامُ وٱستقرّ، قال الشاعر:

فألقتْ عَصَاها واستقرَّبها النَّوَى كما قَرَّ عَيْناً بالإياب المُسافِرُ ووقَع القضيبُ من يَدِ الحجّاج وهو يَخطُب، فتطيّر بذلك حتّى بانَ في وَجْهِه، فقام إليه رجلٌ فقال: إنَّه ليس ما سَبَق وهُم الأميرِ إليه، ولكنَّه قولُ القائل، وأنشَدَه البيت، فسُرِّيَ عنه.

ويقال للمختلِفِين: طارت عَصاهمْ شِقَقاً.

ويقال: فلانٌ منقطِع القَبَال، أي لا رَأَيَ له.

وفلان عريضُ البطان، أي كثيرُ الثرُوة.

وفلانَّ رخيُّ اللبّ، أي في سَعَة.

وفلانٌ واقعُ الطائر، أي ساكنٌ.

وفلان شديد الكاهل، أي منيع الجانب.

وفلانٌ يَنظُر في أعقابٍ نَجْم مُغرّب، أي هو نادِم آيس، قال الشاعر:

فأصبحتُ من ليلَى الغَداة كناظرِ مع الصّبح في أعقابٍ نجمٍ مغرّبٍ وسُقِط في يدِه، أي أيفَن بالهَلَكة.

وقد ردَدْتُ يدُه إلى فيه، أي منعتُه من الكلام.

وبنو فلان يدّ على بني فلان، أي مجتمِعون.

وأعطاه كذا عن ظُهْر يد، أي ابتداءً لا عن مُكافأة.

ويقولون: جاء فلانُ ناشراً أَذُنِّيه، أي جاء طامِعاً.

ويقال: هذه فرسٌ غيرٌ محلِفة، أي لا تحوج صاحبَها إلى أن يَحلِف أنها كريمة، قال: كسيتُ غير محلِفة ولكن كلون التصرف عُل به الأديم وتقول: حَلَبَ فلانَّ الدهر أَشْطُرَه، أي مَرَّت عليه صُروبه خيرُه وشَرُّه.

وقَرع فلانٌ لأمرٍ ظُنْبُوبَه، أي جدّ فيه واجتهد.

وتقول: أبدَى الشرّ نواجِذَه، أي ظهر.

وقد كَشفت الحربُ عن ساقِها، وكشرتُ عن نابها.

وتقول: استَنْوَق الجَمَلُ، يقال ذلك للرّجل يكون في حديث ينتقل إلى غيره يَخلِطه به.

وتقول لمن يهون بعد عِزٍّ: اسْتَأْتَن الْعَيْرِ.

وتقول للضّعيف يَقوَى: اسْتَنْسر البُغاث.

(B) (S)

t**&**)

60

000

ويقولون: شرابٌ بأنقُع، أي مُعاود للأمور، وقال الحجاج: يا أهل العِراق، إنكم شَرّابون بأنقع، أي معتادون الخير والشّرّ. والأنقع: جمع نَقْع، وهو ما استُنقِع من الغُذران، وأصلُه في الطائر الحِذر يَرِدُ المناقِع في الفَلوات حيث لا يبلُغه قانِص، ولا ينصب له شَرَك.

## خبر عن امرئ القيس

ونختم هذا الفصل في الكنايات بحكاية رواها أبو الفرج عليّ بنُ الحسين الأصبهاني، قال أبو الفرج: أخبَرَني محمد بنُ القاسم الأنباريّ، قال: حدثني ابنُ عمّي، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله، عن الهيشَم بن عَدِيّ. قال: وحدثني عمّي، قال: حدثنا محمد بن سعد الكرانيّ، قال: حدَّثنا العُمَريّ، عن الهيشم بن عَدِيّ، عن مجالِد بن سعيد، عن عبد الملك بن عمير، قال: قَدِم علينا عمرُ بن هُبَيْرة الكوفة أميراً على العِراق، فأرسَلَ إلى عشرةٍ من وجوهِ أهل الكوفة أنا أحدُهم، فَسِرْنا عنده، فقال: ليُحدّثني كلّ رجل منكم أحدوثةً وابدأ أنت يا أبا عمرو، فقلت: أصلح الله الأمير! أحديث حَقّ أم حديث باطل؟ قال: بل حديث حَقّ، فقلتُ: إِنَّ امرأ القيْس كان آلَى ألِيَّةً ألَّا يتزوّج امرأةً حتى يسألها عن ثمانيةٍ وأربعةٍ واثنتين، فجعل يَخْطُب النَّساء، فإذا سألهنّ عن هذا قلن: أربعة عشر، فبينا هو يسيرُ في جوف الليل إذا هو برجل يُحمِل ابنةً صغيرة له كأنها البَدْر لتمُّه، فأعجبتُه، فقال لها: يا جارية، ما ثمانية، وأربعة، واثنتان؟ فقالت: أما ثمانية فأطُّباء الكلبة، وأما أربعة: فأخلافُ الناقة، وأما اثنتان فثَدُّيا المرأة، فخطبها إلى أبيها، فزَوّجه إياها وشَرَطتْ عليه أن تسأله ليلة بنائها عن ثلاث خصال، فجعل لها ذلك، وعلى أن يَسُوق إليها مائةً من الإبل، وعشرة أعبد، وعَشْر وصائف، وثلاثة أفراس، ففعل ذلك، ثم بعث عبداً إلى المرأة، وأهدى إليها معه نِحياً من سَمْن ونِحْياً من عَسَل وحُلَّة من عَصْب، فنزل العَبْد على بعض الماء، ونَشَر الحلَّة فلبِسها فتعلقتْ بسَمُرة فانشقَّت، وفَتح النُّحيين فأطعم أهل الماء منهما فنقصا، ثم قَدِم على المرأة وأهلُها خُلُوف فسألهَا عن أبيها وأمُّها وأخيها، ودفع إليها هديتَها، فقالت: أَعْلِمُ مولاك أنّ أبي ذهب يقرّب بعيداً، ويبعُّد قريباً، وأن أمّي ذهبت تشُقّ النفس نَفْسَين، وأنّ أخي ذَهَب يُراعي الشمس، وأنّ سماءًكم انشقّت، وأن وعاءًيْكم نضباً.

نقدِم الغلام على مولاه، فأخبَرَه فقال: أما قولها: إنّ أبي ذهب يُقرِّب بعيداً، ويبعِّد قريباً، فإنّ أباها ذهب يُحالف قوماً على قومه، وأمّا قولها: إن أمي ذهبتْ تَشُق النفس نفسين، فإن أمّها ذهبتْ تَقْبَل امرأة نُفَساء. وأمّا قولها: إنّ أخي ذَهَب يُراعي الشمس، فإن أخاها في سَرْح له يَرْعاه، فهو ينتظر وجوب الشمس ليروح به، وأما قولها: إن سماءكم انشَقَّت، فإن البُرْد الذي بعثت به انشق، وأما قولها إنّ وعاءَيْكم نَضَبا فإن النَّحْيَين اللّذين بعثت بهما نَقَصَا، فاصْدُقْني. فقال: يا مولاي، إني نزلتُ بماءٍ مِن مياهِ العَرَب، فسألوني عن نَسَبي فأخبرتهم أني ابن عمّك،

MA BAB A BAB (TV.) BAB BAB BAB BAB - BAB

. (3)

- T

& &

₩ ₩

W. Iv

6

€) €)

े अ

ر در ا

9\**9** 

ونشرتُ الحُلّة ولبستُها وتجمّلت بها، فتعلقتْ بسمُرة فانشقَّت، وفتحتُ النّخيين فأطعمتُ منهما أهل الماء، فقال: أوْلَى لك! ثمّ ساق مائةً من الإبل، وخرج نحوها ومعه العَبْد يسقي الإبل، فعَجَز، فأعانه امرؤ القيس، فرمي به العبد في البئر، وخرج حتى أنّى إلى أهل الجارية بالإبل، فأخبَرَهم أنه زَوْجُها، فقيل لها: قد جاء زوجُكِ، فقالت: والله ما أَدْرِي أَزَوْجي هو أم لا! ولكن انحَرُوا له جَزُوراً وأطيمُوه من كرشِها وذنبها، ففعلوا، فأكل ما أطعموه، فقالت: اسقوه لَبناً حازراً وهو الحامضُ – فسَقَوْه فشرب، فقالت: افرشوا له عند الفَرْث والدم، فَفَرَشوا له، فنام فلما أصبحت أرسلت إليه: إني أريدُ أن أسألك، فقال لها: سَلِي عمّا بَدا لَكِ، فقالت: مِمّ تختلج شفتاك، قال: لالتزامي إياك، تختلج شفتاك؟ قال: لالتزامي إياك، قالت: فممّ يختلج فَخِذاك؟ قال: لاتزامي إياك، قالت: فممّ يختلج فَخِذاك؟ قال: لاتورّي إيّاك، فقالت عليكم العبد فَشُدُّوا أيديكم به، ففعلوا.

قال: ومرّ قوم فاستخرجوا امراً القيس من البئر، فرَجَع إلى حَيّه وساق مائةً من الإبل، وأقبل إلى امرأتِه فقيل لها: قد جاء زَوْجك، فقالت: والله ما أدري أزَوجي هو أم لا! ولكن انحروا له جَزُوراً، وأطعِمُوه من كرِشها وذَنبها، ففعلوا، فلما أتَوْه بذلك قال: وأين الكبد والسّنام والمَلْحاء، وأبى أن يأكل، فقالت اسقوه لَبناً حازِراً، فأتي به، فأبى أن يشربه، وقال: فأين الضّرِيب والرَّثيثة؟ فقالت: افرشوا له عند الفَرْث والدم، ففرشوا له، فأبى أن ينام، وقال: افرشوا لي عند القرشوا لي عند التلعة الحمراء، واضربوا لي عليها خِباء، ثم أرسلت إليه: هلم شَريطتي عليك في المسائل الثلاث، فأرسل إليها أنْ سَلِي عمّا شِئتِ، فقالت: مم تختلج شَفَتاك؟ فقال: لِشُري المُشَعشعات، قالت: فمم تختلج كَشْحاك؟ قال: للبسي الحِبَرات. قالت: فمم تختلج فخذاك؟ قال: للبسي الحِبَرات. قالت: فمم تختلج فخذاك؟ قال: لركضي المُطهّمات، فقالت: هذا زَوْجي لعمري، فعليكم به. فأهديَتْ إليه الجارية.

فقال ابن هُبيرة: حَسبكم، فلا خير في الحديث سائر الليلة بعد حديث أبي عمرو، ولن يأتيّنا أحدٌ منكم بأعجب منه، فانصرَفْنا وأمَرَ لي بجائزة.

**– ٤٧٦ –** 

الأصل: وقالَ عَلِيَثَلِمْ في كلامٍ لهُ: ووَليَهُمْ والِّ فأقامَ واسْتَقامَ، حَتَّى ضَرَبَ الدِّينُ بِجِرَانِهِ.

الشرح: الجِران: مقدَّم المُئنَّق، وهذا الوالي هو عمرُ بنُ الخَطاب.

وهذا الكلامُ من خُطْبةٍ خَطْبها في أيّام خلافته طويلةٍ، يذكر فيها قُرْبه من النبيّ صلى الله عليه وآله واختصاصه له، وإفضاءَه بأسراره إليه، حتى قال فيها :

₩₩ · ₽/Ð · **(٣**\

(P)(P)

ۥ)∧<sup>€</sup>•

@iÐ

فاختار المسلمون بعده بآرائهم رجلاً منهم، فقارَبَ وسَدّد حَسَب استطاعته على ضغفي وَحدّ كانا فيه، وليهم بعده وَالِى، فأقامَ واستقامَ حتى ضَرَب الدِّينُ بِجِرانه، على صَسْف وعَجْرَفية كانا فيه، ثمَّ اختلفوا ثالثاً لم يكن يملك من أمر نفسه شيئاً، فَلَب عليه أهله فقادوه إلى أهوائهم كما تقود الوليدةُ البعير المخطوم، فلم يزل الأمرُ بينه وبين الناس يَبعُد تارة ويقرُب أخرى حتى نزَوْا عليه فَقَتَلوه، ثم جاؤوا بي مَدَبّ الدَّبا، يريدون بَيْعتي.

وتمام الخطبة معروف، فليطلب من الكُتُب الموضوعة لهذا الفن.

- £VV -

الأصل: وقال عَلِيَنِهِ: يأتِي على النَّاس زَمانٌ عَضُوضٌ، يَعَضُّ المُوسِرُ فيهِ على ما في يَكَيْهِ، وَلَمُ عَضُ المُوسِرُ فيهِ على ما في يَكَيْهِ، وَلَمُ عَلَمُ يُؤْمَر بِلَلِكَ، قال اللَّهُ سُبْحانهُ: ﴿ وَلَا تَنسَوُا اللَّهَ مَنْكُمُ ۚ الْمُضْطَرِّنَ، يَنْهِدُ فِيهِ المُضْطَرِّينَ. الأَشْرَارُ، ويُسْتَذَلُ الأَخْيارُ، ويُبايعُ المُضْطَرُونَ، وقَدْنَهي رسولُ اللَّهِ عَنْ يَبْعِ المُضْطَرِّينَ.

الشرح؛ زمانٌ عَضُوض، أي كلِبٌ على النّاس، كأنه يَعَضّهم، ولُمُول للمبالَغة، كالنّفور المُعُور المَعْوق، ويجوز أن يكون من قولهم بثرٌ عَضُوض، أي بعيدةُ القَعْر ضَيّقة، وما كانت البئر عَضُوضاً، فأعضّت كقَوْلهم: ما كانت جَرُوراً فأجرّت، وهي كالعَضوض.

وعَضَّ فلانَّ على ما في يده أي بَخِل وأمسك.

وينهد فيه الأشرار، ينهضون إلى الولايات والرَّباسات، وترتفع أقدارُهم في الدنيا. ويُستَذَلَّ فيه أهْل الخيْر والدِّين، ويكون فيه بَيْعٌ على وجه الاضطرار والإلجاء، كمن بيعتْ ضَيْعَته، وهو ذليل ضعيف، من ربِّ ضَيْعةٍ مجاورة لها ذي ثَرُوة وعِزِّ وجاه فيلجِئه بمَنعه الماء واستذلاله الأكرة والوكيل إلى أن يبيعها عليه، وذلك منهيَّ عنه، لأنه حرامٌ مَحْض.

- **£**YA -

الأصل: وقالَ عَلِيُّكِمْ : يَهْلِكُ فِيَّ رَجُلانِ : مُحِبُّ مُفْرِطً، وباهِتُ مُفْتَرٍ .

(١) سورة البقرة، الآية: ٣٣٧.

BY SE SENSON ( TYY) BY

®\® • ®\® ~

قَالَ الرَّضِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وهذَا مِثْلُ قَوْلِه عَلِيَّ ۚ يُهْلِكُ فِيَّ اثْنَانِ: مُحِبُّ خَالٍ، ومُبْغِضٌ قَالٍ.

الشعرة: قد تقدّم شرَّحُ مِثلِ هذا الكلام، وخلاصة هذا القول: أن الهالك فيه المفرِط والمفرِّط، أما المُفرِط فالفُلاة، ومن قال بتكفير أحيان الصحابة ونِفاقِهم أو فِسْقهم، وأما المفرِّط فمن استنقص به عَلَيْهِ أو أَبغَضَه أو حاربَه أو أَضمَر له فِلاً، ولهذا كان أصحابُنا أصحاب النّجاة والمخلاص والفَوْز في هذه المسألة، لأنهم سَلكوا طريقة مقتصدة، قالوا: هو أفضل الخَلْق في الآخرة، وأعلاهُم منزلة في الجنّة، وأفضل الخَلق في الدنيا، وأكثرهم خصائص ومزايًا ومناقب، وكلّ من عاداه أو حاربه أو أبغَضَه فإنه عدوٌ لله سبحانه وخالدٌ في النار مع الكفّارِ والمنافقين، إلا أن يكون ممن قد ثبتتْ توبتُه، ومات على تولّيه وحُبه.

فأما الأفاضلُ مِن المهاجرين والأنصار الذين وَلُوا الإمامَة قبله فلو أنّه أنكر إمامَتهم وغضب عليهم، وسخط فعلهم، فضلاً عن أن يُشهِر عليهم السيف، أو يدعو إلى نفسه، لقُلْنا: إنهم من الهالكين، كما لو غضب عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه قد ثبت أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال: «اللهم والِ مَن ولاه، الله عليه وآله قال: «اللهم والِ مَن ولاه، وهاد من عاداه» (۱)، وقال له: «لا يُحبُّك إلّا مُؤمن، وَلا يبغضك إلّا مُنافِق» (۱)، ولكنا رأيناه رضي إمامَتهم وبايعهم وصلى خلفهم وأنكحهم وأكل من فيئهم، فلم يكن لنا أن نتعلَّى فعله، ولا نتجاوز ما اشتهر عنه، ألا ترى أنه لما برىء من معاوية برئنا منه، ولمّا لَعنه لعنّاه، ولمّا خكم بضلال أهل الشام ومن كان فيهم من بقايا الصّحابة كَعَمْرو بن العاص وعبد الله ابنه وغيرهما حكمنا أيضاً بضلالهم!

والحاصل أنا لم نُجْعل بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله إلّا رتبة النبوّة، وأعطيناه كلّ ما عدا ذلك من الفضل المشترك بينه وبنيه، ولم نَطعَن في أكابر الصحابة الذين لم يصحّ عندنا أنه طعن فيهم، وعاملُناهم بما عامَلَهم عَلِيَنْ به.

<sup>(</sup>١) ينابيع المودة: ١/١٧٢ – ٢٥٣، والشيعة في الفريقين: ٣٩ – ٤١ – ٢٠٥.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الحاكم في «مستدركه» (٤٥٧٦)، وأبن حبان في «صحيحه» (٦٩٣١)، وأحمد في «مسنده»
 (٤/ ٣٧٠) والطبراني في «الكبير» (٤٩٦٩).

ر٣) أخرجه مسلم في «الإيمان» (٧٨)، والنسائي في الإيمان وشرائعه، باب: علامة الإيمان (٣) أخرجه مسلم في «الإيمان» (٧٣٣)، وابن حبان في «صحيحه» (٦٩٢٤). والترمذي في «المناقب» (٣٧٣٦)، والحميدي في «مسنده» (٥٨).

**(B)** 

**(3)** 

(E) (E)

## في التفضيل بين الصحابة

والقول بالتفضيل قولٌ قديم، قد قال به كثيرٌ من الصحابة والتابعين، فمن الصحابة عمّار، والمِقْداد، وأبو ذُرّ، وسلمان، وجابر بن عبد الله، وأبيّ بنُ كعْب، وحذيفة، وبُرَيدة، وأبو أيّوب، وسهل بن حُنيف، وعثمان بن حنيف، وأبو الهيّثم بن التّيهان، وخزيمة بن ثابت، وأبو الطّفيل عامر بن واثلة: والعباس بن عبد المطلب وبنوه، وبنو هاشم كافةً، وبنو المطلب كافةً.

وكان الزبيرُ من القائلين به في بدء الأمر، ثم رجع، وكان من بني أميّة قومٌ يقولون بذلك، منهم خالدُ بنُ سعيد بن العاص، ومنهم عمرُ بنُ عبد العزيز.

وأنا أذكر ها هنا الخبر المرويَّ المشهور عن عُمَر، وهو من رِواية ابن الكلبيّ، قال: بينا عمر بن عبد العزيز جالساً في مجلسه، دخل حاجِبُه ومعه امرأةٌ أدْماء طويلةٌ حَسَنَة الجسم والقامة، ورجُلان متعلِّقان بها، ومعهم كتابٌ من مَيْمونِ بن مِهران إلى عمر، فدفعوا إليه الكتاب، ففضه فإذا فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، من ميمون بن مِهْرَان، سلامٌ عليكَ ورحمةُ الله وبركاته، أمّا بعد، فإنه وَردَ علينا أمرٌ ضاقَتُ به الصّدور، وعجزتُ عنه الأوساع، وهربْنا بأنفسِنا عنه، ووكلناه إلى عالِمِه، لقولِ الله عزّ وجلّ: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ اللهُ عزّ وجلّ: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى بن أبي والآخر أبوها، وإنّ أباها يا أميرَ المؤمنين زَعَم أنّ زوجَها حَلَف بطلاقها أنّ عليّ بن أبي طالب عَلِيه عنه عَدهُ هذه الأمّة وأولاها برسولِ الله صلى الله عليه وآلِه، وأنّه يَرعُم أن ابنته طلقتُ منه، وأنه لا يجوز له في دِينِه أن يتخذه صِهْراً، وهو يَعلَم أنّها حرامٌ عليه كأمّه. وإنّ الزّوج يقول له: كذبتَ وأثِمْتُ، لقد بَرّ قَسَمي، وصدَقتْ مقالَتِي، وإنّها آمرأتي على رَغْم أنفِك، وغَيْظ له: كذبتَ وأثِمْتُ القد بَرّ قَسَمي، وصدَقتْ مقالَتِي، وإنّها آمرأتي على رَغْم أنفِك، وغَيْظ وقد حلفتُ بقلاقِها أنّ عليًا خيرُ هذه الأمّة وأولاها برسولِ الله صلّى الله عليه وآله، عرَفه من عَفِيه، وأنكرَه من أنكرَه، فليغضب من غَضِب، وليَرْضَ من رَضِي، وتسامعَ الناسُ بذلك، فاجتَمعوا له، وإن كانت الألسنُ مجتمِعةً فالقلوب شَتَّى، وقد علمتَ يا أميرَ المؤمنين الحتلاف فاجتمعوا له، وإن كانت الألسنُ مجتمِعةً فالقلوب شَتَّى، وقد علمتَ يا أميرَ المؤمنين الحتلاف فاجتمعوا له، وأن كانت الألسنُ مجتمِعةً فالقلوب شَتَّى، وقد علمتَ يا أميرَ المؤمنين الحتلاف وإنهما تعلقاً بها، وأقسَم أبوها ألا يَدَعَها معه، وأقسَم زَوْجُها ألّا يفارقَها ولو ضُرِبتْ عُنقُها إلّا

(١) سورة النساء، الآية: ٨٣.

· 8000 · 👬 · 8000 · (TVL)· 8000 · 👯 · 8000 · 800

્રી તક 'યુ**ંક** 

**8** 

**3** (F)

. Q

(B)(B)

<u>)</u>

(%).

11/10

(3)

أن يحكُم عليه بذلك حاكم لا يُستطيع مُخالُّفَته والامتناعَ منه، فرفعناهمْ إليك يا أمير المؤمنين، الحسن الله توفيقَك وأَرْشَدَك!. وكَتَب في أسفلِ الكتاب:

إذا منا السمُسشكِلاتُ ورَدُن يَسومناً وضاقَ القومُ ذَرُعاً عن نباها فأنتَ لها أبا حفص أمينُ لأنَّه ك قد حَسوَيْتَ العِسلمَ طُهرًا وأحكَمَكَ السَّجارِبُ والشُّوونُ

فحارَث في تأمُّلِها العُيونُ وخَلَفُكُ الإلَّه على الرَّعايَا فَحقَّك فيهمُ الحَظَّ التَّمينُ

قال: فجمعَ عمرُ بنُ عبدُ العزيز بني هاشم وبني أميّة وأفخاذ قُرَيش، ثم قال لأبي المرأة: ما تقول أيّها الشيخ؟ قال: يا أمير المؤمنين، هذا الرجلُ زوّجْتُه ابنتي، وجهّزْتُها إليه بأحسَن ما يجهَّز به مِثْلُها، حتى إِذَا أُمَّلت خيرَه، ورجوتُ صلاحَه، حلَف بطلاقها كاذِباً، ثم أراد الإقامةَ معها، فقال له عمر: يا شيخ، لعله لم يُطلِّق امرأتُه، فكيفَ حَلَف؟ قال الشيخ: سبحانَ الله! الذي حَلَفَ عليه لأَبْيَنُ حِنثاً وأوضَح كذباً من أن يَختَلِج في صدري منه شكّ، مع سِنّي وعِلْمي، لأنَّه زعم أنَّ عليًّا خيرُ هذه الأمَّة وإلَّا فامرأتُه طالق ثلاثاً. فقال للزّوج: ما تقول؟ أهكذا حَلَفْتَ؟ قال: نعم، فقيل: إِنَّه لمَّا قال: نَعَم، كادَ المجلسُ يَرْتَجُ بأهلِهِ، وبنو أُمِّيَّةً يَنْظُرُون إليه شَزْراً، إلَّا أنَّهم لم ينطِقوا بشيءٍ، كلُّ ينظرُ إلى وجهِ عمر.

فَأَكَبُّ عَمْرَ مَلِيًّا يَنْكُتُ الأرضَ بيَدِه والقومُ صامِتون ينظُرُونَ مَا يَقُولُه، ثُمَّ رفع رأسَه، وقال: إِذَا وَلِيَ الصحكومةَ بينَ قوم أصاب الحقُّ والتمسَ السُّدَادَا وما خسيرُ الإمام إذا تَعَدَّى خلاف الحق وأَجْتَنَبَ الرَّشادا

ثم قال للقوم: ما تقولونَ في يَمينِ هذا الرجل؟ فسَكَتُوا، فقال: سبحان الله! قولُوا: فقال رجلٌ من بني أميّة: هذا حُكُم في فرّج، ولسّنا نجترىءُ على القَوْل فيه، وأنتَ عالمٌ بالقولِ، مؤتمنٌ لهم وعليهم، قُلْ ما عندك، فإنّ القول ما لم يكن يُحِقّ باطلاً ويُبطِلُ حقًّا جائزٌ عليّ في

قال: لا أقولُ شيئاً، فالتفَتَ إلى رجلِ من بني هاشم من وَلد عقِيل بن أبي طالب، فقال له: ما تقول فيما حَلَفَ به هذا الرجل يا عَقِيليّ؟ فاغتَنَمها، فقال: يا أمير المؤمنين، إن جعلتُ قَوْلِي حُكماً، أو حُكْمي جائزاً قلتُ، وإن لم يكن ذلك فالسّكوت أوسَع لي، وأبقَى للمودّة، قال: قل | وقولَك حُكُم، وحُكْمكَ ماض.

فلما سَمِع ذلك بنو أميّة قالوا: ما أنصفتَنا أميرَ المؤمنين إذ جعلتَ الحُكم إلى غيرنا، ونحن من لَحمَتك وأولي رَحمِك! فقال عمر: اسكتُوا، أعجزاً ولَوْماً! عرضتُ ذلك عليكم آنِفاً فما انتَدبتم له. قالوا: لأنَّك لم تُعطِنا ما أعطيتَ العَقِيليِّ، ولا حكَّمتنا كما حكَّمتَه، فقال عمر: إن ﴿ كَانَ أَصَابَ وَأَخَطَأْتُم، وَحَزَم وَعَجَزْتُم، وأَبْصَر وعَميتم، فما ذَنْب عمَر، لا أَبا لكم! أتدرون ما الله الله والما الله الله الله الله الله الله والما الله الله والما الله والما الله والما الله والما الله والم الما الله والما الله والما

**E** 

**(A)** 

**(A)** 

**8**.

مَثَلَكُم؟ قالوا: لا نَدْرِي، قال: لكنّ العقيليّ يَدْرِي، ثم قال: ما تقول يا رجل؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، كما قال الأوّل:

دُعِيتُم إلى أمرِ فلما عَجَزْتُم تَناوَله من لا يُداخِلُه عَجْزُ فلمًا رأيتم ذاكَ أبدتُ نُفوسُكُمْ فِداماً وهل يُغني من القدر الحذر!

فقال عمر: أحسنت وأصبُّتَ، فقل مَا سألتُك عنه. قال: يا أمير المؤمنين، بَرٌّ قَسَمهُ، ولم تَطلُق امرأتُه، قال: وأنَّى علمتَ ذاك؟ قال: نشدتُكَ الله يا أمير المؤمنين، ألم تعلمُ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال لفاطمة ﷺ وهوَ عندُها في بَيْتها عائدٌ لها: ﴿يَا بُنَيَّة، مَا عِلْتُك؟؛ قالت: الوَعَكُ يَا أَبَتَاهُ - وَكَانَ عَلَيٌّ غَائباً في بعض حَوَائِج النبيّ ﷺ - فقال لها: ﴿أَتَشْتَهِينَ شَيْئاً؟﴾ قالت: نَعم أَشتَهِي عِنْباً، وأنا أعلَم أنَّه عَزيز، وليس وَقْت عِنَب، فقال ﷺ: ﴿إِن اللَّه قادرٌ على أن يجيئنا به؛، ثمَّ قال: «اللهمَّ اثننا به مع أفضل أمَّتي عندَك منزلةٌ»، فطَرَق عليُّ الباب، ودَخَل ومعه مِكْتَل قد ألقَى عليه طرف ردائه، فقال له النبيّ عَلَيْهِ: «ما هذا يا على ؟ عال: عِنَبٌ التمستُه لفاطمةً، فقال: «الله أكبر الله أكبر، اللهم كما سررتني بأن خَصصتَ عليًّا بدَعْوَتي فاجعلْ فيه شفاءً بنيِّتي، ثم قال: ﴿ كُلِّي على اسم الله بِا بُنيِّة ﴾ ، فأكلت، وما خَرَج رسول الله عَنْ حتى استقلّت وبَرَأَتْ (١)، فقال عمر: صدقتَ وبرَرْتَ، أشهَدُ لقد سمعتُه ووعيتُه، يا رجل، خذ بِيَد امرأتِك فإن عَرَض لك أَبُوها فاهشِمْ أَنفُه. ثم قال: يا بَنِي عبدِ مناف، وَالله مَا نُجهل مَا يَعلم غيرُنا، ولا بنا عمَّى في ديننا، ولكنَّا كما قال الأوَّل:

تَصيدتِ الدنيا رجالاً بفَخُها فلم يدرِكوا خيراً بل استَقبحُوا الشّرّا وأعماهُمُ حُبُّ الغنِّي وأصَمُّهُمْ فلم يُدرِكوا إلَّا البخسارةَ والوزرَا قيل: فكأنما أَلْقَم بني أميّة حَجَراً، ومضى الرجل بامرأتِه.

وكتب عُمر إلى ميمونَ بن مِهْرانَ: عليك سلامٌ، فإنَّي أحمَد إليك الله الَّذي لا إله إلَّا هو، أمَّا بعد، فإني قد فهمتُ كتابَك، ووَرَدَ الرَّجلان والمرأة، وقد صَدَّق الله يَمينَ الزُّوج، وأبرَّ قَسَمَه، وأثبته على نِكاحه، فاستيقنْ ذلك، واعملْ عليه، والسّلام عليكَ ورحمةُ الله وبركاته.

فأما مَن قال بتفضِيله على النّاس كافّةً من التابعين فَخَلْقٌ كثير كأوَيْس القَرَنِيّ وزَيْد بن صُوحان، وصَغْصعة أخيه، وجُندُب الخير، وعُبيدة السُّلَمانيّ وغيرهم ممّن لا يُحصَى كثرةً، ولم تكن لفظةُ الشِّيعة تُعرف في ذلك العَصْر إلا لمن قال بتفضيله، ولم تكن مقالةُ الإماميَّة ومَنْ نَحا ا نحوَها من الطّاعِنين في إمامةِ السّلف مشهورة حينتذٍ على هذا النحو من الاشتهار، فكان القائلون بالتفضيل هم المسمُّون الشِّيعة، وجميعُ ما وَردَ من الآثار والأخبار في فضل الشِّيعة 🎎

TO TOTAL THE TOTAL BOOK (TVI) BOOK TO BOOK BOOK BOOK BOOK

<sup>﴿ (</sup>١) أنظر كتاب الأربعين للشيرازي: ٥٠٠، ومواقف الشيعة: ١/ ٦١.

وأنهم مَوْعودُون بالجنّة، فهؤلاء هم المعنيّون به دون غيرِهم، ولذلك قال أصحابُنا المعتزِلة في كُتُبِهم وتصانِيفهم: نحن الشيعةَ حقًّا. فهذا القولُ هو أقرَبُ إلى السّلامة وأشبَهُ بالحقِّ من القَوْلين المقتَسِمَيْنِ طرفَي الإفراط والتَّفْريط إن شاء الله<sup>(١)</sup>.

الْأَصَلُ: وسُنلَ عن التؤحيدِ والعَذلِ، فقالَ: التَّوْجِيدُ أَلَّا تَتَوَهَّمَهُ، والْعَذْلُ أَلَّا تَتَّهِمَهُ.

الشرح: هذان الرُّكنان هما رُكنا علم الكلام، وهما شِعارُ أصحابنا المعتزلة، لنَفْيهم المعانيَ القديمة التي يُثبِتها الأشعريّ وأصحابُه، ولتنزيههم البارىء سبحانه عن فِعل القَبيح.

ومعنى قوله: ﴿ أَلاَّ تَتُوهُمهُ ۚ أَي أَلَا تَتُوهُمهُ جَسَّماً أَوْ صُورةً أَوْ فِي جَهِّةٍ مخصوصة، أو مالتاً لكلُّ الجِهات كما ذَهَب إليه قومٌ، أو نُوراً من الأنوار، أو قوَّة ساريةً في جميع العَالم، كما قالَه قومٌ، أو مِنْ جنس الأغرَاض الَّتي تَحُلُّ الحال أو تَحُل المَحَلُّ، وليس بعَرَض كما قاله النَّصاري وغُلاة الشَّيعة، أو تحلُّه المعاني والأعراض، فمتى تُوُهِّم على شيء مِنْ هذا فقد خُولف التوحيد، وذلك لأنَّ كل جِسْم أو عَرَض أو حالٌ في مَحَلَّ أو محلَّ الحالُّ، أو مختص بجهة، لا بدُّ أَن يكون منقسِماً في ذاته، لا سيَّما على قول مَنْ نَفَى الجزاء مطلقاً، وكلُّ منقسم فليس بواحًد، وقد ثبتَ أنَّه واحد. وأضاف أصحابُنا إلى التّوحيد نَفي المعاني القديمة، ونَفي ثانٍ في الإلهية، ونفيَ الرؤية، ونفي كونه مشتهياً أو نافِراً أو ملتَذًا أو آلِماً أو عالِماً بِعلم مُحْدَث، أو قادراً بقُذْرة محدثة، أو حَيًّا بحياةٍ محدّثة، أو نفي كونه عالماً بالمستقبَلات أبداً، أو نفي كونِه عالماً بكلّ معلوم أو قادراً على كلّ الأجناس وغير ذلك من مسائل عِلم الكلام التي يُدخِلها أصحابنا في الركن الأوّل، وهو التوحيد.

وأما الركن الثاني فهو ألَّا تتَّهمه، أي لا تتَّهمه في أنه أجْبَرك على القبيح، ويعاقبك عليه، حاشًاه من ذلك! ولا نتّهمه في أنه مَكّن الكَذّابين من المعجزات، فأضَلّ بهم الناس، ولا تتهمه في أنه كلَّفك ما لا تُطِيقه، وغير ذلك مِن مسائل العَدْل الَّتي يَذكُرها أصحابُنا مفصَّلةً في كتُبِهم كالعِوض عن الألم، فإنه لا بدّ منه، والثواب على فِعل الواجبِ فإنه لا بدّ منه، وصدَّق وعدِه بني ووعيدِه، فإنه لا بدّ منه. وجملة الأمر أنّ مذهبَ أصحابِنا في العَدْل والتوحيد مأخوذٌ عن أمير المؤمنين. وهذا المواضعُ من المَوضِع الَّتي قد صَرّح فيها بمذهبِ أصحابِنا بعَيْنه، وفي فَرْش أي كلامِه من هذا النَّمط ما لا يُحصَى.

**€** 

(3)

الأصل: وقالَ عَلِيَثَلِمُ : في دعاءِ اسْتَسْقَى بهِ : اللَّهُمْ اسْقِنا ذُلُلَ السَّحَائِبِ دُونَ صِعابِها .

قَالَ الرَّضِيِّ رَحْمَهُ الله تعالى: وهذَا مِنَ الْكَلامِ الْعَجِيبِ الفصاحةِ، وذَلكَ أَنَّهُ عَلَيْتُمْ شُبَّهُ السُّحُبَ ذَوَاتِ الرُّعُودِ والبَوَارِقِ، والرِّباحِ والصُّوَاعِقِ، بالإِبِلِ الصَّعابِ الَّتِي تَقْمُصُ إِلَّ بِرِحَالِهَا، وَتَنَوَقُّصُ بِرُكبانِها، وشَبَّهَ السَّحَانَبَ النَّخالِيَةَ مِنْ تِلْكَ الزوَابِعِ بالإِبِلِ الذَّلُلِ الَّتِي تُخْتَلُبُ طَيِّعَةً، وتُقْتَعَدُ مُسْمِحَةً.

الشرح: قد كَفَانا الرضيُّ - رحمه الله - بشرُّحه هذه الكلمةَ مَوْونَة الخَوْض في تفسيرها .

الأصل: وقيلَ لَهُ عَلِيَثَلِمُ: لَوْ خَيَّرْتَ شَيْبَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! فقال: الْخِضَابُ زِينَةٌ، ونَحْنُ قَوْمٌ في مُصِيبَةٍ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ .

بعض ما قيل من الشعر في الشيب والخضاب

الشرح: قد تقدّم لنا في الخِضاب قولٌ كافٍ، وأنا أستملِح قولَ الصّابي فيه:

ولكن شأني فيه خالف شانها خضابٌ تقاسَمُناه بيني وبينَها فيا قُبْحَه إذْ حَلَّ مِنْي سِمَفرِقي وسُخْقاً له عن لِمّتي حينَ شانَها

وقال أبو تمّام:

لَعِب الشّيبُ بالمَفارِق بل جـ خَضَبتُ خَدِّها إلى لؤلو العِقْ كسل داء يُسرجَسى السدّواء لسه يا نسيبَ الشِّغام ذَنبك أبغَى ولئن عبن ما رأين لقد أن

ويا حُسنه إذ حَلَّ منها بَنانَها وأهلاً به في كَفِّها حيث زانَها

ـدٌ فاأبكى تُماضِراً ولَعُوبَا حد دماً أنْ رأْتُ شَوَاتِي خَيضِيبًا إلَّا الفَظِيعَين: مَيْتة ومَشيبًا حَسناتي عند الحِسان ذُنوبًا حكرن مستنكرا وعبن معيبا

BOO TVA). BOO . BO

**⊕** 

**€** 

وأؤذى بالبساشة والشباب يكون عليه أثقًل من خِضاب فسلّطت العذابَ على العَذابِ

أبسغِسي بسه عسنسدَهسم ودادًا لبسستُ مِسن بَسعده حِسدادَا

لورأى اللُّهُ أنَّ في الشَّيب فَضلاً جاورتُه الأبرَارُ في الخُلدشيبًا

فإن يكن المشيب طَغَى علينا ف إنسى لسستُ أدفعُه بسشَيء ابنُ الرُّوميّ:

لم أخضِب الشيبَ للنَّوانِي لىكىن خىضابىي عسلىي شىباب

يَقَفًا فَقَنَّم مِذْرُونِه ونَصْفًا نظر الشقيق تَحَسُّراً وتلهُفا لم يَبْدُ حتى جيءَ كيما يقطفًا ببياضها عبثت به فتفوفا للبَدْر قبلَ تمامِه أن يُكسَفا

ومن مختارِ ما جاءَ من الشُّعر في الشَّيب وإن لم يكن فيه ذِكر الخِضاب قولُ أبي تمّام: نَسَجَ المَشيبُ له لفاعاً مُغِذِفا نَـظُـر الـزمـانُ إلـيـه قسطَّـع دونَـه ما اسود حتى ابيض كالكرم الذي لسما تنفوقت النخيطوب سوادها ما كان يَخطر قبل ذا في فِكره

وقال أيضاً :

غدًا الهَمُّ مختطًا بفَوْدَيّ خِطّةً طريقُ الرّدَى منها إلى المَوت مَهْيَعُ هو الزَّور يُجْفَى، والمُعاشرُ يُجْتَوَى له مَنظَر في العَيْن أبيضُ ناصعٌ ونحن نُرَجِّيه على الكُره والرِّضا

وذُو الإلْف يُقْلَى، والجديدُ يُرَقَّعُ ولكنّه في القلب أسود أسفّعُ وأنَّفُ الفَّتَي من وجهه وهو أجدعُ

وقال أيضاً :

شُعلةٌ في المَفارِق استَوْدَعَتْني تَستشيرُ الهمومُ ما اكتنّ منها غُـرة مُسرّة ألا إنّـما كـنــ دقّة في الحياةِ تُدعَى جَلالاً

في صَميم الأحشاء تُكُلاً صَمِيما صُعُداً وهي تستثيرُ الهُمومَا ت أغَر أيام كننتُ بَهيما مِثل ما شمّى اللَّدِيغُ سَلِيما

BAB · BAB ·

# حلم التّحلِيم كنتُ حَلِيماً وأراني قبلَ هذا التّحلِيم كنتُ حَلِيماً

وقال الصّابي وذَّكُر الخِضابِ:

خضبتُ مُشِيبي للتّعلّق بالصّبا فلمّا ادّعى منّى العِذارُ شبيبةً فكم طُرّةٍ طارَتْ ودانَتْ ذوائبٌ شواهدُ بالتزوير يَخوينَ رَبّها

وأوهَمْتُ مَن أهواهُ أني لم أشِبْ إذا صَلعِي قد صاح من فَوقه كَذَبْ وكم وَجُنةٍ حالَتْ وماءٍ بها نَضَبْ فهجرانه عند الأحِبّة قد وَجَبْ

البحتريّ:

(**&**)

بانَ السَّبابُ فلا عَيْنَ ولا أَثَرٌ قد كِذْت أُخرِجه عن مُنتهَى عَدَدِي مُنتهَى عَدَدِي مُنتهَى المَّد أَمَلُ مُنتها المَلُ المَلُ والسَّرة طاعة أيام تُنتَعُله أَمَلُ والسَّرة طاعة أيام تُنتَعُله

إلا بسقية بُسرُد منه أسمالِ ياساً وأسقِطه إذ فات مِن بالِي وأعفسلُ الداء نِكس بعد إبلالِ تَنَقُلُ الطلُ من حالِ إلى حالِ

### **- £ A Y -**

الأصل: وقالَ عَلَيْتُلَمَّةِ: ما المُجاهِدُ الشهِيدُ في سَبِيلِ الله بِأَعْظَمَ أَجْراً مِمنْ قَدَرَ فَعَفَ، لَكَادَ الشهيدُ الله عَلَيْ الله بِأَعْظُمَ أَجْراً مِمنْ قَدَرَ فَعَفَ، لَكَادَ المُعْفِيفُ أَنْ بِكُونَ مَلَكاً مِن الملائِكَةِ.

الشرح: قد تقدّم القولُ في العِفّة، وهي ضُرُوب: عِفّة اليد، وعِفّة اللسان، وعِفّة الفرْج، وهي المُعْمَى العُفْرَج، وهي المعديث المرفوع: «مَن عَشِق فكتَم وعَفّ وصَبَر فماتَ ماتَ شهيداً ودخَل الجنّة» (١).

وفي حكمةِ سليمانَ بن داود: إن الغالبَ لِهوَاه أَشدٌ من الَّذي يَفتَح المدينة وحدَه.

<sup>(</sup>١) ذكره ملا علي القاري في كتابه «الأسرار في الأخبار الموضوعة» (٥٠٨)، وذكره البغدادي في 
تاريخه» (٢٩٦/١١)، وذكره أبو عبد الله الرزرعي في كتابه «فقد المنقول» (٢٢٤) وقال موضوع على رسول الله عليه .

نزل خارجيٌّ على بعض إخوانه منهمٌ مستتِراً من الحَجّاج، فشَخُص المنزولُ عليه لبعض حاجاته وقال لزوجته: يا ظُمياءً، أوصيكِ بضَيْفي هذا خيراً - وكانتُ من أحسَن الناس - فلمّا عاد بعدَ شهر قال لها: كيف كان ضيفُكِ؟ قالت: ما أشغَلَه بالعَمَى عن كلّ شيء، وكان الضّيف أطبَقَ جَفْنَيه فلم يَنظُر إلى المرأة ولا إلى منزلها إلى أن عاد زوجُها .

وقال الشاعر:

إن أكن طامِح اللَّحاظِ فانِّي والَّذي يَملِكُ القلوبَ عَفِيفُ خرجت امرأةٌ من صالحاتِ نساءِ قريش إلى بابها لتغلِقُه، ورأسُها مكشوف، فرآها رجلٌ أجنبيّ فرجعتْ وحلقتْ شعرَها، وكانت من أحسَن النّساء شَعْراً، فقيل لها في ذلك، قالت: ما كنتُ الْأَدَعُ على رأسِي شَغْراً رآه من ليسَ لي بمَحرَم.

كان ابنُ سِيرِينَ يقول: ما غَشِيتُ امرأةً قط في يَقَظَةٍ ولا نَوْم غيرَ أمٌّ عبدِ اللَّه وإنَّي لأرَى المرأةَ في المَنام وأعلم أنها لا تُجِلُّ لي فأصرف بَصَري عنها.

وقال بعضهم:

وإنى لعن عن فكاهة جارتيى وإنبي لتمشنوع إلى اغتيابها إذا غابَ عَنْهَا بعلُها لم أكن لها صَدِيمًا ولم تأنَّسُ إلى كِلابُها ولا عالِماً من أيّ حَوْك ثيابُها ولم أَكُ طَلِلاباً أحاديثَ سِرُها دخلتْ بُئينةُ على عبدِ الملك بن مَرْوانَ، فقال: ما أرَى فيك يا بُثَيْنة شيئاً ممّا كان يَلهَج به

جَميل! فقالت: إنه كان يَرْنُو إليّ بعَيْنين ليستًا في رَأْسِك يا أميرَ المؤمنين، قال: فكيف صادفتِه في عِفْته؟ قالت: كما وَصَفَ نفسَه إذ قال:

لا والَّذِي تَسجُد الحِباةُ له ما لي بسما ضَمَّ ثوبُها خَبَرُ ولا بنفِيها ولا مُسمّنتُ به ما كنانَ إلّا النحديثُ والنّنظرُ وقال أبو سَهْل الساعديّ: دخلت على جَميل في مرض مَوْته، فقال: يا أبا سَهْل، رجلٌ يَلْقَى الله ولم يَسفِكُ دماً حراماً، ولم يَشرَبْ خمراً، ولم يأتِ فاحشةً، أترجو له الجنّة؟ قلتُ: إي والله فمن هوَ؟ قال: إني لأرجو أن أكون أنا ذلك، فذَكُرتُ له بُثينَة، فقال: إنّي لفِي آخر يوم من أيَّام الدنيا، وأوَّل يوم من أيَّام الآخرة، لا نالَتْني شفاعة محمَّد إنْ كنتُ حدَّثتُ نفسِي برِيبةٍ مَعَها أو مع غيرِها قطّ.

قالت وقبلت تُرَفِّقِي فيصِلِي حَبْلُ امرى وسالكم صب صادِقْ إذاً بَسَعْمَلِي فَعَمَلَتُ لَهَا الْعَدُرُ شَيَّ لَيِسَ مِن شَعْبِي

ثِنْتَ انِ لا أَصْبَو لَوَصْلِهِما عَرْسُ الصَدِيقَ وَجَارَةَ الْجَنْبِ
امّا الصديقُ فلستُ خَائِنَهُ والسجارُ أَوْصَانِي بِسِه رَبِّي يقال: إنّ امرأةً ذات جمالٍ دَعتْ عبد الله بن عبد المطّلب إلى نفسها لما كانت تَرَى على وجهه من النُّور، فأبى وقال:

أمّا السحرامُ فالسمساتُ دُونَهُ والسحل لا حمل فاستبينهُ فكيف بالأمر الذي تَبْغينهُ يَحمِي الكريمُ عِرْضَه ودينهُ راوَدَ توبةُ بنُ الحمير ليلى الأخيلية مرةً عن نفسها، فاشمأزّت منه وقالت:

وذي حاجةٍ قلنا له لا تُبُحُ بها فليس إليها ما حَيِيتَ سبيلُ لنا صاحبٌ لا ينبغي أن نخونه وأنت لأخرى صاحبٌ وخَليلُ دُ مُنّادة:

موانِعُ لا يُعطين حَبّةَ خَرْدلِ وهن زُوانٍ في التحديث أوانسُ ويكرَهن أن يَسمعن في اللّهو رِيبة كما كرِهت صوتَ اللّجام السّوامِسُ خو:

بيض أوانسُ ما هَممُنَ بريبةٍ كظِباء مَكَةً صيدُهن حَرامُ يُحسَبُن من لين الكلامِ زُوانياً ويصدُهن عن النخنا الإسلامُ

في الحديث المرفوع: ﴿ لا تكونن حديدَ النّظر إلى ما ليس لك، فإنه لا يَزْني فَرْجُك ما حَفِظْتَ عَيْنَيك، وإن استطعت ألا تنظرُ إلى ثوب المرأة التي لا تَحلّ لك فافعل ولن تستطيع ذلك إلا بإذن الله (١).

كان ابن المولى الشاعر المدنيّ موصوفاً بالعفّة وطيب الإزار، فأنشد عبد الملك شعراً له من جُمْلتهِ:

وأبكي فلا لَيْلَى بكتُ من صَبابة لبناكِ ولا لَيلى لذي البَذل تبذُلُ وأخنع بالعُتبَى إذا كنتُ مُذْنِباً وإن أذنبتُ كنتُ الذي أتنطَّلُ فقال عبدُ الملك: مَن ليلى هذه؟ إن كانت حرّة لأزوجنكها، وإن كنت أمةً لأشترينها لك بالغة ما بلغت، فقال: كلا يا أمير المؤمنين، ما كنت لأصَعِّر وجه حُرِّ أبداً في حُرَّته ولا في أميد، وما ليلى التي أنِست بها إلا قَوْسي هذه سمّيتها ليلى لأنّ الشاعر لا بدله من النسيب. ابن الملوَّح المجنون:

كأن على أنيابها الخمر مَجّه بماء النّدى من آخِر الليل غابِقُ

(١) أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول: ٣/ ١٨١.

BOB . BOB . TAY) BOB . BOB . BOB . BOB

. (B)(S)

Đ.

(8) (8)

(A) (B) (A)

E.

ENG. B

**\*\*\*** 

े **अ** 

وما ذُقتُه إلا بعَسني تنفرساً هذا مثل بيت الحماسة:

بأعذبَ مِنْ فيها وما ذُقْتُ طَعْمَه

ماً إن دعاني البهبرَى ليفياحِيشَيةٍ ولا إلى مسخسرم مسددت يسدي العباس بنُ الأَحْنَف:

أتبأذَنون ليصبُ نبي زيبارتِ كُمْ لا يُضْمِرُ السُّوء إن طال الجلوس به عنتُ الضمير ولكنْ فاسقُ النَّظر

قال بعضهم: رأيتُ امرأةً مستقبلة البيت في المَوْسم، وهي في غاية الضرُّ والنَّحافة رافعةً يديها تدعو، فقلتُ لها: هل لكِ من حاجة؟ قالت: حاجتي أن تُنادِيَ في الموقف بقولي:

تنزوَّدَ كُلُّ الناس زاداً يُنقيمُ هُمُ وماليَ زادٌ والسّلام على نَفْسي ففعلت، وإذا أنا بفّتي مَنْهوك، فقال: أنا الزاد، فمضيتُ به إليها، فما زادوا على النظّر والبكاء، ثمّ قالت له: انصرف مُصاحَباً، فقلت: ما علمت أن التقاء كما يُقتصر فيه على هذا، فقالت: امسِكْ يا فتى، أما علمت أن ركوب العار ودُخول النار شديد.

كم قد ظَفِرتُ بمن أهوَى فيمنَعُنى وكم خَلُوْتُ بمن أهوَى فيُقْنعُني أهوى المِلاحُ وأهوَى أن أجالِسَهمُ كذلك الحُبّ لا إثبان معصية لا خَير في لذَّةٍ من بعدِها سَفَرُ

قال محمّد بن عبدِ اللّه بن طاهر لبنيه: اعشقُوا تَظرُفوا، وعِفُوا تشرُفوا. وَصَف أَعْرَابِيُّ امرأَةً طَرَقُها، فقال: ما زالَ القمرُ يُرينِيها فلمّا غاب أرتنيه، فقيل: فما كان

ا بينَكما؟ قال: ما أقربَ ما أحلّ الله ممّا حرّم، إشارة في غير باس، ودنوٌّ مِن غير مساس، ولا وَجَع أَشَدٌ من الذَّنوب.

وإنّى لأرضَى منكِ يا عَزّ بالَّذِي بلا وبالأ أستطيع وبالمنى وبالنظرة العَجْلَى وبالحَوْل يَنقضِي

لو أبسَرَه الواشى لَقرّت بالابلة وبالوغد حتى يسأم الوعد آمِله أواخِرُه لا تُسلستسقِسي وأوايُسلَسة

كما شِيم من أعلى السَّحابة بارِقُ

ولكنني فيما تُركى العينُ فارِسُ

فعندكم شهوات الشمع والبَصَر

منه الحياء وخوف الله والحذر

منه الفُكاهةُ والتّحديثُ والنَّظرُ

وليسس لي في حَرام منهمُ وَطُرُ

إلا نسهسانسي السحسيساء والسكسرّمُ ولا مُستَست بسي لسريسبة قُسدَمُ

BOOK . IN BOOK . BOOK . TAT ) BOOK . BOOK .

وقال بعضُ الظُّرَفاء: كان أربابُ الهَوَى يسرّون فيما مضى، ويقنَعون بأن يَمضُغ أحدُهم لباناً قد مَضغَتُه محبوبتُه، أو يَسْتاك بسواكِها، ويرَوْن ذاك عظيماً، واليومَ يطلَب أحدهم الخَلْوة وإرخاء السُّتور، كأنَّه قد أشهَد على نكاحِها أبا سعيدٍ وأبا هُريرة.

وقال أحمد بنُ أبي عثمان الكاتب:

وأقنع منها بالوَعِيد وبالزُّجرِ وإنّي ليُرضِيني المرورُ ببابِها قال يوسف بن الماجِشون: أنشَدْتُ محمّد بن المنكدِر قول وَضّاح اليَمن:

وقالت معاذً الله مِنْ فِعْل ما حَرُمُ إذا قلتُ هاتِي نَولِيني تبسّمتْ وعرَّفْتُها ما رَخْص اللَّه في اللَّمَمُ فما نُوّلتُ حتى تضرّغتُ حَوْلها فَضحِك وقال: إنْ كان وَضّاحٌ لَفَقِيهاً في نفسِه.

قال آخر:

إذا كان لُونُ اللِّيل لونَ الطِّيالِس فقالت بحق الله إلا أتيتنا وقدنامَ عنها كلُّ والهِ وحارِسِ فجئتُ وما في القوم يقظان غيرُها جميعاً ولم أمدُدُ لها كُفُّ لامِسِ فبثنا مَبِيتاً طيّباً نستلذه مرّت امرأة حَسْناءُ بقَوْم من بني نُمَير مجتَمعين في نادٍ لهم، فرَمقُوها بأبصارهم، وقال قائل منهم: مَا أَكْمَلُهَا لُولًا أَنُّهَا رَسْحَاء! فَالْتَفَتْتُ إِلَيْهِم، وقالت: والله يَا بَني نمير، مَا أَطَغْتُم الله ولا الشاعر، قال الله تعالى: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعُشُّوا مِنْ أَبْصَكَرِهِمْ ﴾ (١٠).

وقال الشاعر:

فغُضُ الطُّرُفَ إِنَّكُ مِن نُمَيِّرِ فِللاكِعِبا بِلَغِتَ ولا كِللهِا فَأَخْجُلَتُهُمْ. وقال أبو صَخْر الهُذَائيُّ من شِغْر الحماسة:

من غيير منا رَّفَستٍ ولا إنَّهم لليلة منها تعردلنا مستسا مسلكست وميسن بسنسي سكهم أشهي إلى نفيسي ولو برحث

أقبِّل بسّاماً من النَّغر أفلَجا وما نلتُ منها مَحْرَماً غير أنّني وأترك حاجاتِ النُّفوس تُحرُّجا والنشم فساها آخيذا بعشرونها وأعفُّ من هذا الشُّعر قولُ عبدِ بني الحَسْحاسِ على فِسْقه :

إلى وإنسى من صِباً لُحلِيم لعمرُ أبيها ما صَبَوْتُ ولا صَبَتْ

(١) سورة النور، الآية: ٣٠.

(YAE) DO M . DO BOB.

سِوَى قُبلةِ أستغفِر اللَّه ذَنْبها سأطعِم مسْكِيناً لها وأصُومُ

وقال آخُر:

سَنَا البَرْق في داجِي الظّلام ابتسامُها ولا جارةٍ يُخشَى على ذِمامُها سوى خِلْةِ هَيهاتَ منكَ مرَامُها تَبيدُ ويَبْقَى في المَعادِ أثامُها

ومجدُولةٍ جَدْلَ العَناقِ كأنما ضربتُ لها المِيعادُ ليستُ بكنّةٍ فلمّا التقينا قالت الحُكُم فاحتَكُمْ فقلتُ مَعاذَ الله أن أركب التي

قولُه: «ليست بكُنّة \* ولا جارةٍ يُخشَى عليَّ ذِمامُها،، مأخوذٌ من قول قيس بن الخَطِيم: ومثلكِ قد أحبَبْتُ ليستُ بكَنَّةٍ ولا جارة ولا خليلة صاحب وهذا الشاعر قد زاد عليه بقوله: ﴿ولا حليلة صاحب،

وأنشد ابن مَنْدُويه لبعضهم:

أنّ قسلسبي يَسعسافُ ذاكَ ويسأبسى كـلُّ مـا حَـلُّ شُـربُـه لـي وطـابَـا

أنسا زانِسي السلسسانِ والسطّسرُفِ إلاّ لا يَــرانــي الإلــه أشــرَب إلاّ

لهو الصّيام بتُغّاح البّساتِينِ

نَلهُو بهنّ كذا من غيرٍ فاحشةٍ بشّار بنُ بُرْد:

ما فِي السّزامِ ولا في قُبْلةٍ حَرَجُ وفازَ بالطيّباتِ الفاتِكُ اللّهِجُ

قالوا حرام تلاقينا فقلت لهم مَن راقب الناسَ لم يَظفَر بحاجَتِه البيت الآخَر مِثلُ قولِ القائل:

مَسن راقسبَ السنساسَ مساتَ حَسمُسا أبو الطيّب المتنبّى:

فى كُلُ ملىسحة ضراتِها في خَلْوَتي لا الخوفُ مِنْ تَبِعاتها

وتُسرَى السفستوة والسمسروّة والأبُسوّة هن الشلاث السانِعاتِي لَذْتي إنّى على شَغَفي بما في خَمْرِها الأعنث عمّا في سراويلاتِها

كان الصاحبُ رحمه الله يَستهجِن قولَه: «عمّا في سَراوِيلاتِها»، ويقول: إن كثيراً من العُهْر أحسَن من هذه العِفّة، ومعنى البيت الأوّل أن هذهِ الخِلالَ الثلاث تَراهُنّ المِلاح ضَرائرَ لهنّ لأنَّهن يمنَعْنه عن الخَلْوَة بالمِلاح والتمتّع بهنَّ. ثم قال: إنَّ هذه الخلالَ هي الَّتي تَمنَعه لا الخوفُ من تَبِعاتها، وقال قوم: هذا تَهاونٌ بالدِّين، ونوعٌ من الإلحاد. وعندي أنَّ هذا مَذهبُ

TO BE WE BE BE TO THE BEST OF THE BEST OF

\*\*

**\$**;

للشّعراء معروف، لا يُريدون به التّهاوُنَ بالدِّين، بل المبالغة في وَصْف سجَاياهُم وأخلاقِهم بالطَّهارة، وأنّهم يَتركُون القبيح لأنّه قبيح، لا لورُود الشَّرْع به، وخوف العِقاب منه. ويُمكِن أيضاً أن يريدَ بِتَبعاتها تبعات الدِّنيا، أي لا أخاف من قوم هذه المحبوبة الّتي أَنِسْتُ بها، ولا أشفِق من حَرْبهم وكيدِهِم، فأمّا عفّة اليد وعفّة اللّسان فهما بابّ آخَر. وقد ذكرنا طَرفاً صالحاً من ذلك في الأجزاء المتقدّمة عند ذكرنا الورّع.

وفي الحديث المرفوع: ﴿ لا يَبلُغ العبدُ أن يكون من المتّقين حتّى يترَك ما لا بأسَ به حذراً لما به البُأس، (١).

وقال أبو بكر في مرض موتِه: إنا منذُ وَلينا أمرَ المسلمين لم نأخذُ لهم دِرْهما ولا ديناراً، وأكلنا من جَرِيش<sup>(۲)</sup> القلعام، ولبسنا من خَشِن الثَّياب، وليس عندنا من فَيْء المسلمين إلا هذا الناضح، وهذا العبد الحَبَشي، وهذه القطيفة، فإذا قُبِضْتُ فادفعوا ذلك إلى عُمرَ ليجعَلَه في بيتِ مالِ المسلمين، فلما ماتَ حُمِل ذلك إلى عمرَ، فبكى كثيراً ثم قال: رحِم الله أبا بكر، لقد أتعبَ مَن بَعدَه!

قال سليمان بنُ داود: يا بني إسرائيل، أوصِيكم بأمْرَيْن أَفلَح مَن فَعَلَهما: لا تُدخِلوا أجوافَكم إلّا الطّليّب، ولا تُخرِجوا مِن أفواهِكم إلّا الطّليّب.

وقال بعضُ الحكماء: إذا شئتَ أن تَعرِف ربَّك معرفةً يقينيَّة فاجعلُ بينَكَ وبين المحارم حائطاً من حديد، فسوف يَفتَح عليك أبواب مَعرِفته.

وممّا يُحكَى من وَرَع حسّان بن أبي سِنان أنّ غلاماً له كتب إليه من الأهواز: إن قَصبَ السكّر أصابتُه السّّنة آفة فابتع ما قَدَرْتَ عليه من السّكر، فإنّك تجد له ربْحاً كثيراً فيما بعد، فابتاع، وطُلِبَ منه ما ابتاعَه بعد قليل بربح ثلاثينَ ألف درهم، فاستقالَ البّيْع من صاحبه، وقال: إنه لَم يَعلَم ما كنتُ أعلم حين أشتريتُه منه، فقال البائع: قد علمتُ الآن مقدارَ الرّبح، وقد طَلِيبتُه لك وأحللتُك، فلم يطمئن قلبُه، وما زال حتى ردّه عليه.

يقال: إنّ غَنَم الغارة اختلَطَتْ بغَنَم أهلِ الكوفة، فتورّع أبو حنيفة أن يأكُلَ اللّحمَ، وسَأَلُ كُم تَعيشُ الشّاة؟ قالوا: سبعَ سنين، فترك أكُلَ لَحم الغَنَمِ سبعَ سِنين.

ويقال: إنَّ المنصورَ حمل إليهِ بَدْرةً فَرَمَى بها إلى زاوِية البيت، فلمَّا مات جاء بها ابنه

EN PAT) BIG MAT

. €%€

E N

**6** 

**(4)** 

 <sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في صفة القيامة، باب: ما جاء في صفة أواني الحوض (۲٤٥١). وابن ماجه في «الزهد»، باب الورع والتقوى (٤٢١٥). والحاكم في «مستدركه» (٧٨٩٨)، والبيهقي في «سننه الكبرى» (٥/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) الجريش: دقيق فيه غِلَظ. اللسان، مادة (جرش).

حمّاد بن أبي حنيفة إلى أبي الحسن بن أبي قحطبة، وقال: إنّ أبي أوْصاني أن أردَّ هذه عليك، وقال: إنّ أبي أوْصاني أن أردَّ هذه عليك، وقال: إنّها كانت عندي كالوّدِيعة، فاصرِفْها فيما أمَرَك الله به، فقال أبو الحَسَن: رَحِم الله أبا حَنيفة! لقد شَحّ بدِينه إذ سَخَتُ به نفوسُ أقوام.

وقال سُفْيانُ الثورِيّ: انظر دِرْهمك من أَيْن هُوَ، وَصَلّ في الصّفّ الأخير. جابر، سمعتُ النَّبيِّ عَلَيْقِيْ يقول لكَعْب بن عُجْرة: «لا يَدخُل الجنّة لحمٌ نَبتَ من السُّخت، النّار أَوْلَى به، (۱).

الحَسَن: لو وجدتُ رَغِيفاً من حَلالٍ لأَحْرَقْتُه ثم سَحَقْتُه ثم جَعَلْتُه ذَرُوراً، ثم دَاوَيْتُ به المَرْضَين

عائشة، قالت: يا رسول الله، مَن المؤمن؟ قال: من إذا أَصبَح نَظَر إلى رغيفَيْه كيف يَكتَسِبُهما، قالت: يا رسول الله، أمّا إنّهم لو كُلّفوا ذلك لتكلّفوه، فقال لها: إنهم قد كُلّفوه، ولكنهم يَعسِفون الدّنيا عَسْفاً.

حُذَيفة بن اليَمان يَرفَعه: إنّ قوماً يَجِيئون يومَ القيامة ولهمْ من الحَسَنات كأمثالِ الجِبال، فيجعَلها الله هَباءً مَنْثُوراً، ثمّ يُؤمر بهم إلى النّار، فقيل: خَلّهم لنا يا رسول الله، قال: إنّهم كانوا يُصلُّون ويَصُومون ويَأْخذون أُهْبَةً من اللّيل، ولكنهم كانوا إذا عُرِض عليهم الحرامُ وَثَبوا عليه.

**- 484 -**

الأصل: وقالَ عَلِيَنَا إِنْ الْقَنَاعَةُ مَالٌ لَا يَنْفَدُ.

قال: وقدْ رَوَى بَعْضُهُم هَذَا الكلامَ عَن رَسُولِ الله عَلَيْهِ .

الشرح: قد تُقدَّم القولُ في هذا المعنى، وقد تكرَّرتُ هذه اللَّفظة بذاتِها في كلامِه عَلَيْتُلَلاً. ومن جَيِّد القولِ في القناعة قولُ الغَزِّيِّ:

أنا كالنُّغبانِ جِلْدِي مَلْبِسي لستُ مختاجاً إلى ثوبِ الجمَالِ فالخُمولُ العِزِّ واليأمُ الغِنَى والقُنوعُ المُلْك، هذا ما بَدا لي وقال أيضاً:

(**F**)

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في الجمعة، باب: ما ذكر في فضل الصلاة (٦١٤)، وأحمد في امسنده (١٤) أخرجه الترمذي في الجمعة، باب: ما ذكر في أكل السحت (٢٧٧٦).

لا تعجَبن لمن يهوَى ويَصعَد في

دُنْياه فالخَلْق في أرجوحةِ القَدَرِ ولجّة البّخر لا تُخلو من الكُلَر واقنع بما قَلّ فالأوْشالُ صافيةٌ

الأصل: وقال عَلِيَنَا لِهُ بَنِ أَبِيهِ وقَد استخلفهُ لعبدِ الله بنِ العبّاسِ على فارِسَ وأغمالِها ، في كلام طويل كانَ بَيْنَهُمَا نَهَاهُ فيهِ عنْ تَقْلِيم الخَرَاجِ:

اسْتَعْمِلِ الْعَدْلَ، واحْذَرِ الْعَسْفَ والْحَيْفَ، فإنَّ العَسْفَ يَعُودُ بالجَلاءِ، والحيفَ يَدْعُو إلى السَّيْفِ.

المشرح: قد سَبَقَ الكلامُ في العَدْل والجَوْر.

وكانت عادة أهلِ فارس في أيّام عثمانَ أن يطلُب الوالي منهم خراجَ أملاكِهم قبل بَيْع الثِّمار على وَجُه الاسْتِسْلاف، أو لأنَّهم كانوا يظنُّون أن أوَّل السُّنة القَّمَريَّة هو مُبتدأ وجُوبِ الخرَاج حَمْلاً للخرَاج التابع لسَنَة الشّمس على الحُقوق الهلاليّة التابعة لسّنَة القّمَر، كأُجْرةِ العَقار، وجَوالِي أهلِ الذُّمَّة، فكان ذلك يُجْحف بالنَّاس ويدعو إلى عَسْفِهم وحَيْفِهم.

وقد غلط في هذا المعنى جماعةً من الملوك في كثير من الأعصار، ولم يَعلَموا فَرْقُ ما بين السُّنَتين، ثم تنبُّه له قومٌ من أذكِياء الناس فكَبُسوا وجعلوا السنينَ واحدةً، ثم أهملُ الناس الكُبْس، وانفَرَج ما بين السُّنَة القمريَّة والسُّنة الخراجيَّة التي هي سَنَة الشمس انفراجاً كثيراً.

موضوعُ كِتابِنا هذا .

الأصل: وقالَ عَلِيَثَلِيمُ: أَشَدُ الذُّنُوبِ مَا اسْتَخَفُّ بِهَا ص

كَلَّطُمة وجه غير الوَالد.

ولمّا كان البارىء تعالى أعظَمَ المُنعِمين، بل لا نِعمة إلّا وهي في الحقيقة مِن نِعَمه، ومنسوبة إليه، كانت مخالَفَته ومعصِيتَه عظمة جدًّا، فلا ينبغي لأحدِ أن يعصِيه في أمرٍ وإن كان قليلاً في ظَنّه، ثم يستقلّه ويستهين به، ويُظهِر الاستخفاف وقلّة الاحتفال بمواقّعته، فإنّه يكون قد جَمَع إلى المعصية معصية أخرى، وهي الاستخفاف بقدر تلك المعصية التي لو أمعن النَّظر لَعلم أنّها عظيمة، ينبغي له لو كان رشيداً أن يَبكِي عليها الدَّمَ فَضْلاً عن الدَّمْع، فلهذا قال عَلَيْهُمْ : وأشد الذنوب ما استَخَفَّ بها صاحِبها».

الأصل: وقالَ عَلِيَثَلِينَ : مَا أَخَذَ اللهُ عَلَى أَهْلِ الجَهْلِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا حَثَّى أَخَذَ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُعَلِّمُوا .

الشرح: تعليمُ العِلْم فرضُ كفايةٍ ، وفي الخَبَرِ المرفوعِ "من عَلِم عِلْماً وِكَتَمه ٱلجمه الله يومَ القيامة بلِجام من ناره <sup>(۱)</sup> .

ورَوَى معاذُ بنُ جَبَل عن النبي في قال: «تعلّموا المِلمَ فإنّ تعلّمه خشية الله، ودِراستَه سبيح، والبحث عنه جهاد، وطلبه عبادة، وتعليمه صدقة، وبذله لأهله قُرْبة، لأنّه مَعالِم الحلال والحرام، وبيانُ سبيلِ الجنّة، والمؤنِس في الوحشة، والمحدّث في الخلوة، والجليس في الوحدة، والصاحب في الغربة، والدليل على السّرّاء، والمُعين على الضرّاء، والزّين عند الإخلاء، والسلاح على الأعداء، ().

ورُئيَ واصل بن عطاء يكتب من صبيّ حديثاً، فقيل له: مثلك يكتب من هذا! فقال: أما إني احفَظُ له منه، ولكني أردت أن أذيقه كأس الرياسة، ليدعوَه ذلك إلى الازدياد من العلم. وقال الخليل: العلوم أقفال، والسؤالات مفاتيحها.

 <sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في العلم، باب: كراهية منع العلم (٣٦٥٨) من حديث أبي هريرة وابن ماجه في
المقدمة، باب: من سئل عن علم فكتمه (٢٦٥)، من حديث أبي سعيد الخدري وأحمد في
المسنده، (٨٣٢٨)، من حديث أبي هريرة واللفظ له.

 <sup>(</sup>۲) ذكره الإمام السيوطي في كتابه «تدريب الراوي» (۱/ ۱۲۵) وقال أخرجه ابن عبد البر في كتابه:
 العم وقال: حديث حسن جداً ولكن ليس له إسناد قوي، فأراد بالحسن حسن اللفظ، لأنه من رواية موسى البلقاوي وهو كذاب نسب إلى الوضع عن عبد الرحيم العمي وهو متروك.

وقال بعضهم: كان أهل العلم يضنُّون بعلمهم عن أهل الدنيا فيرغبون فيه ويبذلون لهم ﴿ دنياهم، واليوم قد بذل أهل العلم علمهم لأهل الدنيا فزهدوا فيه وضنّوا عنهم بدنياهم.

وقال بعضهم: ابذل علمك لمن يطلبه، وادع إليه من لا يطلبه، وإلا كان مَثَلَك كمن أهديت له فاكهة فلم يَطعَمُها ولم يُطعِمُها حتى فسدت.

- £AY -

الأصل: وقال عَلَيْتُهِ: شُرُّ الإِخْوَانِ مَنْ تَكَلُّفَ لَهُ.

الشرح: إنما كان كذلك لأنّ الإخاء الصادق بينهما يوجب الانبساط، وترك التكلف، فإذا احتيج إلى التكلُّف له فقد دلَّ ذلك على أن ليس هناك إخاء صادق، ومن ليس بأخ صادق فهو من شرّ الإخوان.

وروى ابن ناقيا في كتاب «ملح الممالحة»، قال: دخل الحسن بن سُهل على المأمون، فقال له: كيف علمك بالمروءة؟ قال: ما أعلم ما يريد أمير المؤمنين فأجيبُه؟ قال: عليك بعمرو بن مسعدة، قال: فوافيتُ عمراً وفي داره صنّاع، وهو جالس على آجُرّة ينظر إليهم، فقلت: إن أمير المؤمنين يأمرك أن تعلّمني المروءة، فدعا بآجرّة فأجلسني عليها، وتحدّثنا ملياً، وقد امتلأتُ غيظاً من تقصيره بي، ثم قال: يا غلام عندك شيء يؤكل؟ فقال: نَعَم، فقدّم طبَقاً لطيفاً، عليه رغيفان وثلاث سكرّجات، في إحداهنّ خَلّ، وفي الأخرى مرىء، وفي الأخرى مِلح، فأكلُّنا، وجاء الفرَّاش فوضَّأنا، ثم قال: إذا شئت! فنهضت متحفِّظاً، ولهم أودَّعه، فقال لي: إن رأيتَ أن تعود إليّ في يوم مثله! فلم أذكر للمأمون شيئاً مما جرى، فلما كان في اليوم الذي وعدني فيه لُقياه سرت إليه فاستؤذِن لي عليه، فتلقّاني على باب الدار، فعانقني، وقبّل بين عينيّ، وقدَّمَني أمامه، ومشى خلفي حتى أقعدني في الدّست، وجلّس بين يديّ، وقد فرِشت الدار، وزُيِّنَت بأنواع الزينة، وأقبل يحدِّثني ويتنادر معي إلى أن حضر وقت الطعام، فأمر فقدّمت أطباق الفاكهة، فأصبنا منها، ونصبت الموائد، فقدم عليها أنواع الأطعمة من حارّها وبارِدِها، وحلوها وحامضها، ثم قال: أيّ الشراب أعجب إليك؟ فاقترحت عليه، وحضر الوصائف للخدمة، فلما أردت الانصراف حَمَل معي جميع ما أحضر من ذهب وفضة وفُرش ﴿ وَكِسُوهُ، وقدم إلى البساط فرس بمركب ثقيل، فركبته وأمر من بحضرته من الغلمان الرّوم والوصائف حتى سعوًا بين يديّ، وقال: عليك وأمر من بحضرته من الغلمان الرّوم والوصائف

حتى سعوًا بين يديّ، وقال: عليك بهم فهم لك. ثم قال: إذا زارك أخوك فلا تتكلّف له، واقتصر على ما يحضرك، وإذا دعوته فاحتفل به واحتشد، ولا تدعَنّ ممكناً، كفعلنا إيّاك عند زيارتك إيّانا، وفعلنا يوم دعوناك.

الأصل: وقالَ عَلِيَتَالِمُ فَي كلامِ له: إذَا احْتَشَمَ المُؤْمِنُ أَخَاهُ فَقَدْ فَارَقَهُ.

الشرح: ليس يعني أن الاحتشام عِلَّة الفرقة بل هو دلالة وأمارة على الفرقة، لأنه لو لم يَخْدُث عنه ما يقتضي الاحتشام لانبسط على عادته الأولى، فالانقباض أمارة المباينة.

هذا آخر ما دُوّنه الرّضيّ أبو الحسن رحمه الله من كلام أمير المؤمنين عَلَيْنَا في انهج البلاغةِ، قد أتينا على شرحِه بمعونةِ الله تعالى.

ونحن الآن ذاكرون ما لم يذكره الرضيّ مما نسبه قوم إليه، فبعضهُ مشهور عنه، وبعضه ليس بذلك المشهور، لكنه قد روى عنه، وعُزيَ إليه، وبعضه من كلام غيره من الحكماء، ولكنه كالنّظير لكلامه، والمضارع لحكمته، ولما كان ذلك متضمناً فنوناً من الحكمة نافعة، رأينا ألّا نُخُليَ هذا الكتاب عنهُ، لأنَّه كالتكملة والتَتمَّة لكتاب (نهج البلاغة).

وربما وقع في بعضه تكرار يسير شذَّ عن أذهاننا التنبُّه له، لطول الكتاب وتباعد أطرافه، وقد عددنا ذلك كلمة كلمة، فوجدناه ألف كلمة.

فإن اعترضنا معترض قال: فإذا كنتم قد أقررتم بأنّ بعضها ليس بكلام له، فلماذا ذكرتموه، وهل ذلك إلا نوع من التطويل!

أجبناه وقلنا: لو كان هذا الاعتراضُ لازماً لوجب ألَّا نذكر شيئاً من الأشباه والنظائر لكلامه، فالعذر هاهنا هو العذر هناك، وهو أنّ الغرض بالكتاب الأدب والحكمة، فإذا وجدنا ما يناسب كلامه عُلِيَتُلِلاً، وينصبُ في قالبُه ويحتذي حذوَه، ويتقبّل منهاجُه، ذكرناه على قاعدتنا في ذكر النّظير عند الخوض في شرح نظيره.

وهذا حِينُ الشروع فيها خاليةً عن الشرح لجلائها ووضوحها، وإنَّ أكثرها قد سبقت نظائره وأمثاله، وبالله التوفيق.

## الحكم المنسوبة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَلِيَهِ إِنْ

١ - كان كثيراً ما يقول إذا فرغ من صلاة الليل: أشهد أن السماوات والأرض وما بينهما آيات تدلّ عليك، وشواهد تشهد بما إليه دعوت. كلّ ما يؤدّي عنك الحجّة ويشهد لك ﴿ بِالرَّبُوبِيَّةِ، مُوسُومُ بِآثَارُ نَعْمَتُكُ ومَعَالَمُ تَدْبِيرِكُ. عَلُوتَ بِهَا عَنْ خَلْقِك، فأوصلتَ إلى القلوب من معرفتك ما آنسها من وحشة الفكر، وكفاها رجم الاحتجاج، فهي مع معرفتها بك، وولهِها إليك، الله الأبصار. أعوذ بك الأوهام، ولا تدركك العقول ولا الأبصار. أعوذ بك أنَّ أشير بقلبٍ أو السان أو يدر إلى غيرك، لا إله إلا أنتَ، واحداً أحداً، فرداً صَمَداً، ونحن لك مسلِمُون.

٢ – إلهي، كفاني فخراً أن تكون لي ربًّا، وكفاني عزًّا أن أكون لك عبداً، أنت كما أريد، |فاجعلني كما تريد.

٣ – ما خاف امرؤ عَدَل في حكيه، وأطعم من قُوتِه، وذَخَر من دنياه لأخرته.

٤ – أفضِلْ على مَنْ شِئْتَ تكنْ أميرَه، واستَغْنِ عمَّن شئتَ تكنْ نظيرَه، واحتجْ إلى مَنْ شئت (ع) (ه) تكن أسيرًه.

٥ – لولا ضعفُ اليَقين ما كان لنا أن نشكوَ محنةً يسيرةً نرجو في العاجل سرعةَ زوالِها، ﴿ وَفِي الْآجَلُ عَظِيمٌ ثُوابِهَا ، بين أضعاف نِعَمِ لو اجتمع أهلُ السماوات والأرْضِ على إحصائها ما وفؤا بها فضلاً عن القيام بشكرها.

٦ - من علاماتِ المأمون على دينِ الله بعدَ الإقرار والعمل، الحزمُ في أمره، والصّدق في أُقُولُه، والعدل في حكمِه، والشفقة على رعبّته، لا تخرجه القدّرة إلى خُرْق، ولا اللّين إلى ﴿ إِنْ عَنْ وَلَا تَمْنُعُهُ الْعُزَّةُ مَنْ كُرُمُ عَفُو، ولا يَدْعُوهُ الْعَفْوُ إِلَى إضاعة حَقّ، ولا يَدْخُلُهُ الإعطاءُ في اسَرَف، ولا يتخطَّى به القصَّد إلى بُخُل، ولا تأخذه نِعَمُ الله ببطر.

٧ - الفِسْق نجاسةٌ في الهمَّة، وكلُبٌ في الطَّبِيعة.

٨ – قلوب الجهال تستفرِّها الأطماع، وترتهن بالأماني، وتتعلق بالخدائع. وكثرة الصمت ربي المسان، وحسم الفطنة، وإماطة الخاطر، وعذاب الحس.

٩ - عَداوة الضّعفاءِ للأقوياءِ، والسفهاءِ للحلماءِ والأشرار للأخيارِ، طبعٌ لا يُستطاع

١٠ – العقل في القلب، والرّحمة في الكبدِ، والتنفّس في الرّئةِ.

١١ – إذا أراد الله بعبدٍ خيراً حال بينه وبين شهوته، وحجز بينه وبين قلبِه، وإذا أراد به شرًّا ﴿ كُلُّهُ إِلَى نَفْسه .

· 1949 · 1949 · 1949

١٢ - الصُّبُّر مطيّة لا تكبُو، والقناعة سيفٍ لا ينبو.

١٣ – رحم اللهُ عبداً اتقى رَبُّهُ، وناصح نفسه، وقدَّم توبته، وغلب شهوته، فإنَّ أجلَه مستورٌّ عنه، وأمَلَهُ خادع له، والشيطان مُوَكَّلٌ بهِ.

١٤ - مَرَّ بمقبرة فقال: السلام عليكم يا أهل الديار الموحِشَةِ، والمحالُّ المقفرةِ، من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أنتم لنا فَرَط، ونحن لكم تَبَعٌ نزوركم عمّا قليل، ونلحق بكم بعد زمان قصير. اللهُمُّ اغفر لنا ولهم، وتجاوز عنَّا وعنهم الحمد لله الذي جعل الأرض كِفاتاً، أحياءً وأمواتاً. والحمد لله الذي منها خَلَقَنَا، وعليها مُمْشانا، وفيها معاشنا، وإليها يُعيدنا. طوبَى لمن ذكر المعاد، وقنع بالكفاف، وأعدُّ للحساب!

١٥ - إنكم مخلوقون اقتداراً، ومربوبون اقتساراً، ومضمُّنُون أجداثاً، وكائنون رُفاتاً، ومبعوثون أفراداً، ومدينون حسابًا. فرحِم الله امراً اقترف فاعترف، ووجِل فعقل، وحاذر فبادر، وعُمِّر فاعتبر، وحُذَر فازدجر، وأجاب فأناب، وراجع فتاب، واقتدى فاحتذى، وتأمِّب للمعاد، واستظهر بالزّاد، ليوم رحيله، ووجه سبيله ولحال حاجته، وموطن فاقته، فقدّم أمامه لدار مقامه، فمهَّدُوا لأنفسكم على سلامة الأبدان وفسحة الأعمار. فهل ينتظر أهلُ غضارة الشباب إلّا حوانيَ الهرم، وأهلُ بضاضة الصّحة إلّا نوازل السّقم، وأهل مدة البقاء إلا مفاجأة الفناء واقتراب الفوت، ومشارفة الانتقال، وإشفاء الزوال، وحَفْز الأنين ورشْح الجبين، وامتداد العِرْنين، وعَلَز القلق، وقَيْظ الرَّمَق وشدّة المضّض، وغَصص الجرّض.

١٦ – ثلاث منجيات: خشية الله في السرّ والعَلانيّة، والقَصْد في الفقر والغنى، والعَدْل في الغضب والرضا.

١٧ - إياكم والنَّفجش، فإنَّ الله لا يحبِّ الفُحش، وإيَّاكم والشِّح، فإنه أهلك قبلكم، هو الذي سفك دماء الرّجال، وهو الذي قطّع أرحامها، فاجتنبوه.

١٨ - إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية، وعلم كان علَّمه الناس فانتفعوا به، وولدٍ صالح يدعو له.

١٩ - إذا فعلتَ كلُّ شيءٍ فكن كمن سم يفعل شيئاً.

٢٠ – سأله رجل، فقال: بماذا أسوء عدوّي؟ فقال: بأن تكون على غاية الفضائل، لأنه إن كان يسوءه أن يكون لك فرس فارةً، أو كلب صَيُود، فهو لأن تُذكّر بالجميل وينسب إليك أشدّ

٢١ – إذا قُذِفت بشيء فلا تتهاونُ به وإن كان كذباً ، بل تحرَّزُ من طرقِ القذف جُهدَكَ، فإنَّ القول وإن لم يثبت يوجب ريبةً وشكاً .

THE PAR (FAT) BAR . THE PARE . TH

٢٢ - عدم الأدبِ سببُ كلُّ شرُّ.

٢٣ - الجهل بالفضائل عِدْل الموتِ.

٢٤ - ما أصعب على من استعبدتُهُ الشّهوات أن يكون فاضلاً!

٢٥ - مَنْ لم يقهر حَسَدَهُ كان جَسَدُهُ قبراً لِنَفْسِهِ.

٢٦ - احمَد من يغلظ عليك ويعظك، لا من يزكّيك ويتملّقُك.

٧٧ – اختر أن تكون مغلوباً وأنت منصِف، ولا تختَر أن تكون غالباً وأنت ظالم.

٢٨ - لا تهضمن محاسنك بالفَخر والتكبر.

٢٩ – لا تنفكَ المدنية من شرّ، حتى يجتمع مع قوّة السلطان قوّة دينه وقوة حِكمته.

٣٠ - إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْمَد فلا يظهر منك حرصٌ على الحَمْدِ.

٣١ – مَن كَثُر همَّهُ سقم بدنه، ومَنْ ساء خُلُقه عَذَّب نفسه، ومن لاحَى الرّجال سقطت مروءته، وذهبت كرامته، وأفضل إيمانِ العبْدِ أن يعلم أنَّ الله معه حيث كان.

٣٢ - كُنْ ورِعاً تكن من أعبدِ الناس، وارْضَ بما قَسَم الله لك تكن من أغنى الناس، وأحسنْ جوارَ مَنْ جاورك تكن مسلماً، ولا تكثرنَ الضِحك، فإنَّ كثرته تميت القلب، وأُخْرس لسانك، واجلس في بيتك، وابكِ على خطيئتك.

٣٣ – إنَّ الرَّجُل لَيُحَرِم الرَّزق بالذنب يصيبُه، ولا يردِّ القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البرّ، ولا يزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه، وعن شبابه فيم أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيم أنفقه، وعمّا عمل فيما علم!

٣٤ – في التجارب علم مستأنف، والاعتبار يفيدك الرشاد، وكفاك أدباً لنفسك ما كرهتُه من غيرك، وعليك لأخيك مثل الذي عليه لك.

٣٥ – الغضب يُثير كامن الحِقْد، ومَنْ عرف الأيام لم يُغفل الاستعداد، ومَنْ أمسك عن الفضول عدّلت رأيّه العقول.

٣٦ – اسكت واستر تسلم. وما أحسن العلم يزينه العمل، وما أحسن العمل يزينه الرّفق! ٣٧ - أكبرُ الفخر ألَّا تفخر.

٣٨ - ما أصعب اكتساب الفضائل وأيسر إتلافها!

٣٩ – لا تنازع جاهلاً، ولا تشايع مائقاً<sup>(١)</sup>، ولا تعاد مسلّطاً.

(١) لا تشايع: لا تشارك. اللسان، مادة (شيع). المائق: الأحمق الغبي. للسان، مادة (موق).

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

٤٠ – الموت راحة للشيخ الفاني من العمل، وللشابّ السقيم من السَّقم، وللغلام الناشيء من استقبال الكذُّ والجمع لغيره، ولمن ركبه الدُّين لغرمائه، وللمطلوب بالوَتر، وهو في جملة الأمر أمنيّة كلّ ملهوف مجهود.

٤١ – ما كنتَ كاتمه عدوَّك من سرٌّ، فلا تطلعنَ عليه صديقك. واعرف قدرك يَستعلِ أمرُك، وكفي ما مضي مخبراً عمّا بقي ا

٤٢ – لا تُعِدَنَّ عِدَةً تحقَّرها قلَّةُ الثَّقة بنفسك، ولا يغرنُّك المرتَقي السُّهل إذا كان المنحدَر

٤٣ - اتِّق العواقب عالماً بأنَّ للأعمال جزاءً وأجراً، واحذر تبعات الأمور بتقديم الحزم

٤٤ – مَن اسْتَرْشَد غير العقل أخطأ منهاج الرّأي، ومَن أخطأته وجوه المطالب خذلته الحِيَل، ومن أخلّ بالصبر أخلّ به حسنُ العاقبة، فإنّ الصبر قوّة من قوى العقل، وبقدر موادّ العقل وقوّتها يَقوَى الصبر:

٤٥ – الخطأ في إعطاء من لا يبتغي ومنع من يبتغي واحد.

٤٦ – العِشْقُ مَرَضٌ ليس فيه أَجُرٌ ولا عِوَض.

٤٧ – أعظم الخطايا عند الله اللَّسان الكذوب، وقائل كلمة الزُّور ومن يمدُّ بحبلها في الإثم

٤٨ - الخصومة تمحق الدّين.

الجهاد يدك ثم لسانك، ثم يصير إلى القلب، فإن كان لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً نُكِس فجعل أعلاه أسفله.

٥٠ – ما أنعم الله على عبد نعمةً فشكرها بقلبه إلَّا استوجب المزيد عليها قبل ظهورها على

٥١ – الحاجةُ مسألة، والدُّعاء زيادة، والحمدُ شكرٌ، والنَّدم توبة.

٥٢ – لِن واحلَم تنبُل، ولا تَكُنْ معجِباً فتمُقَت وتُمتهن.

٥٣ - ما لي أرَى النَّاس إذا قُرِّب إليهم الطعام ليلاَّ تكلَّفوا إنارة المصابيح ليبصروا ما يدخِلون بطونهم، ولا يهتمون بغذاء النّفس بأن ينيروا مصابيح ألبابهم بالعِلْم ليسلموا من لواحق الجهالة والذنوب في اعتقاداتهم وأعمالهم.

BO (T40). BO · BO · BOO · BOO · BOO

٥٤ - الفقر هو أصل حسن سياسة النّاس، وذلك أنه إذا كان من حُسن السياسة أن يكون بعض الناس يسوس، وبعضهم يُساس، وكان مَنْ يُساس لا يستقيم أن يُساس من غير أن يكون فقيراً محتاجاً، فقد تبيّن أنَّ الفقر هو السبب الذي به يقوم حسن السياسة.

٥٥ - لا تتكلّم بين يدي أحدٍ من النّاس دون أن تسمع كلامه، وتقيس ما في نفسك من العلم إلى ما في نفسه، فإن وجدت ما في نفسه أكثر، فحينئذٍ ينبغي لك أن ترُوم زيادة الشيء الذي به يفضل على ما عندك.

٥٦ - إذا كان اللَّسان آلة لترجمة ما يخطِر في النفس، فليس ينبغي أن تستعمله فيما لم يخطر

٥٧ - إذا كان الآباء هم السبب في الحياة، فمعلِّمو الحكمة والدين هم السبب في جودتها.

٥٨ – وشكا إليه رجلٌ تعذَّرَ الرِّزق، فقال: مه، لا تجاهد الرِّزق جهاد المغالب، ولا تُتَّكِلُ على القَدَر اتَّكال المستسلم، فإنَّ ابتغاء الفضل من السِّنَّة، والإجمال في الطّلب من العفّة، وليست العِفّة دافعةً رزقاً، ولا الحرصُ جالباً فضلاً، لأن الرّزق مقسوم، وفي شدّة الحرص اكتساب المآثم.

٥٩ – إذا استغنيت عن شيء فدغه وخذ ما أنت محتاج إليه.

٦٠ - العمر أقصر من أن تعلُّم كلُّ ما يحسُن بك علمه، فتعلُّم الأهمُّ فالأهمُّ .

٦١ – مَنْ رَضِيَ بِمَا قَسِم له استراح قلبُه وبدنه.

٦٢ – أبعد ما يكون العبدُ من الله إذا كان هَمَّه بطنُه وفَرَجُه.

٦٣ - ليس في الحواسّ الظاهرة شيء أشرفُ من العَيْن لا تُعطوها سؤلها، فيشغلكم عن ذكر

٦٤ - ارحموا ضعفاءكم فالرّحمة لهم سببُ رحمةِ الله لكم.

٦٥ – إزالة الجِبال أسهلُ من إزالة دولة قد أقبلتْ، فاستعينوا بالله واصبروا، فإنَّ الأرض لله 🙀 يورثها من يشاء.

٦٦ – قال له عثمان في كلام تلاحَيا فيه حتى جرى ذكرُ أبي بكر وعمر: أبو بكر وعمر خيرٌ منك، فقال: أنا خيرٌ منك ومنهما، عبدْتُ الله قبلهما، وعبدته بعدهما.

٦٧ – أوثق سُلَّم يُتَسَلِّق عليه إلى الله تعالى أن يكون خيراً .

٦٨ - ليس المُوسِر مَنْ كان يساره باقياً عنده زماناً يسيراً، وكان يمكن أن يغتصبه غيره منه، ولا يبقى بعد موته له، لكن اليَسار على الحقيقة هو الباقي دائماً عند مالكه، ولا يمكن أن يؤخذ 🛞 منه، ويبقى له بعد موته، وذلك هو الحكمة.

BB (797) BB - 3. BB BA BA

٦٩ - الشَّرف اعتقاد المِنن في أعناق الرَّجال.

٧٠ - يضرّ الناس أنفسَهم في ثلاثة أشياء: الإفراط في الأكل اتكالاً على الصحّة، وتكلّف حمل ما لا يطاق اتَّكالاً على القوة، والتفريط في العمل اتكالاً على القُدَر.

٧١ - أحزمُ النَّاس مَن ملك جِدُّه هزله، وقهر رأيه هواهُ، وأعرب عن ضميرِه فعلَه، ولم يخدعُه رضاه عن حظِّه، ولا غضبه عن كيده.

٧٧ - مَنْ لم يُصْلِح خلائقه، لم ينفع النَّاسَ تأديبُه.

٧٣ - من اتَّبع هواه ضلَّ، ومن حاد ساد، وخمود الذكر أَجْمَل من نعيم الذُّكُر.

٧٤ - لهب الشِّوق أخفُّ محملاً من مقاساة الملالة.

٧٥ - بالرَّفق تُنال الحاجة، ويِحُسْنِ التَّأنِّي تسهل المطالب.

٧٦ – عزيمة الصّبر تُطفِيءُ نارَ الهوى، ونفي العجب يؤمن به كيد الحسّاد.

٠ ٧٧ – ما شيء أحقُّ بطولِ سِجْنِ من لسان.

٧٨ – لا نَذْرَ في معصيةٍ، ولا يمينَ في قطيعةٍ.

٧٩ - لكلّ شيء ثمرة، وثمرة المعروف تعجيل السُّرَاح.

٨٠ – إيَّاكم والكسل، فإنَّه من كسل لم يؤدُّ لله حقًّا.

٨١ – احسبوا كلامكم من أعمالكم، وأقلُّوه إلَّا في الخير.

٨٢ - أحسِنُوا صحبةَ النُّعم فإنَّها تزول، وتشهد على صاحبها بما عمل فيها.

٨٣ – أكثِروا ذكرَ الموتِ، ويوم خروجكم من قبوركم، ويوم وقوفكم بين يدي الله عزّ وجلّ، يهُن عليكم المصاب.

٨٤ – بحسَب مجاهدة النَّفوس وردُّها عن شهواتها ومنعها عن مصافحة لذَّاتها ومنع ما أدِّت إليه العيون الطامحة من لحظاتِها – تكون المثوبات والعقوبات، والحازم مَنْ ملك هواه، فكان بملكِه له قاهراً، ولما قَدَحت الأفكار من سوء الظّنون زاجراً، فمتى لم تُرَدّ النّفس عن ذلك هجم عليها الفكر بمطالبة ما شُغِفت به، فعند ذلك تأنس بالآراء الفاسدة، والأطماع الكاذبة، والأماني المتلاشية، وكما أنَّ البُصر إذا اعتلَّ رأى أشباحاً وخيالات لا حقيقة لها، كذلك النَّفس إذا اعتلَّت بحبِّ الشهوات وانطوت على قبيح الإرادات، رأت الآراء الكاذبة، فإلى الله سبحانه نرغب في إصلاح ما فسد من قلوبنا، وبه نستعين على إرشاد نفوسِنا، فإن القلُوب بيد يُصرِّفها كيف شاء.

٨٥ - لا تؤاخين الفاجر، فإنه يُزيِّن لك فعلَه، ويودّ لو أنَّك مثله، ويحسّن لك أقبح

**B** 

 $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ 

خصاله، ومدخلُه ومخرجُه من عندك شينٌ وعار ونقص، ولا الأحمق فإنّه يجهَد لك نفسه ولا ينفعك، وربما أراد أن ينفعك فضرَّك، خيرٌ لك من نطقه، وبعده خير لك من قربه، وموته خير لك من حياته، ولا الكذّاب فإنّه لا ينفعك معه شيء، ينقل حديثك، وينقل الحديث إليك، حتى إنه ليحدّث بالصّدق فلا يصدّق.

٨٦ – ما استَقصَى كريم قط، قال تعالى في وصف نبيه: ﴿عَرَّفَ بَسْنَهُمْ وَأَعْرَضَ عَنْ بَسْنِ ﴾ (١)
 ٨٧ – ربّ كلمةٍ يخترعها حليم مخافة ما هو شرُّ منها، وكفى بالحلم ناصراً.

٨٨ - مَنْ جمع ستّ خصال لم يَدَع للجنّة مطلباً، ولا عن النار مهرباً: مَنْ عرف الله فأطاعه، وعرف الشيطان فعصاه، وعرف الحقّ فاتبعه، وعرف الباطل فاتّقاه، وعرف الدّنيا فرفضها، وعرف الآخرة فطلبها.

٨٩ – مَن استحيا مِنَ النَّاس ولم يستحي من نفسه فليس لنفسِه عند نفسه قدْر .

٩٠ - غايةُ الأدب أنْ يستجيّ الإنسان من نفسِه.

91 - البلاغة النّصر بالحُجّة، والمعرفة بمواضع الفُرصة، ومن البَصر بالحجّة أن تَدع الإفصاح بها إلى الكناية أبلغ في الدّرك وأحقّ بالظفر.

97 - إيّاك والشّهوات، وليكن مما تستعين به على كُفّها علمك بأنها ملهية لعقلك، مهجّنة لرأيك، شائنة لغرضك، شاغلة لك عن معاظِم أمورك، مشتدّة بها التّبعة عليك في آخرتك. إنما الشّهوات لعب، فإذا حضر اللّعبُ غاب الحِدّ، ولن يقام الدّين وتصلح الدّنيا إلا بالحِدّ، فإذا نازعتُك نفسك إلى اللّهو واللذات، فاعلم أنها قد نزعت بك إلى شرّ منزّع، وأرادت بك أفضح الفضوح، فغالبها مغالبة ذلك، وامتنع منها امتناع ذلك، وليكن مرجعُك منها إلى الحقّ، فإنك مهما تتركُ من الصواب لا تَدَعْه إلا إلى الخطأ، فلا تداهن هواك في اليسير فيطمع منك في الكثير.

وليس شيء ممّا أوتيت فاضلاً عمّا يصلحك، وليس لِعُمْرك وإن طال فضل عمّا ينوبك من الحقّ اللازم لك، ولا بمالك وإن كثر فضل عمّا يجب عليك فيه، ولا بقوّتك وإن تمّتْ فضل عمّا يجب عليك فيه، ولا بقوّتك وإن تمّتْ فضل عن أداء حقّ الله عليك، ولا برأيك وإن حَزُمَ فضل عمّا لا تُعُذَرُ بالخطأ فيه، فليمنعنك علمُك بذلك مِنْ أن تطيل لك عمراً في غير نفع، أو تضيّع لك مالاً في غير حقّ، أو أن تصرف لك قوة بن غير عبادة، أو تعدّل لك رأياً في غير رشد.

. €\%

**(4)** 

. (B)

> \$@ \$

**€**⁄€

) (S)

3

(B)

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم، الآية: ٣.

فالحفظ الحفظ لما أوتيتَ، فإنَّ بك إلى صغيرِ ما أوتيتَ الكثيرَ منه أشدُّ الحاجة. وعليك بما أضعته منه أشدُّ الرزيَّة، ولا سيما العمر الذي كل مَنفَذٍ سواه مستخلُّف. وكلُّ ذاهب بعده مرتجع.

فإن كنت شاغلاً نفسك بللَّة فلتكن لذتك في محادثة العلماء ودرس كتبهم، فإنَّه ليس سرورك بالشُّهوات بالغاً منك مبلغاً إلا وإكبابك على ذلك، ونظرُك فهي بالغهُ منك، غير أنَّ ذلك يجمَعُ إلى عاجل الشُّرور تمامَ السَّعادة، وخلافُ ذلك يجمع إلى عاجل الغَيِّ وخامةَ العاقبة، وقديماً قيل: أسعدُ النَّاس أدركُهم لهواه إذا كان هواه في رشده، فإذا كان هواه في غير رشده. فقد شقِيَ بما أدرك منه. وقديماً قيل: عوَّدْ نفسَك الجميلَ، فباعتيادك إيَّاه يعود لذيذاً.

٩٣ – وُكُلَ ثلاثُ بثلاث: الرزق بالحمق، والحرمان بالعقل، والبلاء بالمنطق، ليعلمُ ابنُ يه من الأمر شيء.

٩٤ - ثلاثةً إن لم تظلمهم ظلمُوك: عبدُك، وزوجتُك، وابنك. وقد روينا هذه الكلمة لعُمر فيما تقدم.

٩٥ – للمنافقين علاماتٌ يعرفون بها: تجيَّتهُم لعنة، وطعامهم تُهْمة، وغنيمتهم غلول، لا يعرفون المساجد إلَّا هَجْراً، ولا يأتون الصلاة إلا دُبُراً، مستكبرون لا يألفون ولا يُؤلِّفون، خُشبٌ بالليل صُخب بالنهار.

٩٦ - الْحَسَدَ حُزْن لازمٌ، وعَقْلٌ هائم، ونَفَسٌ دَائم، والنّعمة على المحسودِ نعمة، وهي على الحاسدِ نِقْمَة.

٩٧ - يا حَمَلة العلم، أتحملونه! فإنَّما العِلْمِ لمن عَلِم ثم عَمِل، ووافَق عملُه علمَه، وسيكون أقوامٌ يحملون العِلْم، لا يجاوز تراقيَهم، تخالف سريرتُهم علانيتَهم، ويخالف عملُهم عِلْمَهم، يقعدون حَلَقاً فيباهي بعضُهم بعضاً، حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيرِه، أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله سبحانه.

٩٨ – تعلَّموا العلم صِغَاراً تسودُوا به كباراً، تعلَّموا العلم ولو لغير الله، فإنه سيصير لله. العلم ذَكُرٌ لا يحبُّه إلا ذَكُرٌ من الرجال.

٩٩ - ليس شيءُ أحسن من عَقْل زانَه علم، ومِنْ عِلْم زانه حِلْم، ومن حِلْم زانه صِدْق، ومن صدق زانه رفق، ومن رفق تقوى. إنّ مِلاك العقلّ ومكارم الأخلاق صونُ العِرْض، والجزاء بالفرض، والأخذ بالفضل، والوفاء بالعَهد، والإنجاز للوعد. ومَنْ حاول أمراً بالمعصية كان أقربَ إلى ما يخاف، وأبعد مما يرجو.

١٠٠ – إذًا جَرِت المقاديرُ بالمكارِه سبقت الآفة إلى العَقْل فحيَّرته، وأطلقت الألسن بما فيه هج إلى الأنفس.

١٠١ - لا تصحبوا الأشرار فإنّهم يمنّون عليكم بالسَّلامة مِنْهم.

١٠٢ – لا تقسِروا أولادكم على آدابكُم، فإنَّهم مَخْلُوقُون لزمانٍ غير زمانكم.

١٠٣ - لا تطلب سرعة العمل واطلب تجويدَه، فإنَّ النَّاس لا يسألون في كمْ فَرَغ من العمل، إنما يَسْأَلُون عن جودةِ صنعته.

١٠٤ - ليس كلُّ ذي عين يُبْعِر، ولا كلّ ذي أذُّن يَسْمَع، فتصدُّقُوا على أولي العقول الزَّمِنة، والألباب الحائرة، بالعلوم التي هي أفضل صدَقاتِكم، ثم تَلا: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُنُونَ مَآ أَزَكَ مِنَ ٱلْبَيْنَاتِ وَٱلْمُكَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيِّنَكُهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلكِئَكِ أُولَتِهِكَ يَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهِمُونَ﴾(١).

١٠٥ – مَنْ أَتَتْ عليه الأربعُون من السُّنين قيل له: خذَّ حذرَك من حلُّول المقدور فإنَّكَ غير معذورٍ، وليس أبناء الأربعين بأحقُّ بالحَذر من أبناءِ العشرين، فإنَّ طالبَهما واحِدٌ، وليس عن الطلب براقدٍ، وهو الموت، فاعمل لما أمامَك من الهَوْل، ودع عنك زخرفَ القول.

١٠٦ - سُئِل عن القَدَر فقال: أقصر أم أطِيل؟ قيل: فقال: بل تُقْصِر، جلّ الله أن يُريدَ الفحشاء، وعزّ عن أن يكون له في المُلْك إلا ما يشاء.

١٠٧ – مَنْ علِم أنه يفارق الأخباب، ويسكُن التُّراب، ويواجِهُ الحِساب، ويستغني عمَّا ترك، ويفتقر إلى ما قدّم، كان حريًا بقِصَر الأمل، وطول العمل.

١٠٨ – المؤمن لا تختِلُه كَثْرة المصائِب، وتُواتُر النُّوائِب عن التَّسلِيم لربُّه والرُّضَا بقضائه، كالحمامة التي تُؤخذ فراخها من وكُرها ثم تعُود إليه.

١٠٩ – ما مَاتَ مَنْ أَخْيَا عِلماً ، ولا افْتَقَرَ مَنْ مَلَك فَهْماً .

١١٠ – العِلْم صِبْغ النفس، وليس يفوق صِبْغ الشيء حتى يَنْظَف من كل دنَس.

١١١ - اعلم أنَّ الذي مدحَك بما ليس فيك، إنما هو مخاطِب غيرَك، وثوابُه وجزاؤهُ قد سقطا عنك.

١١٢ - إحسانك إلى الحرُّ يُحَرِّكُهُ على المكافأةِ، وإحسانَك إلى النَّذْلِ يَبْعَثُهُ على مُعاوَدَة

١١٣ – الأشرار يتتبُّعُون مساوِىء الناس، ويتركون محاسنهم، كما يتتبِّع الذِّبابُ المواضعَ الفاسدَة.

١١٤ - موت الرَّؤساءِ أسهل من رياسة السَّفِلَة.

١١٥ – ينبغي لمن وَليَ أمرَ قوم أن يبدأ بتقويم نفسه قبل أن يشرع في تقويم رعيَّته، وإلا كان بمنزلة من رام استقامة ظِلِّ العُود قبلَ أن يستقيم ذَلِكَ العُود.

(١) سورة البقرة، الآية: ١٥٩.

١١٦ – إذا قويَ الوالي في عمله حَرَّكَتْهُ ولايته على حسب ما هو مركوز في طبعه من الخير والشرّ.

الغضب، المعقوبة مِنهُ في سلطان الغضب، وتعجيل مكافأة المحسن بالإحسان، فإنّ في تأخير العقوبة إمكانَ الغضب، والأناة فيما يرتثيه من رأي، وتعجيل مكافأة المحسن بالإحسان، فإنّ في تأخير العقوبة إمكانَ العفو، وفي تعجيل المكافأة بالإحسان طاعة الرعيّة، وفي الأناة انفساح الرأي وحَمْدَ العاقبة وضُوحَ الصواب.

المعلى ا

١١٩ - وَصُولٌ مُعْدِمٌ خيرٌ من جافٍ مُكْثِرٍ، ومن أرادَ أنْ ينظر ماله عند الله فلينظر ما لله عنده.

١٢٠ - لقد سبق إلى جنّات عدن أقوامٌ ما كانوا أكْثَرَ الناسِ صلاةً ولا صياماً ولا حجّا ولا اعتماراً، ولكن عَقَلُوا عن الله أمرَه فحسنت طاعتهُم، وصحّ ورَعهمُ وكَمُلَ يقينُهُم، ففاقوا غيرهم بالحُظْوَةِ وَرَفيع المنزلَة.

١٢١ – ما من عَبْدٍ إلَّا ومعه ملَك يقيه ما لم يُقَدِّرْ له، فإذا جاءَ القَدَرُ خَلاَّهُ وإياهُ.

١٢٧ - إنّ الله سبحان اذّب نَبِيّه كَلْمُ بِي بِعَدِل ﴿ خُذِ ٱلْمَثَوَ وَأَمْرُ وَالْمُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ الْمُهُولِ وَأَعْرِضَ عَنِ اللهُ الل

۱۲۳ – كنت أنا والعبّاس وعمر نتذاكر المعروف، فقلت أنا: خير المعروفِ سَتْرُهُ، وقال العباسُ: خيرُهُ تصغيرُهُ، وقال عمر: خيرُهُ تعجيلهُ، فخرج علينا رسول الله، فقال: فيم أنتم؟ فذكرنا له، فقال: خيرُهُ أن يكونَ هذا كلّه فيه.

١٢٤ - العفو يفسد من اللئيم بقَدْرِ ما يصلح من الكريم.

(٢) سورة القلم، الآية: ٤.

· ₩\₩ ·

BAG · GAG

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ١٩٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر، الآية: ٧.

١٢٥ - إذا خَبُثَ الزّمانُ كَسَدَتِ الفضائلُ وضَرَّتْ، ونَفَقَتِ الرَّذائلُ ونفعتْ، وكانَ خوتُ الموسر أشد من خوف المعسر.

١٢٦ – انظرُ إلى المُتَنَصِّح إليك، فإن دخل منْ حَيْثُ يُضارُّ الناسَ فلا تقبل نصيحته وتَحَرَّزُ منه، وَإِن دَخُل من حيث الْعَدْلُ والصلاح فاقبلها منه.

١٢٧ – أعداءُ الرَّجل قد يكؤنُون أنفعَ منْ إخوَانه، لأنهمْ يهدونَ إليه عيوبه فيتجنَّبها ويخاف شماتتهم به فيضبط نعمته ويتحرُّزُ من زوالها بغاية طوقه.

١٢٨ – المِرآةُ التي ينظر الإنسان فيها إلى أخلاقه هي النّاس، لأنه يرى محاسنه من أوليائه منهم، ومساويه من أعدائه فيهم.

١٢٩ – انظرُ وجهكَ كلِّ وقت في المِرآةِ، فإن كان حسناً فاستقبح أن تضيف إليه فعلاً قبيحاً وتشينه به، وإن كان قبيحاً فاستقبح أن تُجمع بين قُبحين.

١٣٠ - موقع الصواب من الجُهَّال مثل موقع الخطأ من العلماءِ.

١٣١ - ذَكُّ قَلبك بالأدَب كما تُذَكِّي النار بالحطب.

١٣٢ – كفر النعمة لؤمّ، وصحبة الجاهل شؤمّ.

۱۳۳ - عادیت من ماریت.

١٣٤ – لا تصرمُ أخاك على ارتياب، ولا تقطعه دون استعتاب.

١٣٥ - خير المقال ما صدّقه الفعال.

١٣٦ - إذا لم ترزَقْ غِنَّى فلا تُحْرَمَنَّ تقوى.

١٣٧ - مَنْ عرَفَ الدنيا لم يحزن للبلوي.

١٣٨ - دَع الكذِبَ تَكُرُّما إِن لَم تَدَعْهُ تأثُّماً.

١٣٩ - الدُّنيا طوَّاحة طَرَّاحةٌ فضَّاحَةٌ، آسِيَةٌ جَرَّاحَةٌ.

١٤٠ - الدنيًا جَمَّةُ المصائب، مُرَّةُ المشارب، لا تُمَتِّع صاحباً بصاحب.

١٤١ - المعتذر من غير ذنب، يوجب على نفسه الذنب.

١٤٢ - من كسل لم يُؤدُّ حقًّا.

١٤٣ – كثرة الجدال تورثُ الشكُ.

١٤٤ – خير القلوب أوعاها .

١٤٥ - الحياءُ لباس سابغٌ، وحجابٌ مانعٌ، وسِترٌ من المساوىء وَاقٍ، وحليفٌ للدِّين،

(®)

وموجبٌ للمحبَّة، وعَيْنٌ كالنَّة تَذُودُ عنِ الفسادِ، وتنهى عن الفحشاء. والعجلة في الأمور مَكْسَبَةً للمذلَّةِ، وزِمامٌ لِلنَّدَامَةِ، وسَلْبٌ للمُرُوءةَ، وشَيْنٌ لِلْحِجَى، ودَليلٌ على ضَعْف العقِيدَةِ. ١٤٦ – إذا بلغ المرُّءُ من الدُّنيا فوق قدْره تَنكَّرَتْ للناس أخلاقُهُ.

١٤٧ – لا تصحب الشُّرِّيرَ فإنَّ طبعك يَسْرِق من طبعه شَرًّا وأنت لا تعلم.

١٤٨ – موتُ الصالح راحة لنفسه، وموت الطالح راحة للناس.

١٤٩ – ينبغي للعاقل أنَّ يتذكّر عند حلاوة الغذاءِ مرارة الدواءِ.

١٥٠ - إن حَسَدَكَ أخّ من إخوانك على فضيلة ظهرَت منك فسعى في مكروهك فلا تقابله بمثل ما كافحك به؛ فتعذِر نفسه في الإساءَة إليك، وتشرع له طريقاً إلى ما يُحِبُّهُ فيك، لكن اجتَهِدْ في التَّزَيُّدِ من تلك الفضيلة التي حَسَدك عليها، فإنك تسوءُهُ من غير أن تُوجدَه حجةً

١٥١ - إذا أردت أن تعرف طبع الرَّجل فاستَشِرُّهُ، فإنك تقف من مشورته على عدله وَجُوْرِهِ، وَخَيْرِهُ وَشُرُّهِ.

١٥٢ – يَجبُ عَلَيْكَ أَن تُشْفِقَ على وَلدكَ أكثر من إشفاقه عليك.

١٥٣ - زمان الجائر من السلاطين والولاة أقْصَرُ من زمان العادلِ، لأنّ الجائر مفسِد، والعادلَ مصلح، وإفساد الشيءِ أشرع من إصلاحه.

١٥٤ – إذا خدمتَ رئيساً فلا تُلْبَسُ مثلَ ثوبه، ولا تركب مثل مَرْكوبه، ولا تستخدم كخدمِهِ،

١٥٥ – لا تُحدُّث بالعلم السفهاءَ فيُكَذِّبوك، ولا الجهال فَيَسْتَثْقِلُوكَ، ولكن حَدِّثْ بهِ منْ يَتَلَقَّاهُ مِن أَهَلَهُ بِقَبُولٍ وَفَهُم يِفْهِم عِنْكَ مَا تَقُولُ، ويكتم عليك ما يسمع، فإن لعلمِك عليك حقًّا، كما أنَّ عليكَ في مالك حُقًّا: بَذَلُهُ لمستحقه، ومنْعهُ عنْ غير مستحقَّه.

١٥٦ – اليقين فوق الإيمان، والصبر فوقَ الْيقينِ، ومن أفرط رَجاؤه غلبت الأماني على قلبه

١٥٧ – إيَّاكَ وصاحب السوءِ، فإنَّهُ كالسيف المسلول يروق منْظَرهُ، ويقبح أثرُهُ.

١٥٨ – يابن آدم، اخذرِ المؤت في هذه الدَّارِ قبل أن تصِيرَ إلى دَارٍ تتمنَّى الموتَ فيها فلا

١٥٩ - منْ أخطأه سهم المنيَّةِ قيَّدهُ الهَرَمُ.

١٦٠ - منْ سَمِعَ بفاحِشةٍ فأَبْدَاها كان كَمَنْ أتاها.

\*\* · ® · ® · ® · ® ₽® (**1.1**) ₽® :

١٦١ - العاقل من اتّهمَ رأيّهُ ولمْ يثقُ بِما سَوَّلَتُهُ له نَفْسُهُ.

١٦٢ - مَنْ سامح نفسه فيما يحبّ أتعبها فيما لا يحبّ.

١٦٣ - كفي ما مضى مُخْبِراً عمَّا بَقيَ، وكفي عِبَراً لِذَوي الألباب ما جَرَّبُوا.

١٦٤ - أمرٌ لا تَدْرِي متى يغشاك، ما يَمنعك أن تستعدُّ له قبل أن يفجأك!

١٦٥ - ليس في البرق الخاطف مُسْتَمْتَع لمن يخوض في الظلمة.

١٦٦ – إذا أَعْجَبَك مَا يَتَواصَفُهُ النَّاسُ مِنْ مَحاسِنِكَ، فَانْظُرُ فيما بطن من مَسَاوِئكَ، ولتَكُنْ مَعْرَفَتُكَ بِنَفْسِكَ أُوثَقَ عِنْدَكَ مِنْ مَذْحِ المادِحِينَ لك.

١٦٧ – مَنْ مدحك بما ليس فِيكَ من الجميل وهُو رَاضٍ عنك ذَمُّك بما ليْسَ فِيكَ مِنَ القَبِيح وَهُوَ سَاخِطٌ عَلَيْكَ.

١٦٨ - إذا تَشَبُّه صاحِبُ الرباءِ بالمُخْلصِين في الهيئة كانَ مثْلَ الوَارِمِ الَّذِي يوهمُ النَّاسَ أنَّهُ سَمِينٌ، فَيَظُنُّ النَّاس ذلِكَ فِيهِ وَهُو يستر ما يَلْقَىٰ مِنَ الْأَلَمِ التَّابِعِ لِلوَرَمِ.

١٦٩ - إذا قويَتْ نَفْس الإنْسانِ انْقَطَع إلى الرَّأي، وَإذ ضعفتْ انقطعَ إلى البَخْتِ.

١٧٠ - الرغبة إلى الكريم تُحَرُّكُهُ على البذلِ، وإلى الخسِيسِ تَغْرِيهِ بالمَنْع.

١٧١ – خيارُ النَّاسِ يَتَرَفُّعُونَ عَنْ ذِكْرَ مَعايبِ النَّاسِ، ويتهمُونَ المُخْبِرَ بِها، ويأثرُونَ الفَضائلِ، ويَتَعَصَّبُونَ لِأَهْلِها، ويستعرضُونَ مآثِرَ الرُّؤساءِ، وإفضالَهُمْ عليهم، ويُطالِبُون أنفسهمْ بالمكافأةِ عَليها وَحُسْنِ الرُّعايةِ لَها.

١٧٢ – لِكُلُّ شيءٍ قُوتٌ، وأنتم قوتُ الهوامُ، ومَن مشى على ظهر الأرضِ فإنَّ مصيرَهُ إلى

١٧٣ – منْ كرم المرَّءِ بكاؤُهُ على ما مضىٰ مِنْ زَمانِهِ، وحنينُهُ إلى أَوْطَانه، وحفظُهُ قديمَ

١٧٤ – وَمِنْ دُعائِهِ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنَّا قد قصَّرُنا عن بُلوغ طاعتِك فقدْ تمسكنا مِنَ طاعتكَ بأحبُها إِلَيْكَ، لا إِلَّهَ إِلَّا أَنْت جَاءَتْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدَكِ.

١٧٥ - أصابَتِ الدُّنْيَا منْ أمِنَها وأصابَ الدُّنْيَا من حَذِرَها.

١٧٦ – ووَقَفَ على قَوْم أُصِيبُوا بمصيبةٍ، فقال: إنْ تَجْزَعُوا فَحَقَّ الرَّحِم بلغتُمْ، وإنْ تَصْبِرُوا الله أدَّيتم. الله أدَّيتم.

١٧٧ - مَكَارِمُ الأَخْلَاقِ عَشْرُ خِصَالِ: السّخاءُ، والحياءُ، والصَّدْقَ، وأَدَاءُ الأمانةِ، ﴿ وَالنَّوَاضِعُ، وَالغَيْرَةُ، وَالشَّجَاعَةُ، وَالْحَلَّمُ، وَالصَّبُّرُ، وَالشَّكُرُ.

BOO ( 1.1) BOO BOO BOO BOO

**P.9** 

**E** 

١٧٨ - من أداءِ الأمانةِ المكافأةُ على الصَّنِيعةِ لأنها كالوّدِيعةِ عِنْدَكَ.

١٧٩ - الخيِّرُ النَّفْسِ تَكُونُ الحرَكَةُ في الخيْرِ عَلَيْهِ سَهلةٌ مُتيسرةً، والحرَكَةُ في الإِضْرَارِ عَسرةً بَطيئَةً، والشِّرِيرُ بالضدِّ منْ ذلكَ.

البُخُلاءُ مِنَ النَّاسِ يَكُونُ تغافلهم عنْ عظيم الجرَّمِ أَسْهَل عليهم منَ المكافأةِ على يَسِير الإحسان.

السُّخونَةُ بِأَطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ الزِّمانِ الحصيف مثلُ الجسمِ الصلْبِ الكثِيف، يَسْخُنُ بطيئاً، وتبرُّدُ تلْكَ الشَّخونَةُ بِأَطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ الزِّمانِ.

لَّهُ الْحَدَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ خُكُمُ جَاهُلٍ، وضعيفٌ في يدِ ظَالِم قويٌ، وكَرِيمُ قَوْم اخْتَاجَ إِلَى لَئِيم.

١٨٣ - منْ صحبَ السلطانَ وجبَ أنْ يكُونَ معهُ كرَاكبِ البحْرِ، إنْ سلِم بجسْمه منَ الغَرَقَ لمْ يسلم بقلبه منَ الغَرَق.

١٨٤ - لا تقبلنَّ في استعمالِ عمَّا لكَ وأمرائكَ شفاعَةً إلَّا شفاعةَ الكفايةِ والأمانةِ.

الله باستشارك عدوُك فجرَّدْ لهُ النصيحةُ، لأنه باستشارتك قَدْ خَرَجَ منْ عدواتك الله عدوا

المعدلُ صورةً واحدةً، والجؤرُ صورٌ كثيرةً، ولهذا سهلَ ارتكابُ الجَوْر وصعبَ تحرِّي العدلِ، وهما يشبهانِ الإصابَةَ في الرِّمايةِ والخطأ فيها، وإن الإصابة تحتاجُ إلى ارْتياضِ وتعهد، والخطأ لا يحتاجُ إلى شيءِ منْ ذلكَ.

۱۸۷ – لا يُخطىءُ المخلصُ في الدعاءِ إِحْدَى ثلاث: ذنبٌ يغفرُ، أو خيرٌ يُعجّلُ، أو شرٌّ يؤجلُ.

١٨٨ – لا ينتصفُ ثلاثةٌ من ثلاثةٍ: بَرٌّ من فاجرٍ، وعاقلٌ من جاهلٍ، وكريمُ من لئيمٍ.

المعلى المعلوكِ من لم يخالطهُ البطرُ. ولمْ يَحُلُ عن الحقَّ، وأغْنى الأغْنيَاءِ من لمُ اللهُ للمُ المحرَّص أسيراً، وخيرُ الأصدقاءِ من لم يكنْ على إخوانِه مستصعباً، وخيرُ الأخلاق أعونها اللهُ على التُقَى والوَرَع.

١٩٠ – أربع القليل منهنّ كثير: النار، والعداوة، والمرض، والفقر.

١٩١ – أربعة من الشقاءِ: جارُ السوءِ، وولد السوءِ، وامْرأَةُ السوءِ، والمنزلُ الضيُّقُ.

المصيبةِ، وَكِتمانُ الصدقةِ، وبرُّ الولدينِ، والإكثار (كَتمانُ الصدقةِ، وبرُّ الولدينِ، والإكثار (﴿) من قول لا إله إلّا الله.

**9** 

**€**)

**&** 

. .

(<del>)</del>

(B)

€) (E)

١٩٣ – لا تصحبِ الجاهلَ، فإنَّ فيه خصالاً، فاعرفوه بها، يغضب من غير غضب، ويتكلُّم في غير نفعٍ، ويُعطي في غير موضعِ الإعطاء، ولا يعرف صديقه من عدوَّه، ويفشي سرَّه إلى كلّ

١٩٤ – إيّاك ومواقفَ الاعتذارِ، فَرُبُّ عذرٍ أثبت الحجّة على صاحبه وإن كان بريئاً .

١٩٥ - الصراطُ ميدانُ يكثُرُ فيه العثارُ، فالسالم ناجٍ، والعائرُ هالكُ.

١٩٦ – لا يعرفُ الفضلُ لأهل الفضل إلا أولو الفضل.

١٩٧ - إنَّ لله عباداً في الأرض كأنما رأوا أهلَ الجنةِ في جنَّتهم وأهلَ النار في نارهم: اليقين وأنواره لامعة على وجوههم. قلوبهم محزونة، وشرورُهم مأمونة، وأنفسهم عفيفة، وحوائجهم خفيفةً، صبروا أياماً قليلةً لراحةٍ طويلة، أما الليل فصافُّون أقدامَهم، تجري دموعهم على خدودهم، يَجْأرون إلى الله سبحانه بأدعيتهم، قد حلا في أفواههم، وحلا في قلوبهم طعمُ مناجاته ولذيذ الخلوة به، قد أقسم الله على نفسه بجلال عزته ليُورثنّهم المقام الأعلى في مقعد صدق عنده، وأما نهارهم فحلماء علماء، بررة، أتقياء، كالقِداح ينظر إليهم الناظر فيقول: مرضى، وما بالقوم من مرضٍ، أوْ يقول: قد خُولطوا: ولعمري لقد خالطهم أمر عظيم جليل.

١٩٨ – عاتبه عثمان فأكثر وهو ساكت، فقال: ما لك لا تقولُ! قال: إن قلت لم أقل إلا ما تكره، وليس لك عندي إلا ما تحبّ.

١٩٩ - بُليتُ في حربِ الجمل بأشدّ الخلقِ شجاعةً، وأكثرِ الخلقِ ثروةً وبذلاً، وأعظِم الخلق في الخلق طاعةً، وأوفى الخلق كيداً وتكثِّراً، بُليتُ بالزبير، لم يردُّ وجهه قطّ، وبيعلى بن منيّة يحمل المال على الإبل الكثيرة ويعطي كلّ رجل ثلاثين ديناراً وفرساً على أنْ يقاتلني، وبعائشة ما قالت قطُّ بيدها هكذا إلا واتَّبعها الناس، وبطلحة لا يدرَكَ غورهِ، ولا يُطال مكره.

٢٠٠ - بعث عثمان بن حُنيف إلى طلحة والزبير، فعاد فقال: يا أميرَ المؤمنين، جنتك بالخيبةِ، فقال: كَلاًّ! أصبت خيراً وأجرت، ثم قال: إن من العجب انقيادهما لأبي بكر وعمر وخلافهما عليَّ، أما والله إنهما ليعلمان أني لستُ بدون واحدٍ منهما، اللهم عليك بهما.

٢٠١ – الرّزق مقسومٌ، والأيامُ دُوَلٌ، والناسُ شرَعٌ سواءٌ، آدم أبوهم، وحوّاء أمهم.

٢٠٢ - قوتُ الأجسام الغذاءُ، وقوت العقول الحكمة، فمتى فقدَ واحد منهما قوّته بار واضمحل.

٢٠٣ - الصبر على مشقة العباد يترقى بك إلى شرف الفوز الأكبر.

٢٠٤ - الرُّوحُ حياة البدن والعقل حياة الروح.

8.1 (1.1) 8.19 · 1 · 10.19 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 10.10 · 1

٢٠٥ – حقيق بالإنسان أن يخشى الله بالغيب، ويحرس نفسه من العيب، ويزداد خيراً مع

٢٠٦ - أفضلُ الوُلاة من بقيَ بالعدل ذكره، واستمده من يأتي بعده.

٢٠٧ – قدّم العدل على البطش تظفر بالمحبّة، ولا تستعمل الفعل حيث ينجعُ القول.

٣٠٨ - البخيلُ يسخو من عِرضه بمقدار ما يبخل به من ماله، والسخيُّ يبخل من عِرضه بمقدار ما يسخو به من ماله.

٢٠٩ – فُضِّلَ العقلُ على الهوى، لأنَّ العقل يُمَلِّكُكَ الزمان، والهوَى يستعبدك للزِّمان.

٢١٠ - كُلُّ ما حملت عليه الحُرُّ احتمله، ورآه زيادة في شرفه، إلا ما حطه جزءاً من حريته، فإنه يأباه ولا يجيب إليه.

٢١١ - إذا منعكَ اللئيمُ البِرّ مع إعظامه حقك، كان أحسن من بذل السخيّ لك إياه مع الاستخفاف بك.

٢١٢ – الملكُ كالنهر العظيم، تستمدُّ منه الجداول، فإنْ كان عذباً عذَّبتْ، وإنْ كان ملْحاً

٢١٣ - الفرق بين السخاءِ والتبذيرِ أنَّ السخيِّ يسمح بها يعرف مقداره ومقدار الرغبة فيه إليه، ويضعه بحيث يحسن وضعه، وتزكو عارفته، والمُبذر يسمح بما لا يوازنَ به رغبة الراغب، ولا حقّ القاصد، ولا مقدار ما أولى، ويستفزُّه لذلك خطرةً من خطراته، والتصدّي لإطراء مُطْرِ له بينهما بونَ بعيد.

٢١٤ - لا تُلاجِّ الغضبان، فإنَّك تقلقه باللَّجاج، ولا تردُّه إلى الصواب.

٢١٥ - لا تفرح بسقطة غيرك، فإنك لا تدري ما تتصرَّف الأيام بك!

٢١٦ – قليل العلم إذا وقر في القلب كالطُّلِّ يصيب الأرض المطمئنَّة فتعشب.

٢١٧ – مثلُ المؤمن الذي يقرأُ القرآن كمثل الأثرُجَّةِ ريحُها طيّب، وطعمُها طيّب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيّب وطعمها مُرَّ، ومثل الفاجِر الذي لا يقرأ القرآن مثلُ الحنظلة طعمها مُرٌّ ولا ريح لها .

٢١٨ – المؤمن إذا نظر اعتبر، وإذا سكتَ تفكّرُ، وإذا تكلم ذكّرُ، وإذا استغنى شكر، وإذا أصابته شدّة صبر، فهو قريب الرّضا، بعيد السخط، يرضيه عن الله اليسير، ولا يسخطه البلاء الكثير، قوَّته لا تبلغ به، ونيَّته تبلغ، مغموسة في الخير يدهُ، ينوي كثيراً منَ الخيرِ، ويعملُ بطائفةٍ منهُ، ويتلهفُ على ما فاته منَ الخيرِ كيف لم يعمل بِهِ ا

**6** 

**3** 

**B** 

**(A)** 

£.

والمنافقُ إذا نظرَ لها، وإذا سكتَ سهَا، وإذا تكلَّمَ لغا، وإذا أصابهُ شِدَّةُ شكا، فهوَ قريبُ والسخطِ بعيدُ الرِّضا، يُسْخطه على الله اليسيرُ، ولا يُرْضِيهِ الكثيرُ، قُوَّتُه تبلُغُ، ونِيَّتُهُ لا تبلُغُ، عمر مغموسَةٌ في الشرِّ يدُهُ، ينوي كثيراً من الشَّرِّ، ويعملُ بطائفةٍ منه فيتلهفُ على ما فاتَهُ منَ الشَّرِّ، ويعملُ بطائفةٍ منه فيتلهفُ على ما فاتَهُ منَ الشَّرِّ كِيفَ لم يعملُ به!

على لِسانِ المؤمنِ نورٌ يسطعُ، وعلى لِسانِ المنافقِ شيطانٌ ينطِقُ.

٢١٩ - سوءُ الظنّ يَدوِي القلوب، ويَتَّهِمُ المأمونَ، ويوحِشُ المستأنس، ويُغَيِّرُ مودَّةً اللهُ الإخواذِ.

٢٢٠ – إذا لم يكن في الدُّنيا إلا محتاجٌ فأغنىٰ الناسِ أقنعُهمْ بما رُزِق.

٢٢١ - قيل لَهُ: إنّ دِرْعَكَ صدرٌ لا ظَهْرَ لها، إنّا نخاف أنْ تُؤتّى منْ قِبَلَ ظَهْرِكِ، فقال:
 إذا وَلَيْتُ فلا وَاءَلْتُ.

٢٢٢ - أشدُّ الأشياءِ الإنسانُ، لأنَّ أشدَها - فيما يُرَى - الجَبَلُ، والحديد ينحتُ الجبل، والنَّار تأكل الحديد، والماءُ يُظفي النَّار، والسحاب يَحْمِل الماء، والرِّيحُ يُفرِّقُ السحاب، والإنسانُ يتَّقي منَ الرِّيح.

٢٢٣ - إنَّما الناسُ في نَفسِ معدودٍ، وأمّل ممدودٍ، وأجّلٍ محدودٍ، فلا بُدّ لِلأجلِ أنْ يتناهى، ولِلنَّفسِ أنْ يُخصَى، وَلِلْأَمَلِ أنْ يَنْقَضِيَ، ثم قَرَأً: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنَوْظِينَ ۞ كِرَامًا كَنِينَ ۞﴾ (١).

٢٢٤ - اللَّهُمَّ لا تجعل الدُّنيا لي سِجْناً، ولا فراقها عَلَيَّ حُزْناً، أعوذُ بِكَ منْ دُنيا تحرِمُني الآخرة، ومِنْ أمَلٍ يحرمُني العمل، ومِنْ حياةٍ تخرِمُني خيرَ المماتِ.

٢٢٥ – تَعَطَّرُوا بالاستغفارِ لا تفضحكُمْ رائحةُ الذنوبِ.

٢٢٦ - لِلنَّكِبَاتِ غاياتٌ تنتهي إليها، ودَواؤها الصبرُ عَيْها وتَرْكُ الحيلةِ في إزالتِها، فإنَّ الحيلة في إزالتِها، فإنَّ الحيلة في إزالتها قَبْلَ انْقِضاءِ مدّتها سببٌ لزيادَتها.

٢٢٧ - لا يَرْضي عنك الحاسِدُ حتى يموت أحدكما .

٢٢٨ - لا يَكُونَ الرَّجلُ سيِّدَ قومِه حتى لا يُبالي أي ثُوبَيْهِ لَبس!

٢٢٩ - كتب إلى عامِل له: اعمل بالحق ليومِ لا يقْضَى فيه إلا بالحقّ.

٢٣٠ - نظر إلى رجلٍ يغتابُ آخَرَ عِند ابنه الحسن، فقال: يا بنيَّ نزِّه سمعك عنه، فإنه نظر
 إلى أخبث ما في وعائدِ فأفرغهُ في وعائك.

(١) سورة الانفطار، الآيتان: ١٠، ١١.

®\® · ®\® · (₹•∧

Ø∧**©** 

BAB · **GOO**.

€ €

ويشغلُهُ بحراسة النفس عن حراسة المذهب الذي نَرُوم نُصرته. واحذر الغضب ممن يحمِلُكَ عليه، فإنهُ مميتُ للخواطِر، مانعٌ مِن التثبُّت. واحذر مَن تبغِضُه فإن بغضك له يدعوك إلى عليه، فإنهُ مميتُ للخواطِر، مانعٌ مِن التثبُّت. واحذر مَن تبغِضُه فإن بغضك له يدعوك إلى الضجرِ به، وقليلُ الغَضب كثير في أذَى النفس والعقل، والضجرُ مضيّقٌ لِلصَّدر، مُضعفٌ لِقُوى العقل، واحذر المحافل التي لا إنْصاف لأهلها في التسوية بينك وبين خصمك في الإقبال والاستماع، ولا أدب لهم يمنعهم من جَوْرِ الحُكم لك وعليك. واحذر حين تظهرُ العصبية لخصمك بالاغتراض عليك وتشييد قَوْله وحجته، فإنّ ذَلك يهيجُ العصبية، والاعتراض على هذا الوجه يخلِق الكلام، ويُذْهِبُ بهجة المعاني. واحذر كلام من لا يفهمُ عنك فإنه يُضْجِرك، واحذر استضغار الخصم فإنه يمنع من التحفيظ، ورُبَّ صغير غلب كبيراً!

من الفاضل الرياسة على أهلِ مدينتك، فإنهم لا يستقيمونَ لكَ إلا بما تخرج به من الرياسة على أهلِ مدينتك، فإنهم لا يستقيمونَ لكَ إلا بما تخرج به من الريس الفاضل.

٣٣٣ – لا تهزأ بخطأ غيرك، فإن المنطق لا يملكهُ، وٱقْلِلْ من الخطأ الَّذِي أنت فيه بقدرِ الصبرِ، والجعل العقل والحقّ إمامَيك تَنَل البغية بِهما.

٢٣٤ - الرَّأي يُرِيك غاية الأمر مَبدأهُ.

٢٣٥ - الخيرُ من الناس مَن قدر على أن يُصَرِّف نفسه كما يشاءُ ويدفعها عن الشُّرُورِ،
 والشرير من لم يكن كذلك.

يَحْرُس الفَضائل، ويجود بها لمن دونه، ويرعاها من يُخرُس الفَضائل، ويجود بها لمن دونه، ويرعاها من ﴿ الله عَامَة مَا حَتَى تَكُثر فِي أَيَّامِه، ويتحسن بها من لم تكن فيه.

الرعاية لصديقه وذوي الحرمة به، والآخر الوفاءُ لمن الزمه الفضل ما يجب له عليه. ألزمه الفضل ما يجب له عليه.

الله عند الألم، وإذا تحرَّكتُ صورة الشَّرِّ ولم تظهر ولِّدت الفَزَع، فإذا ظهرت وَلِّدت الألم، وإذا الله عرَّكت صورة الخير ولم تظهر وَلدت الفرج، فإذا ظهرت وَلدَت اللَّذة.

حريَّتِهِ وجاهه من المسألة، فهو يضع الشيء موضعه، ويصبر عمّا لا تدعو ضرورةً إليه، ويصل حريَّتِهِ وجاهه من المسألة، فهو يضع الشيء موضعه، ويصبر عمّا لا تدعو ضرورةً إليه، ويصل صغير برّه بعظيم بِشْره، ولا يستكثر من المودات خوفاً من فرط الإجحاف به، والبخيل لا يكافىء على ما يسدَى إليه، ويمنع أيضاً اليَسِير من استحق الكثير، ويصبر لصغير ما يجري عليه على كثر من الذّلة.

٢٤٠ - لا تحتقرِنّ صغيراً يمكن أن يكبر، ولا قليلاً يمكن أنْ يكثر.

· HOVER · BASE · ( 1.4) · BASE · HOVER · BASE · BAS

**€**∕€

. (4)

**(4)** 

**2**.

**&** 

9 · 69/6

**€** 

\*\*

. (@)

**(a)** 

٢٤١ – ما زلتُ مظلوماً مُنذ قَبض الله نبيهُ حتى يوم الناس هذا، ولقد كنت أظلم قبل ظهور الإسلام، ولقد كان أخي عَقِيلٌ يَذْنُبُ أَخِي جَعْفَر فيضْرِبُنِي.

٢٤٢ - لو كُسِرتْ لي الوسادة لقضيت بين أهل التوراةِ بتوراتهم، وبينَ أهلِ الإنجيل بإنجيلهم، وبين أهلِ الفرقان بفرقانهم، حتى تُزْهِر تِلْك القضايا إلى الله عَزّ وجَلُّ وتقول: يا رب، إن عليًا قضى بين خلقك بقضائك.

٢٤٣ - مَرَّ بدارِ بالْكوفة في مُراد تبنَى فوقعت مِنها شَظِيَّةٌ على صَلْعَتِهِ فأدمتها، فقال: ما يومي من مُرادٍ بواحِدٍ! اللَّهُمُّ لا ترفّعها، قالوا: فوالله لقدّ رأينا تلك الدار بين الدور كالشاة الجمّاءِ بين الغنم ذوات القُرُون.

٢٤٤ – أقتلُ الأشياء لعدوك ألَّا تُعَرِّفَهُ أنك اتخذته عدوًا.

٢٤٥ - المِخِيَرَةُ في تَرْكِ الطُّليَرَةِ.

٢٤٦ – قيل له في بعض الحروب: إن جالت الخيلُ أين نطلُبُك؟ قال: حيُّثُ تركتموني.

٧٤٧ - شَفيعُ المُذْنب إقراره، وتؤبتهُ اعْتِذَاره.

٢٤٨ - قصمَ ظهري رجلان: جاهل متنسَّكُ وعالمٌ متهتَّكُ.

٢٤٩ – ألا أخبركم بذات نفسي! أما الحسن ففتًى من الفتيان، وصاحبُ جفنةٍ وخوان، ولَوْ التقت حلَّقتا البِطان لم يغن عنكم في الحرب غناءً عُصْفورٍ، وأمَّا عبدُ اللَّهِ بن جعفر فصاحبُ لهو وظلّ باطل، وأمَّا أنا والحُسيْنُ فنحن منكم وأنتم منا .

٢٥٠ – قال في المنبَرِيّةِ: صار ثُمُنُها تُسْعاً على البَدِيهة وهذا من العجائب.

٢٥١ – جاء الأشعَثُ إليه وهو على المنبرِ، فجعل يتخطّى رِقاب النَّاس حتى قَرُبَ مِنه ثمَّ قال: يا أمِيرَ المُؤمنين، غلبتنا هذه الحمراءُ على قُرْبِكَ - يعني العجم - فركض المنبر بِرِجِله، حتى قال صَغْصَعةُ بنُ صُوحان: ما لنا ولِلأشعث! ليقولَنَّ أمير المؤمنين عَلَيْتُلِلاً اليوم في العربِ قولاً لا يزالُ يُذكرُ، فقال عَلَيْتُلا: مَنْ يعذرُني من هؤلاء الضياطرة(١)! يتمرُّغُ أحدهم على فراشه تمرُّغ الحمار، ويَهْجُر قوماً للذكر، أفَتَأْمُرُونني أن أطردهم! ما كنت لِأطردهم فأكون من الجاهلين! أما والذي فلق الحبّة، وبَرَأَ النَّسَمة، ليضرُبَنّكُمْ على الدين عَوْداً كما ضربْتُمُوهم عليه

٢٥٢ - كان إذا رأى ابْنَ مُلْجَمِ يقول: أُرِيدُ حَياتَهُ... البيت، فيقالُ لهُ: فاقْتُله، فيقولُ: ير كيف أقتلُ قاتلي!

ENE ENE ENE ( EII). BOB . ENE ENE

<sup>﴿</sup>١) الضياطرة: الضِّخام الذين لا غَنَاء عندهم، والواحد ضيطار. اللسان، مادة (ضطر).

٢٥٣ - إلنهي ما قدر ذُنُوبِ أقابلُ بها كرَمك، وما قَدْرُ عِبادةٍ أقابل بها نِعمك! وإني لأرجو ﴿ أَنْ تُسْتَغُرُقَ ذُنُوبِي فِي كَرَمِكَ، كَمَا اسْتَغُرَقَتَ أَعْمَالِي فِي نِعَمَكَ.

٢٥٤ - إذا غضب الكِريمُ فألِنُ له الكلام، وإذا غضب اللئيمُ فخذ له العصا.

٢٥٥ - غضب العاقل في فعلِهِ، وغضب الجاهل في قولِهِ.

٢٥٦ - رأى رَجلاً يُحدُّث مُنكر الحديث، فقال: يا هذا، أنصف أذُّنيك مِن فمك، فإنما جعل الأذنان اثنتين، والفم واحداً، لتسمع أكثر ممَّا تقول.

٢٥٧ – إيَّاك وكثرة الاعتذار، فإن الكذب كثيراً ما يُخالِطُ المعاذير.

٢٥٨ - اشكر لمن أنعم عليك وأنعم على مَنْ شكرك.

٢٥٩ - سلُّ مَسْأَلَةَ الحمقي واحفظ حفظ الأكياس.

٢٦٠ – مرُوا الأحداث بالمراءِ والجِدَال، والكهُولَ بالفكرِ، والشيوخَ بالصمْتِ.

٢٦١ – عرَّدُ نفسكَ الصبر على جليس السوءِ، فليْسَ يكادُ يخطئكَ.

٢٦٢ - يا بنيَّ إنَّ الشَّرّ تارِكُكَ إنْ تركْتَهُ.

٣٦٣ - لا تطلبوا الحاجَة إلى ثلاثة: إلى الكَذُوبِ، فإنهُ يقرِّبُها وإن كانت بعيدةً، ولا إلى أحمقَ، فإنه يريدُ أن ينفعك فيضرُّك، ولا إلى رجل له إلى صاحب الحاجة حاجةً، فإنهُ يجعلُ حاجتكَ وقايةً لحاجتهِ.

٢٦٤ – إياك وصدرَ المجلسِ فإنهُ مَجلسُ قُلْعةٍ.

٣٦٥ – احذرُوا صؤلة الكريم إذا جاع، وصؤلة اللَّثيم إذًا شبعَ.

٢٦٦ – سرُّكَ دمكَ فلا تُجْرينَه إلَّا في أَوْدَاجك.

٢٦٧ - وسُئل عن الفرق بين الغمِّ والخوْفِ، فقال: الخوفُ مجاهدةُ الأمرِ المخوفِ قبل وُقُوعِهِ، والغمُّ ما يلحقُ الإنسانَ من وقوعهِ.

٢٦٨ - المغروف كنّز فانظرُ عند من تودعهُ.

٢٦٩ – إذا أرْسِلت لبغر فلا تأت بتمرِ فيؤكلُ تمرُك وتعنف على خلافك.

٢٧٠ – إذا وقع في يدِك يومُ السُّرُورِ فلا تخلُّه فإنَّك إذا وقعت في يدِ يومِ الغم لمُّ يُخلُّك.

٢٧١ - إذا أردت أنْ تصادقَ رجلاً فانظر، من عدوُّه؟

٢٧٢ - الانقباضُ من النَّاس مكْسبةٌ للعداوَةِ، والانبساطُ مجلبةٌ لقرين السوءِ، فكن بين هي المنقبض والمسترسل، فإن خير الأمور أوساطها.

٢٧٣ – أنا عبد الله، وأخو رسولِ الله، لا يقولها بغدِي إلَّا كذَّابٌ.

٢٧٤ – أخذ رسول الله عَلَيْهِ بيدِي فهزّها، وقال: ما أوَّلُ نعمةِ أنعمَ الله بها عَليك؟ قلتُ: أنْ خلقني حيًّا، وأقْدَرَني، وأكمل حواسي ومشاعري وقوَاي، قال: ثم ماذا؟ قلتُ: أن جعلني ذكراً، ولم يَجعلني أنثى، قالَ والثَّالثةُ: قلت: أن هداني للإسلام، قال: والرابعة؟ قلت: ﴿وَإِن نَمُ ثُمُ لُوا نِعْمَتَ اللهِ لا شَحْمُوهَ أَ﴾ (١).

٢٧٥ – اللهم إني أسألكَ إِخْباتَ المخبتين، وإخلاص الموقنين، ومرافقة الأبرار، والعزيمة الله عن الله الله عن الله المؤرِّ بالجنَّةِ، والنجاةَ من النارِ.

٢٧٦ – لما ضربه ابن ملجم وأوصى ابنيه بما أوصاهما قال لابن الحنفية: هل فهمت ما أوصيتُ به أخويك؟ قال: نعم، قال: فإني أوصيكَ بمثله وبتوقيرِ أخويك، واتباع أمرهما، وألا تبرم أمراً دونهما، ثم قال لهما: أوصيكما به فإنهُ شقيقكما وابن أبيكما، وقد علمتما أن أباكما كان يحبه فأحبًاهُ.

٧٧٧ – أمّّا هذا الأعور – يعني الأشعث – فإن الله لم يرفع شَرَفاً إلّا حسده، ولا أظهَر فضلاً إلا عابه وهو يُمنِّي نفسه ويخدعها، يخاف ويرجو، فهُو بينهما لا يثقُ بواجد منهما، وقَدْ من الله عليه بأن جعلَه جباناً، ولو كانَ شجاعاً لقتلهُ الحقُّ، وأمّّا هذا الأكثف عندَ الجاهليّة – من الله عليه بأن جعلهُ جباناً، ولو كانَ شجاعاً لقتلهُ الحقُّ، وأمّّا هذا الأكثف عندَ الجاهليّة يعني جَرِيرَ بن عبد الله البَجَليّ – فهو يرى كلَّ أحَدٍ دونَهُ، ويستصغفرُ كُلَّ أحَدٍ ويحتقرُهُ، قد مُلِىءَ ناراً، وهُوَ مع ذلك يطلبُ رئاسَة، ويَرُومُ إمارَة، وهذا الأعورُ يُغُويه ويُظغيه، إن حدَّنَهُ كَذَبَهُ، وإن قامَ دُونَهُ نكصَ عنهُ، فهما كالشيطانِ إذ قالَ للإنسانِ: اكفُرْ فلمّا كَفَرَ قالَ إنّي بَرِيءً منكَ إنّي أخافُ الله رَبَّ العالمينَ.

٢٧٨ - بُلُوعُ أَعْلَى المنازِلِ بِغيرِ استحقاقٍ منْ أكبرِ أسبابِ الهلَكةِ .

٢٧٩ - الكلمةُ إذا خرجتْ منَ القلبِ وقعتْ في القلبِ، وإذا خَرَجَتْ منَ اللسانِ لم تجاوِذِ الآذانَ.

٢٨٠ – الكرمُ حسنُ الفِطْنةِ، واللؤمُ سوءُ التّغافُلِ.

٢٨١ – أَسْواُ النَّاسِ حَالاً من اتَّسَعَتْ معرفته، وبَعُدَتْ هِمُّتُهُ، وضاقَتْ قُذْرَتُهُ.

٢٨٢ – أمران لا ينفكَّان مِن الكَذِب: كثْرَةُ المواعيدِ، وشدَّةُ الاعتذارِ.

٢٨٣ - عادَةُ النَّوْكي الجلوسُ فوق القدّر، والمجيءُ في غيرِ الوقت.

٢٨٤ - العافيةُ المُلْكُ الخفيُ.

(1) B. (8) × (8)

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية: ١٨.

٢٨٥ - سوءُ حمْلِ الغِنَى يورثُ مقتاً، وسوءُ حمل الفاقَةِ يضع شرفاً.

٢٨٦ – لا ينبغي لأحدِ أن يدَعُ الحزمَ لظفرِ ناله عاجزٌ، ولا يسامح نفسه في التفريطِ لنكبةٍ دخلتُ على حازِمٍ.

٢٨٧ – ليس مِن حسنِ التوكل أن يقالَ العاشِرُ عثْرَةً، ثم يركبها ثانية.

٣٨٨ – سوءُ القالةِ في الإنسان إذا كان كذباً نظيرُ الموتِ لفسادِ دنياه، فإن كان صدْقاً فأشدُّ مِنَ الموتِ لفسادِ آخرتهِ.

٢٨٩ – ترضى الكرامُ بالكلامِ، وتُصادُ اللُّنامُ بالمالِ، وتُسْتصلَحُ السِّفلةُ بالهوانِ.

٣٩٠ – لا يزالُ اِلمرءُ مستمرًا ما لم يعثرُ، فإذا عَثَرَ مرَّةً لَجُّ بهِ العِثارِ ولو كان في جَدَدٍ.

٢٩١ – المتواضع كالوهْدَةِ يجتمعُ فيها قَطْرُها وقَطْرُ غيرها، والمُتَكَبِّرُ كالرَّبْوَةِ لا يقرُّ عليها قطرُها، ولا قطرُ غيرِها.

٢٩٢ – لا يصبرُ على الحربِ ويَصْدُقُ في اللقاءِ إلا ثلاثةً : مستبصِرٌ في دِينِ، أو غيْرَانُ على حُرْمَةٍ، أو ممتعِضٌ من ذُلُ.

٢٩٣ – مجاوزتك ما يكفيك فَقْرٌ لا منتهى لهُ.

٢٩٤ – قيل له: أيّ الأمورِ أعْجَلُ عقوبةً، وأسرع لصاحِبها صرْعةً؟ فقال: ظلم مَنْ لا ناصِرَ له إلَّا الله، ومجازاةُ النُّعَمِ بالتَّقْصِيرِ، واستطالَةُ الغَنيِّ على الفقيرِ.

٢٩٥ - الجِماعُ للمِحَنِ جَمَّاعٌ، وللخيراتِ منّاعٌ، حياءٌ يرتفعُ، وعوراتُ تجتمعُ، أشبه شيءِ بالجُنُونِ، ولذلك حُجِبَ عنِ العيونِ، نتيجتُهُ ولَدُّ فَتُونَّ، إن عاشَ كدٌّ، وإن ماتَ هدٌّ.

٢٩٦ – ما شيءٌ أهُونَ مِنْ ورع، وإذا رابكَ أمرٌ فَدَعْهُ.

٢٩٧ – إذا أتى عَلَيَّ يومٌ لا أزدادُ فيه عملاً يقرَّبُني إلى الله، فلا بورِك لي في طلوع شمسِ

٢٩٨ – أشرف الأشياءِ العلمُ، والله تعالى عالِمٌ يُحِبُّ كل عالِم.

٢٩٩ - لَيْتَ شَعْرِي أَيُّ شِيءٍ أَدركَ مَنْ فَاتَهُ الْعَلَمُ! بِلَ أَيِّ شِيءٍ فَاتِ مِن أَذْرِكُ الْعَلْمِ!

٣٠٠ – لا يَسُودُ الرجل حتَّى لا يُبالي في أيّ ثوبيه ظهرَ.

٣٠١ - سمع رجلاً يدعُو لصاحبه، فقال: لا أراك الله مكرُوهاً، فقال: إنما دعوْتَ لهُ بالمؤت، لأنّ منْ عاشَ في الدُّنْيا لا بُدُّ أن يرَى المكروة.

٣٠٢ – من صفةِ العاقل ألَّا يَتَحَدَّث بما يُسْتطاعُ تَكْذيبهُ فيه.

٣٠٣ - السعيدُ منْ وُعظَ بغيرِو، والشقيّ من اتَّعظ به غيرُه.

808 (217) BO (217) BO (217)

(F)

٣٠٤ - ذو الهمّة وإنَّ حطّ نفْسَه يأبي إلّا علوًّا، كالشعلة مَن النَّار يخفيها صاحبها، وتأبي إلَّا ارتفاعاً.

٣٠٥ - الدَّينُ غلَّ الله في أرْضهِ، إذا أراد أن يُذِلُّ عبداً جعلُه في عنقهِ.

٣٠٦ - العاقل إذا تكلم بكلمة أتبعها حكْمةً ومثلاً، والأحمقُ إذا تكلم بكلمةٍ أتبعها حَلِفاً.

٣٠٧ - الحركةُ لقاح الجدِّ العظيم.

٣٠٨ – ثلاثةً لا يُستحى من الختْم عليْها: المالُ لنفي التهْمةِ، والجوهرُ لنفاسته، والدواءُ للاحتياطِ مِن العدوُّ.

٣٠٩ - إذا أيسرت فكلُّ الرجال رجالك، وإذا أعسرتَ أنكركُ أهلك.

٣١٠ - من الحكمة جعل المَّال في أيْدِي الجهال، فإنَّهُ لو خُصَّ به العقلاءُ لمات الجهالُ جُوعاً ، ولكنهُ جُعلَ في أيدي الجهّالِ، ثم استنزلهمْ عنه العقلاءُ بلطفهم وفطنتهم.

٣١١ – ما ردًّ أحدٌ أحداً عن حاجة إلَّا وتبيَّنَ العزُّ في قفاه، والذُّلُّ في وجههِ.

٣١٢ – ابتداءُ الصنيعة نافلةٌ، ورَبُّها فريضةٌ.

٣١٣ - الحاسدُ المبطنُ للحسدِ كالنحلِ يمجُّ الدَّوَاءَ، ويبطنُ الداءَ.

٣١٤ - الحاسدُ يرى زوَال نعمتِكَ نعمةً عليُهِ.

٣١٥ - التُّواضع إخدى مصايد الشرف.

٣١٦ - تواضعُ الرَّجُل في مرتبتِه ذَبُّ للشماتةِ عنهُ عِندَ سقطتهِ.

٣١٧ - رُبُّ صلَفٍ أدَّى إلى تلف.

٣١٨ – سوءُ الخلقِ يُعْدِي، وذاكَ أنهُ يدْعُو صاحبك إلى أن يقابلكَ بمثْلِهِ.

٣١٩ - المروءة التَّامة مُبايَنةُ العامَّةِ.

٣٢٠ - أسوأ ما في الكريم أن يمنعك نداهُ، وأحسنُ ما في اللَّئيم أنْ يكفُّ عنْك أذاهُ.

٣٢١ – السفلةُ إذا تعلمُوا تَكبّرُوا، وإذا تموُّلُوا اسْتطالُوا، والعِلْيةُ إذا تعلّمُوا تواضعوا، وإذا افتقروا صالُوا .

٣٢٢ – ثلاثُ لا يُسْتَصِلَحُ فسادُهُنَّ بحيلةٍ أَصْلاً: العداوةُ بَيْنَ الأقارب، وتحاسدُ الأَكْفاءِ، وركاكةُ المُلُوكِ.

٣٢٣ – السخيُّ شُجاعُ القلب، والبخيلُ شُجاعُ الوجهِ.

٣٢٤ – العزلة توفَّر العرضَ وتستُر الفاقةَ، وترفعُ ثقل المكافأةِ.

· BAB ( E1E) BAB · BAB ·

(B)

٣٢٥ - ما احتنكَ أحدٌ قطُّ إلا أحبِّ الخلوةَ والعزُّلة.

٣٢٦ - خيرُ الناس من لم تجرُّبهُ.

٣٢٧ - الكريم لا يلينُ على قسرٍ، ولا يَقْسُو على يسرٍ.

٣٢٨ – المرأةُ إذا أحبتك آذتك، وإذا أبغضتك خانتك وربما قتلتك، فحُبُّها أذى، وبغضها داءٌ بلا دُوَاءٍ.

٣٢٩ – المرأةُ تكتمُ الحبّ أربعين سنةً، ولا تكتمُ البغض ساعةً وَاحِدةً.

٣٣٠ - المُمتحنُ كالمختنق، كلُّما ازْداد اضطراباً ازداد اختناقاً.

٣٣١ – كلُّ ما لا ينتقلُ بانتقالك مِنْ مالك فهو كفيل بك.

٣٣٢ – أجلُّ ما يَنزلُ مِن السماء التَّوْفيقُ، وأجلُ ما يصعدُ مِنَ الأرْض الإخلاصُ.

٣٣٣ – اثنان يهونُ عليهما كلُّ شيءٍ: عالمٌ عرَف العواقب، وجاهل يجهلُ ما هو فيهِ.

٣٣٤ - شرٌّ من المؤتِ ما إذا نزلَ تمنّيتَ بنزولهِ الموتَ، وخيْرٌ من الحياةِ ما إذا فقدته أبغضتَ لفقُدِه الحياةَ.

٣٣٥ - ما وَضعَ أحدٌ يدَّهُ في طعام أحدٍ إلا ذلَّ له.

٣٣٦ - المرأةُ كالنعل يلبسها الرجلُ إذا شاءً، لا إذا شاءَتْ.

٣٣٧ - أبصرُ الناس لعوَار النَّاس المِعورُ.

٣٣٨ - العجبُ ممنْ يخافُ عقوبة السلطان وهي منقطعةٌ، ولا يخافُ عقوبة الدَّيان وهي

339 - من عرف نفسَهُ فقد عرف ربّه.

٣٤٠ - من عجز عن معْرِفةِ نفسهِ فهو عن معرفة خالقهِ أعجزُ .

٣٤١ - لو تكاشفتُمْ لما تدافنتُمْ.

٣٤٢ - شيطان كلّ إنسانٍ نفسهُ.

٣٤٣ - إِنْ لَمْ تَعَلَّمْ مِنْ أَينَ جِئْت، لَمْ تَعْلَمْ إِلَى أَيْن تَذَهِبُ!

٣٤٤ - غايةُ كلِّ مُتعمِّقٍ في معرفَةِ الخالقِ سبحانهُ الاعترافُ بالقصورِ عن إدراكها .

٣٤٥ - الكمالُ في خمس: ألّا يعيبَ الرجلُ أحداً بعيبِ فيهِ مثلهُ حتَّى يصلِحَ ذَلكَ الْعَيْبِ مِنْ نفسهِ، فإنهُ لا يفرغُ منْ إصلاحِ عيْبٍ من عُيوبهِ حتَّى يهجم على آخرَ فتشغله عُيوبهُ عن عُيوب الناس، وألا يطلق لسانه ويدهُ حتَّى يعلم أفِي طاعةٍ ذلك أمْ في معصيةٍ، وألا يلتمسَ مِن النَّاسِ وَلَا اللَّهُ اللَّ

إِلَّا مَا يَعْطَيْهُمْ مَنْ نَفْسَهِ مِثْلَهُ، وأَنْ يَسَلُّم مَنَ النَّاسِ باستشْعَارِ مُداراتهمْ وتوفيتهمْ مُقوقهمْ، وأن يُنفقَ الفضلَ منْ ماله، ويمسكَ الفضلِ منْ قولهِ.

٣٤٦ - صَدِيق البخيل مَن لم يُجَرِّبُهُ.

٣٤٧ – من الخيط الضعيف يُفْتَل الحبل الحَصيف، ومن مقدحةٍ صغيرةٍ تحترق مدينةٌ كبيرةً، ومن لَبِنَةٍ لَبِنَةٍ تُبْنِي قَرْيَةٌ حصينةً .

٣٤٨ – مُحِبُّ الدراهِم مَعذُورٌ وإن أَذُنَتُهُ من الدُّنْيا، لأنها صانتهُ عن أبناءِ الدُّنيا.

٣٤٩ - عجباً لمن قيل فيهِ الخيرُ وليس فيه كيف يَفْرَح! وعجباً لمن قِيل فيه الشرُّ وليْسَ فيه کیف یغضبُ!

٣٥٠ – ثلاث مُوبِقاتٌ: الكِبْرُ فإنه حطٌّ إبليس عن مَرْتبتِهِ، والحِرْصُ فإنه أخرج آدم من الجنَّةِ، والحسَدُ فإنَّهُ دعا ابن آدم إلى قَتْلِ أَخِيهِ.

٣٥١ - الفِطامُ عن الحُطامِ شَدِيدٌ.

٣٥٢ - إذا أقبلَتِ الدُّنيا أقبلت على حِمارٍ قَطوفٍ، وإذا أَدْبَرَتْ أَدبَرَتْ على البُراقِ.

٣٥٣ – أصاب مُتأمِّلُ أو كاد، وأخطأ مستعجلٌ أو كاد.

٣٥٤ - سِتَّةٌ لا تُخْطِئُهُمْ الكآبةُ: فَقيرٌ حديث عهدٍ بِغِنَى، ومُكْثِرٌ يخاف على ماله، وطالِبُ مرتبةٍ فَوْق قدرهِ، والحسودُ، والحقودُ، ومخالِطُ أهل الأدب وليس بأدِيبٍ.

٣٥٥ – طَلَبْتُ الراحة لنفسي فلم أجد شيئاً أروح من تَرْك ما لا يعنيني، وتوحَّشْت في القفرِ البَلْقع فلم أَرَ وَحُشَةً أَشَدَ من قرين السوء، وشهدت الزُّحوف ولقِيتُ الأقران، فلم أَر قِرناً أُغلب المَا المَا أَن اللهُ اللهُ ولا أكسر من الفاقة. ﴿ مَن الْمَرْأَةِ، ونظرت إلى كُلِّ مَا يُذِلُّ العزيز ويكسِرُهُ، فلم أَرَ شيئاً أذَلُ لهُ ولا أكسر من الفاقة.

٣٥٦ - أوَّل رأي العاقل آخِرُ رأي الجاهل.

٣٥٧ – المُسْترشِد مُوَقِّى، والمُحْتَرِسُ مُلَقِّى.

٣٥٨ - الحُرُّ عَبْدٌ ما طَمِع، والعَبْدُ حُرٌّ ما قَنَعَ.

٣٥٩ – ما أَحْسَنَ حُسْنَ الظلِّ إلا أنَّ فيهِ العَجْزَ، وما أَقْبَحَ سوءَ الظُّنِّ إلَّا أنَّ فيه الحزْمَ!

٣٦٠ – ما الحيلَةُ فيما أغني إلا الكفُّ عنه، ولا الرَّأي فيما يُنال إلا اليأسُ منه.

٣٦١ – الأحمقُ إذا حُدِّث ذَهل، وإذا حَدَّث عُجِل، وإذا حُمِل على القبيح فعل.

٣٦٢ - إثبات الحُجَّةِ على الجاهل سهلٌ، ولكن إقرارُهُ بها صعبٌ.

٣٦٣ - كما تُعْرِف أواني الفَحَّار بامْتِحانِها بأصواتها فيعلُّمُ الصَّحيح مِنها من المكسورِ، كذلك يُمتحنُ الإنسان بمنطِقِهِ فيعرف ما عِندَهُ.

· BAB · BAB · ELB · BAB · BAB

**(E)** 

٣٦٤ – احتمال الفقرِ أَحْسَنُ من احتمال الذُّلُّ، لأنّ الصبر على الفقر قناعَةٌ، والصبر على الذل ضراعَةٌ.

٣٦٥ - الدنيا حمقاء لا تميلُ إلا إلى أشباهها.

٣٦٦ - السفر ميزانُ الأخلاق.

٣٦٧ - العقل مَلِكٌ والخصالُ رعيَّتُهُ، فإذا ضعف عن القيام عليها وَصل الخَلَلُ إليها.

٣٦٨ – الكَذَّابُ يُخيف نفسه وهو آمِنٌ.

٣٦٩ - لولا ثلاث لم يُسْلل سَيفٌ: سِلِكُ أَدقُ من سِلِك، ووَجهُ أَصْبَحُ من وجُهِ، ولُقْمَةُ أَسْوَغُ من لُقمةٍ.

٣٧٠ – قد يَحْسُن الامتنانُ بالنعمةِ وذلك عند كُفرانِها، ولولا أن بني إسرائيل كفرُوا النَّعْمة لما قال الله لهم: ﴿ اَذَكُرُوا نِمْبَتِى النِّيَ أَنَمَنْتُ عَلَيْكُونَ ﴿ اللهُ لهم : ﴿ اَذَكُرُوا نِمْبَتِى النِّيَ أَنَمَنْتُ عَلَيْكُونَ ﴾ (١).

٣٧١ - إذا تناهَى الغَمُّ انقَطَعَ الدمْعُ.

٣٧٢ - إذا وُلِّيَ صديقك ولايَّةً فأصَبْتَه على العُشْرِ مِن صَدَاقَتِهِ فَلَيْسَ بصاحبِ سُوءٍ.

٣٧٣ - أَعْجَبُ ٱلأَشْيَاءِ بديهةُ أَمْنِ وَرَدَتْ في مَقَامٍ خَوْفٍ.

٣٧٤ - الحرصُ مَحْرمَةٌ والجبنُ مقتَلةٌ، وإلا فأنظر فيمن رأيت وسمعت: أمَنْ قُتِلَ في الحربِ مُقبلاً أكثَرُ، أم مَن قُتل مُذبراً! وانظر: أمَن يَطلُب بالإجمال والتكرَّم أحقُّ أن تسخو نَفْسُكَ لَهُ أمْ مَن يَظلُبُ بالشرَهِ والحرْص!

٣٧٥ - إذا كان العقل تسعة أجزاء احتاج إلى جُزْء من جهل ليُقْدِم به صاحبه على الأمور،
 فإنّ العاقل أبداً متوانٍ مترقب متخوّف.

٣٧٦ – عملُ الرَّجلِ بما يعلمُ أنه خطأً هَوَى، والهوَى آفةُ العفافِ، وتَرْكُ العملِ بما يعلمُ أنه صوابٌ تهاوُنٌ، والتهاوُنُ آفةُ الدينِ، وإقدامُه على ما لا يدري أصوابٌ هو أم خطأً لجاجٌ واللجاج آفةُ العقل.

٣٧٧ - ضعفُ العقل أمانٌ منَ الغمّ.

٣٧٨ - لا ينبغي للعاقلِ أنْ يمدحَ امرأةً حتى تموتَ، ولا طعاماً حتى يستمرئه، ولا صديقاً حتى يستمرئه، ولا صديقاً حتى يستقرضهُ، وليس مِنْ حُسْنِ الحِوارِ تَرْكُ الأذى، ولكن حُسْنُ الحِوارِ الصبرُ على الأذى. ٣٧٩ - لا يتأدبُ العبدُ بالكلام إذا وثقَ بأنه لا يُضرَبُ.

(١) سورة البقرة، الآية: ١٢٢.

@ - @A@ · (EIV ). @A6

25 · Da · Da · Q.

٣٨٠ - الفَرْقُ بين المؤمنِ والكافِرِ الصلاةُ، فمن تركها وادّعى الإيمان كذَّبه فِعْلُهُ، وكان عليه شاهدٌ مِنْ نَفْسِهِ.

٣٨١ - من خاف الله خافه كل شيء.

٣٨٢ – منَ النقصِ أن يكونُ شفيعُكَ شيئاً خارجاً عن ذاتِكَ وصفاتِكَ .

٣٨٣ - ويلي على العبدِ اللئيم، عبد بني ربيعةً! نزع به عِرْقُ الشَّرِكُ العبشِميّ إلى مساءتي، ﴿ وَتَذَكَّرُ دَمِ الوليدِ وعتبةَ وشيبةَ أَوْلَى له، والله ليرَينِّي في موقِفٍ يسوءُهُ ثم لا يجدُ هناكَ فُلاناً وفلاناً - يعني سالماً مَوْلَى خُذَيْفَةً.

٣٨٤ – أنا قاتِلُ الأقرَان، ومُجَدِّلُ الشجعانِ، أنا الذي فقأتُ عينَ الشُّرْكِ، وثَلَلْتُ عرشَهُ، غيرَ مُمْتَنَّ على الله بجِهادي، ولا مُدِلُّ إليه بطاعتي، ولكن أَحَدُّثُ بنعمة ربِّي.

٣٨٥ - الصَّوْمُ عبادةٌ بين العبدِ وخالقهِ، لا يَطّلِعُ عليها غيرُه، وكذلك لا يجازي عنها غيْرُه.

٣٨٦ - طوبي لِمَن شغله عَيْبُهُ عن عيوب الناس! طوبي لِمَنْ لا يعرفُ الناسَ ولا يعرِفُهُ الناسُ! طوبَى لمن كان حيًّا كميِّتٍ، وموجوداً كمغذُومٍ، قد كفى جاره خَيرَهُ وشَرَّهُ، لا يسألُ عنِ الناس، ولا يسألُ الناسُ عنه.

٣٨٧ - ما السيف الصارمُ في كفّ الشجاع بأعَزّ له من الصُّدْقِ.

٣٨٨ – لا يكن فَقُرُكَ كُفُراً، وغناك طغياناً.

٣٨٩ – ثمرةُ القناعةِ الرَّاحةُ، وثمرةُ التَّواضُع المحبَّة.

٣٩٠ – الكريمُ يلينُ إذا استُعطِفَ، واللَّئيمُ يقسو إذا لُوطِفَ.

٣٩١ - أنْكَى لِعَدُوِّكَ أَلَّا تُرِيَّهُ أَنْكَ اتَّخَذْته عدوًّا.

٣٩٢ – عذابانِ لا يأبُّهُ الناسُ لهما: السفرُ البعيدُ، والبناءُ الكثير.

٣٩٣ - ثلاثة يُؤثرون المالَ على أنفسهم: تاجر البحر، وصاحب السلطان، والمُرْتَشِي في

٣٩٤ – أَعْجَزُ الناسِ مَنْ قَصَّرَ في طلب الصديق، وأَعْجَزُ منه منْ وَجَدَهُ فَضَيَّعَهُ.

٣٩٥ – أشدُّ المشاقُّ وعدُ كذَّابِ لِحَرِيصِ.

٣٩٦ – العادات قاهِرَاتٌ، فمن اعتاد شيئاً في سرّه وخلوته فضحهُ في جَهْرِهِ وعلانيته.

٣٩٧ - الأخ البارّ مغِيضُ الأسرار.

٣٩٨ - عدمُ المعرفة بالكتابة زمانةً خَفِيّةً.

٣٩٩ – قديمُ الحُرْمَةِ وحديثُ التَّوْبَةِ يمحقانِ ما بينهما من الإساءةِ.

- 600 · 600 · (11) · 600 · 600 · 600 ·

٤٠٠ - ركوبُ الخيلِ عِزًّا، ورُكُوبُ البراذينِ لذَّةً، ورُكوبُ البغالِ مَهْرَمَةً، ورُكوبُ الحميرِ

٤٠١ – العقلُ يظهرُ بالمعاملة، وشِيَمُ الرُّجالِ تُغْرَفُ بالولايةِ.

٤٠٢ – قال له قائلٌ: علَّمْنِي الحلم، فقال: هوَ الذُّلُّ، فاصطبرْ عليه إنِ استطعتَ.

٤٠٣ - قلتم: إنَّ فلاناً أفادَ مالاً عظيماً، فهلُ أفادَ أيَّاماً يُنفقُهُ فيها!

٤٠٤ - عيادةُ النَّوْكَى أشدُّ على المريضِ منْ وَجَعِهِ.

٤٠٥ - المريضُ يعادُ، والصحيحُ يُزَارُ.

٤٠٦ - الشيءُ الذي لا يحسُنُ أنْ يقالَ وإن كان حقًّا، مدحُ الإنسانِ نفسَهُ.

٤٠٧ - الشيءُ الذي لا يُسْتغنَى عنه بحالٍ من الأحوالِ التوفيقُ.

٤٠٨ - أوْسعُ ما يكونُ الكريمُ مغفرةً، إذا ضاقَتْ بالذنب المعذِرةُ.

٤٠٩ - سترُ ما عاينتَ أحسنُ منْ إشاعَةِ ما ظننتَ.

٤١٠ – التَكَبُّرُ على المتكبّرينَ هوَ التواضُعُ بعينه.

٤١١ – إذا رفعْتَ أحداً فوق قدرِهِ فتوقعْ منهُ أن يحطُّ منكَ بقدرِ ما رفعْتَ منه .

٤١٢ – إساءةُ المحسنِ أن يمنعك جدُواهُ، وإحسانُ المُسيءِ أن يكفُّ عنكَ أذاهُ.

٤١٣ - اللهم إني أستعديكَ على قريش، فإنهم أضمَرُوا لِرَسُولِكَ عَلَيْ ضروباً منَ الشُّرُّ والغدرِ، فعجزوا عنها، وحُلْتَ بينهم وبينها، فكانتِ الوجْبةُ بي، والدَّائرةُ عليَّ. اللهمّ احفَظْ حسناً وحسيناً، ولا تمكن فجرةَ قريشٍ منهما ما دمتُ حيًّا، فإذا توفّيتَني فأنتَ الرَّقيبُ عليهم، وأنتَ على كُلِّ شيء شهيدٌ.

٤١٤ - قال له قائلٌ: يا أمير المؤمنينَ، أرأيت لو كان رسولُ الله عَلَيْ تركَ ولداً ذكراً قد بِلغَ الحُلمَ، وآنسَ منه الرشدَ، أكانَتِ العربُ تسلِّم إليه أمرها؟ قال: لا، بل كانتْ تقتُلُه إن لم يفعلْ ما فعلْتُ، إنَّ العربَ كَرِهَتْ أمر محمّدٍ عَلَيْ وحسدتهُ على ما آتاهُ الله من فضلهِ، واستطالت أيَّامَهُ حتى قذفَتْ زوجَتهُ، ونَفَّرَتْ به ناقتهُ، مع عظيم إحسانه إليها، وجسيم مِنَنِهِ عندها، وأجمعتْ مُذْ كان حيًّا على صرفِ الأمرِ عن أهلِ بيتِهِ بعد موتِه، ولولا أنَّ قريشاً جُعلَتِ اسمه ذريعةً إلى الرّياسةِ، وسُلّماً إلى العزّ والإمرةِ، لما عبدت الله بعدَ موتِهِ يوماً واحداً، ولارْتَذُتْ في حافرتها، وعادَ قارِحُها جَذَعاً، وبازلُها بَكُراً، ثم فتحَ الله عليها الفُتوحَ، فأثرتُ بعد الفاقةِ، وتموّلتْ بعدَ الجُهْدِ والمخمصةِ، فحُسنَ في عيونِها منَ الإسلام ما كان سَمِجاً (١)، ا

(١) أي قبيحاً. القاموس، مادة (سمج).

909 · (£19) · 909 · 3. · 909 · 90.

(B)

وثبت في قلوب كثير منها من الدِّين ما كان مضطرباً، وقالتْ: لولا أنَّه حقَّ لما كان كذا، ثم نسبتْ تلكَ الفتوحَ إلى آراءِ وُلاتها، وحُسْنِ تدبيرِ الأمراءِ القائمينَ بها، فتأكَّدَ عندَ الناس نباهةُ قوم وخمولُ آخرين، فكُنَّا نحنُ ممَّنْ خَمل ذكرُهُ، وخبتْ نارُ، وانقطعَ صوتُه وصيتُهُ، حتى أكلَ الذُّهرُ علينا وشربَ، ومضتِ السُّنُونَ والأحقابُ بما فيها، وماتَ كثير ممن يُعرَف، ونشأ كثيرٌ ممن لا يُعرَفُ. وما عسى أنْ يكونَ الولدُ لو كان! إنّ رسولَ الله ﷺ لم يُقرِّبْني بما تعلمونهُ منَ القُرْبِ للنسبِ واللَّحْمَةِ، بل للجهادِ والنصيحةِ، أفتراهُ لو كان لهُ ولدُّ هل كان يفعلُ ما فعلْتُ! وكذاك لم يكن يقرّبُ ما قرّبت، ثم لم يكن عند قريش والعربِ سبباً لِلْحُظْوَةِ والمنزلةِ، بل للحرمانِ والجفوَةِ. اللهمّ إنَّكَ تعلمُ أنِّي لم أردِ الإمرةَ، ولا علوَّ الملك والرياسة، وإنَّما أردْت القيامَ بحدودكَ، والأداءَ لشرعكَ، ووضعَ الأمورِ في مواضعها، وتوفيرَ الحُقُوقِ على أهلها، والمُضِيُّ على منهاج نبيُّكَ، وإرشادَى الضَّالَ إلى أنوارِ هدايتكَ.

٤١٥ – البرُّ ما سكنَتْ إليهِ نفسُكَ، واطمأنَّ إليه قلبُكَ، والإثمُ ما جال في نفسك وتردَّدَ في صدرك.

٤١٦ - الزكاةُ نقصٌ في الصورةِ، وزيادةٌ في المعنى.

٤١٧ - ليس الصومُ الإمساك عن المَأْكُلِ والمشربِ، الصومُ الإمساك عنْ كلِّ ما يكرَهُهُ الله

٤١٨ - إذا كان الرَّاعي ذِئْباً، فالشَّاةُ منْ يحفظها!

٤١٩ - كلّ شيء يعصيكَ إذا أغضبته إلّا الدُّنيا، فإنها تُطيعُكَ إذا أغضبَتْها.

٤٢٠ – رُبُّ مغبوطٍ بنعمةٍ هيَ داؤهُ، ومَرْحوم منْ سقم هو شفاؤهُ.

٤٢١ - إذا أرادَ الله أنْ يسلِّطُ على عبدٍ عدوًا لا يرحمه سلط عليهِ حاسداً. ﴿

٤٢٢ – شربُ الدُّواءِ للجسدِ كالصابونِ للثُّوب، يُنقِّيهِ ولكن يُخلِقه.

٤٢٣ - الحسد خُلقٌ دنيءٌ، ومنْ دناءَتِهِ أنه موكّلٌ بالأقربِ فالأقرب.

٤٢٤ - لو كانَ أحدٌ مكتفياً منَ العلم لاكتفى نبيُّ الله موسى، وقد سمعتم قوله: ﴿ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا﴾(١).

٤٢٥ – أستغفرُ الله ممَّا أمَّلك، وأستصلحه فيما لا أملك.

٤٢٦ – إذا قعدتَ وأنتَ صغيرٌ حيث تحِبُ، قعدْتَ وأنتَ كبيرٌ حيث تكْرَه.

٤٢٧ - الولد العاقُّ كالإصبع الزائدةِ، إنْ تُرِكتْ شانت، وإنْ قطعتْ آلَمَتْ.

(١) سورة الكهف، الآية: ٦٦.

٤٢٨ – خرجَ العزّ والغِنَى يجولانِ فلقِيا القناعةَ فاستقرُّ.

٤٢٩ - الصديق نسيبُ الرُّوح، والأخُ نسيبُ الجسم.

٤٣٠ – جِزْيةُ المؤمن كِرَاءُ منزله، وعذابُهُ سوءُ خُلُقِ زوجته.

٤٣١ - الوَعْدُ وجةٌ والإنجازُ محاسنُهُ.

٤٣٢ - أنعمُ النَّاس عيشاً منْ عاشَ في عيشهِ غيرُهُ.

٤٣٣ - لا تشاتمنُّ أحداً، ولا تَرُدُّنُّ سائِلاً، إمَّا هو كريمٌ تَسُدُّ خَلَّته، أو لئيمٌ تشتري عِرضك

٤٣٤ - النَّمَّامَ السَّمَّا عَلَى .

٤٣٥ – ثلاثةُ أشياءَ لا دوام لها: المال في يَدِ المُبذِّر، وسحابة الصيف، وغضب العاشق.

٤٣٦ - الزَّاهد في الدِّينار والدِّرهم أعزُّ منَ الدينار والدرهم.

٤٣٧ - رِبُّ حربِ أُحبِيَت بلفظةٍ، وربُّ وُدُّ غَرِس بلحظة.

٤٣٨ - إذا تزوَّج الرَّجل فقد ركب البحر، فإن ولِدَ له فقد كُسِرَ به.

٤٣٩ - صلاحٌ كلَّ ذي نعمةٍ في خلاف ما فسد عليه.

٤٤٠ – أنعم الناس عيشةً مَن تحلَّى بالعفاف، ورضيَ بالكفافِ، وتَجاوَزَ ما يُخاف إلى ما لا

٤٤١ - التَّوَاضع نعمة لا يفطنُ لها الحاسد.

٤٤٢ - ينبغي للعاقل أن يمنع معروفه الجاهل واللثيم والسفيه، أما الجاهلُ فلا يعرف المعروف ولا يشكر عليه، وأما اللئيم فأرْضُ سِبخة لا تنبِتُ، وأما السفيةُ فيقولُ: إنما أعطاني المعروف ولا يشكر عليه، وأما اللئيم فأرْضُ سِبخة لا تنبِتُ، وأما السفيةُ فيقولُ: إنما أعطاني فَرَقاً من لِساني.

٤٤٣ – خير العيش ما لا يُطغيك، ولا يلهيك.

\$ 22 - ما ضرب الله العباد بسوط أوَّجعَ من الفقر.

٤٤٥ - إذا أراد الله أن يزيل عَنْ عبدٍ نعمة كان أول ما يغيُّرُ منه عَقْلَهُ.

٤٤٦ - خيرُ الدُّنيا والآخِرَةِ في خَصْلتين: الغِنْيَ آوالِتُقي، وشَوُّ الدُّنيا والآخرة في خصلتين: الفَقْرِ والفَجُورِ.

٤٤٧ - ثمانية إذا أهينوا فلا يلوموا إلا أنفسهم: الآتي طعاماً لم يُدْعَ إليه، والمُتأمِّرُ على ربِّ البيت في بيتهِ، وطالب المعروف من غير أهله، والداخل بين اثنين لم يدخِلاه، والمستخِفُّ بالسلطان، والجالس مجلساً ليس له بأهلٍ، والمقبلُ بحديثه على مَن لا يسمعهُ، ومن جرَّب

٤٤٨ - أنفسُ الأعلاق عقلٌ قُرن إليهِ حَظًّا.

٤٤٩ - اللطاقَةُ في الحاجة أجدى من الوسيلة.

٤٥٠ – احتمال نَخْوَةِ الشرف أشدُّ من احتمال بطرِ الغني، وذلَّةُ الفقرِ مانعةٌ من الصبرِ، كما أن عزّ الغنى مانعٌ من كرم الإنصاف، إلا لمن كانَ في غريزته فضلُ قُوَّة، وأعراقٌ تنازعه إلى بُعد

٤٥١ - أبعد الناس سفراً مَن كان في طلب صديقٍ يَرْضاه.

٤٥٢ - استشارةُ الأعداءِ من باب الجِذُلانِ.

٤٥٣ – الجاهلُ يُعْرَفُ بِستُ خِصال: الغضب من غير شيء، والكلام في غير نفع، والعطيّةِ ني غير موضعها، وألاّ يعرف صديقهُ من عدوّهِ، وإفشاء السّرّ، والثقةِ بكلُّ أحدٍ.

٤٥٤ - سوءُ العاكَةِ كمينٌ لا يُؤْمَنُ.

٤٥٥ - العادةُ طَبِيعةُ ثانيةٌ غالبةً.

٤٥٦ - التجنّي وافِدُ القَطيعةِ.

٤٥٧ – صديقكَ مَن تَهاك، وعدوّك من أغراك.

20٨ - ينا عَجَباً من غفلةِ الحسادِ عن سلامَةِ الأجسادِ ا

٤٥٩ - من سعادةِ المرَّءِ أَن يَطُول عمرهُ، ويرى في أعدائه ما يسرّهُ.

٤٦٠ - الضَّغاتين تورَثُ كما تورث الأموالِ.

٤٦١ - رُبّ عزيزِ أَذَلَهُ خُرْقُهُ، وذَليلِ أَعزُّهُ خُلُقُهُ.

٤٦٢ - لا يصلحُ اللَّتيمُ لأحدٍ، ولا يستقيمُ إلا من فرَقٍ أو حاجةٍ، فإذا استغنى أو ذهب خوفَهُ عاد إليه جوهرهُ.

٤٦٣ – ثلاثةً في المجلس وليسوا فيه: الحاقنُ، والضَّيقُ الخفُّ، والسِّيءُ الظنُّ بأهلهِ.

٤٦٤ – وشُيْلَ: مَا أَيْقَى الأشياء في نفوس الناس؟ فقال: أمَّا في أنفس العُلماء فالنَّذَامَةُ على الذنوب، وأما في نفوس السفهاءِ فالحقدُ.

٤٦٥ – إذا انقضى مُلكُ قوم خُيِّبُوا في آرائهم.

٤٦٦ – الضعيفُ المحترس من العدرِّ القوي أقربُ إلى السلامَةِ مِن القَوي المُغترُّ بالعَدُوُّ الضعيفِ .

٤٦٧ – الحزُّنُ سوء اسْتَكَانَةٍ، والْغَضَبُ لَؤُمُ قُدْرَةٍ.

٤٦٨ - كلُّ مَا يَوْكُلُ يُنْتِينُ، وَكُلُّ مَا يُوهَبِ يَأْرَجُ.

٤٦٩ - الطَّرَش في الكرام، والهوَج في الطُّوال، والكيْس في القصار، والنُّبْلُ في الرَّبْعةِ، وحسن الخلُّق في الحُول، والكِّبر في العُور، والبّهت في العميان، والذَّكاء في الخُرْس. ٤٧٠ - ألأم النَّاس مَن سعى بإنسان ضعيف إلى سُلطان جائر.

٤٧١ – أعسر الحِيَل تَصْوير الباطل في صورة الحقُّ عند العاقل المُمَيِّز.

٤٧٢ – الغَدْر ذَلَّ حَاضِر، وَالْغِيبَةُ لُوْمُ بِاطْن.

٤٧٣ – القلب الفارغ يبحث عن السوءِ واليد الفارغة تنازع إلى الإثم.

٤٧٤ – لا كثير مع إشراف، ولا قليل مع احتراف، ولا ذنب مع اعتراف.

٤٧٥ – المُتَعَبِّدُ على غير فِقهِ كحمارِ الرحا يدور ولا يبرح.

٤٧٦ – المحرومُ منْ طالَ نصبُهُ، وكان لغيرِه مكسبهُ.

٤٧٧ - في الاعتبار غنّى عنِ الاختبار.

٤٧٨ - غيظ البخيل على الجوادِ أعجبُ من بخلهِ.

٤٧٩ - أذلُ الناس مُعتذرٌ إلى اللئيم.

٤٨٠ - أشجعُ الناس أثبتهمْ عقلاً في بداهةِ الخوف.

٤٨١ - المعتذرُ منتصرٌ، والمعاتبُ مُغاضبٌ.

٤٨٢ - المُروءَةُ بلا مالٍ كالأسدِ الذي يُهابُ ولم يفترسُ، وكالسيْف الذي يخافُ وهو مغمدٌ، والمالُ بلا مُرُوءَةٍ كالكلب الذي يجتنبُ عقراً ولم يعقرُ.

٤٨٣ - عليكم بالأدب، فإن كُنتم مُلوكاً برزتم، وإن كُنتم وَسطاً فقتم، وإن أعوزتُكم المعيشةً عشتم بأدبكم.

٤٨٤ - الملوك حُكَّامٌ على الناس، والعلماءُ حُكامٌ على الملوكِ.

٤٨٥ - لا ينبغي للعاقِل أن يكُون إلّا في إحْدى منزلتين: إمّا في الغاية القصوى مِن مطالبِ ﴿ الدُّنْيَا، وإمَّا في الغايةِ القصوى من الترُّك لهَا.

٤٨٦ – من أفضل أعمال البرُّ الجودُ في العشرِ، والصدقُ في الغضبِ، والعفوُ عنْد القدْرَةِ.

٤٨٧ – إن الله أنعم على العبادِ بقدْرِ قدْرتهِ، وكلفهمْ من الشكْرِ بقدْر قدْرتهمْ.

٤٨٨ - العيشُ في ثلاث: صديقٌ لا يعدُّ عليكَ في أيام صداقتكَ ما يرضى به أيامُ عَداوتكَ، وَزَوْجَةٌ تَسَرُّكَ إِذَا دَخَلَتَ عَلَيْهَا وَتَحَفَّظُ غَيْبُكَ إِذَا غَبْتَ عَنْهَا، وَغَلَامٌ يأتي على ما في نفسك كأنهُ ن الله علم ما ترید.

· 00 · 00 · 0°

( ETT). Oxo.

٤٨٩ – تحتاجُ القرابةُ إلى مودَّةِ ولا تحتاج المودة إلى قرابة.

٤٩٠ – الصابرُ على مخالطةِ الأشرارِ وصحبتهم، كراكبِ البحرِ إنْ سلمَ بِبَدَنِهِ منَ التلفِ، لم ﴿ ﴿ الْمُ يسلم بقلبه من الحذر.

٤٩١ - لأخيك عليكَ إذا حزبه أمرٌ أن تشير عليهِ بالرَّأي ما أطاعكَ، وتبذلَ لهُ النصرَ إذا

٤٩٢ - الغِيبةُ ربيعُ اللئام.

٤٩٣ – أطولُ الناس نصَباً الحريصُ إذا طمع، والحقودُ إذا مُنع.

٤٩٤ – الشريف دُونَ حقُّه يُقتَل ويعطِي نافلةً فوْق الحقّ عليهِ .

٤٩٥ - اجعل عمرَك كنفقةٍ دُفعتْ إليكَ، فكما لا تحبُّ أنْ يذهبَ ما تنفقُ ضياعاً، فلا تذهب عمركَ ضياعاً.

٤٩٦ - من أظهر شكركَ فِيما لِم تأتِ إليه، فاحُذر أنْ يكفركَ فِيما أسديْتَ إليه.

٤٩٧ – لا تستعنْ في حاجتكَ بمن هُو للمطلوبِ إليه أنصحُ منهُ لك.

٤٩٨ – لا يؤمِنَنْك من شرُّ جاهلٍ قرابةً ولا جَوارٌ، فإنَّ أخوفَ ما تكونُ لحريق النارِ أقربُ ما تكونُ إليها .

٤٩٩ - كنْ في الحرْص على تفقّدِ عيوبِك كعدوّك.

• • • عليك بسوءِ الظنّ ، فإنْ أصاب فالحزّم وإلا فالسلامة .

٥٠١ - رضا الناسِ غايةٌ لا تدركُ، فتحرُّ الخيْر بجهدِكَ، ولا تبال بسخط من يرضيه

٠٠٧ – لا تماكِسُ في البيع والشراء، فما يضيعُ من عرضِك أكثرُ مما تنالُ من عَرَضِكَ .

٠٠٣ – الدَّينُ رِقُّ فلا تبذلُ رِقُّكَ لِمَنْ لا يعرفُ حَقَّك.

٤ • ٥ - احذرْ كلَّ الحذر أنِ يخدعَك الشَّيطان فيمثِّل لَكَ التواني في صُورَةِ التَّوكُّل، ويورثُك الهوينَى بالإحالة على القَدَرِ، فإن الله أمَر بالتوكُّلِ عِند انقطاع الحيُّل، وبالتسليم للقضاءِ بعد الإعذار، فقال: ﴿خُذُوا حِذْرَكُمُ ﴾(١)، ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُو لِلَ ٱلثِّلْكَةِ ﴾(١)، وقال النبي عَلَيْهِ: «اغْقِلْها وتوكل<sup>، (۲)</sup>.

> (٢) سورة البقرة، الآية: ١٩٥. (١) سورة النساء، الآية: ٧١.

(٣) أخرجه الترمذي في صفة القيامة، باب: منه (٢٥١٧).

@. ( **272** ). @. .

٥٠٥ - لا تصحب في السفر غَنِيًا، فإنَّكَ إنْ ساوَيْتَهُ في الإنفاق أَضَرَّ بِكَ، وإنْ تَفَضَّلَ عَلَيْكَ سُتَذَلَّكَ.

وإذا سالت كريماً حاجَةً فَدَعْهُ يُفَكُّرُ، فإنه لا يفكر إلا في خيرٍ، وإذا سألتَ لئيماً
 حاجَةً فغافِصْهُ فإنه إذا فكّر عادَ إلى طَبْعهِ.

المناء وساكنها شَرَّ، وكجنة العَبيع الوجُهِ أَنْ يكون جاهِلاً! كذَارٍ حسنةِ البناء وساكنها شَرَّ، وكجنة المعمرها بُومٌ، أو صِرْمةٍ يحرسها ذِئْبٌ.

٥٠٨ - قبيح بذي العقل أن يكون بهيمة وقد أمكنه أن يكون إنساناً، وقد أمكنه أن يكون ملكاً، وأن يرضى لنفسه بقُنْيَةٍ (١) مُعارةٍ وحياةٍ مُسْتَرَدةٍ، وله أن يتخذ قُنْيَةً مُخَلِّدةً وحياة مُؤبَّدةً.

٥٠٩ – الذي يَستجقُ اسم السَّعادة على الحقيقة سعادة الآخرة، وهي أربعة أنواع: بقاءً بلا فناءٍ، وعلم بلا جهلٍ، وقُدْرة بلا عجزٍ، وغنى بلا فقرٍ.

٥١٠ - ما خاب مَن اسْتَخارَ.

١١٥ - الدَّيْنُ قد كشف عن غِطاءِ قلبه، يَرَى مظلوبَه قد طبَّق الخافقين فلا يقعُ بَصَرُهُ على شيءٍ إلَّا رَآهُ فيه.

النّخل أكلَ الرُّطب، ومَن غرس الصّفْصاف والعُلَيْقَ عدِم ثمرتهُ، وذَهَبَتْ ضياعاً خدمته.

١٣ - إذا أردت العلم والخير فانفض عن يدك أداة الجهل والشرّ، فإنّ الصائغ لا يتهيّأ له
 الصّياغَةُ إلّا إذا ألقى أداةَ الفلاحَة عَن يده.

١٤٥ - الصبر مِفتاحُ الفَرَجِ.

٥١٥ - غاية كلُّ مُتعمِّقٍ في علمنا أن يجهل.

٥١٦ – ستعرف الحال على حقيقتها، ولكن حيثُ لا تستطيع أن تذاكر أحداً بها.

١٧ - السعادة التامّة بالعلم، والسعادة الناقصة بالزهد، والعبادة من غير علم ولا زهادة تعب الجسد.

٥١٨ – الآمال مطايا، وربما حَسِرتُ، ونَقِبَتُ أخفافُها.

٥١٩ - حبُّ الرياسةِ شاغلٌ عن حبّ الله سبحانه.

€ ×

(8)(9) ×

**8** 

(A) (A)

E.

**3** 

•

**3** 

. Ø

**E** 

<sup>(</sup>١) القنية: الكِسبة، أي ما اكتسب. القاموس، مادة (قني).

٥٢١ – قال لَمًا سمعتُ خطبة عمرَ بالمدينة التي شرح فيها قصة السقيفةِ: معذرةً وربِّ الكعبة، ولكن بعد ماذا! هيهات علقت مَعالِقها، وصَرَّ الجُنْدُب.

٥٢٢ – أوَّلُ مَنْ جَرًّا الناسَ علينا سعدُ بنُ عبادة، فتح باباً ولَجَهُ غيرُهُ، وأضرمَ ناراً كان لَهبُها عليه، وضوءُها لِأعدائه.

٥٢٣ - ما لنا ولِقُريش! يخضِمون الدنيا باسمنا، ويعلوون على رِقابنا، فيالله ولِلعجب! ما
 اسم جليلٍ لِمُسَمَّى ذَليلٍ!

ُ ٥٢٤ - الخيرُ كُلُّهُ في السيفِ، وما قام هذا الدِّينُ إلّا بالسيف، أتعلمون ما معنى قَوْلِهِ تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا لَلْمَدِيدُ فِيهِ بَأْشُ شَدِيدٌ﴾(١)؟ هذا هو السيف.

٥٢٥ - لم يفُتْ مَن لم يَمُتْ.

٥٢٦ - مَن فسدت بِطانَتُهُ كان كمن غَصَّ بالماء، فإنه لو غَصَّ بغَيْرِه لَأَساغ الماءُ غُصَّتُهُ.

٧٢٧ - مَن ضَنَّ بِعِرْضِهِ فَلْيَدَع المِرَاءَ.

٥٢٨ - مَن أَيْقَظ فِتْنَةً فهو آكلُها.

٥٢٩ - مَن أثرى كَرُم على أهْله، وَمَن أمْلق هان على وَلَدِهِ.

٥٣٠ - مَن أمّل أحداً هابّهُ، ومَن جهل شيئاً عابّهُ.

٥٣١ - أَسُوأُ الناس حالاً مَن لا يثقُ بأحد لِسُوءِ ظنّه، ولا يثقُ بِهِ أحدٌ لِسُوءِ أثَرِهِ.

٥٣٢ - أَحَبُّ النَّاس إليك مَن كثُرَتْ أيادِيه عندك، فإن لم يكن فمن كثرت أياديك عِندهُ.

٥٣٣ – من طال صمتُهُ الجُتَلب من الهيبةِ ما ينفعُهُ، ومن الْوَحشةِ ما لا يَضُرُّهُ.

٥٣٤ – مَن زَاد عقلُه نقص حَظُّهُ، وما جعل الله لأحدٍ عقلاً وافراً إلَّا احْتَسَبَ بهِ عليه من

٥٣٥ - مَن عمل بالْعَدْل فيمَنْ دُونه، رُزِق العدُّل ممَّنْ فوقه.

٥٣٦ - مَن طَلَبَ عِزًّا بِظُلْم وباطلِ أَوْرَثُهُ الله ذلاًّ بإنْصاف وحقًّ.

٥٣٧ – من وَطِلتَتُهُ الأَعيُنُ، وطِلتَتُهُ الأرجُل.

٥٣٨ - ينادِي مُنادٍ يَوْم القِيامَةِ: مَن كان لهُ أَجْرٌ على الله فليقُمْ، فيَقُوم العافون عن الناس،
 ثم تلا: ﴿فَمَنَ عَفَكَا وَأَمْلُكَ فَلَمْرُهُ عَلَى اللهِ ﴾ (٢).

٥٣٩ - اصْحَب الناس بأيّ خُلُقٍ شِثْتَ يَصْحَبُوك بمثلهِ.

(٢) سورة الشورى، الآية: ٤٠.

TYY) BIG BYON IN

(١) سورة الحديد، الآية: ٢٥.

• ٤٥ - كأنك بالدُّنْيا لم تكُنُّ، وكأنك بالآخرةِ لم تَزَل.

٤١ - قال لِمَرِيضِ أَبَلُ مِن مَرَضِهِ: إن الله ذكرك فاذْكُرْهُ، وأقالَكَ فاشْكُرْهُ.

٥٤٢ – الدَّار دار مَن لا دار لهُ، وبها يفرحُ مَن لا عقل لهُ، فأنْزِلوها مَنْزِلْتَها.

٥٤٣ - لا تَسْتَصْغِرَنَّ أَمْرِ عَدُوِّكَ إِذَا حَارَبْتَهُ، فإنك إِن ظَفَرت به لَم تُحْمَدُ، وإِن ظَفر بك لم تُعْذَرْ، والضَّعيفُ المحتَرِس من العدوُّ القَوِي أقرَبُ إلى السلامَةِ مِن القوي المُغْتَرُّ بالضعيف.

٥٤٤ - لا تَضحب مَن تحتاج إلى أن تكتمهُ ما يعرف الله مِنك.

٥٤٥ - لا تسأل غير الله، فإنه إن أعطاك أغناك.

٥٤٦ - الصِّاحبُ كالرُّقْعةِ في الثَّوْبِ، فاتخِذْهُ مُشاكِلاً.

٥٤٧ - إياك وَكثرةَ الإِخْوان، فإنه لا يُؤذِيك إلا مَن يعرِفُكَ.

٥٤٨ - دَع اليمين لله إلجلالاً ، ولِلنَّاس إجمالاً .

٥٤٩ - العادَات قاهِراتٌ، فَمَنِ اعْتادَ شَيئاً في سِرَّهِ فَضَحَهُ في عَلانيَتِهِ.

٥٥٠ – إذا كان لك صَديقٌ ولم تحمد إخاءهُ ومودَّتَهُ فلا تُظْهِرُ ذلِكَ للناس، فإنما هو بِمنزِلةِ السَّيف الكليل في مَنْزِل الرَّجُلِ، يُرْهِبُ بِهِ عَدُوَّهُ، ولا يَعْلَمُ العَدُوُّ أَصَارِمٌ هو أَم كليلُ ا

٥٥١ - دَع الذنوب قبل أن تَدَعَك.

٥٢ه - إذا نزل بِكَ مَكروهُ فانظرُ، فإن كان لك حيلةٌ فلا تَعجز، وإن لم يكُن فيهِ حيلة فلا

٥٥٣ – تَعَلَّمُوا العِلْمَ، فإنهُ زَيْنٌ للغنيِّ وعونٌ للفقير، ولستُ أقولُ إنَّهُ يَطْلَبُ بهِ، ولكن يدعُوهُ

٥٥٤ – لا تَرضَيَنَّ قَوْلَ أحدٍ حَتَّى تَرْضَى فعلَهُ، ولا تَرْضَ فِعْله حَتَى تَرْضَى عقله، ولا تَرْض عقله حتى تَرْضَى حياءًهُ، فإن الإنسان مَطبوعٌ على كرمٍ ولَؤمٍ، فإن قَوِي الحياءُ عندهُ قويَ الكرمُ، وإن ضَعُفَ الحياءُ قُوي اللَّوْمُ.

٥٥٥ - تَعَلَّمُوا العِلْمَ وإن لَمْ تنالوا بهِ حَظًّا، فَلَأَن يُذَمِّ الزَّمان لَكُم أَحْسَن من أَن يُذَمّ بِكُمْ.

٥٥٦ – اجعل سِرَك إلى واحد، ومشوَرَتَك إلى ألف.

٥٥٧ - إن الله خلق النِّساءَ من عِيِّ وعَوْرَةٍ، فَدَاوُوا عِيُّهُنَّ بالسكوت، واسْتُرُوا الْعَوْرَة بالبُيُوتِ.

٥٥٨ - لا تَعِدَنَّ عِدَة لا تثق من نَفْسِك بإنجازِها، ولا يَغُرُّنُّك المُرْتَقي السهلُ إذا كان المنْحَدَرُ وَعْراً. واعلم أن لِلأعمال جَزاءً فاتَّقِ العواقِب، وأنَّ لِلْأُمُورِ بَغتاتٍ فَكُنْ على حَذَرٍ.

TO THE THE PART (LIV) BURN THE BURN THE PART OF THE PA

٥٥٩ - لا تجاهِدِ الطلب جهاد المُغالب، ولا تتكِلُ على القَدَر اتّكال المُسْتَسْلم، فإنّ ابتغاءَ الفَضْل مِن السُنّةِ، والإجمال في الطلب من العِفَّةِ، وليست العِفَّةُ برافعةٍ رِزْقاً، ولا الحرص بجالبِ فضلاً.

٥٦٠ – مَن لَمْ تستقم لهُ نفْسُهُ، فلا يَلُومَنَّ من لَمْ يَسْتَقِم له.

٥٦١ - من رُجِي الرِّزْقُ لديه صُرِفت أغناقُ الرِّجال إليه.

٥٦٢ - من انتَجَعَكَ مُؤمِّلاً فقد أَسْلَفَكَ حُسْنِ الظنِّ.

٥٦٣ - إذا شئت أنْ تُطاعَ فاسْأَلُ ما يُسْتَطاعُ.

٥٦٤ - من أعذر كمن أنجح.

٥٦٥ - مَنْ كانت الدنيا هَمَّهُ كثُرَ في القيامة غمُّه.

٥٦٦ - من أجمل في الطُّلُب أَتَاهُ رِزْقُهُ من حَيْثُ لا يحتَسِبُ.

٧٦٧ - مَن ركِب العَجَلة لم يأمن الكَبْوَة.

٨٦٥ - مَن لم يثقُ لم يُوثَقُ بهِ.

٥٦٩ - مَن أفاده الدهرُ أَفادَ مِنهُ.

٥٧٠ - مَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ الضَّغائِنِ اكْتَسَبَ الْعَدَاوَةَ.

٥٧١ - من لم يَحْمدُ صاحِبَهُ على حسنِ النّيّةِ لم يحمدُهُ على حسنِ الصنيعة.

٥٧٢ – تأمّل ما تتحدّث به، فإنما تُملي على كاتبيك صَحِيفة يُوصِلانها إلى ربك، فانظرْ
 على منْ تملِي، وإلى منْ تكتبُ.

٧٣٣ – أقم الرُّغبة إليكَ مقَام الحرُّمةِ بك، وعظُّمْ نفسكَ عن التعظُّم، وتطوُّل ولا تتطاوَل.

٥٧٤ – عامِلوا الأخرارَ بالكرامةِ المحضّة، والأوساط بالرغبة والرُّهْبة، والسُّفلَة بالهوانِ.

٥٧٥ - كِنْ للعدُو المكاتِم أشدَّ حذراً مِنْك للعدُو المبارزِ.

٥٧٦ - اخْفَظْ شَيْئَكَ ممِّنْ تَسْتَخْيِي أَنْ تسألهُ عنْ مثلِ ذلك الشيءِ إذا ضاعَ لَكَ.

٧٧٧ - إذا كُنتَ في مجلسٍ ولم تكن المحدُّث ولا المحدُّث فقمٌ.

٥٧٨ – لا تَشْتَصْغَرَنْ حَدَثاً من قريش، ولا صَغِيراً من الكُتَّاب، ولا صعلوكاً من الفُرسانِ. ولا تصادقَنُّ ذمِّياً ولا خَصِيًّا ولا مؤنثاً، فلا ثبات لمودًّاتهم.

٥٧٩ - لا تُذْخِلُ في مشورتكَ بخيلاً فيقصرَ بفعلِك، ولا جبَاناً فيخوّفَكَ ما لا تخاف، ولا حريصاً فيعدَك ما لا تخاف، ولا حريصاً فيعدَك ما لا يُرْجَى، فإنَّ الجبنَ والبُخْل والحرْص طبيعة وَاحدةً، يجمعها سُوءُ الظنُّ بالله

نعالي.

× (4)

٨٠ - لا تكن مِمَّنْ تغلبهُ نفسهُ على ما يظنُّ، ولا يغلبُها على ما يَستيْقِنُ.

٨١ - اعصِ هُوَاكُ والنساءَ وافعلُ ما بدًا لكَ.

٨٧٥ - ما كُنتَ كاتمهُ منْ عدرَّكَ فلا تظهرُ عليهِ صديقَكَ.

٥٨٣ – كلُّ من الطعام ما تشتهي، والْبَس من الثِّياب ما يَشتهي الناسُ.

٨٤ - ولتكن داركَ أوَّلَ ما يُبْتاعُ وآخِرَ ما يُباعُ.

٥٨٥ - من كانَ في يدِهِ شيءٌ من رِزق الله سبحانهُ فليصلِحُهُ، فإِنَّكُمْ في زَمان إذا احتاجَ المرَّءُ فيهِ إلى النَّاسِ كان أوَّلَ ما يبذلُهُ لهمْ دينهُ.

٥٨٦ – ابذل لصديقك مالك، ولمعرفتك رفْدَك ومحضَرَك، وللعامّة بِشرَكَ وتحنُّنك، ولعدُوكَ عدْلَكَ والصّنُنُ بدينك وعرضك عن كلّ أحد.

٨٧٥ - جالس العقلاءَ أعداءً كانوا أو أصدقاءً، فإن العقل يقع على العقل.

٥٨٨ - كُنْ في الحرب بحيلَتكَ أُوثقَ منك بشدّتك، ويِحذَرِك أَفَرَحَ منكَ بنجدَتِك، فإن الحَرْبَ حرْبُ المُتَهَوِّرِ، وغنيمةُ المتحَذِّرِ.

٨٩٥ – النَّعمُ وحشيَّةُ فقيَّدُوها بالمغرُوفِ.

٩٠ - إذا أَخْطَأَتُكَ الصنيعةُ إلى منْ يَتَّقي الله فاصنعها إلى من يتَّقي العارَ.

٩١ - لا تشتَغل بالرزق المضمونِ عن العملِ المفروضِ.

٩٢ - إذا أكرمك الناسُ لمالٍ أو سُلطانٍ فلا يُعْجِبنَكَ ذاكَ، فإنَّ زوال الكرامَةِ بزَوالِهما،
 ولكنْ ليُعجبك إنْ أكرمَكَ الناسُ لدينٍ أو أدبٍ.

٩٣٥ - يَنبغي لمنْ لم يَكُرمُ وجهه عنْ مسألتكَ أنْ تُكُرمَ وَجُهكَ عن رَدُّهِ.

٩٤٥ - إِيَّاكَ ومشاوَرَةَ النِّساءِ، فإنَّ رَأَيَهُنَّ إلى أَفْنِ (١)، وعزْمَهُنَّ إلى وَهَنِ، واكْفُفْ منْ أبصارِهِنَّ بحجابِكَ إِيَّاهُنَّ، فإنَّ شَدَّةِ الحجابِ خيرٌ لك منَ الارتباب، وليْسَ خُروجُهُنَّ بأشدً عليك من دخولِ من لا تَثقُ به عليْهنَّ، وإن استطعتَ ألا يعْرِفْن غيركَ فافعلْ، ولا تمكن امْرأةً منَ الأمْرِ ما جاوز نفْسها، فإنَّ ذلكَ أنعمُ لِبالِها، وأرخى لحالِها، وإنما المرأةُ رَيْحانةٌ وليْسَتْ بقهْرَمانةِ (٢)، فلا تعدُ بكرامتها نفسها، ولا تُعطها أن تَشفَع لِغيْرها، ولا تُطِل الخَلْوَةَ مَعَهُنَّ فِمُنَّ يُرِدُنكَ ذلكَ باقتدارٍ، خيرٌ منْ فيملنَّ وهُنَّ يُرِدُنكَ ذلكَ باقتدارٍ، خيرٌ منْ

<sup>(</sup>١) الأفن: النقص. اللسان، مادة (أفن).

<sup>(</sup>٢) القهرمانة: مدبرة البيت ومتولية شؤونه، معرب، المعجم الوسيط، مادة (قهرم).

منهُنَّ إلى السُّقمِ.

وُضُوحِهِ لجاهِلٌ.

٥٩٥ - إذا أرَدتَ أن تَختمَ على كتاب، فأعِدِ النَّظَرَ فيهِ، فإنَّما تختمُ على عقْلكَ.

أن يهجُمْنَ منكَ على انكسارٍ. وإيّاكَ والتَّغَايُرَ في غيرِ مَوْضِعِ الغَيْرَةِ، فإنَّ ذلكَ يدعو الصّحيحة

٦٠١ - رَأَيُكَ لا يُتَّسِعُ لِكلِّ شيءٍ، فَفَرُّغُهُ للمهمِّ منْ أَمُورِكَ، ومالُكَ لا يُغنِي النَّاسَ كلَّهُمْ فاخصُصْ به أَهْلَ الحقِّ، وكرامتُكَ لا تطيقُ بذْلها في العامَّةِ، فَتَوَخَّ بها أهلَ الفضلِ، وليلُكَ ونهارُك لا يَستوْعِبانِ حَوانجكَ، فأُحْسنِ القِسْمةَ بَيْنَ عملِكَ ودَعَتك. ٦٠٢ - أخي المغروف بإماتتِه.

٩٩٥ - إنَّ امْرَأَ عَرَفَ حقيقَةَ الأمْرِ، وزَهِدَ فيهِ لأحمقُ، وإنَّ امْرَأَ جهلَ حقيقَةَ الأَمْرِ معَ

٦٠٣ – اصحبُوا منْ يذْكُرُ إِحْسانكُمْ إليهِ، وَينسى أياديَهُ عندكم.

٦٠٤ - جاهِدُوا أهواءَكم كما تجاهِدُونَ أعداءَكم.

٩٦٦ - إِنَّ يَوْماً أَسْكُرَ الْكِبارَ وَشَيِّبَ الصَّغارَ لشديدٌ.

٦٠٠ – إذا قالَ أحدكم: والله، فلينظُّرُ مَا يَضَيفُ إليها.

٩٩٧ - كمْ منْ مُبَرَّدٍ لهُ المَاءُ والحميمُ يُغْلَى لهُ.

٩٨٠ - الصلاةُ صابونُ الخطايا .

٦٠٥ - إذا رغبت في المكارم فاجتنب المحارم.

٦٠٦ - لا تثقَّنَّ كلِّ الثقةِ بأخِيكَ، فإن سُرْعةَ الاسترْسالِ لا تقالُ. ٦٠٧ - انتقم من الحرص بالقناعةِ، كما تنتقم من العدوِّ بالقِصاصِ.

٦٠٨ - إذا قصُرَتْ يذُكَ عن المكافأةِ، فليطلُ لسانُكَ بالشكرِ.

٦٠٩ - من لم ينشط لحدِثيكَ فارْفعْ عنهُ مُؤنةَ الاستماع منك.

٦١٠ – الزمانُ ذُو ألوانٍ، ومنْ يَصْحَب الزَّمَانَ يَرَ الهوانَ.

٦١١ - لا تَزْهَدَنَّ في معرُوف، فإنَّ الدُّهْر ذو صُرُوف، كم من راغبِ أَصْبِح مرْغوباً إِليَّهِ، ومثبوع أمسى تابعاً .

٦١٢ - إِن غُلبتَ يؤماً على المالِ فلا تُغلبَنُّ على الحيلة على كلِّ حالٍ.

٦١٣ – كُنْ أحسنَ ما تكونُ في الظاهرِ حالاً أقلُّ ما تكون في الباطنِ مالاً .

٦١٤ - لا تكونَنَّ المحدِّثَ من لا يَسمعُ منهُ، والدَّاخلَ في سِرُّ اثنينِ لم يُدْخِلاهُ فيهِ، ولا TO THE THE STATE OF THE STATE O

(F)

الآتيّ وليمةً لم يُدْعَ إليها، ولا الجالِسَ في مجلِسٍ لا يستحقُّهُ، ولا طالِبَ الفضلِ أَمنُ أيدي اللَّئامِ، ولا المتحمّقَ في الدَّالّةِ، ولا المتعرّضَ للخيرِ منْ عندِ العدُّرِ.

٦١٥ - اطبع الطّينَ ما دامَ رطباً، واغرِسِ العودَ ما دَامَ لَدْناً.

٦١٦ - خَفِ الله حتى كأنَّكَ لَمْ تُطِعْهُ، وارْجُ الله حتى كأنَّكَ لَم تعصِهِ.

٦١٧ - لا تبلُغُ في سلامِكَ على الإخوانِ حدَّ النُّفاقِ، ولا تقصُّرُهُمُّ عنْ درجةِ الاستحقاقِ.

٦١٨ – انْصَحْ لكلِّ مستَثِيرٍ، ولا تستَثِيرُ إلَّا النَّاصِحَ اللَّبيبَ.

٦١٩ - ما أقبحَ بِكَ أن ينادَى غداً: يا أهلَ خطيئةِ كذا، فتقومَ معهم، ثم ينادي ثانياً: يا أهلَ خطيئةِ كذا، فتقومَ معهم، ما أراكَ يا مسكينُ إلّا تقومُ معَ أهلِ كُلِّ خطيئةٍ!
 أهلَ خطيئةِ كذا، فتقومَ معهمُ. ما أراكَ يا مسكينُ إلّا تقومُ معَ أهلِ كُلِّ خطيئةٍ!

٦٢٠ - ما أصابَ أحدٌ ذنباً ليلاً إلَّا أصبحَ وعليهِ مَذَلَّتُهُ.

٦٢١ - الاستغفارُ يحُتُ الذنوبَ حَتَّ الورق، ثمَّ تلا قولُه تعالى: ﴿وَمَن يَهْمَلْ سُوَءًا أَوْ يَظْلِمْ
 نَفْسَهُ ثُدَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُولًا رَّحِيمًا﴾(١).

٦٢٢ - أيُّها المُستَكثِرُ منَ النُّنوبِ، إنَّ أباكَ أُخْرِجَ منَ الجنَّةِ بذنْبٍ واحدٍ.

٦٢٣ - إذا عصى الرَّبِّ منْ يعرفُهُ سلَّطَ عليه منْ لا يعرفُهُ.

٦٢٤ - لقاءُ أهلِ الخيرِ عمارةُ القلوبِ.

مَرَّةُ أَن يدعُو لِي بالمغفرة فقال: أفعلُ عليه عليه عليه المنتشفع عليه الذراع، ربَّاني صغيراً، وآخاني كبيراً، ولقدْ عَلِمْتُمْ أني كانَ لي منه مجلِسُ سِرِّ لا يطلِعُ عليه الذراع، وأنَّهُ أوْصى إليَّ دونَ أصحابِهِ وأهلِ بيته، ولأقولنَّ ما لم أقُلهُ لأحد قبلَ هذا اليوم، سألتُهُ مَرَّةُ أن يدعُو لي بالمغفرة فقال: أفعلُ، ثم قامَ فصلَّى، فلمّا رفعَ يدهُ لِلدُّعاءِ استمعْتُ عليه، فإذا هو قائلٌ: اللهم بحق عليٌ عندكَ اغفِرُ لعليٌ، فقلتُ: يا رسولَ الله، ما هذا؟ فقال: أوَاحِدٌ أكرمُ منكَ عليهِ فأسْتَشْفِعَ بهِ إليه!

٦٢٦ – والله ما قلعْتُ بابَ خَيْبَرَ، ودَكْدَكْتُ حِصْنَ يهودٍ بقُوَّةٍ جسْمانيَّةٍ بل بقُوَّةٍ إِللهيَّةٍ .

عَابِنَ عَوْفٍ، كيفَ رأيتَ صنيعَكَ مَع عُثمانًا رُبُّ واثِقٍ خَجِلَ، ومَنْ لَم يتوخَّ بعملِهِ وجُهَ الله عادَ مادِحُهُ منَ الناسِ له ذامًا.

٦٢٨ - لو رأيْتَ ما في ميزانِكَ لختمْتَ على لسانِكَ.

٦٢٩ - ليس الحلمُ ما كان حالَ الرِّضا، بل الحلمُ ما كان حالَ الغضبِ.

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١١٠.

٦٣٠ - ليس شيءٌ أقطعَ لظهْرِ إبليس منْ قولهِ: ﴿لَا إِلَّهُ إِلَّا اللهِ ، كَلَّمَةِ التَّقْوَى.

٦٣١ – لا تحملوا ذنوبَكمْ وخَطاياكم على الله، وتَذَرُوا أَنفسَكمْ والشَّيْطانَ.

٦٣٢ - إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافَ على هذه الأُمَّةِ مِنَ الدُّجَّالِ، أَثِمَّةٌ مُضِلُّونَ وهُمْ رُوساءُ أهل

٦٣٣ – إذا زَلَلْتَ فارجعُ، وإذا ندمتَ فأقلعُ، وإذا أَسَأْت فاندمُ، وإذا مننْتَ فاكتُمْ، وإذا منعتَ فأجْمِلُ، ومنْ يُسْلِفِ المعروفَ يكنْ رِبْحُهُ الحمدَ.

٦٣٤ - استشر عدوَّك تُجربةً لتعلمَ مقدارَ عداوتِهِ.

٦٣٥ - لا تطلُّبَنُّ منْ نفسكَ العامَ ما وعدتُكَ عاماً أوَّلَ.

٦٣٦ – أطولُ الناسَ عُمُراً منْ كثُرَ علمُهُ، فَتَأَدَّبَ بِهِ مَنْ بِعِدهُ، أو كَثُرَ مِعروفُهُ فشرُف بِه

٦٣٧ - استهينوا بالموت فإنَّ مرارتُه في خوفِهِ.

٦٣٨ - لا دينَ لمن لا نِيَّةً لهُ، ولا مالَ لمن لا تدبيرَ لهُ، ولا عيشَ لِمَنْ لا رِفْقَ لهُ.

٦٣٩ – مَنِ اسْتَعْلَ بِتَفَقَّدِ اللَّهْظَةِ، وطلبِ السَّجَعَةِ، نسيَ الحُجَّةَ.

٦٤٠ - الدُّنيا مطيَّةُ المؤمنِ، عليها يرتحل إلى رَبِّهِ، فأصلحوا مطاياكُمْ تُبلُّغكمْ إلى رَبُّكمْ.

٦٤١ – من رأى أنهُ مسيءٌ فهو محسنٌ، ومن رأى أنهُ محسنٌ فهو مسيءٌ.

٦٤٢ - سَيَّئَةٌ تَسُوءُكَ خيرٌ منْ حَسَنَةٍ تَعَجُّبُكَ.

٦٤٣ – اطلبوا الحاجاتِ بعزَّةِ الأنْفُسِ، فإنَّ بيدِ الله قضاءَها.

٦٤٤ - عَذُبْ حُسّادَكَ بالإحسان إليهم.

٦٤٥ - إظهارُ الفاقةِ من خمولِ الهمّةِ.

٦٤٦ – يا عالِمُ، قد قامَ عليكَ حُجّةُ العِلْم، فاستقِظُ من رقدتِكَ.

٦٤٧ - الرِّفقُ يفُلُّ حدَّ المخالفةِ.

٦٤٨ - أَرْجَحُ النَّاسِ عقلاً، وأكملهم فضلاً، منْ صحب أيَّامَهُ بالموادعةِ وإخوانه بالمسالمةِ، وقَبِلَ من الزّمانِ عَفْوَهُ.

٦٤٩ – الوُجُوهُ إذا كثُرَ تقابُلُها، اعتصَرَ بعضُها ماءَ بَعض.

٦٥٠ - أداءُ الأمانَةِ مِفْتاحُ الرِّزْق.

٦٥١ – خَصَّن عِلْمَكَ منَ العُجْب، ووقارَك من الكبْر، وعطاءكَ منَ السَّرَفِ، وصرامتكَ منَ

TO BE TO STATE OF THE STATE OF

(F)

العجلةِ، وعقوبتكَ من الإفراطِ، وعَفُوكَ من تعطيلِ الحدودِ، وصَمْتَكَ منَ العِيِّ، واستماعَكَ مِنْ سُوءِ الفَهْم، واستثناسَك من البَذَاءِ، وخَلُواتِكَ مِنَ الإضاعةِ، وغَراماتِك مِنَ اللَّجاجة وَرَوَغَانِكَ منَ الاستسلام، وحَذَراتِكَ منَ الجُبْن.

٦٥٢ – لا تجدُ للموتورِ المحقودِ أماناً مِنْ أذاهُ أَوْثَقَ من البعد عنه، والاحتراسِ منه.

٦٥٣ - احذر من أصحابك ومخالطيك الكثيرَ المسألة، الخشنَ البَحْثِ، اللَّطيفَ الاستدراج، الذي يحفُّظُ أوَّلَ كلامَكَ على آخرِهِ، ويَعتبرُ ما أخَّرْتَ بما قُدُّمْتَ، ولا تُظهرنَ له المخافة فيرى أنك قد تحرَّزْتَ وتحَفَّظْتَ. واعلم أن من يقظةِ الفِطنةِ إظهارَ الغفلةِ معَ شدّةٍ الحَذَر، فخالِطُ هذا مخالطةَ الآمِنِ، وتحفَّظُ منهُ تحفُّظ الخائفِ، فإنَّ البَحْثَ يُظهرُ الخفيُّ ويُبْدي المستورُ الكامنُ.

٦٥٤ – من سَرَّهُ الغِنى بلا سلطان، والكثرةُ بلا عشيرةٍ، فليخرجُ من ذُلِّ معصيةِ الله إلى عزِّ طاعتِه، فإنَّهُ واجِدٌ ذلكَ كله.

٦٥٥ - الشيُّبُ إعذارُ الموتِ.

٦٥٦ - منْ ساسَ نفسهُ بالصبرِ على جهْلِ النَّاسِ صَلَحَ أَنْ يكونَ سائساً.

٦٥٧ - لله تعالى كلُّ لحظةٍ ثلاثةُ عساكرَ: فعسكَرٌ ينزِلُ من الأصلابِ إلى الأرحام، وعسكرٌ ينزِلُ منَ الأرحامِ إلى الأرضِ، وعسكر يرتحلُ من الدُّنيا إلى الآخرة.

٦٥٨ - اللَّهُمُّ ارحمني رحمةُ الغفرانِ، إنَّ لمْ ترحمني رحمةُ الرضا.

٦٥٩ – إلهي كيفَ لا يحسُنُ منِّي الظُّنُّ وقد حسُنَ منكَ المنُّ! إلهي إنْ عاملتنا بعدْلِكَ لَمْ يبقَ لنا حسنةُ، وإنَّ أنلَّتنا فضلكَ لمْ يبقَ لنا سيُّئةً.

٦٦٠ – العلمُ سُلطانٌ، منْ وجدهُ صالَ به، ومنْ لم يجدُهُ صيلَ عليه.

٦٦١ - يابنَ آدمَ إِنَّمَا أَنتَ أَيَّامٌ مجموعةٌ، فإذا مضى يومٌ مضى بعضُكَ.

٦٦٢ – حيثُ تكونُ الحكمةُ تكونُ خشيةُ الله، وحيثُ تكونُ خشيتُهُ تكونُ رحمته.

٦٦٣ - اللَّهُمَّ إني أرَى لدِّيٌّ منْ فضلكَ ما لمْ أسألكَ، فعلمت أنَّ لديكَ من الرحمة ما لا أعلم، فصغرتْ قيمةً مطلبي فيما عاينت، وقصرتْ غايةُ أملي عندُما رجوت، فإنَّ الحفت في سُؤالي فَلِفاقتي إلى ما عندك، وإن قصَّرْتُ فِي دعائي فبما عَوَّدْتَ من ابتدائكَ.

٦٦٤ - منْ كَانَ همَّتهُ مَا يَذْخُلُ جَوْفَهُ كَانْتَ قَيْمَتُهُ مَا يَخْرِجُ مَنْهُ.

٦٦٥ - يقولُ الله تعالى: يابْنَ آدَمَ، لم أخلقكَ لأربح عليك، إنما خَلَقْتُك لِتَرْبَحَ عليّ، فاتَّخِذْني بدلاً من كلُّ شيء فإني ناصر لك من كل شيء.

THE REPORT OF STREET OF ST

٦٦٦ - الرَّجاءُ للخالقِ سُبحانه أقوى منَ الخوْفِ، لأنك تخافهُ لذنبك، وترجوه لجودِهِ، فالخوف لك والرَّجاءُ لهُ.

٦٦٧ – أَسَأَلُك بعزَّةِ الوحْدانيَّةِ، وكرَم الإلهيَّة، ألَّا تقطعَ عَنِّي بِرَّكَ بَعْدَ مماتي، كما لم تزل ترَاني أيَّامَ حياتي، أنْتَ الَّذِي تجيبُ مَنْ دَعاكَ، ولا تخيبُ منْ رَجاكَ، ضلَّ منْ يدعُو إلَّا إيَّاكَ، فإنك لا تخجُبُ من أتاك، وتُفْضِلُ على منْ عصاك، ولا يفوتُك من ناوَاك، ولا يُعْجِزُك منْ عَادَاك، كُلُّ فِي قُدْرِتك، وكُلُّ يِأْكُلُ رِزْقَكَ.

٦٦٨ - لا تطلبنَ إلى أحدِ حاجةً ليلاً، فإنَّ الحياءَ في العينينِ.

٦٦٩ - من ازْدَاد علماً فليحذر من توكيدِ الحجَّةِ عليهِ.

٦٧٠ – العاقلُ ينَافسُ الصالِحينَ ليلحقَ بهم، ويحبُّهُمْ ليشارِكَهُمْ بمحبتهِ، وإن قَصَّر عنْ مِثلِ عملهم، والجاهِلُ يذمُّ الدُّنيا ولا يُسخو بإخراج أقلُّها، يمدحُ الجُودَ، ويبخلُ بالبَّذل، يتمنَّى التؤبة بطولِ الأمّلِ، ولا يُعجلَها لخوْفِ حُلولِ الأجلِ، يرْجُو ثوابَ عملٍ لم يعملُ به، ويفرُّ من الناسِ ليطلبُ، ويخفي شخصهُ لِيشتَهِرَ، ويذمُّ نفسه ليمدَحَ، وينهي عن مدَّحهِ وهو يحبُّ ألَّا ينتهى من الثناءِ عليه.

٦٧١ - الأنسُ بالعلم من نبل الهمَّةِ.

٦٧٢ – اللَّهُمُّ كما صُنت وَجهي عن السُّجودِ لغيْرك، فصُنْ وجهي عن مسألة غيرك.

٦٧٣ - من الناسِ منْ ينقصكَ إذا زِدتهُ، ويهُونُ عليكَ إذا خاصَصتهُ، ليسَ لرضاهُ مؤضعٌ تعرفهُ، ولا لسخطِه مكانَّ تحذَّرُهُ، فإذا لقِيت أولئكَ فابذلْ لهم مؤضعَ الموَدَّةِ العامَّةِ، واحْرِمهمْ مؤضعَ الخاصَّةِ، ليكُونَ ما بذلت لهمْ منْ ذلك حائلاً دونَ شرِّهمْ، وما حَرَمْتهمْ منْ هذا قاطعاً

٦٧٤ - مَن شَبِع عُوقب في الحالِ ثلاث عُقوباتٍ: يُلْقَى الغطاءُ على قَلبِهِ، والنَّعاس على عينهِ، والكسلُ على بَدَنِه.

٦٧٥ - ذَمُّ العُقَلاء أشَدُّ من عُقُوبة السلطانِ.

٦٧٦ - يقطعُ البليغَ عن المسألة أمْرانِ: ذُلُّ الطُّلب، وخَوْفُ الرَدِّ.

٦٧٧ - المؤمِن محدّث.

٦٧٨ – قلّ أن ينطق لِسانُ الدُّعُوى إلا ويُخْرِسه كِعامُ الامتحان.

٦٧٩ – انظر ما عندك فلا تَضَعْهُ إلا في حَقَّه، وما عند غيرك فلا تأخُذُهُ إلا بحقِهِ.

٦٨٠ – إذا صافاك عَدُوُّك رِياءً مِنه فَتَلَقَّ ذَلك بأوْكد مودَّةٍ، فإنه إن ألِف ذَلك واعتادَهُ خَلُصَت لك مُودَّتهُ.

١٨١ - لا تألّف المسألة فيألفَك المَنعُ.

٦٨٢ – لا تشأل الحوَائجَ غيْر أهْلها، ولا تشألها في غيْرِ حينِها، ولا تسألُ ما لسْتَ لهُ مُستحقًا فتكونَ للحرّمانِ مُستوجِباً.

٦٨٣ - إذا غُشَّكَ صدِيقكَ فاجْعَلْهُ معَ عدوَّكَ.

٦٨٤ – لا تعدُّنَّ منْ إخْوانكَ منْ آخاكَ في أيَّام مقْدَرتكَ للمقْدُرة، واعلم أنه ينتقلُ عنكَ في أَخُوالِ ثلاثٍ: يَكُونُ صديقاً يؤمَ حاجته إليُّك، ومُعرِضاً يؤم غناهُ عنكَ، وعدُوًّا يومَ حاجتكَ

٦٨٥ – لا تُسَرَّنَّ بكثْرَةِ الإخوَان ما لمْ يَكُونُوا أَخْيَاراً، فإنَّ الإخوانَ بمنزلةِ النَّار الَّتي قَلِيلها متاعٌ، وكثيرُها بوَارٌ.

٦٨٦ - كفاكَ خيانةً أنْ تُكُونَ أميناً للْخُونةِ.

٦٨٧ – لا تحقرنَ شيئاً من الخير وإن صغر، فإنك إذا رأيته سرّك مكانه، ولا تحقرنَ شيئاً من الشرّ وإن صغر، فإنك إذا رأيته ساءًكُ مكانه.

٦٨٨ – يابن آدم، ليس بِكَ غَناءٌ عنْ نصيبكَ مِن الدُّنْيا، وأنْتَ إلى نصيبك منَ الآخرةِ أَفْقرُ. ٦٨٩ - معصيةُ العالم إذا خفِيَتْ لمْ تضرُّ إلَّا صاحبها، وإذا ظهرتْ ضرَّتْ صاحبها والعامَّةَ. ٦٩٠ - يجبُ على العاقل أنْ يَكُونَ بما أخيا عقْلَهُ من الحكْمةِ أَكْلَفَ منْهُ بما أحيا جسمَهُ مِنَ

٦٩١ - أعسرُ العيُوبِ صلاحاً العُجُبُ واللَّجاجة.

٦٩٢ - لِكُلِّ نعمةٍ مِفتاحٌ ومغْلاقٌ، فمفْتاحُها الصبرُ، ومغْلاقُها الكسلُ

٦٩٣ – الحزُّنُ والغضبُ أميرَانِ تابِعانِ لوقُوعِ الأَمْرِ بخلافِ ما تُحِب، إلَّا أن المكرُوهَ إذًا أتاك ممَّنْ فِوقَكَ نَتَجَ عليكَ حُزْناً، وإن أتاكَ ممَّن دونك نَتَج عليكَ غَضَباً.

٦٩٤ – أولُ المعروفِ مُستخَفٌّ، وآخرهُ مُستثقلٌ، تكادُ أوَائله تكُونُ لِلهوَى دُونَ الرَّأي، وَأُوخِرُهُ لِلرَّأَي دُونَ الهوَى، ولذلك قيلَ: ربُّ الصنيعةِ أَشْدُّ من الابْتداءِ بها.

٦٩٥ - لا تدعُ الله أنْ يُغنيكَ عنِ النَّاسِ فإن حاجات الناسِ بعضهم إلى بَعْض مُتصلةً كاتصالِ الأغضاءِ فمتى يستغني المرُّءُ عنْ يدِهِ أَوْ رِجلُه! ولكن ادْعُ الله أَنْ يُغنيَكَ عنْ شِرارِهمْ.

٦٩٦ – احترسُ مِنْ ذِكرِ العلمِ عند منْ لا يرْغبُ فيهِ، ومِنْ ذِكر قدِيمِ الشُّرَف عِند منْ لا قَدِيم لهُ، فإنَّ ذلكَ ممًّا يحقدُهُما عليكَ.

٦٩٧ - يَنبغي لِذوي القَرَابات أَن يَتَزاوَرُوا ولا يَتَجاوَرُوا .

**(3)** 

٦٩٨ - لاتواخ شاعِراً فإنهُ يَمْدُحُكَ بِثمن، ويَهْجُوكَ مَجَاناً.

٦٩٩ - لا تُنزلُ حَوَّائجكَ بجيِّدِ اللَّسانِ، ولا بمتَسَرِّعِ إلى الضمانِ.

٧٠٠ – كلُّ شيءٍ طلبتَهُ في وقتهِ فقدْ فات وقتهُ.

٧٠١ - إذا شككُتَ في مودة إنسان فاسْأَلُ قلبكَ عنه.

٧٠٢ - العقلُ لم يَجْنِ على صاحبِه قطُّ، والعلمُ مِنْ غيرِ عقلِ يَجْني على صاحبِه.

٧٠٣ – يابن آدمَ، هلْ تنتظرُ إلَّا هَرَماً حائلاً، أوْ مرضاً شاغِلاً، أوْ مؤتاً نازِلاً!

٤٠٤ - ابنك يأكلُكَ صَغِيراً ويَرثُك كبيراً، وابنتكَ تأكلُ مِنْ وِحائكَ، وترثُ مِنْ أَعْدائكَ، وابن عمك عدوُّكَ وعدوُّ عدوُّكَ، وزَوْجتك إذا قلْتَ لها قُومي قامَتْ.

٧٠٥ - إذا ظفرْتُمْ فأَكْرِمُوا الغَلَبَّةَ، وعليكمْ بالتغافُلِ فإنهُ فعلُ الكرَام، وإيَّاكُمْ والمنَّ فإنهُ مُهْدمةً للصنيعةِ، منبهةً للضغِينةِ.

٧٠٦ - من لم يرْجُ إلَّا ما يستوْجِبُه أَذْرَكَ حَاجَتُه.

٧٠٧ - بلغَ منْ خَدع النَّاسِ، أن جعلُوا شكرَ المؤتى تجارةً عِندَ الأخياءِ، والثناءَ على الغائب اسْتَمالة للشاهدِ.

٧٠٨ - من الحتاج إليكَ ثقُلَ عليكَ، ومن لمْ يُصْلِحهُ الخيرُ أَصْلِحَهُ الشُّر، ومن لمْ يُصْلِحهُ الطالي أصلحة الكاوي.

٧٠٩ - منْ أَكْثَرَ منْ شيءٍ عُرِف بهِ، ومِنْ زَنى زُني بهِ، ومنْ طَلَب عظيماً خاطَرَ بعظمَتِه، ومنْ أحبُّ أنْ يصرِمَ أخاهُ فليُقْرِضُهُ ثم ليتَقاضهُ، ومن أحبِّك لشيءٍ ملَّكَ عنْدَ انقضائِه، ومن عُرِفَ ومن احب أن يصرِم أحد سيمرِك المعارِد المعارِد المعارِد المعادِد المعارِد ا

٧١٠ - منْ بلغَ السُّبعينَ اشْتَكَى مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ.

٧١١ - في المالِ ثلاثُ خِصالٍ مَذْمُومةٌ: إمَّا أَنْ يُكتَسَبَ مِنْ غيرٍ حِلْهِ، أَوْ يَمْنَعَ إنفاقهُ في حَقُّهِ، أَوْ يُشغِلَ بإصلاحِهِ عَنْ عِبادَةِ الله تعالى.

٧١٢ - يُباعدك مِنْ غضبِ الله ألَّا تغضبَ.

٧١٣ - لا تستبدلنَّ بأخ لَكَ قَدِيم أخاً مُستفَاداً ما استقامَ لَكَ، فإنكَ إنْ فعلْتَ فقدْ غيَّرتَ، وإن غيرتَ تغيَّرتُ نعمُ الله عَليْكَ.

٤١٤ - أشدُّ مِنَ البَلاءِ شماتةُ الأغداءِ.

٧١٥ - لَيْسَ يَزْنِي فَرْجُكَ إِنْ غَضَضتَ طَرْفكَ.

٧١٦ - كما تركَ لكُمُ المُلُوكُ الجِكْمَةَ والعِلْمَ فاتركُوا لهمُ الدُّنيا.

BA (177) BA (177) BA

٧١٧ - الهديَّةُ تفقأ عين الحكيم.

٧١٨ – ليكُنْ أَصْدِقَاؤُكُ كَثيراً، والجعلُ سرُّكَ منهمُ إلى واحدٍ.

٧١٩ - يَا عَبِيدَ الدُّنْيَا، كَيْفَ تُخالِفُ فُرُوعُكُمْ أَصُولَكُمْ، وعُقُولُكُمْ أَهْوَاءَكُمْ، قُولُكُمْ شَفَاءٌ يُبْرِيءُ الدَّاءَ، وعملكم داءٌ لا يقبلُ الدَّوَاءَ، ولَسْتُمْ كَالْكُرْمَةِ الَّتِي حَسنَ ورقُها، وطابَ ثمرُها، وسَهُلِ مُرْنقاها، ولكِنُّكُمْ كالشجرَةِ الَّتِي قُلُّ ورقُها، وكَثُر شَوْكُها، وخُبِثَ ثَمَرُها، وصعُبَ مرْتقاها. جَعَلتُمُ العلم تحت أقْدَامِكُمْ، والدُّنيا فوْق رؤوسِكُمْ، فالعلمُ عندكُمْ مُذالٌ ممتهنّ، والدُّنيا لا يُستطاعُ تناولها، فقدْ مَنَعتُم كُلُّ أَحَدٍ منَ الوُّصُولَ إليها، فلا أخرارٌ كرامٌ أنتُم، ولا عبِيدٌ أتقياءُ. ويُحكُم يا أَجَراء السُّوءِ! أمَّا الأَجْرَ فتأخُذُونَ، وأمَّا الْعملَ فلا تعْملُون، إن عملتمْ فللعمل تُفسدُون، وسؤف تَلْقَوْن ما تفعلُون، يُوشكُ ربُّ العمل أنْ ينظُّر في عملِه الَّذِي أَفْسَدْتُمْ، وفي أَجْرِه الَّذِي أَخَذْتُم. يَا غَرَمَاءَ السُّوءِ، تَبدؤون بالهديَّة قبلَ قضاءِ الدِّين، تَتَطَوُّعُون بالنَّوافل ولا تُؤدُّون الفرائضَ، إن رَبُّ الدُّيْنِ لا يرضى بالهديَّةِ حَتَّى يُقْضى دَينهُ.

٧٢٠ – الدُّنيا مزْرَعةُ إِيْليس، وأهلُها أكَرةٌ حرَّاثون لهُ فيها.

٧٢١ – واعجبًا منَّنْ يَعملُ للدُّنْيَا وَهُوَ يرزَقُ فيها بغيْر عمل، ولا يعملُ للآخرَةِ وهوَ لا يرزقُ فيها إلّا بالعمل!

٧٢٧ - لا تُجالسُوا إلّا من يذكُّرُكُمُ الله رؤيتهُ، ويزيدُ في عملكمْ منطقه، ويرغَّبكُمْ في الآخِرةِ عملُه.

٧٢٣ - كثرةُ الطعام تميتُ القلبَ كما تميتُ كثرةُ الماء الزَّرْعَ.

٧٢٤ - ضربُ الوَالِدِ الولَدَ كالسَّمادِ للزرع.

٧٢٥ - إذا أردْتَ أن تصادِق رجلاً فأغضبُهُ، فإن أنصفك في غضبِهِ وإلَّا فدعهُ.

٧٢٦ - إذ أَتَيْتَ مجلِسَ قومِ فارمهمْ بِسَهْمِ الإسلامِ، ثمَّ اجلِسْ - يعني السُّلامَ - فإنَّ أفاضوا ني ذكرِ الله فأجِلُ سهمَكَ معَ سِهَامهم، وإنْ أَفَاضُوا في غيرهِ فخلُّهمْ وانهض.

٧٢٧ – الأوطار تكسِبُ الأوزارَ، فارفُضْ وطَرَكَ، واغْضُضْ بصرَكَ.

٧٢٨ – إذا قعدْت عندَ سُلطانٍ فليكنْ بينَكَ وبينهُ مقعدُ رجلٍ، فلعلَّهُ أنْ يأتيَهُ منْ هو آثرُ عنده منك، فيريدُ أنْ تتنَجَّى عن مجلِسك، فيكونُ ذلكَ نقصاً عليك وشَيْناً.

٧٢٩ – ارحم الفقراءَ لقلَّةِ صبرهم، والأغنياءَ لقلَّةِ شُكْرهم، وارحمِ الجميع لِطُول غفلتِهِمْ. ٧٣٠ - العالِمُ مصباحُ الله في الأرضِ، فمنْ أرادَ الله به خيراً اقتبسَ منه.

TO THE RIP (ETV) DIE TO THE RIP T

٧٣١ - لا يهونَنَّ عليك منْ قبُحَ منظرُهُ ورَتِّ لباسُهُ، فإنَّ الله تعالى ينظُرُ إلى القلوبِ ويُجازِي بالأعمالِ.

٧٣٧ – منْ كَذَبَ ذَهَبَ بماءِ وجهِهِ، ومنْ ساءَ خُلُقُهُ كَثُرَ غَمُّه، ونقُلُ الصخورِ مِنْ مواضعها أَهْوَنَ مِنْ تفهيم مَن لا يفهمُ.

٧٣٣ - كنتُ في أيَّام رَسُولِ الله عَلَيْ كجزه مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْ ، ينظُرُ إليَّ الناسُ كما يُنظُرُ إلى الكواكِبِ في أَفق السماءِ، ثم غض الدَّهْرُ منِّي، فقُرنَ بي فلانَّ وفلانَّ، ثم قُرِنْتُ بخمسةٍ أمثلُهُمْ عثمانُ، فقلتُ: واذَفَراهُ! ثم لم يَرْضَ الدهرُ لي بذلِكَ، حتى أرذلني، فجعلني نظيراً لابْنِ هِنْدٍ وابْنِ النابِغَةِ! لقد استنَّت الفصالُ حتى القَرْعي.

٧٣٤ – أما والَّذِي فلقَ الحبُّةَ، وبَرَأَ النُّسَمَةَ، إنَّه لَعَهْدُ النَّبِيِّ الأُميِّ إليَّ أنَّ الأمَّةَ ستغدِرُ بك

٧٣٥ – لامَتْهُ فاطمةُ على قُعُودِو وأطالت تعنيفهُ، وهو ساكتٌ حتى أذَّنَ المُؤذِّنُ، فلما بلغَ إلى قوله: «أشهدُ أنَّ مُحَمَّداً رسولُ الله»، قالَ لها: أتُحبِّينَ أنْ تَزُولَ هذهِ الدعوةُ منَ الدُّنيا؟ قالت: لا، قال: فهُوَ ما أقولُ لَكِ.

٧٣٦ - قالَ ليَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: ﴿إِن اجتمعوا عليكَ فاصنعْ ما أمرتُكَ، وإلَّا فأَلْصِق كَلْكُلُّكَ بِالْأَرْضِ، فلما تَفَرُّقُوا مَنِّي جَرَرْتُ على المَكْرُوهِ ذيلي، وأغضيتُ على القَذَى جفني، والصفَّتُ بالأرض كَلْكَلِي. .

٧٣٧ – الدُّنيا حُلْمٌ والآخرةُ يقظةٌ، ونحنُ بينَهُما أضغاثُ أحلامٍ.

٧٣٨ - لَمَّا عرَف أهلُ النقص حالَهُمْ عندَ أهلِ الكمالِ، استعانوا بالكبْرِ ليُعَظِّمَ صغيراً، ويرفعُ حقيراً، وليسَ بفاعلٍ.

٧٣٩ - لو تميِّزَتِ الأشياء كانَ الكَذِبُ مع الجُبْنِ؛ والصِّدقُ مع الشجاعَةِ، والرَّاحةُ مع اليَأْسِ، والتَّعَبُ مع الطمع، والحرمانُ مع الحرصِ، والذُّلُّ مع الدُّيْنِ.

٧٤٠ - المعروفُ غُلُّ لا يَفُكُه إِلَّا شَكَّرٌ أَو مَكَافَأَةً.

٧٤١ – كثرةُ مال الميُّتِ تسلِّي ورثتَهُ عنه .

٧٤٧ - منْ كَرُمتْ عليهِ نفْسُهُ هانَ عليه مالُهُ.

٧٤٣ – من كَثْرَ مُزَاحُهُ لم يسلَمْ منَ استخفافٍ به، أو حقدٍ عليه.

٧٤٤ - كثرةُ الدِّيْنِ تضطرُّ الصادقَ إلى الكذبِ والواعدَ إلى الإخلافِ.

٧٤٥ - عارُ النَّصيحةِ يكذَّرُ لَذَتها.

@ ( **27** A) @ ...

1909 · 1909 ·

**6** 

(3)

٧٤٦ - أوَّلُ الغَضب جنونُ ، وآخِرُهُ ندمٌ .

٧٤٧ - انفردُ بسرَّكَ ولا تودعهُ حازِماً فيزِلُّ، ولا جاهِلاً فيخونَ.

٧٤٨ – لا تقطعُ أخاكَ إلَّا بعدَ عجزِ الحيلَةِ عن استصلاحِهِ، ولا تُتبعه بعدَ القطيعةِ وقيعةً فيه، فتَسُدُّ طريقَهُ عنِ الرُّجوعِ إليك، ولعلُّ التجارِبَ أنْ تردُّهُ عليك وتُصْلحَهُ لكَ.

٧٤٩ - من أحسَّ بضعف حيلتِهِ عن الاكتسابِ بخلَ.

٧٥٠ – الجاهلُ صغيرٌ وإنْ كانَ شيخاً ، والعالِمُ كبيرٌ وإنْ كان حَدَثاً .

٧٥١ – الميَّتُ يَقِلُ الحسدُ له، ويكُثُرُ الكذبُ عليهِ.

٧٥٧ - إذا نزلَتْ بك النعمةُ فاجعلْ قِراها الشُّكْرُ.

٧٥٣ - الحِرْصُ ينقُصُ من قدرِ الإنسانِ ولا يزيدُ في حَظُّهِ.

٧٥٤ - الفرصةُ سريعةُ الفوتِ بطيئةُ العوّدِ.

٧٥٥ - أبخَلُ الناسِ بمالِه أجودهم بعِرْضه.

٧٥٦ - لا تتبع الذنبُ العقوبة واجعلُ بينهما وقتاً للاعتذارِ.

٧٥٧ - اذكُرْ عَندَ الظلم عدلَ الله فيكَ، وعندَ القدرةِ قدرةَ الله عليك.

٧٥٨ - لا يحملنَّكَ الحَنَقُ على اقترافِ الإثم فتَشفيَ غيظك وتسقم دينك.

٧٥٩ – المُلْكُ بالدِّين يبقى والدِّينُ بالملكِ يقوَى.

٧٦٠ - كأنَّ الحاسدَ إنَّما خلقَ ليغتاظ.

٧٦١ - عقلُ الكاتب في قلمِه.

٧٦٧ - اقتصِرْ منْ شهوةِ خالفت عقلكَ بالخلافِ عليها .

٧٦٣ - اللهُمُّ صُنْ وجهي باليسارِ، ولا تبذلُ جاهي بالإقتارِ، فأسترزقَ طالبي رزقِكَ، وأستعطفَ شِرَارَ خلقك، وأَبْتَلَى بحمد منْ أعطاني، وأفتتِنَ بذمٌ من منعني، وأنتَ منْ وراءِ ذلكَ وليُّ الإعطاءِ والمنع، إنَّكَ على كُلِّ شيءٍ قديرٌ.

· ٧٦٤ - كلَّ حقدٍ حقدتُهُ قريشٌ على رسول الله عليه أظهرتُهُ فيَّ وستُظهِرُهُ في ولدي من بعدي، ما لِيَ ولقريشِ! إنما وتَرْتُهُمْ بأمرِ الله وأمرِ رَسُولِهِ، أفهذا جزاءُ مَنْ أطاعَ الله ورَسُولَهُ إن

٧٦٥ - عجباً لسعدٍ وابْنِ عمرا يزعمانِ أني أحاربُ على الدُّنيا، أفكانَ رَسُولُ الله عَلَيْكَ يحاربُ على الدنيا! فإنْ زعما أنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ حاربَ لتكسير الأصنامِ، وعبادةِ الرَّحمٰنِ، فإنما حاربْتُ لدفع الضلالِ والنُّهُي عنِ الفحشاءِ والفساد، أفمثلي يُزَنُّ بُحبُّ الدُّنيا! والله لو ﴿ تَمَثَّلُتْ لِي بَشَراً سُويًّا لَضُرِبُتُهَا بِالسَّيْفِ.

(B)(B)

**(A)** 

٧٦٦ – اللهُمُّ أنتَ خلقتني كما شئتَ، فارحمني كيف شِئْتَ، ووفِّقني لطاعتك، حتى تكونَ ثقتي كلُّها بكَ، وخَوْفي كله منكَ.

٧٦٧ - لا تَسُبُّنَّ إبليسَ في العلانِيَةِ وأنت صديقُهُ في السُّرِّ.

٧٦٨ – منْ لم يأخذُ أَهْبَة الصلاةِ قبلَ وقتها فما وقَرَها.

٧٦٩ - لا تطمع في كلُّ ما تسمعُ.

٧٧٠ – منْ عاتَبَ ووبُّخَ فقد استوفَى حقَّهُ.

٧٧١ - الجودُ الذي يستطاعُ أن يُتناوَل به كلُّ أحدٍ، هوَ أن ينوَى الخيرُ لكلُّ أحدٍ.

٧٧٧ - من صحبَ السلطانَ بالصحّةِ والنصيحةِ كان أكثرَ عدوًا مِمَّنْ صحبَهُ بالغشّ والخيانةِ.

٧٧٣ – منْ عابَ سَفِلةً فقد رفعهُ، ومن عابَ كريماً فقد وضعَ نفسهُ.

٧٧٤ - الموالى ينصرونَ، وبنو العمُّ يحسدونَ.

٧٧٥ – الصدقُ عزُّ، والكَذِبُ مذلَّةً، ومنْ عرفَ بالصدقِ جازَ كذبُهُ، ومَن عرفَ بالكذبِ لم

٧٧٦ - إذا سمعت الكلمة تُؤذيكَ فطأطِيءُ لها فإنها تتخطَّاكَ.

٧٧٧ - نحنُ نريدُ ألَّا نموتَ حتى نتوبَ، ونحنُ لا نتوبُ حتى نموتَ.

٧٧٨ - أَنزِلِ الصديقَ منزلةَ العدُوِّ في رفع المؤنةِ عنهُ، وأَنْزِلِ العدُوَّ منزلةَ الصديقِ في تحمُّلِ المؤنة لهُ.

٧٧٩ - أوَّلُ عقوبةِ الكاذب أنَّ صدَّقَهُ يُرَدُّ عليه.

٧٨٠ - الأدبُ عندَ الأحمقِ كالماءِ العذبِ في أصولِ الحنظلِ، كلما ازداد رِيًّا ازداد مرارةً.

٧٨١ - إيَّاكم وحميَّةَ الأوغادِ، فإنَّهُمْ يروْنَ العفو ضيْماً.

٧٨٢ - الكريمُ لا يستقصي في مُحاقَّةِ المعتذرِ، خوفاً أن يجزي من لا يجدُ مخرجاً من

٧٨٣ - العفو عن المقرِّ لا عن المُصِرِّ.

٧٨٤ – ما استغنى أحدُّ بالله إلا افتقرَ الناسُ إليه.

٧٨٥ - منْ جادَ بمالهِ فقد جادَ بنفسهِ، فإن لم يكنْ جادَ بها بعينها فقد جادَ بِقِوامِها.

٧٨٦ - الدِّينُ ميسمُ الكرام، وطالما وُقَرَ الكرامُ بالدِّين!

٧٨٧ - الماضي قبلكُ هوَ الباقي بعدَكَ، والتُّهْنئةُ بآجل الثوابِ أُوْلَى منَ التّعزيَةِ بعاجِل

٧٨٨ - مِمَّا تَكْتَسَبُ بِهِ المحبَّةُ أَنْ تَكُونَ عَالَماً كَجَاهِلٍ، وواعظاً كَمُوعُوظٍ.

٧٨٩ – لا تحمدنّ الصبيّ إذا كان سخيًا، فإنّهُ لا يعرفُ فضيلةَ السخاءِ، وإنّما يعطي ما في يده ضعفاً.

٧٩٠ خيرُ الإخوان من إذا استغنيتَ عنه لم يزدُ في المؤدّة، وإن احتجتَ إليه لم ينقُضكَ
 بنها.

٧٩١ - عَجَباً للسلطانِ، كيفَ يُحْسِنُ، وهو إذا أساءَ وجدَ من يزكِّيهِ ويمدُّهُ!

٧٩٢ - إذا صادقت إنساناً وجبَ عليكَ أن تكونَ صديق صديقِهِ، وليسَ يجبُ عليكَ أن تكونَ عدوً عدوً عدوًهِ، وليسَ يجبُ عليكَ أن تكونَ عدوً عدوًهِ، وليسَ يجبُ على مُماثِل له.

٧٩٣ - ليس تكملُ فضيلة الرُّجُلِ حتَّى يَكُونَ صديقاً لمتعادِيَيْنِ.

٧٩٤ - منْ سَعادَةِ الحدِثِ ألَّا يتمَّ لهُ فضيلةٌ في رَذيلةٍ.

٧٩٥ - إذا مُنِعْتَ منْ شيء قدِ التمسُتَهُ، فليكنْ غيظُك منِه على نفسِك في المسألةِ اكثر من غظيكَ على من منعك.

٧٩٦ – الأَسْخياء يشمتونَ بالبُخلاء عند المؤت، والبخلاءُ يَشمتونَ بالأَسْخياءِ عند الفقرِ .

٧٩٧ - ليسَ يضبطُ العددَ الكثير منْ لا يضبطُ نفسهُ الواحدَة.

٧٩٨ - إذا أحسَنَ أحدٌ من أصحابك فلا تخرُجُ إليهِ بغاية برُكَ، ولكن اترُكُ منهُ شيئاً تزيدُهُ إليَّاهُ عندَ تبيُّنك منهُ الزّيادةَ في نصيحتِهِ.

٧٩٩ - الوُقوعُ في المكرُوهِ أسهلُ منْ تَوَقَّع المكرُوهِ.

٨٠٠ الحسُودُ ظالِمٌ، ضعفتْ يدُهُ عن انتزاع ما حسدكَ عليه، فلمَّا قصْرَ عليك بعثَ إليكَ تأسُّفهُ.

٨٠١ - أعمُّ الأشياءِ نَفْعاً موتُ الأشرارِ.

٨٠٢ - الشيءُ المعزِّي للناسِ عنْ مَصائبهمْ عِلمُ العُلماءِ أنها نفعاءُ اضرارِيةٌ وتأسِّي العامَّةِ بعضها ببعضِ.

٨٠٣ - العقلُ الإصابةُ بالظنِّ ومغرفةُ ما لم يكنْ بما كانَ.

٨٠٤ - يا عَجَباً للناسِ قد مكَّنَهم الله من الاقتداءَ به، فيدَعُون ذلكَ إلى الاقتداءِ بالبهائم! ٨٠٥ - سلُوا القلوبَ عن الموداتِ، فإنها شُهودٌ لا تقبلُ الرُّشا.

الناس منَ الخير. الحسدةُ أبداً لأنهم لا يحزنون لِما ينزلُ بهمْ مَنَ الشَّرِ فقط، بل ولما ينالُ ﴿ الناس منَ الخيرِ.

281) BA

٨٠٧ - العشقُ جهدٌ عارضٌ صادفَ قلباً فارغاً.

٨٠٨ - تُعرَفُ خساسةُ المَرءِ بكثرةِ كلامِهِ فِيما لا يَعْنيهِ، وإخبارهِ عمَّا لا يُسْأَلُ عنهُ.

٨٠٩ - لا تؤخِّرُ إنالةَ المحتاج إلى غدٍ، فإنَّك لا تعرفُ ما يعرِض في غدٍ.

٨١٠ – إِنْ تَتَعَبُّ فِي البِّرُ، فإن التعب يَزُولُ والبُّر يبْقى.

٨١١ - أجْهِلُ الجهالِ منْ عثرَ بحجرٍ مرتينِ.

٨١٢ - كفاكَ مُوبِّخاً على الكذبِ عِلمُكَ بأنَّك كاذِبٌ، وكفاك ناهِياً عنه خوْفُكَ مِنْ تكذيبك حالَ إخباركَ.

٨١٣ - العالمُ يَعرفُ الجاهِل لأنهُ كان جاهلاً، والجاهلُ لا يَعرفُ العالمَ لأنهُ لم يكن

٨١٤ – لا تتكلوا على البَختِ فرُبما لم يكنُ وربما كان وزالَ، ولا على الحسَبِ فطالما كان بلاءً على أهله، يقالُ للنَّاقِص: هذا ابن فلانٍ الفاضلِ، فيتضاعفُ غمهُ وعارُهُ، ولكنْ عليكم بالعلمْ والأدبِ، فإنَّ العالم يُكرَمُ وإنْ لمْ ينتسب، ويكرم وإن كان فقيراً، ويكرمُ وإن كان حدِثاً.

٨١٥ - خيرُ ما عُوشرَ به الملكُ قلةُ الخلافِ وتخفيفُ المؤنة، وأصعبُ الأشياءِ على الإنْسَان أنْ يعرف نفسه، وأن يكتم سرَّهُ.

٨١٦ - العدلُ أفضلُ منَ الشجاعةِ، لأنَّ الناسَ لو استعملوا العدلَ عموماً في جميعهم لاستغنوا عن الشجاعةِ.

٨١٧ – أولى الأشياءِ أن يتعلِّمها الأخداثُ الأشياءُ التي إذا صاروا رجالاً احتاجُوا إليها.

٨١٨ – لا ترغبُ في اقتناءِ الأموالِ، وكيفَ ترغبُ فيما ينالُ بالبخت لا بالاستحقاقِ، ويأمر البخلُ والشرَّهُ بحفظه والجود والزهدُ بإخراجِه!

٨١٩ – إذا عاتبت الحدَث فاترك لهُ موضعاً من ذنبه، لئلاُّ يحملهُ الإخراجُ على المكابرةِ.

٨٢٠ – ما انتقم الإنسانُ منْ عدوِّهِ بأعظم من أن يزداد من الفضائلِ.

٨٢١ – إنما لم تجتمع الحكمةُ والمالُ، لعزّةِ وجُود الكمالِ.

٨٢٢ - يَمنعُ الجاهلُ أن يجدُ ألم الحمق المستقرّ في قلبِه ما يمنع السكرانَ أنْ يجد مسَّ الشؤكة في يدِه.

٨٢٣ - القُنية مخدومةً، ومن خدمَ غير نفسِه فليس بحرٍّ.

٨٢٤ - لا تطلب الحياة لتأكل، بل اطلُبِ الأكل لتحيا.

١٠٥ - إذا رأتِ العامّةُ منازلَ الخاصّةِ من السلطانِ حسدتها عليْها، وتمنّتُ أمثالها، فإذا وأت مصارعها بدا لها.

٨٢٦ - الشيءُ الذي لا يستغني عنهُ أحدٌ هوَ التؤفيق.

٨٢٧ – ليْسَ ينبغي أن يقعَ التصديقُ إلا بما يصحُّ، ولا العملُ إلا بما يحِلُّ، ولا الابتداءُ إلا بما تحسنُ فيهِ العاقبةُ.

٨٢٨ - الوحدةُ خيرٌ مِن رفيقِ السوءِ.

٨٢٩ - لكل شيءٍ صناعةً، وحسنُ الاختبارِ صناعةُ العقلِ.

٨٣٠ - من حَسِدَك لم يشكرُكَ على إحسانك إليهِ.

٨٣١ - البغيُ آخرُ مدّةِ الملوكِ.

٨٣٢ – لأنْ يكون الحرُّ عبداً لعبيده خيرٌ من أن يكون عبداً لشهواتِه .

٨٣٣ - من أمضى يومه في غيرِ حقّ قضاهُ، أو فرضٍ أدّاهُ، أوْ مجدٍ بناهُ، أو حَمْدٍ حصَّلَهُ، أو خمدٍ حصَّلَهُ، أو خيرٍ أسَّسهُ، أو علم اقتبسهُ، فقد عقّ يؤمهُ.

معيبُه بأشياء، منها أنّهُ يسمِّي حَسَناً وحُسَيْناً: ولدي أَسُولِ اللهِ عَمْرو بن العاص يعيبُه بأشياء، منها أنّهُ يسمِّي حَسَناً وحُسَيْناً: ولدي رَسُولِ الله عَلَيْكِ فقالَ لِرَسُولِهِ: قل للشّانيء (١) ابن الشّانيء، لو لم يكونا ولَدَيْه لكانَ أبترَ، كما زعمه أبوك!

٨٣٥ – قالَ معاوية لما قُتِلَ عمارٌ واضطربَ أهلُ الشام لرواية عمرو بن العاص كانت لهم: «تقتُلُه الفئةُ الباغيةُ»: إنَّما قتله منْ أخرجهُ إلى الحرب وعَرَّضَه للقتل، فقال أميرُ المؤمنين عَلِيَكِيدٌ: فرسولُ الله عَلَيْكِ إِذَنْ قاتِلُ حمزةً!

٨٣٦ – هذا يدي – يعني محمّد بن الحنفيّة – وهلذان عيناي – يعني حَسَناً وحُسَيْناً – وما زَال الإنسانُ يَذُبُ بِيَدِهِ عَنْ عينيْهِ، قالها لمنْ قال له: إنَّكَ تُعَرِّضُ محمّداً للقتل، وتقذِف به في نحور الأعداءِ دونَ أخَوَيه.

٨٣٧ - شكَرْتَ الواهب، وبُورِكَ لك في الموهوب، ورُزِقْتَ خيرهُ ويِرَّهُ، خذْ إليكَ أبا الأملاك، قالها لعبد الله بن العباس لما وُلِدَ ابْنُهُ عليٌّ بن عبد الله.

٨٣٨ - ما يَسُرُني أني كُفِيتُ أمرَ الدُّنيا كلُّه، لأني أكْرهُ عادةَ العجزِ.

مَّ الجَدْبَيْنِ، واجتماعُ المالِ عندَ الأسخياءِ أحدُ الخِصْبَيْنِ، واجتماعُ المالِ عندَ البخلاءَ أحدُ الجَدْبَيْنِ.

(١) الشانيء: المبغض. القاموس، مادة (شنأ).

0.00 · ( 117) · 0.00 · 3. · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.00 · 0.

(A)

) **3**)

**6** 

(A)

(S)

. (4)

(B)

٨٤٠ - منْ عَمِلَ عَمَلَ أبيه كُفِيَ نصف التَّعَبِ.

٨٤١ – المُصطَّنِعُ إلى اللَّنيمِ كمنْ طَوَّقَ الخِنزيرَ تِبْراً، وقَرَّطَ الكلبَ دُرًّا، وألبسَ الحمارَ وَشَياً، وألقم الأفعى شهداً.

٨٤٢ - الحازِم إذا أشكلَ عليهِ الرَّأي بمنزلة منْ أضل لُؤلُوةً، فجمعَ ما حوْلَ مسقطها مِنَ الترابِ ثم التمسها حتى وجدها، ولذلك الحازِمُ يجمعُ وُجُوءَ الرَّأي في الأمر المشكل، ثم يضربُ بعضه ببعض حتى يخلُصَ إليهِ الصَّوابُ.

٨٤٣ - الأشرَاف يعاقَبُون بالهِجْرانِ لا بالحرمان.

٨٤٤ - الشُّحُ أَضَرُ على الإنسانِ مِن الفَقْرِ، لأن الفقير إذا وجد اتَّسع، والشحيح لا يتَّسعُ وإن وَجَد.

٨٤٥ - أَحَبُّ الناس إلى العاقل أن يكون عاقلاً عَدُوهُ، لأنهُ إذا كان عاقِلاً كان مِنْه في عافيةٍ.

٨٤٦ – عليك بِمَجالسةِ أصحابِ التَجاربِ، فإنها تُقَوَّمُ عليهم بأغلى الغلاءِ، وتأخذها مِنهم بأرْخص.

٨٤٧ - مَن لم يحمَدْكَ على حُسْنِ النَّيَّةِ لم يَشْكُرْكَ على جَمِيل العَطِليَّةِ.

٨٤٨ – لا تنكحوا النساءً لمحسنهنّ، فعسى حُسْنُهُنّ أن يُرْدِيَهنّ، ولا لِأَمْوالهنّ فعسى أُمُوالُهنّ أن يُرْدِيَهنّ، ولا لِأَمُوالهنّ فعسى أَمُوالُهنّ أن تُطْغِيَهُنّ، وانكِحُوهُنّ على الدّين، ولأمّةُ سُوْداءُ خَرْماءُ ذَاتُ دِين أَفْضَلُ.

٨٤٩ - أَفْضَلُ الْعَبَادَةِ الْإِمْسَاكَ عَنِ الْمُعْصَيَةِ، وَالْوُقُوفُ عِنْدُ الشُّبْهَةِ.

• ٨٥٠ - ذُمُّ الرَّجل نفسه في العلانية مَدْحٌ لها في السّرِّ.

٨٥١ - مَن عَدِم فَضِيلة الصدق في منطقِهِ فَقَدْ فُجِعَ بِأَكْرَم أَخْلاقِهِ.

٨٥٢ - ليس يضُرُّك أنْ تَرَى صدِيقك عنْدَ عدُوِّك، فإنهُ إن لم يَنْفعك لم يَضُرُّكَ.

٨٥٣ - قَلَّ أَن تَرَى أحداً تكبَّرَ على مَن دُونه إلا وبذلك المِقدارِ يجودُ بالذُّلُّ لمَنْ فوْقَهُ.

٨٥٤ - مَن عَظْمَتْ عَلَيْهِ مُصيبةٌ فلْيذْكُرِ المَوْتَ، فإنها تَهُونُ عَلَيْهِ، ومَنْ ضاق بِهِ أَمْرٌ فلْيَذْكُرِ القبر فإنه يتّسعُ.

٨٥٥ - خَيْرُ الشُّغْرِ مَا كَانَ مَثَلاً، وَخَيْرُ الْأَمْثَالِ مَا لَمْ يَكُنَ شِغْراً.

٨٥٦ - إلق الناس عِند حاجتهم إليك بالبشر والتواضّع، فإن نابَتك نائِبَةً، وحالَتْ بك حالٌ لَقِيتَهُمْ، وقَدْ أمِنت ذِلّةَ التّنَصُّل إليهم والتواضع.

٨٥٧ - إن الله يحبُّ أن يُعفَى عن زَلَّةِ السَّرِيِّ.

8

(B)

TO THE PART ( ELL) PART TO THE PART TO THE

r Dy

٨٥٨ – من طال لِسانُهُ وحَسُن بَيانُهُ، فليترك التَّحدث بغرائِبِ مَا سمع، فإنَّ الحسد لِحُسن ما يظهرُ منهُ يحمِلُ أَكْثَرَ الناس على تكذِيبه، ومَن عرَفَ أسرَارَ الأمورِ الإلهية فلْيَتْرُكِ الخوض فيها، وإلّا حملتهم المنافسةُ على تَكْفيرِهِ.

٨٥٩ - لَيْسَ كُلُّ مَكْتُومٍ يَسُوغِ إظهارُهُ لك، ولا كُلُّ مَعْلُومٍ يَجُوزُ أَن تُعَلِّمَهُ غَيْرِك.

٨٦٠ - ليسَ يفهَمُ كلامَكَ منْ كان كلامُهُ لك أحبُّ إليه مِنَ الاستماع منك، ولا يعلُّمُ نصيحَتَكَ مَنْ غلَبَ هواهُ على رَأْيِكَ، ولا يسلُّمُ لكَ منِ اعتقَدَ أنَّه أتمُّ معرفةً بما أشرتَ عليهِ به

٨٦١ - خَفِ الضعيفَ إذا كان تحت راية الإنصاف أكثرَ منْ خوفِك القويّ تحت راية الجورِ، فإنَّ النَصْر يأتيهِ من حيثُ لا يشعر، وجُرحُه لا يندملُ.

٨٦٢ - إخافةُ العبيد والتضييقُ عليهم يزيد في عبوديّتهم وصيانتِهم، وإظهارُ الثقةِ بهم يكسِبُهُمْ أنفةً وجبريّة.

٨٦٣ - أَضَرُّ الأشياءِ عليك أن تُعْلم رئيسك أنَّكَ أعرفُ بالرِّياسة منه.

٨٦٤ - عداوةُ العاقلينَ أشدُّ العداواتِ وأنكاها، فإنها لا تقع إلا بعد الإعذار والإنذار، وبعد أن يئس إصلاح ما بينهما .

٨٦٥ – لا تَخْدِمَنّ رئيساً كنتَ تعرفُهُ بالخُمُولِ، وسمَتْ به الحالُ، ويعرفُ منك أنّكَ تعرفُ قديمهُ، فإنَّهُ وإن سُرٌّ بمكانكَ مِنْ خدمَتهِ، إلا أنه يعلُّمُ العينَ التي تراه بها، فينقبِضُ عنك بحسب

٨٦٦ - إذا احتجتَ إلى المشورة في أمرٍ قد طَرَأ عليك فاستَبْدِهِ ببداية الشُّبَّان، فإنهم أحدّ أَذَهَانَا وَأَسرَعُ حَدْساً، ثم رُدَّهُ بعدَ ذلك إلى رأي الكُهولِ والشيوخِ ليستعقِبُوهُ، ويُحْسِنُوا الاختيارَ له، فإنّ تجربتهم أكثرُ.

٨٦٧ - الإنسانُ في سعيه وتصرفاته كالعائِم في اللَّجّةِ، فهو يكافِحُ الجرية في إدباره، ويجري معها في إقبالهِ.

٨٦٨ - ينبغي للعاقلِ أن يستعملَ فيما يَلتمِسهُ الرفقَ، ومُجانبةُ الهذّرِ، فإن العَلَقَةَ تأخذ بهدوتها مِنَ الدُّم ما لا تأخذهُ البَعوضةُ باضطرابها وفرطِ صِياحِها .

٨٦٩ – أقوى ما يكونُ التصنُّعُ في أوائِلهِ، وأقوَى ما يكونُ التطبُّعُ في أواخرِهِ.

٨٧٠ - غاية المُروءة أنْ يستحيي الإنسانُ من نفسهِ، وذلكَ أنَّهُ ليسَ العِلَّةُ في الحياءِ مِنَ الشيخ كِبَرَ سِنَّهِ ولا بياضَ لِحْيَتِه، وإنما عِلَّةُ الحياء منهُ عقلُه، فينبغي إن كان هذا الجَوْهَر فينا أنْ نستحيئ منهُ ولا نُحضرُه قبيحاً.

8.99 · ( \$ \$ 0 ) · B.99 · B.99

٨٧١ - من ساس رعِيّة حَرُمَ عليه السُّكرُ عَقْلاً، لأنّهُ قبيحٌ أنْ يحتاجَ الحارسُ إلى منْ

٨٧٢ – لا تبتاعنَّ مملوكاً قويَّ الشهْوَةِ، فإنَّ له مولَى غيركَ، ولا غَضُوباً فإنَّهُ يُؤذِيكَ في ٱستخدامِكَ له، ولا قَوِيّ الرَّأي فإنَّهُ يستعمِلُ الحيلَةَ عليك، لكن اطلُبْ منَ العبيدِ مَنْ كانَ قَوِيًّ الجِسْم حَسنَ الطَّاعَةِ، شديدَ الحياءِ.

٨٧٣ – لا تُعادوا الدُّولَ المُقبلةَ، وتُشرِبوا قلوبَكم بُغْضَها، فتُدبِرُوا بإقبالها.

٨٧٤ – الغَرِيبُ كالفرسِ الذي زايل شِرْبَهُ، وفارقَ أرضهُ، فهو ذاوٍ لا يتّقِدُ وذابِلٌ لا يُثمرُ.

٨٧٥ – السفرُ قطعةٌ منَ العذابِ، والرَّفيقُ السوءُ قطعةٌ منَ النَّارِ.

٨٧٦ - كلُّ خُلَقٍ من الأخلاقِ فإنَّه يكسُدُ عندَ قومٍ مِنَ الناسِ إلَّا الأمانَة فإنها نافِقَةٌ عندَ أصنافِ الناسِ، يُفضُّل بها من كانت فيه، حتى إن الآنِيُّة إن لم تُنَشَّفُ وبَقِيَ ما يودَعُ فيها على حاله لم ينقُصْ - كانت أكثَر ثناءً مِنْ غيرها مِما يرشُّحُ أو يُنشُّفُ.

٨٧٧ - اصْبِرْ على سلطانِكَ في حاجاتِكَ، فلستَ أكبرَ شغلهِ، ولا بك قِوامُ أمرِهِ.

٨٧٨ - قُوَّة الاستشعارِ منْ ضعفِ اليقينِ.

٨٧٩ – إذا أحسستَ منْ رأيكَ بإكدادٍ، ومِنْ تصوُّرِكَ بفسادٍ، فاتَّهِمْ نفسك بمجالستِكَ لعامّيّ الطبع، أو لِسَيِّىءِ الفَكْرِ، وتدارَكُ إصلاحَ مزاجِ تخيُّلكَ بمكاثرةِ أهلِ الحكمةِ، ومجالسةِ ذوِي السدَاد، فإن مفاوضتهُمْ تريحُ الرَّأيَ المكدودَ، وتردُّ ضالَّةَ الصوابِ المفقودِ.

٨٨٠ – منْ جلسَ في ظلّ الملقِ(١)، لم يستقرُّ به موضعُه، لكثرةِ تنقُّلِهِ وتصرُّفِه معَ الطباع، وعرفَّهُ النَّاسُ بالخديعَةِ.

٨٨١ - كثيرٌ من الحاجاتِ تُقضَى بَرَماً لا كرَماً.

٨٨٢ – أصحابُ السلطان في المَثلِ كقوم رقوا جبلاً ثم سقطوا منهُ، فأقربُهُمْ إلى الهَلَكَةِ والتُّلَفِ أبعدهم كان في المرتقَى.

٨٨٣ - لا تضَعْ سِرَّكَ عندَ منْ لا سِرَّ له عندكَ.

٨٨٤ - سَعَةُ الأخلاقِ كِيمياء الأرزاق.

٨٨٥ - العلمُ أفضلُ الكُنُوزِ وأجملُها، خفيفُ المحمَلِ، عظيمُ الجدوى، في الملا جمالٌ، وفي الوحدةِ أنْسٌ.

(١) المُلَق: الودّ واللطف الشديد، وقيل: الترفق والمداراة. اللسان، مادة (ملق).

@ · ( 2 2 7 ).  $\mathfrak{D}$ 

٨٨٦ - السِّبابُ مُزَاحُ النَّوْكَى(١)، ولا بأسَ بالمفاكهةِ، يُرَوِّحُ بها الإنسانُ عنْ نفسهِ، ويخُرُجُ عنْ حدُ العُبُوسِ.

٨٨٧ - ثلاثةُ أشياءَ تدلُّ على عقولِ أربابِها: الهَدِيَّةُ، والرَّسُولُ، والكتابُ.

٨٨٨ – التعزيةُ بعدَ ثلاثٍ تجديدٌ للمصيبة، والتهنئةُ بعدَ ثلاثٍ استخفافٌ بالمودَّةِ.

٨٨٩ - أنتَ مخيِّرٌ في الإحسانِ إلى منْ تحسنُ إليهِ، ومرتَّهَنَّ بدوام الإحسانِ إلى منْ أحسنْتَ إليهِ، لأنَّكَ إنْ قطعتهُ فقدُ أهدرتهُ، وإنْ أهدرته فلمَ فعلْتَهُ!

٨٩٠ - الناس مِن خوف الذُّلُّ في ذُلُّ .

٨٩١ - إذا كانَ الإيجازُ كافياً كان الإكثارُ عِيًّا، وإذا كان الإيجازُ مقصّراً كان الإكثارُ

٨٩٢ - بنسَ الزّادُ إلى المَعادِ، العُدوانُ على العِبادِ.

٨٩٣ - الخلقُ عِيالُ الله، وأحبُّ النَّاسِ إلى الله أشفقهم على عيالِهِ.

٨٩٤ - تحريكُ الساكنِ أسهلُ منْ تسكينَ المتحرِّك.

٨٩٥ - العاقلُ بخشونةِ العيشِ معَ العُقلاءِ، آنَسُ منه بلينِ العيش مع السُّفهَاءِ.

٨٩٦ – الانقباضُ بينَ المنبسطين ثِقلٌ، والانبساطُ بينَ المنقبضين سخفٌ.

٨٩٧ - السخاءُ والجودُ بالطعامِ لا بالمالِ، ومنْ وهبّ ألفاً وشَحٌّ بصحفةِ طعامٍ فليسَ

٨٩٨ - إِنَّ بقيتَ لم يبقَ الهمَّ.

٨٩٩ – لا يقومُ عزُّ الغضبِ بذلةِ الأعتذارِ .

٩٠٠ - الشفيعُ جناحُ الطالبِ.

٩٠١ - الأملُ رفيقٌ مُؤنِسٌ، إنْ لم يبلُّغُكَ فقدِ استمتَّغُتَ به.

٩٠٢ - إعادةُ الاعتذار تذكيرٌ بالذُّنب.

٩٠٣ - الصبرُ في العواقِبِ شافِ أو مريحٌ.

٩٠٤ - من طالَ عمرُهُ، رأى في أعدائهِ ما يسرُّهُ.

٩٠٥ – لا نعمةَ في الدُّنيا أعظمُ منْ طولِ العمر، وصحّةِ الجسدِ.

٩٠٦ – الناسُ رجلان: إمَّا مُؤجِّلُ لفقدِ أحبابهِ، أو معجِّلٌ بفقدِ نفسِه.

(١) النُّوكي: الحمقي، مفرده: أنوك، اللسان، مادة (نوك).

٩٠٧ - العقلُ غريزةٌ تربّيها التَّجارِبُ.

٩٠٨ - النَّصْحُ بينَ الملا تقريعٌ.

٩٠٩ - لا تُنكِحْ خاطبَ سِرُكَ.

٩١٠ - منْ زادَ أدبه على عقلِهِ كان كالرّاعي الضعيفِ مع الغنم الكثير.

٩١١ - الدَّارُ الضِّيِّقةُ العِمِي الأصغرُ.

٩١٢ - النَّمَّام جسرُ الشرُّ.

**(F)** 

**E** 

3

**(F)** 

**(F)** 

 $\mathfrak{C}$ 

٩١٣ – لا تَشِن وجهَ العفو بالتقريع.

٩١٤ - كثرة النصح تهجم بك على كثرة الظُّنَّةِ.

٩١٥ - لكلّ ساقطة لاقطة.

٩١٦ - ستساق إلى ما أنت لاقي.

٩١٧ - عاداك من لاحاك.

٩١٨ - جَدَك لا كدّك.

٩١٩ – تذكر قبل الورَّدِ الصدَرَ، والحذر لا يغني من القدر، والصبر منَّ أسباب الظفر.

٩٢٠ - عارُ النساءِ باقي يلحق الأبناء بعد الآباءِ.

٩٢١ – أعجل العقوبةِ عقوبةُ البغي والغدرِ واليمينِ الكاذبة، ومنْ إذا تُضُرِّعَ إليهِ وسُئِلَ العفو لم يغفر .

٩٢٢ – لا تردّ بأس العدُوِّ القويّ وغضبه بمثل الخضوع والذُّلُّ، كسلامة الحشيش منَ الريح العاصف بانثنائه معها كيفما مالت.

٩٢٣ - قارِبْ عدوَّك بعض المقاربةِ تنلْ حاجتك، ولا تُفْرط في مقارَبته فتذلَّ نفسك وناصرك، وتأمَّل حال الخشبة المنصوبة في الشمس التي إنَّ أمَلتها زاد ظلها، وإنَّ أفرطت في الإمالة نقص الظلّ.

٩٢٤ - إذا زال المحسود عَلَيْهِ علمت أنَّ الحاسد كان يَحْسُدُ على غير شيء.

٩٢٥ - العجز نائم، والحزم يقظان.

٩٢٦ - من تجرًّا لَكَ تجرًّا عَليك.

٩٢٧ - ما عفا عن الذنب مَن قَرَّع بِهِ.

٩٢٨ - عبد الشهوة أذلُّ من عبد الرُّقِّ.

٩٢٩ – لَيْسَ ينبغي للعاقل أنْ يطلب طاعة غيره، وطاعةُ نفسه عَلَيْهِ مُمْتَنِعَةً .

PAR (ELA) PAR PAR BORG - PAR

٩٣٠ – الناسُ رَجلان: واجدٌ لا يكتفي، وطالب لا يجد.

٩٣١ - كُلِّما كثر خُزّان الأسرار، زادت ضياعاً.

٩٣٢ - كثرة الأراءِ مفسدة، كالقِدْرِ لا تطيب إذ كثر طَبَّاخُوها.

٩٣٣ – مَن اشتاق خَدَمَ، ومَن خَدم اتَّصَل، ومَن اتَّصل وصل، ومَن وصَل عَرَف.

٩٣٤ – عَجَباً لِمنْ يخرُج إلى البساتين للفُرْجَةِ على القُدْرَة، وَهَلاَّ شَغَلَتهُ رُؤْيةُ القادِرِ عَن رُؤْيَةِ لقُدْرَةِ!

9٣٥ – كلُّ الناسِ أُمِروا بِأَنْ يَقُولُوا: لا إِلهُ إِلاَ اللهَ، إِلاَ رسولَ الله، فإنَّهُ رُفِعَ قَدْرُهُ عَن ذَلك، وقيل لَهُ: ﴿ فَأَعْلَرَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ ﴾ (١)، فأمِرَ بالعلْم لا بالقَوْلِ.

٩٣٦ - كُلُّ مُصطنع عارفةٍ فإنَّما يصنع إلى نفسه، فلا تلتمس مِن غيرك شكر ما أتَيْتُه إلى نفسك وتمَّمْت به لذَّتَك، ووقيْتَ بهِ عِرْضَك.

٩٣٧ - ولَذُك رَيْحانَتُك سَبْعاً، وخادِمُك سَبْعاً، ثمّ هُوَ عَدُوّك أو صديقك.

٩٣٨ – مَن قَبِل معرُوفَكَ فَقَدْ باعَكَ مُرُوءَتَهُ.

٩٣٩ – إلى الله أشكو بلادَة الأمين ويقظة الخائنِ.

٩٤٠ – مَن أكثر المشورة لم يَعْدَم عند الصواب مادحاً، وعند الخطأ عاذِراً.

٩٤١ – من كثر حقده قُلُّ عتابُهُ.

٩٤٢ - الحازمُ مَن لم يَشْغَلْهُ البَطرُ بالنعْمَةِ عَن العمل للعاقِبَةِ، والهَمُّ بالحادِثَةِ عن الحيلةِ لدفعها.

٩٤٣ - كلَّما حَسُنتْ نِعْمَةُ الجاهِل ازْدَادَ قُبْحاً فيها.

٩٤٤ – مَن قَبِلَ عَطَاءَكَ فقدْ أَعَانَكَ على الكرمِ، ولولا مَن يَقْبَلُ الجودَ لم يَكُنْ مَن يَجُودُ.

٩٤٥ – إخوانُ السوءِ كشجزةِ النار، يُحْرق بعضها بعضاً.

٩٤٦ – زلة العالم كانكسار السفينةِ تغرق ويَغْرَقُ معها خلق.

٩٤٧ - أَهْوَنُ الْأَعْدَاءِ كَيْداً أَظْهِرِهُمْ لِعَدَاوَتِهِ.

٩٤٨ - أَبْقِ لِرِضاك مِنْ غَضَبِك، وإذا طِرْتَ فَقَعْ قَرِيباً.

٩٤٩ - لا تَلْتَبِسُ بالسُّلُطانِ في وقْتِ اضْطِرابَ الأُمُورِ عَلَيْهِ، فإنَّ البَحْر لا يَكادُ يسلمُ صاحِبُهُ
 في حالِ سُكُونِهِ، فكيف يسلم مَع الحتلاف رياحِهِ واضطِرابِ أَمُواجِهِ!

(١) سورة محمد، الآية: ١٩.

19) BB · \* BB · BB.

100

. B

**A** 

(8) (8)

S,

&) AD

(S)

\*\*

.

٩٥٠ - إذا خُلِّي عِنان العقل، ولم يحبس على هوى نفسٍ، أو عادةِ دينٍ، أو عصبيَّةٍ لسلف، ورد بصاحِبه على النجاة.

٩٥١ - إذا زادك المُلك تأنيساً فزده إجلالاً.

٩٥٢ - مَن تكلُّف ما لا يعنيه فاته ما يعنيه.

٩٥٣ - قليلٌ يُتَرَقَّى مِنه إلى كثيرٍ خَيْرٌ مِن كثيرٍ ينْحطُّ عَنْهُ إلى قليل.

٩٥٤ – جَنَّبُوا مَوتاكم في مدافِنهم جار السُّوءِ، فإنَّ الجارَ الصالح يَنْفَعُ في الآخِرةِ كما ينفعُ في الدُّنْيا .

٩٥٥ – زُر القُبورَ تَذْكر بها الآخرة، وغسِّل الموتى يتحرَّك قلبك، فإنَّ الجسد الخاوي عظةٌ بليغةً، وصلّ على الجنائزِ لعلَّهُ يُحْزِنكَ، فإنَّ الحزِين قَرِيبٌ منَ الله .

٩٥٦ - الموتُ خيرٌ لِلْمُؤْمِنِ والكافرِ، أمَّا المؤمنُ فيتعجّل لهُ النعيم، وأمَّا الكافرُ فيقلُّ عذابهُ، وآيةُ ذلك من كتاب الله تعالى: ﴿وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ﴾(١)، ﴿وَلَا يَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّمَا نُمْلِي لَمُهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَمُهُمْ لِيَزْدَادُوٓا إِنْـمَا ﴾(١).

٩٥٧ - جَزعُك في مُصيبَةِ صديقك أَحْسَنُ مِنْ صَبْرِك، وصبْرُك في مُصيبتِكَ أَحْسَنُ من

٩٥٨ – مَنْ خاف إساءَتكَ اعتقد مَسَاءَتَكَ، ومَن رهِبَ صَوْلَتَكَ ناصَبَ دَوْلَتك.

٩٥٩ – من فَعَلَ ما شاءَ لَقِيَ ما شاءَ.

و ٩٦ - يَسُرُني مِن القُرْآنِ كَلِمَةٌ أَرْجُوهَا لَمِنْ أَسْرَفَ على نَفْسِه ﴿قَالَ عَذَابِيَ أَصِيبُ بِهِ. مَنْ أَشَكَآةً وَرَحْـمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ﴾(٣) فَجَعَلَ الرَّحْمَةَ عُمُوماً والعَذَابَ خُصُوصاً .

٩٦١ – الاسْتِثْثَارُ يُوجِبُ الحسد، والحَسَدُ يوجب البِغْضَةَ، والبِغضةُ تُوجِب الإِخْتِلاف، والاختلافُ يوجب الفرقَةَ، والفرقةُ توجب الضَّعْفَ، والضَّعفُ يوجب الذُّلِّ، والذُّلُّ يوجب زُوالُ الدُّولُةِ، وذهابُ النَّعْمَةِ.

٩٦٢ – لا يكاد يَصحّ رُؤيا الكذَّابِ، لأنه يخبرُ في اليقظة بما لم يَكُن، فأُحْرِ بِهِ أن يرى في المنام ما لا يكون.

٩٦٣ - يُفسِدك الظُّنُّ على صَديقٍ قَدْ أصلحك اليقين له .

٩٦٤ – لا تكادُ الظُّنون تزدحم عل أمرٍ مستور إلا كشفتُه.

(١) سورة آل عمران، الآية: ١٩٨.

(٣) سورة الأعراف، الآية: ١٥٦.

**(F)** 

(٢) سورة آل عمران، الآية: ١٧٨.

٩٦٥ – المشورة رَاحةً لَكَ وتعبُّ على غَيْرِك.

٩٦٦ - حقَّ كلِّ سرٌّ أن يصان، وأحقُّ الأسرار بالصيانة سرُّك مع مولاك، وسِرُّهُ مَعَك، واعلم أنَّ مَن فَضَح فَضِح، ومَن باح فَلِدَمِهِ أباح.

٩٦٧ – يا مَنْ أَلَمَّ بجناب الجلال، احفظ ما عرفت، واكتم ما استودعت، واعلم أنك قَدْ رشخت لأمْرِ فافطن له، ولا ترض لِنَفْسِك أن تكون خائِناً، فمن يُؤدِّ الأمانة فيما استودِع، أُخلَقُ الناس بِسِمة الخيانةِ، وأجدرُ الناسِ بالإبعادِ والإهانة!

٩٦٨ - لا تعامل العامَّةَ فيما أنعم به عليك من العلم، كما تعامل الخاصَّة، واعلم أن الله سبحانه رجالاً أَوْدَعَهُمْ أسراراً خفيةً، ومَنَعَهُمْ عن إشاعتها، واذكرْ قَوْلَ العَبْدِ الصالح لموسى وقد قال له: هل أتَّبِعُك على أن تعلُّمَنِ مما عُلَّمْتَ رُشْداً. قال: إنك لن تستطيع معي صبراً، ﴿ وَكِيفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطُّ بِهِ خَبِراً!

٩٦٩ – لكلِّ دارٍ بابٌ، وباب دار الآخرة الموت.

٩٧٠ – إن لك فِيمن مضي من آبائك وإخوانك لعبرةً، وإن ملك الموت دخل على داودَ النبيّ، فقال: مَنْ أنت؟ قال: مَن لا يهابُ الملوك، ولا تمنعُ منه القصور، ولا يَقْبَلُ الرّشا، و الله عند الله الموت جنت، ولم أستعِد بعد! فقال: فأين فلان جارُك، أين فلان فلان الموت جنت، ولم أستعِد بعد! فقال: فأين فلان جارُك، أين فلان نسيبك؟ قال: ماتُوا، قال: ألم يكن لك في هؤلاء عبرة لتستعدّ!

٩٧١ – ما أخسر صفقة الملوك إلَّا مَن عصم الله، باعوا الآخرة بِنَوْمَةٍ.

٩٧٢ - إن هذا الموت قد أفسد على الناس نعيم الدنيا، فما لكم لا تلتمسون نعيماً لا موت

٩٧٣ - انظر العمل الذي يسرِّك أنْ يأتيَك الموت وأنت عليه فافعله الآن، فلستَ تأمَنُ أن تموت الآن.

٩٧٤ – لا تَسْتَبْطِيءُ القيامةَ فتَسْكن إلى طول المدَّة الآتية عليك بعد المَوْت، فإنك لا تُفرَق بعد عودِك بين ألفِ سنةٍ وبين ساعةٍ واحدةٍ، ثمَّ قرأ: ﴿وَيَوْمَ يَعَشُرُهُمْ كَأَن لَّرْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِأَ﴾<sup>(۱)</sup> الآية.

بدُّ لك من رَفيقِ في قَبرك، فاجعله حَسن الوجه طيب الربح، وهو العمل

٩٧٦ – رُبِّ مُرْتاح إلى بلد وهو لا يدري أن حمامه في ذلك البلد.

(١) سورة يونس، الآية: ٤٥.

٩٧٧ - الموت قانص يُصبِي ولا يشوِي.

**B B** - **B** 

٩٧٨ – ما من يَوْم إلا يتصفح ملك الموت فيه وجوه الخلائق، فمن رآه على معصيةٍ أو لهوٍ، أو رَآهُ ضاحكاً فرّحاً، قال لهُ يا مسكين: ما أغفلك عمًّا يُرَادُ بك! اعمل ما شِئت، فإن لي فيك غمرة أقطع بها وتينك.

٩٧٩ - إذا وُضع الميِّتُ في قُبْره اعتورَتْه نيرانَ أربعُ، فتجيءُ الصلاة فتظفىءُ واحدَةً، ويجيءُ الصومُ فيطفىءُ واحدةً، وتجيءُ الصدقَةُ فتطفِىءُ واحدةً، ويجيءُ العِلم فيظفِىءُ الرَّابعةَ، ويقول: لو أدركتهنَّ لأطفأتهنَّ كلِّهنَّ، فقَرَّ عيناً فأنا معك، ولن ترى بُؤساً.

٩٨٠ – استجيروا بالله تعالى، واستخيروه في أموركم، فإنه لا يُسلِم مستجيراً، ولا يَحرم

٩٨١ – ألاُّ أدلُّكم على ثمرة الجنة! لا إله إلا الله بشرط الإخلاص.

٩٨٧ – مِنْ شَرِف هٰذِه الكلمة وهي الحمدُ لله. أنَّ الله تَعالَى جعلها فاتحةً كتابه، وجعلها خاتمةً دَعْوى أهل جنتِه، فقال: ﴿وَهَاخِرُ دَعْوَنهُمْ أَنِ لَلْمَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ﴾ (١).

٩٨٣ - ذَاكِرُ الله في ألغافلين كالشجرةِ الخضراء في وَسط الهشيم، وكالدَّارِ العامرةِ بين الرُّبوع الخربةِ .

٩٨٤ - أفضلُ الأعمال أن تموتَ ولسائكَ رطبٌ بذكر الله سبحانَه.

٩٨٥ - الذِّكر ذِكرانِ: أحدُهما ذكر الله وتحميدُه، فما أحسنَه وأعظم أجرهُ! والثاني ذكر الله يَ ﴿ عندما حرَّم الله وهو أفضلُ من الأوَّل!

٩٨٦ – ما أضيقَ الطريق على من لمّ يكُن الحقُّ تعالى دَليله، وما أوحشها على منْ لم يكن أنيسَهُ! ومن اعتزّ بغير عزِّ الله ذلَّ، ومن تكثّر بغير الله قلُّ.

٩٨٧ – اللهمُّ إن فههتُ عن مسألتي، أو عمهتُ عن طلبتي، فلُلِّني على مصالحي، وخذُّ بناصيتي إلى مراشِدي. اللهمُّ احملني على عفوك، ولا تحملني على عدُّلكَ.

٩٨٨ – مُخّ الإيمان التقُوى والورعُ، وهما من أفعال القلوبِ، وأحسنُ أفعال الجوارح ألّا تزال مالِئاً فاك بذكر الله سبحانه.

٩٨٩ – اللهمّ فرّغني لما خلقتني لهُ، ولا تشغلّني بما تكفّلْت لي به، ولا تُحْرِمني وأنا أَسْأَلُك، ولا تعذّبني وأنا أستغفرك.

(١) سورة يونس، الآية: ١٠.

We was a series of the series

وشرُنا الله صاعدٌ، وهو مالكُ قادِرٌ.

٩٩١ - اللهم إنا نعوذُ بك من بَياتِ غفلة وصباح ندامةٍ.

٩٩٢ - اللهم إني أستغفرك لما تبت منه إليك ثم عدّت فيه، وأستغفرك لما وَعدْتُك من نفسي ثمّ أخلفتك، وأستغفرك للنعم التي أنعمت بها علي فتقوّيتُ بها على مَعْصِيَتك.

اللهم إني أعوذُ بكَ أنْ أقولَ حقًّا ليس فيه رضاكَ النمسُ به أحداً سِواكَ، وأعوذُ بك أن أتزيّن للناسِ بشيءٍ يشينني عندَك، وأعوذُ بك أنْ أكون عبْرةً لأحدٍ منْ خلقك، وأعوذُ بك أن يكون أحدٌ منْ خلقك أسعد بما علَّمْتَني مِنِي.

٩٩١ – يا من ليسَ إلا هوَ، يا من لا يعلمُ ما هو إلَّا هو، اعف عنِّي،

٩٩٠ – اللهم إن الأمال مَنوطةً بكرمك، فلا تقطعُ علائقها بسخطك. اللهم إني أبرأ من الحوّل والقوّة إلّا بك، وأذراً بنفسي عن التوكل على غيركَ.

وال محمّد وآل محمّد على محمّد وآل محمّد على الذاكرونَ، وصلّ على محمّد وآل محمّد وآل محمّد وآل محمّد كلما غَفَل عن ذِكرهِ الغافلون. اللهم صلّ على محمد وآل محمد عَدَدَ كلماتك، وعدد معلوماتك، صلاةً لا نهاية لها، ولا غايةً لأمَدِها.

٩٩٧ - سبحانَ الواحِد الذي ليس غيرُه، سبحان الدائم الذي لا نفاد لهُ، سبحانَ القديم الذي لا ابتداءَ لهُ، سبحانَ الغنيّ عن كلّ شيء ولا شيءَ من الأشياء يغني عنه!

٩٩٨ - يا ألله يا رحمنُ يا رَحيمُ يا حَيُّ يا قيُّومُ يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلالِ والإكرام اعفُ عَنِّي.

وهذا حِين انتهاءِ قولنا في شَرح نهج البلاغة، ولم ندركُ ما أدركناهُ منهُ بقوتنا وحولنا، فإنّا عاجزون عمّا هو دُونهُ، ولقد شرعنا فيه وإنّهُ لفي أنفسنا كالطّودِ (۱) الأمْلَسِ تَزِلُ الوُعولُ العُصْمُ عن قَذَفاتِه، بل كالفلك الأطلسِ لا تبلُغُ الأوهامُ والعُقولُ إلى حدودِ غاياته، فما زالتُ معونةُ الله سبحانهُ وتعالى تُسَهِّلُ لنا حَزنَه، وتذلّلُ لنا صعبَهُ، حتّى أصحَبَ أبيّهُ، وأطاعَ عَصيّهُ، وفُتِحَتْ علينا حلينا - بحُسن النّية وإخلاص الطّويّةِ - في تصنيفهِ أبوابُ البركات، وتيسَّرَتْ علينا مطالب الخيراتِ، حتّى لقد كان الكلامُ ينثالُ علينا انثيالاً، ويُواتينا بَديهةً وارتجالاً، فَتَمَّ تصنيفُهُ في مدّةٍ قدرها أربعُ سنينَ وثمانية أشهرٍ، وأوّلها غرّة شهر رجب من سنة أربع وأربعين وستمائة. وآخرُها سَلْخ صفر من سنة تسع وأربعين وستمائة، وهو مقدار مدّة خلافة أمير المؤمنين عَلِيَكُلاً، وما كان

WE BIG (LOT) BIG ME BIG BIG

<sup>﴿ (</sup>١) الطُّود: الجبل. القاموس، مادة (طود).

**(3)** 

في الظنِّ والتقدير أنَّ الفراغَ منهُ يقعُ في أقلُّ من عشرِ سنينَ، إلَّا أنَّ الألطاف الإلهيَّة والعنايَةَ السماوية، شملتنا بارتفاع العوائقِ، وانتفاء الصُّوارفِ، وشحذَتْ بصيرتنا فيه، وأرهفتْ همَّتنا في تشييدِ مبانيهِ، وتنضيدِ ألفاظه ومعانيه.

وكان لسعادة المجلس المؤلِّويِّ المُؤيِّدِي الوزيريِّ أجرى الله بالخير أقلامهُ، وأمضى في طُلَى(١) الأعداء حُسامةُ في المعونة عليه أوفَرُ قِسطٍ، وأوفى نصيب وحظٍ، إذ كان مصنوعاً لِخِزانتهِ، ومَوْسُوماً بِسِمَتِه، ولأنَّ همتهُ أعلاها الله ما زالت تتقاضى عندهُ بإتمامِه، وتحثُّهُ على إنجازه وإبرامِه، وناهِيك بها من همةٍ راضَتِ الصَّعب الجامِح، وخَفَفَتِ العِبءَ الفادحَ، ويَشَّرْت الأمر العسير، وقطّعَت المَدَى الطُّويل في الزّمن القصير.

وقد اسْتعملتُ في كثيرٍ من فُصوله فيما يتعلِّق بكلام المُتكلمين. والحُكماءِ خاصة ألفاظ القوم، مع علمي بأنَّ العربية لا تُجيزُها، نحو قولهمُ: المحسوسات، وقولهمُ: الكلُّ والبَّعْضُ، وقولهم: الصفاتُ الذاتِيَّةُ، وقولهم: الجُسْمانياتُ، وقولهم: أمَّا أوَّلاً فالحال كذا، ونحو ذلك مما لا يخفى عمَّنْ له أدنى أنْسٍ بالأدبِ، ولكنَّا استهجَّنَّا تبديل ألفاظهم وتغيير عباراتِهم، فمن كلَّمَ قوماً كلَّمهم باصطلاحِهم، ومَن دخل ظُفارِ حَمَّرَ.

والنسخةُ التي بُنِيَ هذا الشرحُ على نصُّها أتمُّ نسخةٍ وجدتًا بنهج البلاغةِ، فإنها مشتملةٌ على زياداتٍ تخلو عنها أكثرُ النسخ.

وأنا أستغفرُ الله العظيم من كلِّ ذنب يُبْعِدُ من رحمتِهِ، ومن كل خاطرٍ يدْعُو إلى الخروج عن طاعتِه، وأستَشفعُ إليه بمن أنصبُتُ جسدِي، وأسهرْتُ عيني، وأعملت فكري، واستغرَفْتُ طائفَةً من عمُري، في شرح كلامِهِ، والتُّقَرُّبِ إلى الله بتعظيم منزلته ومقامِه، أن يعتق رقبتي من النَّارِ، وألاّ يبتليني في الدُّنيا ببلاءِ تَعْجَزُ عنه قُوّتي، وتَضَعفُ عنه طاقَتِي، وأن يصون وجُهي عن المخلوقين، ويَكُفُّ عَنِّي عادِيَة الظالمين، إنه سَمِيعٌ مُجِيبٌ، وحَسْبُنا الله وحدهُ وصلواتُهُ على سينا محمَّدِ النَّبِيِّ وآلِهِ وسلامُه.

آخر الجُزءِ العشرين تمّ الكتاب

**₽**\**⊕** 808

(B)

<sup>(</sup>١) العُللي: الأعناق. اللسان، مادة (طلي).

· BAB · ( 100) · BAB · BAB · BAB · BAB

| 1 | <b>€</b>    | <b>P</b> A | الفهرس                                                                                                                   | ) @.@-                   |
|---|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|   | ***         | •••        | بن ياسر ونسبه                                                                                                            | أخيار عمار               |
|   | 7V1<br>7V9  | ••••       | ني مدح العقل ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                       | بعض ما قيل               |
|   | 4.1         | • • • •    | ربة وشروطها<br>لزبير: نسبه وبعض أخباره                                                                                   | •                        |
|   | ۲۳۱         | • • • •    | ربير. نسب ربيس. خباره معمد المناه الفيخر وقبحه                                                                           |                          |
|   | <b>444</b>  | ••••       | ابي طالب علي الشعر الشعراء ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                          |                          |
|   | <b>To</b> Y | • • • •    | لماء في تفضيل بعض الشعراء على بعض .٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.<br>د في الكنايات وبعض الشواهد عليها .٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |                          |
|   | ۳۷۰         | • • • •    | ئ القيس                                                                                                                  |                          |
|   | 474<br>474  |            | بين الصحابةوالخضاب                                                                                                       | في التفضيل               |
|   | 444         | ••••       | من الشعر في الشيب والخصاب                                                                                                | بعض ما فيز<br>الحكم المد |
|   |             |            |                                                                                                                          |                          |

(A)

**\***x,

**(A)** 

\* **B** 

(A)

**6** 

**(4)** 

, ¥`

E.

'x,

HIGH WHA WHA WHA

×

<u>, ক্তঞ্জ</u>

الت بهرستال تانتشنت ستند ۱۳۹۰ و ۱۹۱۰ متغزال کافلت - ایرای

• ⊕⁄⊕-

**®** 

**E** 

(<del>)</del>

6

6

(B)

**E** 

**(E)** 

**E** 

**E**